



44 المنخرج عن ملايا لببيع فَالْسُدِ وينسم فالمنتول والعتارى لشنى ودعي اللكواي سمي المننول الموروث والعنار المسنى وفيمااذا دعواالملكة لمريد لروكب استالة اليم يتولوس عباقام والبيت وأما فالمنتول لمؤدوب والغناو المشرى فابيناس العنى والمنوف وأعافها اذا ادعوو الك وأربذ لروا لبف التنكل الماع فلائة البسرة النستمة فضا اعلى لغيم فالتمام ببورة ابالملك لغيم فيكون متنصرا عليم فعدر وهذار وأبدهاب النسم و فالحابع الصعراد ضاها رخلان واقامًا البيد الها فالديما وأراد النيسمه لريقه مالحق يتيما البيسه انها كفيا لمحماليان تكون لغيها غَفَيْلِهُوَ قُولِ الْمِحْسِنَةُ وَفُلِلْهُوَ قُولَ وهِ والاحْرِلُ الْسِتَمَا الْآلُونَ تالحن المك سَبِيًّا المنتعيز أولحيّ البُدِسَمُ اللَّهِ عَلَى فالاول مُسْتِع لَعُدم لك والنابي عبر عناج البوللونة اعضه بننسها قالسد ولوبرهنا العناد فإيما لربسم متى بمرها انتها الااتام وفيلان بينمان ٥ لْمَغْرِيْمُ لِمُ لِمُنْ مِنْ الْمُؤْمِدِينَ مِنْ الْمُؤْمِدِينَ مِنْ الْمُؤْمِدِينَ مِنْ الْمُؤْمِدِينَ مِنْ البينة ان العنا ملكم المحال ان المون هو لغيرها وَهُذا هو المذلولية الجامع الممتغرة فدبينا المجه فيم والمصنت رحمالته ذارهذ والمسلم مينها فيكرهنا بنؤلو ودعوى الملالخ والمؤادفيها ان بدعوا الملا ولم بذر والبداسة والبهم ولمربش وبها اقامة البينه على نم بكهم وهوروا بة المتدودي وشوطها أهنا وهود وأبدالخام الصبغي وكان بنبع إنسبن احتلاف الإقابين بان بقول في الجام الصغر لذا و في عَنص المتدوري لدالم فالصور متعده عزان فيها اختلاث الروانين كما وات وفي مِنْلُوسِنِ لِرِقَابِنَانَ وَلِمُ بِذَلِهِ كَاحِدِ مِنْ اعْلِيْحِدُمْ لِنَ ذَلِكُ مُعْ إِنْ ذَلِهِ مِنْ العتورعلى أوالمبلوث سرهدا الخنص لاذكاء ذكاء والرواس ولوبرهنا غن الموت وعدداً لوَرَثِهِ والمدّانِيْةِ ابديم ومعم وادت عَايِث اوصى فنم ونمت وجدا و وج يتبض نصيب أي الوجل بنبض نص الغُابِدُ أودونُ يَسِمِن نَصِيبُ الصَبِي لَنَ فِيصِيد نَظُوا الصَّحِ الْعَالِبِ خلی ، فرت ثده ، لانه 15.50

انالغاضي بنصب عزالغاب خصا وبسمع البينه عليم ومنسم الداؤوجه الظاهر اللترك فبذالفيتمة وان لانت مُبتَاةً على على المليالمين صادف ملكا للورتوس وجمعتى واعتن واحدمنه عبدا مرالتولوف القسمة تعاصفه في تَصِيب فكانكا وأجدِ من لمعطالبًا للارتفاق في نصيب وعلون البسمة على الانتقاب فضّاً اعلى العُايد مزغر خصم عاصوعنه ولانجا وللقامي نصب الوحي منت كيانة دعوي على المين لمعو زله نصب الوص رحبت المدعوي على من آيم الغيب فلأبجو ولأنصب الوح بالشك علاف مااذاادع لجنزع للسب دَيْنَا عَيْنَ جُوزُلْهُ نصبُ الومي عَلَابِ لَانَدُ دعوى على أَبْتِ مَن كُل وجه وللعام أن سم الموصيا عز المرفي لأعز الحيا وأذا نعد رنصب الزمي والولعد البصلح خصماعن لمبتب وعن سأبوالشركاء وان بلون مدعبًا ومُدعًا عليه بعدرفنو لاالبينه لانهالان بالمزع بختم خاضر ولوكان الحاض صَّغيرًا اولَيزُانصبَ العَامِعِ الصَّعبِ وَصِيًّا وضم أذا انتمن البينمان الدعوى على لصبح للخاص مع على الكيم للخاص المات عبد عن الجواب فينصب الغاج عنه وصيا العب عنه مصم علاف ما اداه والصعر عايالات الدعوى علىوعبرضج بعنة لالكبر الغالب ولذا اذاحض وارت لبير وموضى له التلف في الدار وطلبًا السِتم واقار البينة على المراب والوصية من لمن المؤم لا شريك الذارفصادلواجد سرالورية فانتصب هوخصما عن نفسة والوادث عَزالبت وعن بنية الورثة فصارة الوحص وارتاب ولوحض المؤص لياوحده كاسمع ببننه ولانتسم لعِكم عزالمت دلرة فالدَّخيرة فال يُحد الله وصر بطلب احدم لواستع حل بنصيب ولات فَهَا تَكِيلُ المنتعدُ اذا دان حل وأحدِمهُم بنينع بنصيب بعد المستمدّ فك تت المستمدّ من المرتبسيم المستمدّ على المستمدّ المرتبسيم المرسام ودلاستلالبروالرعا والحابط وللام لوالنسم لنجيل المننعة وفي هذا اتنوب بيعودعلى موضعه بالنتض وهدال الطالب للسم المتعت وهوبر بدادخال الصرعلى عرومة ذلك فلاعب

فطهد سافامة البينة عندا بي حنينة رح التقلابينا في لسلة الم ولي أولي لنهد والنسم فضاء على الغاب والصّغب وعنده استمرين لوعلى عوما ذلوهنا ويسهدانه فسمها باعتزا فالحاص فان الصعنا والغاب على يختم قال يحدالله ولوه وأشمن وغاب احده ادهان العقارية بدالوارث الغاب اوخض وارت واجد لرينيهم الم لدينيهم المال المنشن كم عبر بعض ففدوالصورطها الماداط واستمن فلان الملك النابن ملك مديد بسبب باشرة ولهدال برذبالعبب بابغ بابعه فلابصلح الحاضخ أعن الفاب علا فالاد والملدالنات برملك فلأفرحني وديالف فكا اشتراه المورث وبود عليه فها باعد هو ويصير مُعدُودُ النَّشُوا المؤرِّثُ فانتصب خصًا عزالميت فِيَا فِيدِهِ والمُجدُّعن نفسهِ فصّا دت النِسمة فضاعض والمتناصين ومؤالنف النبام البينه على في الضرو في البنرا المت على خَمِر عَالِبَ فَلاسْئِلْ وَلِينِصَا وَعَلِيهِ وَاماً آذَا لَا الْعَدَادَ فِي رَد الؤادث الغابب فلان فالنسمة فضاءعلى لغاب باخواج الشي بزيره مرعز خصر خاص عنه ولذا ادا له ن بعض في مده والباني في بدالحاص ولذا اذا المن فيدمودعماوني بدالصغراديني مناطر مباون قضاعلى لغابدادعلى الصّغير عرجم خاص عدل المن اوالصّغر لسن عمروا فرق في خذاالنصر برزافام البينه وغديها فيالقب وفيعص دوابات المبشط وعروبتسماذا أقام الحاض وف البتنه على لموت وعدد الورسول نفاقات لمباب وابدالناجي تولة الميت تتعبل وان الوريث ينتصبون مقاعن المبت وبنتصب بعمل خص أعربعض وفيل ما مكون الود تعلل معدال وارت واحد فلانفاط بصلخ ازبلون عاصا ومخاصا وكم بقد لم مناسًا ومناسمًا فالكبد مزحت ويتخصب على البنالاتذان فانخم اعزين فلبس احديم عُزِلليت وَالعَابِ وَانْ حَالَ حَصَاعَهُ مَا فَلْمِسَ احدُ عَاصِ مِعَن مَعْم مِنام البيندعليه فتعد والحكم يخلأب ما اذا كان الحاص اسب وعن اب بوسف

Ser. Jan

المحكوم عليه لدلة مزالص وقلوط وذلد مانغابر الكام الغدل لمأ وصلاحدًا الم منه قال عداد وسنم العدوض من حنس واجد لم فاعتباً والمعادلة في المننعة والمبادلة علن ساغا والجنس لمغاذ المعصود بنونيت عيرا اجلل المَاضِ له جَادعلبُ هَا قال ولا بسم جنسان والجواهد والرقبين والحام والبيروالوخا الهبرضا فأاما الجنستان فلعدم المختلاط ببنها فلأنفع الغيستم بنبذا بدينه معاوصه معمد التراجيد ونخبر الناجي لان اخبار معليها على عناوالتيبر واما الجواهرة فلانجها الهام تناحشه المانزي انهالا تصلح عب المعبن مناع وضاع البس بالكاللاح والخلع وفيل أنعتم الجائم بالغيش التناوت وتعسم الصفاد لتلوالتناوت وفبل اذا أختلف منسها لمتنسم وأن اغدىنتتم حسابوا لمجناس وأما الرقيق فالمذادرهنا قول المحنينه وعيذابي بوست مَعْدِ بَعْد دَسِّمَ الْوقيق لمعَاذِ الْجس وَالتناؤت عِلْجسوالواحد لمبنع النيتمذحا في للبله وَالعَمْ وَلَهَا بَيْسَمُ الرَفَيْنِ فِي الْعَنْمِيْوِ بِينَ الْعَالِمِينَ قص تسميته في الناح مروًا وعوه ولا بيعنينه ان النفاوت في الرقين فاجتنى لناحش للعاني البالجنه كالدهن والتباسة لمائ مؤالعبيد مريض لح للامانة وبعمدعلى ككمر وبحب الغادة وعرهاس الصنابع والذابغ ومنم سَ البِصَطِلِتَي مِنْ اللهُ المنظِل وَجِع نصِب حل وَاحدِم مُم فِي وَاحدِ فَتَعَدُ وَالْفِي أَنْ والتشبر فلابلون فيتمد واغاهي تباؤله ولاجبر علما بخلاف سابوالحبوانات لمنالم المنتابقا لمغتلف المشيأ أيسيرا وذلك معتفية المتيتمة المنع وأطلفكم والانغمن بخادم جنسبن مختلفين ومللية انجنس واحذ فلأعوث المناس علية ولذالواشر كالمصادب عبدب وفينه حل واحدسها فدر تأسيللا ليقسبن الزع ولوهان الزقن طلينس الواحد لتبن كالتؤسف والعرسين وفسمه العنام بخوى فالمحناس فلابلؤم ل مخالفانين تعلق بالمالية دو والعن حتى الدام ال سيع العناع وبسم الني سبهم وفيغز الغناع كبيت لدانسيع ملك غرواله با ونصاحب فاست الستعديد لم نَهَامُنَا وَلَهُ وَهَذَا الْحِلَافِ فِمَا اذَاوَانَ الرَفِينَ وَحَدَهُ وَلَيْسَ مِهُمْ سَكِيٌّ

الحاكم البيم متماشفا لبالم ينبد بل عابض وجوز بالزاض لأن لحف لم وهاعرف عاجنهم وللزالفاجي السود فلك وانطلبوامهم لازالفاض ليستعل عالم سبده فيه وكلسما اذا كان فيواصل أواصاعة للخالط ودلد حدام ولابيعم م دلك لا النَّاصِ عنه من قدم على الله ف عالم في الخير وهذا من جلت فالرفطنان والاستعاليعص ونض والبعض لفلف حظ فسم بطلب ذي الليرفتطا وصاجب المنبرلنا دلالخصاف زجراسة وقجها نصاجب الكنيرطب مزالتام إنخصه بالاستفاع ملدو مبع عبرة عزالا سفاع بلدو هذا منطلب الحق والانصاف فان لأان بنج عمره مِنَّ الانتفاع بللهِ وَحِب عَلَىٰ النَّاجِ إِن حَسِم البِيمِ لَمَّ مُصِبِّ الْمِثَالِ الْحَنَّوُ فَ الْحَالِمِ الْمُعَلِّقِ وَ فَعَ المَطَالِمِ والمعتبر نفروالاحوط تدبوروان بنتع مللعن فلاعلن مذالدوان لحندُ المنع صُرُّ ولوطلبَ صَاحب التلكِ مع انْدُلُ بِسَنع بمِلْ عِبدَ لاندُ ٥ الخضّاف على عليم لأنصاح اللنزرو للاضار بغيره والمحد واض بصرينه بجبية وذاولهاكم الابعاطل النسمة ببسم القاجى لندان طلب صاحبالتليل النسمة فندرجي بضر بنسيء وانطلها الماء الكنير فند طلتان ينتنج سمسيم بعيث دل واحد مها والاصح ما دلوة الحصاف لأزالناخ بمبعليوابضا والحذل أشتحنه وبطل مناحب لكنبره لادكا بلوسان عبهم لحاص وانعسهم ويفطلب صاحب التليد ذكدة فالراب لبلى لىنسم بطل البعض الااذا داداد داجد منهم بنتنع بنصيب لأت المنصود بألنسمنونكم المينعة وغصيلها لانتوبها والمعتبر فهاالمفادل بينهم فالمتنع وفاذا ادن الفيتم الجاله ضاربالبعص لرتلن متدوعة لانكا بنغ على ونصاره ادال مله على المناهد المارة المارة المارك العاليا فلنا الطاب النسمة بطلب منه والسننغ بلكوة بيع غبره سِكالاسِفاع علكم بعي غلى القاض ابصال منبوعلى ابينًا وَالصَّرُ وُالذي بَلِعتُ مِنع المنتفاع على الغبولم بعد فصردًا فلأسالي مودلم بنع الحكم بالعدّ لدحا في سابو الموّاصر علن

مِنَالُشْكَاوِمِ

دارةاحدة لابنعالقسمه لون فالنسمه طاست علىجدة فراز ولذا اذاكانت فيعلما وعال لاذ لونام الفرب والتنادت ايضا بسير يناع لأفرالله ودوالنا زك المتكأزفة كالبيوت والمتبابنه كالدوداء تغبيل لدار والبيت للخذشي لمابت كالجديثما والدوري المصيل نسيم الاجماع فارواه غلال وعن عدانها منتم واماالد ووالضيعة اوالد ووالخانوت واجنيا والمسب ذكرة المصاف وماللة وفال في أجاده المصليات اجارة الدارية الع المائوت لهجود وهذا بدل على تماجنس واحد فيعمل أن بلون في المسلم ووآينا ف و سيحرم الربوفيها على شهر الجانسة قالد وبصورالنا سرم البنسوء اي عَلَى فَرَطَاسِ لَيَكْ مَا حَنظُمْ فَالْدِ وَبِعَدْ لِمُا أَي لِيُسُوبِ عَلَى سِفَامِ الْفِسْمَةُ وَبِرُو يَ وبعد لما ي بينطعه بالنسمة عَن عَره قال و يَدرعهُ وبيُومُ البَ لَن قدرالمساحة بعرف بالنسوية غِالْمَالِينِوَهُ لِمِدْسَنَوْمِ الْمُرْصُودُونِ الْسَالِمَا ذَلُونًا فَالْسَدُونِيْدُ دُكُلَّ نصيب بظريني وسدبول كالمنسم لتكبيل للننعة وبونول فأاذا لربنيان سؤلنصب بعض تعلق بنصب المخر فلمجصل لانتصال برن فآر وجم وهذابيان الافصل فان لربينونة اولريكن بجاد فالسيرة بلنب المنصبا بالأول والثاني والنالبث وكبنيا سابهم وينتوع ضن حكوج اسما أوكا فالمالسم الدول ومرخوخ مانيا فله السهم الناني والتؤعة ليطيب فلؤبهم عنى وقتم الممام بلافرعه بجاد لأنه في مع النصّاء فعلن الم ليوام ولنب الم نصِبًا وليفلن ف الملوام عنك فدوج فرعده كاحليمهم ولينسدان بطللا فلإلم نوشا فندر انتُلْخُ السِيَامِ عَيَادُ الْمُ فَالْعِنَادُ سَيْرُكُ اللَّهُ مِنْ الْحَدُ هُ الْبَصْفُ وللا حَدْ المك وللتحوالث كسجعكها استداسا أنعاقل فيلون النصف تلازاسكاس ولم الناف سُدسان وللناك السُدس للنبالنصب مناع خابسَاء بالموليغ بليوبالناني ألذي بليوبالنالفة بلنساسا بالشركاء بطأقات فيطوى فلبطاف ومعلها سبدالبندف وبدخلها الخطب تهجوجها عزاذا تشفت وهي سلالبندقة بدلهام عقلهانة وعاوا وفي ليتو تعدج واجدًا

مللعدوض وهدلور فتنط اوانات فيقط واما اذاها فوانحت كمطين بيز للذكور والاناف ليسم بالرجاع لانالذلو ووالاناف مزين ادم جنسان لاختيلا فالمقاصد على مَاعْرُتُ وَلِمُ بِعَسْمِ لِجُنْسِنَانِ وَانْ لَانْ مَعُ الرَفْيْنِ شَيْءً احْدَمَا يَبْسَمُ جَادُت الفِسْم فالرقين نبعالغرج بالاجماع وعمهالنابي بلب البعض وكمن شئ يدخل نبغا والدرعز دخوله فضد البيع السرب والطرب بدخل في البيع المدص بنعًا ولمجود يبعة وحدة واما الحام والبير والوحافلنا ذلونام للحاف الاصاريالكل قَالِيحِمُ اللهُ وُ وُرْمَشْرُلُما وَوَالصِّيعِةِ اودَائِوْ حَانُونَ فَيَرَولُ عَلَيدَةِ امَّا الدور المنسرلة فالمذلورهنا فول المحنينة وقال ابوبوسف ومحذ تعسم الدُورُ بعضمًا في بعض إذا فانت في معردًا حدد وفات النسم اصل لوال الدورجنس واحدنطرا الي اغاذ المسم والصورة واصلالسلن آجناس نظراليا ختلاف المغراض وتناو تستنعه الشكني اختلاف لمخالي فلأن منوضا الى را يالتاص وهذا لم فالمعتبرة التسمة تحيل لمننعة والمعادله فيها وفي لمالية والمنصود دفع الضريعن لشركاء واذا فسرحل دارعلى حِدَةِ إِنَا بَيْصَ رِكُلِ مِنْ لِيَعَرِف تَعَبِيبُ واذا فسم الْعَلْ فِيمِهِ وَأَجِدَهُ جَمْعُ لَعِيبُ الْمِدا تَعِيبُ حَلْ وَاحْدِ مِنْمُ فِي دِاد وَاحِدةٍ وَ مِنْبَتَعَ بِذِلْكَ وَالْعَاضِ نَصِبُ الْمِدَا فكانالنا بالبوط بيخنينة انالدوراجناس عتلنه لمن المتصوديتك باختلاف لمحال والجيران والغزب للمتعدوالما اختلافا فاجشأ فلأعلن التعديلة النسمة فلابحوزجع نصب حل وأجد منهر فذا بالمالتواجيل بريان التَوجل يسَرّاء دَارِل بعوز وُلذا التَوْدِج ، بَاحاهُ وَالْكُمْ فِالْتُوكِيلُ بشوارتوب وفالتروج على توب وهذا بودن بان الجنس عنك فنداهك الإصلط ستاع السِمة ولمجوز الديمت الينس فيسم ولمحل وموذون ومعدود ستناوب طالنبح منسم بالنوادم ولذا الشعب ولاجع ببنهما فالنسمة الم بنواجيهم ولذا المبل والبغر والغنم بيسم حلجنسي سبا نفراده ولمجع للذلونا ولذاالثياب المعروبة والمروب وتبرالذهب والنصغ والمحاس والمؤاني منا بنسم دلجنس على برق وتلجع برالجناس لادلونا واختلان بوت

333%

المختلط غلاف النبع حيث لا ينسج ولايت النبع في اداله عَكَن المُسْرَى مِنَ المُسْرَاطِ اومن تسبيط اللّه ولا ينسخ ومن البيع علل العَبْ ولا يسترط في المتناع فالحال والذلك التسميلة التحللننعة وابتصو المربها ولوذلو المنوق فالوجوالمولو وهومااذا املن صفاع المحربان فالتقذالك عنوقه كالكؤاب فبوستل تااذاله يتلعنونه فبصفعنه لأللنسم ومسكه نخبني كإلم بكرف عنه لانكاست لذبا بلغ وجو والم نبأت بعكا فإلبيع واداد وبوالحنون حبث بدخل بيوما لان من الطرين والمنسبل لم امان عَنين معياليم فيه وهوالمُلكِ عَبتًا وهذا النَعْلَين علي عُرو في الوجو الماني وَهُومًا أذا لريُلن مَن فُللطرين والمسبل عنه بلخل الطريق والمسبل لمنك أنسمة إنجيا المنعن وذلك بالطرين والمسيل فبدخل عندا التنصيص باعتباداته تتبل وبها معنادفان وذلك بانتطاع النفلين فاعتباده كم بدخل سعرتنصيص للافالم عادة ميت بدخل فيفايد وذكره لان حل المنصود فيها الاستاع وهؤل عُصُلُ لله بدخول المنون فيلخل مزعزة لو ولواعتلنوا فاحفاك الظرين فالتستمنوبان فالبعضم لانتسم الطبب بل يتن فضر فاستلما المن فلللسمة نظريت الماكم وان وان السنتيم الدينع حلية مصيم فسم الماكم من غبطرت ونعلقاعتم تثيلة للسنعة وعتبنا للامراد من حكروج والكان المنستنتم ذلك وفع طريبا ببن جاعتهم لبغتن تحيل المنعقة فها وراء الطريف ولواخلنوا ينمنذ ارعوض بعلاعلى فكرغض باب الذار بطولوا ارتناعه من عوج حك والجرِّم بهم جَناحًا به نعِيبِ أن كَانَ وَنَ البَّابِ كُلُّهُمَّا دُونَهُ لِأَنَّ بَأْسُالِدَا وَطِينَ مُنْفَعَلِيهِ وَالْخِينَاتَ فِيهِ بَرِدًا لِالمُتنتَ عَلِيهِ وَلَا نَ غِ ذلك التَدُرِه ايدُ عَ الْمَحُولِ فَلَوْ الْمُالْوَكِ فِينِي مَلْهُمْ فِي الطَّرِينِ عَلَيْ تَدِر شِمَّامِم مِنَالِدَّادِ لَمُنَالَسِمَة وَنَعْت فِمَا وَمَاهُ وَلَمِنْعِ فِيهِ فَنَيْ عَلَى لَشَرَادُ خَا كَانَ وَلُوسَ لِمُوْاان بَلُونَ الطَّرِينِ بَضِمَ عَلِي السَّنَا وَسَجَّادُ وَانْ كَانْتُ سِمَا مِمْ

بعد والجلي فمن خوج اسمه اولا فله السه المول ومن خوج نابيًا فله السهم الناب الحاربين والجالم فارخرج اؤلم فالمثال الذي ذلوناه اسرصاحب النصف مرالذي بلج المولد وأنحوج بالفاطان له لذلك مرالذي بلج الناني وعليهذا دل واحدمن وكرينا لنعلين الرسخناف بالترعة فماد وهوحوام لانانعول له عصل السخناف النرعة لانالسخناف اناسًا قبله ومأوللنامي وَلَمْ بَمَّا لَوْامِ حَلَ وَاجِدِمِهُمُ النَّصِيبُ وَاعْاصِهُمُ الْبِولْسَطِيبِ فَاذْهِمِ وَهَذَالِبِسُّ بِعَا بِوَاعْنَا الْعَمَادُ عَلَى نُعْمِعِ السَّمِلَابُسَتَّعُونَ مِرْشَيًّا لُمِدِلْمُ قَبَلُ مَثْلُهُمُ الْ ل نَ هَا وَمِنْ وعدما أخر الله تَعَالَيُ حابِهُ عن بؤنس وَ ذَلَوْمَا عَلِيمَ أَ السَّلَامِ ٥ وَالْعَارِ عِبْرِتُودِ عِ قَالِ وَلَمْ يَدْخُلُ فِالْفَسِمِ الدَّوَاهِ الْمُرْصَّا أَهُ لِمُكْتِرْلُه المندلد فيها وبعوت بوالنعديل ابطأ في النسية لمن بعضهم يُصِل المعتبيل الده المشرك فالعال ودراه المخرف الذمة فيعش عليما التوى ولاتالجنسين المشتركين لرسسم فاظنك عندعدم المشترك وآداكا كارض وبنافعن فيؤسف انه بنسيرياعتنا دالغيمة لانه لم فيلزاعت ادالنعد بل فبواله بالتعقيم ل و نعد باللينا لهيكة المناحة والمساحه هئ لاصلغ المستوعات تربردمن وفغي نصيب البنااوس ان تُصِيبُ اجود دُراهِ على الاحدِ حتى يُسَاوِيه فيدخل الدَراهِ 2 العِيتمة ضَرودةً طارجُ لا ولايه فيالما لُهِ غَيلك نُسَمِّيةً الصَّلَافِ صَرودةً حِعْنَةً التؤويج وعزي وحمالة لنعبر وعلى شربله مقاملوالبناما بشاوبوم الغصن فاذابغ فصل يلز تخنبون النستونغ بان لوتيف العرصد بقيم البنا فحيف برد دراج لآنالضرورة فيهذاالتدر فلابترك المصل وهوالنسمة بالمسأعة المبالض ودف وتقذا بوابق وابدالمصل فالسطالية وان فسم ولمدبه مسل اوطريق ملاله خولريش والنسمة حرف عندان امكن والمفض النسم لمنا المنصود سالنيتم والمنتعة باكتصاص والمنهر سميدو وتطم استاب نفلن مل واحديد في بنصب غرورة المكتصف حصل دلدوالا لرعب ل فل سالنسمة عنالنه فتعين النسي والمستبنا ف لنفي صدر

قدرتُليَّهُ مِزَالِيبِ المَامِلِ وَالسُّنالِ عَندَهُ ضَعَفَ الْعُلُوفِيَتَا بِالسَّنِلِينَ البيت الحاسل للخالعلوالجئود فبغ العلومز البيت الحامل يقابل ألنا في مز العلو الجدد وهواللك فاستويا وبعكا بهنا بلغ شي من السند الجيرد قد يُغلب مالييت الكامليط والسنكرمنه بنك السفكل الشندل الجنود فلابتناء تاب فنغ المك مزالس فلالخود بتابل العلوم والبيت المامل وبعلعتابلة شي من العلوالمجدد قلا ونيصنه من السنال المدود لم والسنال بنا بل صعنه سُ الْعُلُودِ تِنسِيرِ قِولَ الْمِي بُوسُنَ أَنْجِعَلَ عِنْ اللَّهِ عَنْيُ سُرِ السَّفَالِكُودِ او برالعلوالج وونصنه مزالبيت الكامل فبتابل يضنه ألفلو ونصنه المخد السنلط ستوأ بالسنل والعلوعندة وعجل يتابله سيرالسنا الجرد فلدوم العلوا لمي ولما ذلواً فالتحد الله وتشال منادة العاسمين ان اختلفوا ا ي اذا انكر بعض الشكاء بعد التيتمة استبقاء نصيب وفشيد التاسمان المستوفي عدال فياد تماسوا الانام وجدالناج ادغره وهذا تول اليحسينة والي بؤست وفاليد وحذاللة لانتبل وهو تول الي نوسف اؤكر وببرقا آلشافعي وُذَكَّرُ الخصاف قوليعدم فُولِمِنا لِحَدِالْمَاشِيكُ الْعَلَى معلانيسم البتصعير نصرفها فلأسرا لمن علق عنت عبد وبنعل غره فتهد ذلك الغبم عكى بعلم ولهنا الهاش هداعل السنبناء والتبض وهو فعل غرها لأن فعلها الفرير كاعر وَلْعَاجِدُ الْمَالْشَهَا وَمُعَلَى الْمُسِوعِ لَهُ لمنبضلحا كبلوق ستهدؤا بولانة غرط ذج وإغا بكذم بالتنبض والاستيتا وهوفعلع فأفسل النمادة عليه وقال الطاوي وحالسا ذانسا البد التَسْكُ شَيْلُوتِهَا بِالْجَمَّاعِ وَالبِمِاكُ بَعَصْ الْمِشَاجِ لَا تَمَا بِدَعِبَا نِ النَّاءِعَلِ مُتَرَةً استنوجر عليه فكأنت شاءة ودعوب معنى فلاستل فلناها لايجراب مهذه الشَّمَادَةِ لِإِلْنَسِمَامَغِمَّا لِأَنْ لِمُصُومِ نُوافِعُهُمُ اعْلِي لَنَّا وِبِهِ العِلْلِسُناجِر عليه وهوالغبير واعالات لأف فالمستبناء فانتنب الناء ولوشهد فابغ فاحدث اسلانالشادة النودعير منبؤ لدعلى الغير ولوامر الناص استنبذنع المال الحاخد بنبلا فؤل المميزع ذفع الفيان عَن تُعَسِم وَلا

غِ الدَّادِ مُنْسَاوِيهِ لِمَ النِسِمِ عَلَىٰ النَّنَاوِن بِالنَّرَاضِ فِعْبِ الْمُوَالِ الربوتَيْوِ جَابِدُهُ وان ان ذلك ارصًا بَوْنعُ قدرُّمَا بِوُفِيهِ تُورلُونُوع الْجِنايةِ بِعِبْ الْمُودد مَهُ قالطات سندله علو وسنل مجود وعلومجود فؤم دلاؤا حدِ على حِلاةٍ وَ فَسَم وهُذَا فُولَ مُحَدُوعَلِيوالْفَنَوْبِ وَفَالَ الوحنيفَ وَالولِوْسُفَ لِبُسَمُ الذَّرَعِ لأنالسمة بالذرع هي المصلية المؤدوع والملام بيه والمعتبر التسوية في اصلالسلن لب الموافن ولحدان السند بصل ليالا بصلوله الغلوط لبير والسرداب والمصطبل وعروفضا وطلبنسي فلاعلن النعد بالطبالنيمة تاعلنا بوحنيفة وابوبؤسن فيلينة التسمة بالذرع فنال أبوحيينه دراع من سُنك بذرًاعين مزعلو وقال آبو بؤسف ذراع بذِرَاع فيل اجاب حل واحدمهم عِلْعَادَةِ اهلَعُصَرُهِ فِأَنَّ الْمَاسِمُ الْجَابُ بِنَا أَعْلَى الله الْمُعَادُةِ اهلَ الكوفة فاختبا والسنل على لغلو وأبوبوست أجاب بناة على ماشاهد من عادة اهل بغيداد فالنسون ببالعلو والسنل فيمنعة السلني وعمد اعاب على مَا شَاهَدُ مَلْ مَنادُ فِ الْعَادُةِ فِي الْبِلْدَانِ وَ فِيلَهُ وَاحْتِلُاتُ حِبَّةٍ بلينهر فآن أباحنينه بنول لصاحب السنل منا فع لثيره وهي تنفي ايضا بعدا بهذام العلو والعلول يبغى بعدائه ذام الشيل فكانت منتعنه ضغف الغلو ولوث العلوسنعه واحده وهيسنعه السكني وابوبؤست بنولها سسوبان الانتفاع وادلحل واجبر مضاجب الفلوة السنل ادبنعك تالابض الرخو عني الله العلوال من إذا لريض بصاحب السُعَل وَلصَ احبُ السُعَل وَلصَ احبُ السُعَل انعزاذالريم بصاحب لعلوفاستوباغ المتفاع فبستوكان فالقسمة وتحدينول العلو والسنائ باؤالمعادله فيسمن البنا بالغيمز لأت بعض البلدان قبمه العلوالنزمان مئلة ومصرون بعضها فبمة السفل النوحا فجاللوفر وفي وضع ملتوالندًا وه فيه والسبع عِنا والعلو وَفِه حل مُوضع ليستد البَرد وملنوالريخ فيدعنا والسفل فبدور فاعتلف ذلك الصا باختلاف للوقات والصيب والشتاء فلأبيل اعتبا بالمفادلة فيها المهالتيمة أفول عدلها يكاج الالتنسيم وتنسير فول الح خنيندان عمل منابلة سي مل العلو المجرد

'siris

وهوالمعا دلدنجب نعنض اعالك البيع لموته عكيم سنعلى المعادليز فالعبمنيز ولوابنسماذاذا واصاب ولرواحدمهم الحابينه فادعا اخذهابيتا في بدالهذر انه عَا اصَابِهُ القِسمَةِ وَانكُم المحدَ فَعَلْيم اقامَ البيّنه وأن اقامًا البّينه فالمعنبا ولبينه المدعى استخارج وان حان فللاشهاد على التنمي خالفًا وتنسخ السمة ولذالواختلفا فيالحداد وواقاما البيت بنف لحل وأجدمها المحر الذي هوَية بدِصَاجِبهِ لأنهُ خارج فبوديبنه الخارج اذكي والأعام احدُ ها بيَّةً فَضَيْلُهُ مِو وَأَنْ لِمِنْ لِمُحدِهُ إِمِينَهُ عَالَنَا وَمِزادًا جَالَبَعِ فَالْ مَعْدَاللة ولواستني بعض شايع مرحظه دجع بسمطه في خط سر بلم والسيوالفسمة وَهُنَاعِنَا الْمُعْسِنِهُ وَقَالَا بِوِي سُنَّ يَعْسِرُ الْعِنْسُمُ هَلَا اذْ وَالْمُعَلَّا وَتُ بعض نصب احدها بعبد والصحيحات المختلف فالناآيع و فاستعنا ف بعض معبن للبنسخ بالبخاع ولواسني بعض سأبع فالما ينسع بالنخاع نهذه تلكنة أوجه وعدم اليخنيعة فعاحكاه الوعقص ومع الي بؤسف فها حكاه أبوسليمان فالاول آصي لإي بؤست انة بالاستحتاق ظهر سريا خو والنسية بدونوكم ننج فضارحا أذا استخذابه ص شايع فالملعنندان استختاف أخذ بشآبع بنعربه مومع كالنشمة وهوالافوا دالابر بالمبويث الرجوع بجصنونية نصبب غروشابغا لمستنعاف المرشابعا علاف لمعن لْ نَمَا وَ وَاللَّهُ عَنْ مِعْمِ مَنْ وَاعْلَى حَالمِ للبِسَ للعَبْرُ فِيمَ عَنْ وَلَهُمَا الْلَمْصُود بالنتمة الفيد والافراد وللبغدم باستعناف بحذب أبعس مصالخاجد ولهذاجاد فإلهبتك وعلى ذاالوجوبان كالبعض بالمتدم والاخد مِنَ المُوخَوا وَأَفْتُسُمَا هُ عُلِيَ آنَ إِحْدِهَا مَا لَهُمَا مِنَ الْمِعْدَمِ وَبِعِضَا لَمُوْخِ وَمُعْرِ زًّا بحوذ فلذاهذا وصاركا سخنان شئ بعب وعُلاَتِ استخنان السَّايع فِالْكُلِّ أَنْ مَعِيْ لِأَوْلِ وَالْمَبِ وَلَمْ يَغَنَّ مِنْ الْمِصِيدِ الْمَعْضِ فِي الْكُرِّ ولهذا كمخوز النسم أبتدا وعلي هذا الوجم فلذابتنا والنبت لنضرر المسخن بنعرف تنصيبون الإنصباء واضردهنا بالمسخن فوض الغرق

سَبِلَغِ الزَّامِ الْمِغُراذُا فَيُسَكِرُا قَالَ وَلُوادِعِ إِحَلُمُ الْمِنْ نُصِيبِهِ شَيَّا فَي بِلَصَاحِبِهِ وَتِدَا قِيلاً سِنِبَنَا وَلِي بُصِدَ وَالْمِيَّابِيَ وَلَا لَاسَمِهِ مِنَ المَعْدُو الْمُدَّعِلُ الْمُعَلِينِ لِنِسْدِ بِعِدْ قَالِمِ مَا فِلاَسْدِ لِنِسْدِ بِعِدْ قَامِ مَا فِلاَسْدِ الم بحدة وان لم بغربينيد استعلى النسخ المرائم لوافر وابذلك لونهم فاذا انكرده والمعاددة المرددة المراكبة والمراكبة عليه سبيل ومن خلع بالمبرج عنص مَ نَصِيبُ لَمْدِي فِينِسَمِ عَلَى تَدْرِحَتُهُ مَا لَانْ نَلُولُهُ حِمْ عَلْمِهِ فَأَوْارِهِ وَلَا بِلُونَ جِم عَلَّى عَبْرِهِ وَالْوُا وَبَنِيعَ إِنْ لِمِسْلِ وَعَواهُ اصلاً لِمَنْ الْمِصْوَالِيواسَادِمِنَ بعد من شهالنالغالف الراسية مدعلى نسيد والاستيبارة وبشير مذلل الحالة لواس كفل نسب بالاستيقاول نخالفان لأن دعواه لرتص للتنافض فأذام الغالف لعدم صخبالدعوي للتنافض فلذا هناكماته فداش كبكنوسه بالاستينام وان فالاستوفيت واخذت بعضة ٥ فوجب انماسل دعواة فال صدق خصم علنما كوقال استونب عبى واخذت بعضة كان النول قول خصد مع بينه لا نام يدعى عليه الغصب وهوسكر تولينو ل قول المنكرة الم وان لم يتربالاستنبيّنا؛ وأدعى نَ ذَاحَظه ولم يُسلِ السّولانِهُ مَثَن لِمُعَالِمُنا وَفَعِت النسمة لم فالمختِلات بما حصل له بالنسمة فصاد مطالح خلاف المع والتمر ولوظهرَ عَبِنَ فَاحِتُنُ فِي الْفِسِمُ تَعْسُو وهِذَا الْخِاطَ نَسِ الْفِسِمَةُ بغضاءالناجي فظاهرل نصرفه منتبدبالعدل والنظر وأمااذا كانتبالزاجي فندفيا لإبلتنت ألى فولس وتعبد لانددعوى الغب والمعتبر سرفاليم فلذا فالنيتمة لوجؤة التواضي وفبل بنسنج هؤالصبيرة لدم فالكافي وفآك ابوحنينه بجوزان بنأل كم بَصِح هَذُهِ الدَّعَوي لم ذَالنِّسيءَ بعني البَيِّع فلاينِفض لظهر والعنل لفاحت بئ احاف البئع واذا وقعت بالغصّاء عب تقض الالعن الفاحثك فمعمت ل بعني وضا المالك فصا ولبيع المب والوحق بننص بالغبن الغاجش وبحوثان بقاله تفجه هذواللعوى لأنالتيمنه معتبره فياللسمغ لتعرالنسمة على تباللعا ذكة لافالنعد بكنكون منحبث التمة في المشبا والمتغاونة فاذاظه وغبن فاحض فالغيمة فعند فات منبط جوأ والنسوة

Selling Selling

البه عليوة سَالْمُعَالَ عَلِيهِ الصَلاَة والسلامُ مَانْصُدَ نَهَا فَالدِنصِفَ ازادِي هَذا مَّالْتُعْلِيوالصَلاهُ والسَهلام الدَاجلستَ في بيتكر بُومًا تنابسهُ هَاهُنَا ولبست مي بومًا وَخُوجت بَيْرُ وَهُلَا هُوَنفسِ بِالْهَايَاةُ وعَلى جَوارِهَا اجَاع المِمْ وكأنالمناياة فتتمثأ لناتح بيصا كالمنالبتكم للسنبقار المنتعة لتعد بالاجتاع عَلَيْ عَبْ وَأَجِدُةٍ فِي السَّمَاعِيهَا فَكَانِ الْمِتَايَاهُ مَعَالِلُمَا فَعِ فِي زَمَانَ وَأَجْلِكِالْفِسْمِ وَجِعَ النصبِ الْشَايِعِ فِي مُلْنِمُعِينٍ فِيْوَتَ الْمِيَامَانَا وَافِ النافع بحدياليسمة فالمعبان ولولر بخوالما أياملة والينعطيل لمعيان الني لميلن بسميرا واندفيه لأزالم عيان خلت للاستاع بها وهوبنا فيم بَعِوْدَصُودةً لَتِسْمَةِ الْآعَيَان فِي بَعِمِ التَّاصِ فِيهَ آجَاعِوي فِي قِسْمَةِ الْمُعَلِّنَ الْعَبِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله والخوالمنابأة بنسم الناجي لانه المغ في التكيل ولود نعت المنانا، فيها عمل القِسمة غطل الحدها النسمة منسم و تبطل الماما ولا ندا لمغ وليطل الماتاة بوَب احدِهَا ولم بوتم المنها لو بطلت لاستانها الحام ولا فأبدة فالأستبنا فغلوتها بإذار واجدة على اربتان إحدهاني ذأد والمخوالبعض اواحدها الغلو والمحكوالسنلجاذب لماكالتسمة المُنْ الْوَجِمِ الْمُوالِمُنْ الْمُنْ إِلَيْهِ وَالْمُنْ إِلْمُ الْمُنْ الْمُدِرِّ الْمُنْ الْمُنْ المتاكلة لمنتلوكان بادلا لماضط نفال بخوز فالمنس الولجد تسية للربا ونبل هؤافرائين وجوعاد بومن وجو واعافيل ذلك خشيه ولذا التولين سنحلط فكالجديثها سركما كدمة للنعفز في الخذه صاحبه بعوض وهوالاسناع بنصب صاحب فلبغ بتصوران بكون افرادًاللط اوعًا بِيمْ فِ البَعضِ وَالْعَارِبِ المِنَّا عِبْ لَوْنَ وَالْمِنَا بَاهُ لَوْمَ و فله الراس وجه سادلوس وجه لفسمة المعيان والموجه انها افراد من حل وَجمِ فِي المِمَامِيةَ فِللَّانِ وَبَعَدَ الْمُنْسَمَ طَفِهَا التافيت مَعَادَلطِمهُ السِنعَل مَا اصَّابَ بِالْمَائِةِ عَلَى الطَّاهِ وِسُوط ذلك

فاذا لدنبطل القسمة برجع عسابع على شريكيط تقلواسنعن نصيب أحلج طم بترجغ سيقلى الشرطوفلذا اذآ استغنى البعض أعيتا واللجدوماليل ولذان ببغض البسمة أنسقاد فعالعيالتشتيص لتداذا بجع على الشماء عسابو بنغوك تصيب نينتض دروولوباغ بعيض مريب سأبغاغ اسنفن بعض مابغ شايغاط فكان برجع على النزكا وبعسا بور سنطخبا دالنسخ مبيع البعض وعن ابي بؤسف بوج على آغ ابديم عسابدو بضن جَصنهما باع لا النسمة سنناب فاسدة عندة والمنتوض بالناسيل علوك فينفد بععه وهوهو مصور بالنهز بيضن لفرولوا تنسم الورتدا لتركة غنجه رفيها دبن مجيط فباللورند انصوادين دينالميت كأن فضوه صيالت تمد والم نسعت لم والدين سندم على لارت فجنع وفوع الملك لمربه فالااذا فصوا الدس اوابراء العوماء غينيد تصوضعن لؤواليالما بع ولوط فالدس غرصنعمرف فلذلك الجواب لبعلق حق الغرماء بالتراة المادابغي والترافي الدب فكبنيذ لمنسي التسمة لعدم الحاجة ولوادعا احدالمتناس للراة دبيا فالتولة مؤدعواه لانكلبنا فضاد الدب بتعلق بالمعنى فالنستم تنصّاد قَالصَّورةَ ولوَّادَعَاعُبُنَا بايسَبُ كَانَا لَيْسَعُ دعوَاهُ اذالاَقلامُ على لنِسِمَا عزاف سنهُ با زالمتسوم مُسْتَرَك قَالْ <del>وعِمْ الس</del>ه ولوننابا في سُلْخُ وارا ودارس اوخد معبد اوعبد سلخ وار ودارس النائلعلانا لمتاياه ستندم الهبة وهكالحالة الطاهرة للمنه وللشج والنهائئ تناعل منها وهوان بنؤاضع واغلى موفينكواضو موحنبيته أت كلأبهم ترضى بهبنه واجدم وغنائها وهى النشع عبا دهعن فسمة المنافع وَهِيَ إِنْ وَهِا وَلَا الشَّيْرِ السِعَدَانَا وَالْمَيْاسِ الْاعْونِ لَهُمَا اللَّهُ الْمُنْعَدِ عَلَيْمَا ال عنسي الاندواجير والشَّرِي المِسْلِين المِنعَ فِي مِنهِ اللَّهِ مِن الْعَلَامِ اللَّهِ عَوْمَا عِنْ النَّعْلَ شباد بلكوة وت ولان ترك ولا بالماب والسندة واجاع المت الماك فنوله نفالي لفاش بوكمنش بوم تعلوم وهذاه والمهاباة واما السندة ادوي الدعليه الضلاه والسكام فسم فغودة تلدث واريق بستكانة نعبد وهانوا بتناوي فالكوب ومادويان الحل الذيخط بالللزاة بس بدى تسول اسطال

المجادة علاف بسمة وقبتها حيث بوذ بالنواح لم وسيع احدًا فالمالأخوي عايد وَقِالِطَاهِوانَ فُولُ لَعُولُهُمَا وَجَالِكَا بَتِينَ عَلِي عِنْ الْإِنْ عَلِي الراوب عَنداني منينه رحالة وعندها بوداعتنا وابعسمة الاعتاب وكاي حنيندان المستعال بنناؤت بتفاوت الزاكبين للمرسخاذف واخدف والهنامي الزلوب فأدابة واحدة على هذا الحبلات لماقلنا علاف لعبد والعبدين لنفيدن بإختيادو فلابخذ الزبادة غلى طاقتو والذابه تخلها واما الهايئ الغلغ نَكُ لَا مُمِن قَرِيبِ انسَّاءُ الله فعالي قَالِ مِن اللهِ وَفِي عَلَيْهِ عَلِم العَبْدَ بِن ا دبغل اوبغلبل و ولوب بغل اوبغلبل و مثرة شجرة أولب شاة على ائكم بحورنية هذو المشبا النمائ أماالن ائ غلوعة دواجدا وبعل ولجد فلاتالنصيب بتعاقبات المستيفاء فالظاهر المعرف الحبو اب معور المعادلة علافالها في أشتعال دارة اجدة حب بوزية طاهوالروابوط بالظاهرعدم المعموك القنار فافترقا ولوزادة عله الدَارِالْوَاجِدَةِ فِي فِي وَاحْدِهَا عَلِي الْعَلْمَةِ فِي وَمُ الْخُولِيَسْ مَانِ فِي الْوَالِي وَةِ عنيناللنعد بليغلاف مااذا لانالي الميافع فاشتعل احلها فِي نَبِيدِ زياده لَمُ تَالِمُنَا بِي وَ فَعِيدُ المَا فِعِ هُنَا لاَ فِعِبُ مُواعَاهُ الْمُعَادُلَةِ فيها وبالنعاف فالعلم لمسبن فوت المعادله فالمنافع فالالشيب فكنشتوبان غجنكنان فالبدل عندالغند وتحكاف مآلونها باعلي المستعالية الدادب وفضلت علة احدها خيت البستهان فيمان معيال فراز والح فيالذاد بالمعادر فان المستنا فان طر واحدمها بصلال العُلقة الوقد الذي مُصل المُناصَلِعِهُ و في الدار الواحِدة بنغا فيالوصول فاعتبر فرضا كاندا فرض بصببة مزعلة هذا النفر غلى أذبستوني مربضيم فيالشهرالناني وجعل حل واجدم ما وجلاً عنصاجه فإلعاد نصب صاحبة فاذا استوفى قدرالعصان النافي مُعَمَّ فاستعاد المُعَالِينَ في استعلال عَدْ براد بعلين فالمد لور هنا فؤل البحبيت وعندها عود لانالمعادكه بلن ببنمال غاذ وفيها

غِ العقدِ اولرنَشِرط لحدُ وتِ المنّافِع عَلَى مَلَّهِ وَكُلُولُوا لَعَادِيثُ والإِجَازَةُ وَفِي الْمَتَايِعَةَ الْمِنَادِ انْوَاذْ بْنَ وَجِودَ عِعَلْ عَلِيمَ لِلْمُرْوَةِ لَلْالْمَالِوَيْهِ كَالْمُسْتَعْرَضُ بن وجهِ وَا عَاقَلنا وَلِيُ لِمَ نَعَى لِمُ فِرانِ عِنْ فِالْمُمَّا بِأَهُ فِالْمُانِ دُونَ الرَّمَان ولذالونكانا فإلنمان فعبدة لجدبكا والنهاستعبنه فيولتعذ والنمابي المكان والبيت الصعره لغبد ولواختلنا بالتكاب عيث الزمان والمكان بعلي المان المامي الاتبات النابي المان اعداله اسوابها غ زمّا ن الم سَمَاع وَلِيسَ فِيهِ مُعَدِيمُ احدِهُا عَلَى الْحُدُونَ كَانَ اعدُلُ وَفِي الْهَابِ الملاندل واجدتها بنتنغ فونتوجيع الذار فلانا لالمتلف الجهد فلأ بذمزل انفات فأناختا زاه مزحبت ألنهآن بعدع فيالسا وبيناما تطيبينيا لتلوبهما وننيئاللن مزعن نسب ولويتابا وبذعبد بن على للزير جاذاتا عنذها فطاه والكنف الرفيق كالرعيدها فلذا المنفعه والماعندا يحنينه فرويعدا مراجو زالم بالنراجي المقسمة الزهو كمعدي فيوالجمع فلذا سنعته والاصحا كالعاج بهاي بينهاجها بطلة احدها لمؤلكنا بعسرجيت الجدمة قل ماسناؤ ت علاف اعيا بالترقيق لهاسنا وت تناونا فاجشا عَلَىٰ مُابِينَا وَلُوتِهَا مِلْ عِيهِمُا عَلِلْ نَعْتَدُولُ عَبْدِعَلَى مَنِ الْحَدُمِ وَالْاسْخَسَانًا لِمَنَ الْعَادَةُ عِرْتَ بِلِلْمُنَاعِيْرِ فِي لِمَا الْمِلْكِ لِلْاسْفِيْلِ لِمَا الْوَالْسِوْلِ وَمَظْمِ استجازالطيريطفايما ولسوتها لمناكبهاله ويهاكز تفض ليالما زعد لحوبان العَادَةِ بِالسَاعَةِ لِمِدَالُولِدِ عِلا فِ لَسُوةِ الْمَالِيكُ الْمُلْإِنْسَاعُ فِيهَاعَادَة ولوننابا بإذ وارس على نبسل حل واجد مها والداعم العاج علمه وهذاعندهاظاهرول الدارب عبدهالذار واحدة حنى عرى الجبرعلى بسمنا ولذاعنك ولأنالنانع فيهال تناوت فجوز وجمالا بمنما وبعتمر افرادا كالعيان المنتار بدعلا فالتيتمن لم زالتنا وت في اعبا أنما فاحت والتنت بالاجناس لختلنه وصادت سادلة وقبل عندم بجوز بالتراجي وكم عماعتبا ذابالتشد وعدائه لمعودالها يباصلا لمالجروكا بالتراجي النابصيريه النابع بالمنابع مرجيسونسه وذلك كريجون على ماسر في

The state of the s

وجنسم وخط المخر والجليد سن الدرض قالعامل والسركم في الحارج وان تلون المدض والبدد لواجد والغل والبنزلخ واوتلون المرض لواجد والبنا فيلخر ادبلون الغلب واحدوالنا في لحدوهذا على فولا بوسن وعدوقال ابوحنبنة لانجوذالمذارعة لحماماد ديانة عليدالسلام عاملا اهراغيبر غلىضب مابخدج من تواوذرع ولمنهاعت فشرله بالدراحد الشربلين وعُلْسُ المحرفقود اعتِبا دابالصادية والجاج دفع الخاجة فانصاحِبُ الماك تدامه تدياليالغل والمستديالية تدايجه المال فستبالخاجة الماستاد هذاالعند ببهما علاب د فالغنزة الدَّجَاج وَدود النَّذِ معامله بتصغالن وابدا نقال التلعل فيها فيحصول الزيادة فلم تعتق النفرالأمغ انذليس فيهاعرف وفالمذارعة علالصابة والنابعين والصالحين فيعدم للبومنا هذا بلانكبر ولرتي عنينة دحاسمادوي انه عليه الصلاء والسكم بي عن الخابرة فنبيل ما الجنابره واللدادعة بالتلب والزبع ولإنداستجار ببعض ماجزخ سرغلو فتلون فيمغي نغب الطخان ولمن للمجعفول ومعدوم وطا ذلك مقسد ومعاملة التبي صلى سعليوة سلم اهل خيره ن خواج سناسم بطرين الن عليم والضا وهوجابزل كالخذاج نوعان خزاج وظيغروهوان بوظف الامام عليم دلسب ويضع عليهم مانطبن واضبهم والناف خواج مناسمه وهوان بشترط عليه بعص مايعرج النصب واللك وعوذلك حراشابغا والدلبل علي ذلك انة عليه الصَلام والسَلم لرسين لعي المدة ولوكانك مُوَادعه ليتَهَا ألمر لمنكلؤا وعنالم يجوز عندس يحمرها الإسمانالمده علي كأنبين والذليل غلبوابط أناد وعنابن عارانالبي فللشعلبورسلم لاظهر عليد سَأَلْنُ الْهُودَانُ بِنُوهِ بِهَاعِلِ الْهَلِنُوهُ عَلَمًا وَلَمْ نَصِنَالُمُوهُ فَنَالَ لمرسوم بفاغلى لائمانس أدواه العادي وسلم واحد وهذاصع بانكا فانت خؤاج مناسمه والهما نواذمه للمسلمين والذي إذا افرعلي الصوبتيت على بككم وما بوخذ من ازاضيو خواج ولعظ المعاد واعظى

ولفاعو ذنسمة زفنتها عندها فلذاسا فعها وبدلها فصاره الدارب خلاب الهتابي غلق عبدوا حبيث لمجوز كالنابيا فيالان فرانس فيتوج بغيره بلطؤ الظاهر فالمستغلال لأنالقادة جنبالاستنصاد فيوسعم مزالتعب علافالها ويونم عبدواجد ميت بوز الاتجاع لمادلونا ولأنالخدمة بجدي فهذا النشاع عادة فلأبلعته نعب كالمحتدث فالمستغلال فلأبنغير ولان خنينه اللهمة الحفادمة حو للبض ورة لخدم المان فيتميما وكاص ورة إلفُلهُ لاتمبكن فِسَمَةُ لل زَالعُلمَ عِيمَال وَلاتَهُ سَعِي الاستعادُ لَوِجَادُ لَوَا في العبدالواحد بعصرالساوت علاف الكادب لأنالظاه وعدم التغبر فجالعتاد ولأذالها ي فالمستعلال مبنوع نلاختلا فالزمان بان وَفَع شَعَافًا فيعبد واجد فلان تنتع عنداختلا فألمقل أولي وجلد الأسوان سأبل الناع الناعنومسلة فغياستخدام عبوداج بجايز بالابتناث ولذانج استخدام العبك على المصر ولذا المهابي إستبغلال عُتِدِواجدِ للجوز بالاسَّاتِ وَفِي العَبدينِ على لحكَّ فِ وَالْهَا مِنْ اللَّهُ الدِّوَاحِدُةِ لم بحد نالاسًا فِ وَلَذَا فِي عَلَيْهَا وَلَوْلَةِ على ادب وفي غليما خلاف والظهرائة بوزيالانات و لوب بغل وبغلن عالى لخلاف وكلعوز في استبعلال بعل واحد بالاتمان وذ في بعلين على للخلاف وأكاالتها ئ فينوه شجيرة اولين غيرفلانها اعيان بانبه مردعلها النسمة عنقحصا وأفا فلأحاحة الحالينا ي لم ألاتنا ي فالمنافع ضرورة الهالم سن فيتعلد فسمتهاعلا فلنما فادم حسنجو والمئاماه فيوحى لوطانت كارتبان سنيظان سراس فهايا انترضع احدافها ولداحدها والمحدى ولدالم خوحادلات لبزابنادم لقيمة لأنجري بجريالنا فع والجيلة فجالفا ووتحو أنبشتري نصب شوبلوغ ببيع طها بعد مص وبتواد بيننع باللبي المتدر بطوب النوص في نصب صلحبواد تص للشاع جابز واس عالى على الصّواب هاب المزارعة وهيناعلة سالوراعة فياللف في قالرحذات هِيَعندعَلِالزَوع بعصل لخارج وهذا فالسريعة قال عالي ونفي بيتط صلحب المرض للواطعة واهلب العافدين وبالكذة ورسالبد

المال اليوحني أذاشرط فج العتدر تامون بوالنطيد وهوعل دب المرض مع العاملط يصروان بلون لغادخ سترفا بينها لانة هوالمتصود منا تسعيد اجارة فيالمستداء وترسول فيلاتهاء ولهذا لوشرط لمحدها فنزان سماه تَسَلَّمُ مَهُ دِي لِلِ تَظِّمُ النَّرَكَةِ فِي الْمُعَمِّلِلَّتِيَّ او فِي الْمُلَا وَالرَّخُوجُ المُرْضُ التُوسِ ذَلِكِ وَلَا اوْالشَّمِطُ انْ بَرَفَعَ قَدْرُمَا بِدَّدُهُ لَمَا ذَلُونَا خَلَافُ مُا إِذَا مشرطان برنع عنوللابج اوتلنه وآلبا في بينها لاندام بودي الي قطع النولة وهوبصل أنبلون جيلة وللوصول الجدنج البدر وانسلونا أرص والبدر لِوَاحِدِ وَالْعُلُوا لِعَرِيلِ حَوَاوِتَلُونُ الْمُرْضِلُوا حِدِ وَالِمَا فِي إِحْداو بِلُونَ العلك لواحد والناتي لمخدو هذه للمدمن عد شروطها واناها والدك لمن من جودَه الناجودَه المالية المادة فع الصورة الم ولي بلون صاحب البند والمرض ستاجوً اللغام لو وبنوه تبع للالخاذ من علما لا ذالبنو المالة فضادلمن استاجرك اطا كعيط لدبآبونج اوصباغا ليصبغ لذنونا فصبغ منجنله والمخونقا بلغله ووذالالة فيعوذ والاصلفقا انضاحب البذرهة المستاجد تضرج المستايل على هذا وأرب و في المصورة الثانية بلون صلح بالبدر رئنستاجة اللارض باجر معلة برم زَلِخارج فيحود حالذا استاجرَهَا بدرًا هِ فِهِ الدِّمةِ وَ فِي الصُّودةِ الْنَائِدِ لَهُون صَاحْبًا ابْدَرِ مُسْبَا جِرًا للعامل وحدة بلابن باجدة معلومة مفالخادج فيعوز حااذا استاجره خاطأ أبخيط لذفؤيت المرؤس عبد صاحب التؤس أوطئانا لبطب لاس سللسناجد قالت فأن لاستالا مض والبعد لواجد والعل والبندر إخرادكا فالتدور حدها وإليا فيطخرا وط فالندروا لبع لولجد والبافي المحودة والسيدور والمستمام وماعلي الماديانات والسواقياد رئيم انبرف البندويد رة اوانبرفة للخواج والنافي بينها فستدت فيلون الخادج لوسالندد وللاخواجر متل علموا وارصه ولربود على ماستُوط والشبج دحاسك للبي سو وطحوا بالموارعة بيؤلب الشروط المنيده لها ويبرا بالخارج فالناسدة مهاليضاحه الندول ته عاملكو وإلى للاخو

خيم الميود انبعلوها ويزرعوها ولهرشطما بجوج منا والاعتبار بالمضاربغ المجوز لأنتعفالشرلة فتااغلب مخضعت بدون صبالمذة ولمنعتدالمؤمه اصلافيلون الزع متولدًا مِزَالغِل وَالمالحَيثًا وَعقد الشَّرَاةِ قد يُعتدعُل العَلِيغَاصَةُ حَاجُ شَرِلْةِ الْمُعَالِ فَأَطْتَكَ اذَا نَصْرُ الْمِمَا المَّالِ وَلَالْدَلْكَ الْمُؤَارِعُهُ لانهااجادة حنى يسيطض بالمدة وسعقد لمزمه واغاط ك لضاحب البدر انسيخ للعذر والمجارة منسخ بالاغذار للهري انالبس لذان ينسخ بعدنا بدرغ الارص فاستنع اليتباس عليما والحيله للجوادعنده الكبستا جوالعامل باجرمعلوم الممندة معلومة واذامصن المده بعطيم بعص لخارج عادب لأمر المجرني ذمنوصا حب البذر بعون ذلك بنواضيها حاني سابرالديون اذااعطاه خلاف جنسو تاذا فسدت المزارعه عندة عب على احب البندراجرالمثل للفاسل وللارض والغلة ليط نفامكك وفالؤا النتوي للغ على تولهمًا لحاجه الهاسوالهَا ولتعاملهم والنبياس قد بترك بالنعَامل والضرور حافيالاستصناع غشط فالمعتصر كخوانهاعندس عبرها ان لون الرض صالحه للذراعة لأزالت مئود لمغصلده وتدوان بلون رب المرض والموابع مزاهل الغندلان الغندلم بصوالم بالهد وانسيلاه لأنتعند على ما نع المرض ادالعامل دهي تعرف المدة ويشتط اللوذ المدة ودرتا بتلزفها مالذكاعة اوالتروان لمداون قدرما لمبعيش البو بتلفاا وشلاحدها غالبا وعدعدب المرابشرط با بالمدة ومنخ علىسنب واحده وانسب من عليم البذر لم فالمعنود عليه و هو سابع الغامل اوسا فعالا رض لم بعرف المبييات مزعليه البندولم والمستاجد فيبيانه بعد فاعتدما وتع عليه المجادة من ما فع المدصاد سا فع الغاسل وانسبن جنسوالبندرل والرجوة منه فلأبدس بيان جنس الإجدة وانسبن تصيب مزكا بذئر منجهنه وهوالمؤاد بنولوا لاخر لزنداجدة علواوا وصوفلا بدأن بلون مقلوما وانعلى بزالرض والعاسلانة بذلك بتكن سؤالعل فصاد نظرالمضا وبدا تصحف ليسط

TA

فلد فاستنجا والم رض والغاملية المؤادعة فيتنصر عليه وانا اذا شرط المعدها قغزاناسهَاه أومَاعَلِ كَلادِ بإناتِ اوالسَّوا فِي وان بَرِيعَ دَبُ البَدْدِ بِذَرَهُ اواِن بَرِفَعُ الخاوج فلناسنا المروديالي فطع الشرائب فالبعض المستحاوية الطروش طجعتا ان لونك العنادج كلف ترطيبهما والمؤاد بالمؤراج هناه والموظف بأن لا للموضرع على لارض درا عسمة اه أو تغذوانا سنة اه اوسها وآما اخاط فالحزاج خزاج متاسم مانكا تالموسؤع عَلِيمَ ابِصَ مَالِحًا وِتَلْتُوا ويحود للِي مِنْ الجِنُو والشَّالَعِ فالابنسد استراطه دفعه لنائط بؤدي للي قطع الشرائة وقد ذُكونًا أمْرَ قبل وهوَ الحيله لدفع تدربذده غلى تأبينا ولذأ اذاش لطالم وهاالتبن وللاخولاب لمتك يتملان تصبيماف فلكنبع تللب ولاعوج المالنبئ ولذا اذا شرطا النبن بضنبن والحسامد بفالم نابود يلإ قطع الشراة فيا هوالمنصود وهوللت ولوشطا الحديضنين ولربتع وضالف لالترج عدد لاشتراط مافيا لهوا لمنصودغ التتن بلون لصاحب البذراء نأغام لكوق باحتم المجتاج الحالش لم لنصيب دسالمالية المصادية وفالمشاع بلح الترابعنا بينها اعتبادا للغاف فهالدينص عليوالمنعا فإدان وانتشع للغتب ويعطى لمنكمة ولوشطاالم نِصْنَبَ وَالْتَبْلُوبِ الْبُدُومِينَ إِنْ شَرِهُمْ عِالْتُ مُوجِبِ الْعُمَّدِمُ لَدُّمَّانَ على عمملله ولوشّرطا التوللعامل فستدت كأند شرط مخالف لمتتفى العقل فزيما بؤدي الي قطع النزلة مان تصيد أفد ولا بنعند الحد ولا بخرج الم النبن وانصحت فالحادج على الشرط لصعبة المالتؤام فالعماسة وأن لريخوج شى فلأنشئ للغامليط نها اما اجاوة اوشرك فأن كانتاجاوة فالواحب فإلعندالصبيهم المستى وهومعدوم فلاستخدع وأده ت شِرلة فالسُّرِلْه فِي الخارج دونَ عَره فلاكست تَحق عِن مَكْلا فِ مَا اذا فسندت المزادعه ولرتخوج آلادص شياحيث بتنعن اجوالمناك الذمز وعدم للحدوج كمايئع من وجوبه في الذمة قال وسلاي عللمن الجيمالا دب البَدْدِ لِآنِهَا انعندت أَجَادَةٌ والمجَادة عندلا ومُعبَرَانِهَا تَسْتَخُ بالغذرفان استعصاج البندرع والمضيناهان معدود الانه لأبكنه

اجوالمنل وابزاد على المسع لنصاحب البدار فوالمستاجد والمخوهو الإجير على ابينا والواجب والمجارة الفاسِدُة إجدالمنط يُوّادُ على الستم عَلَى اعْرَف وعندم بالغة ما بلغت و فيرالخادج لصاحب لارض ومصبر ستعرضا الملحية للبندية أبعال بابضا لوبارض والاولداح تقبدان كانالبذ دلصاحبالاص لهاب لذالغَصَل وَان لِم مَلِي لَهُ لِيطِيبَ لَهُ فَيَنصَدُ فَي عَالُوا وَعَلَى الْبُعُدِ وَالْجَوْ المرمن وهذه الجله النيعدة أمنسده للاجازة اما الاول وهوما اذاكانت المرض والبنولواحد والعلاؤاحد اخرفلان صاحب البذراست اجوالمرض واشتراط البقرغلى صاحبال دخ مت وللابكاد ولأن البقراميك انجعل تتقاللا مضا وسنعن البنزليست من جنس سنعيذ المربض لأن سنعفينا المنبات وسنعة النعز الشن وبينها اختلاف وشوط الشعب المخاذ فصارش طائنس أاعلاف مااذاها فالبعرمة العاسل حبث بحوذا فالبعث المنجعلة نبغال غاذ سنعتها لانسنعة البعرصلاجيه بنام كها الخلطابرة الخياط وعزاى بؤسنا لمتعو زللتعامل والنياس بندائبه والطاهرالادك وأتاالنان وهومآاداه الالالواجد والنافي لمخود موالبغ والادف والعل فلان الغامل اجبر فلاعلن ان بتعل المرض بتعالذ لمعتلاف منعع ما نصاد نظرالبغرة المرض من ذاجد والنافئ مذل لمخو وهالمسلم المولي وعنابى بؤسنانة بجوز للتعامل واغا البالن وهوما اداكان البلاد والبعر لؤاجد والباني لاخدة هؤالعل والمرص فلماذلوكا افالم رص لمبل جعلها نبقًا لِعَلْمُ لِمُنتَلِعُ اللَّهِ فَعُسُدُتُ الْمُزَارَعِهِ وَهُنَا وَجِدًّا خُولُم يُذَكِّرُهُ فِي البخاب وهوان تلون البئتمن والمبروالنا فيمز لحد فالواهو فاسد وينبغي انجونبالنياس على الغامل وحده اوعلى المرض وَحدِها فالمدّ بجوزان تستوجوالبنتوجا عوزان بستاجوالعاملا والمرمن والجؤاب عنما والنياس اللجوز المؤارعه لما بهناس المستجاد ببعص لخارج وهولا بعدد وأنانا نؤها ذلله بالانز والم نثرورد في وكك استنبعا والعاسل والارص فبغيثا وكالمغلي المصلاداس بعادش فاجرة عبارالبه ولم الدمة الجود وقلدور

لإنالتدبيواسن للاك وكفذا لوامنتع صاحب البذوع للمؤارعة لانعذ والمنك استاع علاستهلاك فضا والمدروع ستغلظ والسيملل لسربقا ليفاؤالر لمذلاعب نتائك فيكاليفالتبرة الباع فباللإراع فيلاارة وبلط ساغ حن يُشِعَمدُ والإنباع بعد النباتِ حي السيند الله التدبير ليس باستهلاك واناهواستناالا وبالإب والوعي بلكان دراعهما لالصغير ولودان سهلاكا لمائله وا فالدر وفيها عبن مال ولا بناع كم لا بناع معد النات فالعدالة فانتضنا لمدة والذرع لربددك فغلى للوارع اجدمتل ارضو حتى بدرك اي عب على القامل اجرت ل ارم المخو اليان بستعصد الدّرع لم نالعند قد النهي بفي المدَّةِ المانَ في تلموضَ رُا نَبْسَيا مُ بإجرالْ الله النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ على غيرصًا حبالا تض بعصت ومن المرجدة ولانداستوني في في منتعب الموض بندوع لكن عااذا تأساحلها فبلادرا كالدرج حيث بترك الاان يستقصد وللمجد على المؤابع شي لأنابتينا عندا المجازة هناك استخسانا لبنا إسكة المجانة والكواستحوارالغام لاوقاد توعلي تالانسرالغل انا هُنَا فَلْمَيْلُ إِنْ فَضَاءِ اللَّهُ وَ فَعَمِلُ عَادِ الْجِلِلْسِلِ الْإِنْمَاءِ وَلَا فِالْعَلَّ وَنَعْتُمُ الذرع ومؤنه الحفظ وحريال نفارعليها لانتاكان على لغامل لبقاء العقل المناس اجدية المذة فاذا مصنا لمدة النائ العند بعب عالم الموت على فدرمكم عالم تركبيهم العلاف ماادامات احدها فباللادراك حبث بون الطعلى القامل لبقاء العتدعلي تابينا وان اننق حدهاعلى الزرع بعيراسوالناجي وبغيرام وصاحب فهؤمنطوع لنما ولابداء عليم وكلهومصطالي ذلك لأعيلنان سنغف باسوالغاص فصاد نظرنوم الذاب المشرك ولواداد دبالم وضاف باخذالؤ رع بنال لبس له دلك لما مبدس المصاري النخو ولوا وادالموادع الماخذة بتلأ فبالصاحب المصافلع الورع أن شبُّت فيلون بينها واعطوفهم نصيب وانتخالت على الزع فأرجع غليمة انننت وفع اللفريعنه ولومات المدادع فبلاد والألزع فلو وتنوا وبعلوا مكانة نظر المروكا اجتراع ابتينا العند نظم المكر

المصالم باتلاف تالم وهؤالقادال ذرعلى المدص دكم ندري فلعزج امكم فصاً دُمُظِرِهُ الواستاَجولِي لا مدارة تُراسَنَع وان اسْنَعَ العَاسَل اجبرِعُلِالعَل لم نه لا بلدند صُرَ د فلا سِنسے سرع برعهٔ ذرته ادا استع د ب البندر و الروس سر قبل بعدما لرب المؤارع المرض فلاشئ لذبرع لياليراب في النصاب لم نعلما أما يتتوم الفندوة لانوس بعدوس كارج فالخادج وكلوم فمابيت وسراس تعلل انبطيم اجد مفلعملو بلابلون معرور ابنجهتم لتربيض يبروهو مذفوع فيني بالصَّابِهِ بإن يؤنبِ اجدمتُلم قَالِي حَالَيَّةُ وَسُطِلْ وَإِحْدِهَا لَهَا اجارُهُ هى يَطل بوت احدِ المتعَا قِدُسِ إِذاعتداهَ الإنسِيمَا وَقد بيناهُ في المِجَادَة وهذاعلى طلاف هوجوا بالتياس وفي استحسان اذامات حيفا وقد ببت الذرع يبني عند المجارة حن يستعصد دلك الزرع ترسطل فالبابي لمؤخ إبقا والعندون يستعصد مراعاه الحنبي فبعل العاسل وورتت على الموفاد احضد نتبتم على ماشطا ولأضرورة بإالنا في تبطل ولومات دَبِ الرص فيل الزراعة بعدمًا حرب وحفوالم يما واستنصب للوا وعدلال لبسَة ذلا الله فالمالي على المواجع والشي المام المتابلة العلام المرابع م بالخارج ولأغابج فلاعت شيء علاق السلم الاذائ جث بنتي إرضا بولم كان مُعَدورًا سِرجِهُ مِن السناع باختياره ولر يؤحد ذلك هنا لأن الموت باي بداونا فتياده واذالان على وبالرض دين فاجح ولربيد رعلى فصابه الم بيبع المرص فسخت المؤارعه فبكالو راعة وبيعت بالدن لمنها ننسخ بالاغذار عكى البينا وَهَذَاعِدُ رُولِسُ لِلْعَامِلِ السِّطَالِمِ عَالْرِسِلْ وَصُولَا نَهَادٌ بنئ لمنالمنا في لم المناف المندور وسويما وقر ما خارج فاذا العدم هذا الخاج لمجه شي وآونبت الزرع ولونست عصد لمرتبع المدص ماللبر حي أستعصد الذرع لأنة البيع ابطال موللواع والناخير آهون سؤالم بطال وجدمه الناج مزالعس أن كان خبسة بولانة لما استع بيخ الم يص اربلز هو عالملا فلمتكنطا لما والجيس جوادالطالم بالماطلة والملاكك ورنع الأدض ولم تنبت بعدني دواية لانذليس لصاحباك دين الادض عن مالي فارم

فهي لملوا وعوضي لم بخور و اليحديث وهالله وتجدد ها بحود و سروطهما عندهاش وطالمزارعة فبسيع ماذكونا الإفاد بعبراشيا احدها اذااسنع احدها بمبرغليوا مكاخ وعليرا المني علانبا لمؤادع وسينا إعبرضا وبف البك وإذا استع لتعدفها والتأني اذاا تقضت المدة بيري بلا اجر وبعل بلا الجير عَلَى مَا نَبِنُ إِلَّمُ وَارْعَةِ بِالْجِدِ عَلَى مَا بِينًا وَالنَّا لِسَلْدُ السِّفِي المَّا رَجِعُ العَالَ بالجد سلم والمزادع بعيمة الزرع فالوابع في تبا فإلمدة والنداذ الرئيب فيها المده بحونا سبخسانا لالدوكاك وتبالغرمعلوم وقلما بنغاوت فيم فيدخل فيم ماهو المتنت وادراك البدرة اصول الرطبن فه هذا بنولغ أدراك النابل في الله الله المنافعة المنابعة المن لرنابندا وعلن والمنهّا سني عليم فت وخله الجها لذالناجشية وتعكوف منا اذاد فع اليوعوسا قدنيت ولريتر بود عامله عيث المعود الإببيان الدَّهُ لمنتج بنتأوت بنوة الاراجي وضعها تناؤنا فاجشأ فلاعلن صفا الحاوك شي عزج منه وعلاف ما اذاد فغ عبلا اواصول وطبير على بنوم عليماحي بدهب اصولها ونبنها لانتال يعرف منى يبتطح الغيال والبطب لأن الرطبة منوانا دَامَت مَثَرَابَة فِي لِارْضِ فِعَلُونَا لَمُ وَيَجِينُولَةُ فَتَعْسَدُ الْمَسَاقَاةُ وَلَا الذَّا الْمُلْكَ فالوطبة ولربدد على وكريده بعلات مااذا اطلق فالعلوج عون وبنص فللا وليتوغن منه والنكرة ان شوالغل دوالوون معلام مُعِدُونًا فَاجَا ذَلْعَدْمِ لِجَهَالَةِ فَصَا دَلْبُورِهِ وَعَادِ الْعَلِ وَلُواْطُلِقَ فِي الْغَيِل ولرينري باللسندان مكالماعل فيفاط نتماء مدكما وانسمافهالده بعِلَمَانُ النُّولِيَةِ بِهُ اللَّهُ اللَّهُ اسْدُتِ الْمُعَامِدُ لِنُوَاتِ المُتَصُودُوهِ وَ الشُرل فِ النَّارِ وَآنَ ذَالِنَدةً عِمَالِ لَطَانُوعَ النَّمُ فِيهَا جَائِيَ لَمُوا رَعِم لِعُدم البِّمَيْن بِعَوَاتِ الْمُعْصُودِ عُوان حَدِج فِي الْوَقْتِ الْسَمِّ فَهُوعَلِي الشِّلَةِ لِمِعِ الْعُمَادِ وَالْمَعَ الْمُعَادِ وَالْمَعَ فَهُوعَ إِلَيْنَا وَالْمَعْدِ الْمُعَادِ الْمُعْتَدِلُونَةً مِينَ الْمُعَادِ الْمُعْتَدِلُونَةً مِينَ الْمُعَادِ الْمُعْتَدِلُونَةً مِينَ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعْتَدِلُونَةً مِينَ الْمُعَادِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِيلِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِ نصارة الوعلة لإكبر للم سكاء علاف ما اذا لرعبوج اصلا لم الذهاب

فعاسواستامة وهول بستعن المجدع المذف فلذاه وان ارادوا قلع الذع لرجير واغلى الغلط نابتينا ألعند نطير المحرواذا تولوا النظر ننبهم كانله والدواللاجوالحيانات الثلاثة نظوا لمرعلى مابينا قالة وننتذ الزرع عليها بتدرحنونهما دجدة الحصاد والوفاع والدباسر والتذربوا يجب غلبها نفته الزرع علي قدر ملكها بغبوا نقضا وملغ المؤادعة حاجب علبهما اجرة الحصاد والرفاع والدباسة مطلقا مرغب تيدبانتصا ومدة المدارعة إما نفته الذرع بعدا نقصا والمدوفاتا ذارنا واما وجوبالحصاد والوقاع والدياسة والتذرية عليها مطلقا فلان عغنل المؤارعة بوحث على لغامل عك عناج المبوالي اغتاء الؤرع ليزداد الزرع بذلك مساهي وبدو العلقلية بتناه إلزع لحصول المتصور فسن يعد ذالملا سُنْمُنَا بِينِهُا نِعِبِ مُوسَهُ عَلِيمًا قَالَ تَحَمُّ اللَّهِ فَانْ سَطَّاهُ عَلِيلَا اللَّهِ فَسَدَتَ ايشطاالغلالذي يلون بعذانيناه الزرع طلحصاد والرفاع والتذرية والدياسة لانتشط ليتتضيم وفيوسنع الحديها فيعدوانا قلناذلك لأنالعنديقتض كالمؤارعة وهذوالاشياليست منافعال المزارعة فكا الجنبية فبكون شطفامنس دالشرط لخلاقا لطي على الغامل وعن وعضاف الالمؤادعة مع شرط الحصاد والدياس والتذريد جابزه ومشاج بلخ لانوا بنتون بهذه الرحابة وبزيد وتعلى هكالم وبغولون بحود شط التنفيه والخل لإسنولوغلى لقامل لأذ المؤارعه على االشط متعاسل بولناس بعود نزكالنياس بالنقام للإبرع إنكل سيضناع بوزلل تعامل واختار سمن الإيدالترجسي وقآبدا ويؤسن وفالهدالمخ فيدنإ رنا ولوشط للاكاد على الماسل والحصاد على عزالما مل المحوز بالاجاع لعدم النعامل ولوادادًا فصلالتنصيلا وجدالتر يستوا والمناط الرطب مان ذلا طمع عليها لانهاانها لماع بتاعلى النصل والجداد بشرك فصارط لحصاد بعداله دراك والساعلم المنساقاة وعيماعلة بزالشغ لغذة قاليصالية هج معاقله وفع الم شعار الير بع كفيها على الله وبينه أبعني العرب فالرحمالية

استخشأ نأحلية المزارعة لمزية مننقة للخانة الفريع يستج العندد فغا البضر عنه والمصرد على الورتن ولوالتذم العاسل الصر وسعد ووته الأخوس لا بتشيموا البسوعلى الشرط وببن أوبعطوة فبمة نصيبه من البسوديين أن ينتفواعلى البسي منى لغ فيرجعون عليه بذلك في حصد العامل من الفرط مد المات الطاف الضرائم طافي الزارعة هلذا ذكرة صاحب المحدابة وغره وفي بجوجم فحصته فنط اشال وكأن نبع إن ترجعُوا عَلِي عِيعهِ لِمَ ذَالْعَامِلُ المَاسِينَ الْعَلَا وَكُنَّ الْعُلَا لَمُ عَلِيهِ وللمذااذ الختاد للضي ولرعيت صاحبه فانالغل طفعليه فلو دجو اعليه بعضبته فنظبو ديلا الالغليك عليها حزبت والدنة عصنه فنط وهذا ظنعانه بودى الجاسختان العدار لاعك فبعض للدو وكذاهذا المشمال وارد في المزارعة المتاسقا ولوما فالعابل فلؤركة إن بنواء اعليه وليسل الارض ان بنعم من وللوات فيوالنظر للانب فأناداد واان يمرموه الننقاط تصكب الاص ببزالخيادات النالأ شالتي دلرناها والاشمال الوارد فالدوع بحصة وأبدها ابضا وانمانا جيعًا فالحِيا رَلُورِيْهِ العَامِلِ لِنَبَاهِم مَنَامَةُ وهذاخلافَهُ فِحَوْمِ لِي وَهُوَرُوالْمَارِ عَلَىٰ الشِّارِ الْحِدُ وَالْكِلِمُ الْمِلُونِ وَلِنَّهُ فِلْخِيادَ ضُودَتُ عَلَّا وَجِبَادَ الشَّرَا كالتك ونذالقاسل أن بنو مُواعلِيهِ واللِّيادِيةِ وَكُلُ لُودَنُودَ إلا رضِ عَلَى مَا وَصَفَنَا واذاانته مدة المعاملة بسراخص فهؤ كالمزارعة اذاانته مدتها فللغامل المبعوم على الإل منهى القارحاد لك المؤارع للن مناطع على القامل احدحضَّنوالحان لدرك لم ذَالسَّعِيمُ عِوزاستِعاده عِلَافِالمُوَارَعَ حِسْعِكِ عَلِيلُوادِع الْمِدْسُلِلُونِ لِلسَّالِ الْمُدَالُ الْوَرْعِ لِمَالُونِ عِيدُوالسَّنِعَ الْمُعَاوَلُدُ كُكُ القُلطمُ عَلَى العَاملِ هَاهُنَا وَلِهُ المُؤَادَعِةِ عَلِيهَ الْمَدَالْ وَجِبَ اجْمَالُسُلِ الْإِرْضِ بعداغتا المدؤ بالذارعة لأبحث الغل عليه خاب عن فاقبلا نفآيها تال ومنسخ بالغدو كالمؤادعة بازبلون الغاميات أرفاا ومربيط المبتدر على العلب لمنقا في معنى لمهارة وقد بينا انها منسخ بالإعذار ولونوسار فاعد وظاهر لأر ليسوقة التنوا والشعف بلعنفض ذوهومة وع شرعا ولاا مرص العامل أذاها فأبصعتم غزالغل لأنق لمعتفض بالزامو أستنجا والهجد ولوارا ذالعالم

بانترساويه فلايتبينا فالفتدهات فاسلا فبقالعتد عجيا ولاشي لمل واجد مهاعلى احبه قال\_\_ وتَصِيرُ فِالكَرِم وَالشَّعِيرُ وَالرَّابِ واصول النَّادُجَانَ وَوَالْ السَّافِي رَحِمُ اللَّهِ فِي لِجُدِيدِ لِمُعْجِونُ الرَّاخِ الْعَلَّ وَالْكُم وَلْعُوزُ المَارِعَة المتبعًالله سَا قَاة لِ ذَالنياس بِإِناهُما لما قالَ الرَّحْنِينَةَ فِي لَمْ زُوعَةٍ وَأَمَا جُوزُنَاهُما للإنروهوديث حبيرة قدخصها ولااصل فالشع وهوالمضارية والمشاقا فاشبه بقام للزادعة فاكفيها الشركه فالزيادة دون المصلوهوا لغيل كافيللصادية والمساقاة ويفالمؤارعة ليناني ذلك لانشط وفعاليذ رمنسد اجاعًا فودنا المامله متصورًا ولرتجو والموارعة المسعا فيض للعاملة ولم منتى بجؤ بنعالم متضودًا لبيع الشرب بنعًا لبيع المدص ولناما دُوعِف بنعتوان البي لماته عليدوس لم عامل هل خيم يشرط ما عدج من ينو اوزرع دواه العاري وسنا وجاعدات وهذا على فلاعوز سيدة بعص الشجاددون بعض ولاللو المؤارعه شقاللمقاملة بالزاي وفلاورد فيواكادب لنبره طفا مطلنه فوجب اجراها على اطلاقا معلى بصاالاهل غَبِهِ كَانُوا بِعِلُوْنَ فِي الْمُشْعِارِ وَالرَّطَابِ وَلَمْ تَالْمُصَلِّ فِي النَّصُوصِ الْمُتَلُون مَعلومة فِخات بعديا الى مَالانص فيهل سِيمَاعِندُ لَخْصِرِفَانَهُ لِمُعَاجُ الْحِافَاتِ الدليل على مَدْمُعلوك قال حِمُ اللهُ فان دُنعُ عَلاَ فِيونُونُ مُسَافاهُ والمُمْرَهُ تذبذ بالعلصية والانتنائظ لمرا وعدا فالعامل كابتخن المالغلودكا التللعل بغبرالساهي فليخاذ بعدالادكاك لمستعن بلاغل ولمربد والشع وتلجو زالها تذيمات كالتناهى لنجوازه تالنالتناهي للخاجة على خلاب النياس وَلِحَاجِدالى سَلْمِ فِيقِ عِلْى إصلِ وَلَدَا عَلَى هَا اذا دَفَعُ الدرعَ وهويتلجاذ واناسخصد وادرك لريجن لماذكرنا وهوالموآد بتوكو كالمزَّارَعَة فالرِّر واذاً فسَدَتَ فللعَاسِ الحِرمِثْلُولُ نِهَا فِي مَعَىٰ لِمُحَادُةُ المزارعة اذانسكت قالرحاس وتبطلبا لمؤتبانها فيعن المجازة طلنائعة وقديناه فبهما فانمات سالميض والخادج بسؤ فللعامل كان انبغوم عليه والبنوم فيلك إن يُدرك النَّم وُليس لو رُسِّم ال بنعوه في ذلا

المواسط متطبيصا ذاليه المعبنة الغبزعن وهواية البدليد واغاله ف أذلك لمفالموا المغ فالخزاج الذم مراك بي فلابترك الم بالعجه زعنه وكيتني الناني للصرورة إن التطبف عسبالؤسع ومن شوطوان بلوا الماع صاحب ذموسا ويوباب محتيته اودعدي طلسام والبذابي وبشرط فيخوالصيدان بلون علائا وان بلون مغير المنوم عَلَيْمَ البينةُ انشَاءُ السَّ تعالى قَالْ وَعَمْ اللِّهِ وَحَلْدِ بِعِدْ مسلم وَها فِي لِمَا تلونا فانتام فيدخل فيوالسلم والمأفر المماحدة منهم بدليك وهوالمنفرك في حفالعقبدة الموند ولتولونكاني وطفام الذبراء تواالدائ حلاكم والمؤادبو سُدُهُ مُ لَنسُطِلتُ الطَّعَامِ عَيلِ لَذَى عَلِم رَاي عَافِها وَ وَلَا يَسْتَطُّ فِيوان بِلُونَ ساهلالحاب وافرن فالخابي بنان بلون ذبينا وحديثا وبشزوان لإبدار فيوجز أس تعالى حتى أو فكر المداو أسسيج اوعنو بوالمجد ليتولي تعالى وما اهل بو لِغَيْرِاللَّهِ وهو فالمسلمة ولك فانه لواهل بولغيرالله المجل فالرحد الله وضي دَاسُواةٍ وَالْحُوسِ وَا قُلْفِ وَأَلْمُوا دِبِالصِيهِ وَالذِي يُعَيْنِ السَّمِي وَصِيقَ وَاسْوَاةٍ وَالْحُوسِ وَا قُلْفِ وَأَلْمُوا دِبِالصِيهِ وَالذِّي يُعَيْنِ السَّمِيءَ وَبَقِيمُ وَانْ لربعتك والبض بطراعل فبعندا فالتسمية على الذبعة بشرط بالنص وذلك بالتَصْدِوص والتَصْدِ بالمعدفة والصَبطِ وهو أن بَعَلم شَرَابط الذيج مِن نو كالودّاج وَالسَّسوِية والمعمود الصبي إذًا فِن صَابِطًا وهوَالسَّر والتلاء والأنونة اعلبه بعك والاحرس عاجزعن اللكر فبلون معدورًا ومعوم الملمناكة والناسي بالدي لنظاله مقالت ليعمى وويني ومرتد وعدم ونادك اسم اسوعدا أي لو ديعة هادا اما المؤسى فلنولوغلب الصلاة والسّلام سنوابيم سنداهل الذاب عزيالج نستابه ولا الكي بالجيم ولأندلست للادب ساوي فأنعدم التوكيدا فيقاد أود عدا والونتي المحوس فما الاسم مشرك بشلة فاعالك تدفائك لميلك لما يكل بشؤعلى تأان تنالك ومهذا المجون بلاحه غلافالهودعاذا تنضوا وبالعكس أوتنص المجوسى وتهود لانكبتو علىااتنالله عندنا فعسرعلي تماه وعليم عندالذج فسبط تافيلا حَوْلُونِ مِنْ الْمُودِي لِمُعَلَّدُهُ مَا لَمُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ مِنْ الْمُعَالِي وَالْمُسْرِكُ ٥ معمالحا بكاليسرك شرفيعتم المغث وأماالك وم فالمواذ بريعت

مَكَ الْعَلَامُ عِلْنَ مَنْ قُلِلْصَّعِيمِ وَفِيلَ عُلِن وَفِيلًا عُلِنَ بِالاسْفَاقِ وَمَا وِيلِ فُولَ مِنْ قال انه للزار لوشرط الغل علبو فبلون عدرًا منجهة العامل ومن وفع ارضابيضا الي بجلسنين معلومه بغرش فبها شجراا ولرماا وغلاعلى نلون الرض والشجير ببئ ربالامض والغايس نصنعنى لرجين لمشتراط الشركة فيالمان موجودًا منال النزلة لم بعلوة هالارض ولم تم استاجم اجير البعد لارضة بستنانا بالات المجير علىان نلون اجرته نصف البُستان الذي بظهر بعلم والماته فتلون في معني قفين الطئاد فبندكا ذااستاجة صباغاليصبغ ليصبغ نؤبا بصبغ نفسه على الد نصفاللصبوغ ادران صاحب الارض بلون مستنميًا ليصف الغِمَاس من العَاسل بنصف المدض والغيراس بجهول ومعدومه وقد شوط على العلب نصيب بوجشع فِاللَّدَةِ ابِصُّا وحل ذلك على النسّاد تَجِعِ النَّروالْعُوس لُوَبِّةِ الأَوضِ وَالْعَالِلِ فَهُمَّ عِسْمِ وَاحِمِسُلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَمْدِ فِي السَّعِيدِ الْأَوْفُ فَاسِدًا وَ فَلَاعُوسِهُ مَا الْ الغاملا بأمده فحارضه صاركان صاحب المري فعل ذلك بنيسه فيصبر فابضأ للغوس بانتضا لوبا رضوشت لكاله بالعلوف فيها فيجب عليوفتم أشجاره واجدمت اغليانه ابتغ لغلواجرا وهونصف الحادج ولرعمل لنهنئ فيجب علبواج بمثلو والقسطانة ونغالي اعلم الصواب هائ الذبائغ قال يعد الله عمالية محم ديد ده اسم لا والذبع وطغ الم ودآج ليتولو عليوالصلاه والسلام ا فوالم وداج بالشيف والمؤاد الحلنوم والمنوى والودجان واناعبرعنه بالاوداج تغليبا وبوجل المذبوح وهوتشوط ليتولونغالي الاما ذكتنئ ولم ذالحدم هوالدكم المسنوح وبالذج منع المترسد وساللعر فبطهريه وانحاع غرما لول ولفظالذاه سيعي الطهادة وسه فوليعليوالصلاه والسكام ذكاه الارض بسيا اعطهارتها والصل تُولِي التَدليةِ بدل على القام ومنه وطالسني بالمدلي ما يع السباب و وطالفان بالتصليمام استيعالها وهي اختياده واضطراديه والاولى الجدح ماسل اللبغ واللعيس والناسة للئح فإى موصيح كأن من الندب وهذا كالندليعب

والنستيال والمفجاعت إدم عرقالتينا والحرج مدوع بالنص واعا ملنا والدمان المنسان ليراليسيان فيعدر فالمشيادان لمدفرها برجهم كالرهلاطة الصوم وتوطئ الترتيب في فَضَّا والنواب علاف المط وغره في الصَّاكَة والجاع فإلج حيث لمعتلف فيدبين الناسي والعامد لم تعالد مذكره والنص عربجري على الملافر اذلوا ديدبو مطلقًا لجرت المخاجة بينالسلت وطهور المنتياد وادتنع للخلاف ببهم وافاسة الملوسام الشرمية فحضالناسي فهو معددول بدل على إقاع والعابد ولمعدد كدوالناسي لسن عفوص حي بناس عليوعره وعص عليوعره بالنباس لا تذاكر ومسم معدرا لنيام للنوسام كالميتال الأبدع لمائد كالمدري هلاد بهاحال الذعاد الطبخ اوحالة الأحلي نانعول اجع ألسلف على المواد بهاحاله الذبح فيكوث سره نياله بنغاج بهاالم تزى آن دبعة المخرسي لأولد ودبعه الداي توحل وليس بينها فرق يعنظ الحان الما ي بسي عند الذي و ون الحوسي النسميد بِهُ دَوَاهُ الْمُخْتِادُ لِشِيمُوا انتكونَ عِندُ اللَّهِ فَاصِدًا النَّسَمِ عَلَى الدِّعِدُ وَلَوْ سِي وَلُوغِصُ النِينَ مَعَ لِمَدَّا فِي النَّسْمِيةِ وَظَاهِ رُوالدِ بِدِلْ عَلَى الْمُ تَصَدُّ التسب فنع عنا وكرستي بوالنسمية لأسكا والنعل تسابر الأفعال للغل لمن فالاساليو والدست المعدّ المودن لم بصرت سنادعًا في الصلاء وبسط المستم المرابع المرابع المتراسم المستم ا وهجالالتغيروبدل علىوولد تعالي فاذا وجب جنوبها فطؤامنا والمعتب بنحلام قليليا وشربسا واطلقة ادغديد شعدة تمذع علروانهان ليرا لميك لأنا واع الذع منصلاً بالتسمية عين الم خلاستهما سي المعالي المبعدج عظ والبم المجلب منام الم نصال والعل النالم المعلم المالس والمشريقط وهي على المنبعة والاالمسديشتم عندادسا للهادج او الهب وهي على الوظ فالنطب عسب الوسع والذي ية وسعد فالأول النبجة في المافي الروسالدون المصابة فيشتط عيند نعل بتدر

الصيدان ذبيته في غرالصيد نؤط لمن نعله مند مع بعلاف الصيدلان تعلن فيمعبر متروع فلايغال اطن ولذا العلاله فيحوالضيد في للحرم لا تدمين عنه فلأبلون سنووعا ولذا الهاب لوذع صبيدا ليالحدم بإيك واماتادك اسم اسعَدًا فلنولد نعالى رَاهُ مَا كُلُوا مِمَّا لَرَيْدِ كُرِ اسْفاللَّهِ عَلْيهِ وَلْبَولْدِ عَلْيهِ الصَّيلاءُ وَالسَّلَامِلِعِدَوَادَادَ سَلَ طَبَلَ الْعِلْمُ وَذَكْرَتُ أَسُمُ اللَّهِ وَطَلَقَدَتُ وَقَالَ السَّ فيدستواؤ ولذا اذا ترك السمية عندالزي وادسل لغايح بوحل عندة ليتولم عَلِيهِ الصَلاَةَ وَالسَلَامِ المسلم بِدَعَ عَلَى السِلسِنِعَالِي سَمِيَّ وَلَوْيَتِيْ وَلَحَدِثُ عَائِسَهُ وَجِلَةً عَيْمًا امْنَا قَالِتِ للنبِي مَلِيًّا اللّهِ عَلَيهِ وَسُلِمًا وَالْمُعِلِّ فِي الْمِعْجِ فلاندر كاسموا علمينام لمركبيتم وافعآ ل عليم الصلاة والسلام سموا إنتم وطؤا والو لمنت شرطالما امرها بالاطرم والشك ولانك لنسمية لوطنت شرطا لماستنطت بالنسيان الطقادة في لصلاه ولو كانت شَرِكًا فأمنوا للهُ متا ما حافي لناسي ولناماتكونا ومادوينا وغلى وإدار التسميم عدا انعند بالاحاج بمزجان فباللشافعي وهذا الغولس عدحوفاله واغامان الخيلاف ببنهم فيمتروك النسيمية سبا فنمذهب بنعوي كالتعندان بجوم ومن مذهب على وَبْعِبَاس رَضَالِمُ عِنْ الدَّيكِ وَلَهُذَا فَالدَّابِونُوسُتُ وَالمُشَاعِ رَحَهُ إِللَّهُ ارمنووك النسميدع والم بيسوغ فبدالمجتماد حنى لو تض الناخ يجوان بعم كم بننذ فضا وة للونه غالنا للحاع ومارواه غالنا للدليل لتطعي رالذاب والسُتَّة واجاعُ المنةِ فكان مود ودًا وتنول الحديث المولى تحولي على حَالْةِ النِسَيَانِ وَالنَّا فِ وَلَيْكُ لِنَا لَمْ مَهَا سَالتُ عَنْ الْحَلِّ عَنْدُ وَفَعَ الشَّكِ فِ التكتميذ وذللة لبلي على الأم ل بالمونه الم اذا سُمّى عليه وهي شوط فيه و اناج امرها الاحلي بناء على لظاهرا نه لم بتوك طاهؤا كون شري شرا با وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بوبناء غالى الظاهران مبلكة قال تحدالله وحلانا سينا اعجل المدهان نوك التسميرناسيا وقال مالك وحمالته لمجاللا بينا مزالادان ادلا فصلفيفا تلنا النسبان مونوع حكم بتولي عليه الصلاه والسلام دفع عن امنى الخطاء

وَالشَّرَ السَّمُ الدَّرُ عَلَمُ الدِّبْ سعُودٍ فَرْمَ السَّوَجِهِ جودُوا السَّنميةَ حَوَّلُوناك عِندَالذَج اللمُ اعفى والنغ لم بدل مَن مُنا وسُوال ولوقال المدلس وسُبعان أُسو بُرمِدُ بوالسمية حل ولوعطت عبد الذبح فعال الحد سيراع لي الصيرات بربد الهدعلي النعة دونالسميه علاط لخطبة حيث يعذبوذلك عل الخطبة لم المذاورفيها ذاراستعالى مطلتاب وليعالي فاستعوالل داراس وبفالد سيماللا وربيهوالذكر علىلذبوح بنولو يغالي واذاد وااسم اسوعلي اصوات ومالم بذكراسم اسوعلموني عناطي بنؤلونغالي ولأباطؤا غالر بذلراس اسعله وماندا والنالالسف عنالذج وهو فولدسم السوالس البر منول عن البني ضلى الله عليووسلم وعن على ون عاس شِلْهُ فَالدِينَ عِبَاسِ فِي مِعْ مِنْ لِي مَا لَذِي وَآذَلُ والسم السرعَلَيمَ اصوَاف دخ لِللهوابي المشتقب انبعول يسماسواسك البربلاواو دبالوا ونبادة لانتر بقطة فوكالتشوين فالدحم الدج سزالملن واللبغ وفي الماج الماس الذيج فالملت طووسطم واعلاه واستلدوالمصل بيمادوي تلييم آنه علىوالصلاه والسلام بعن مِنادِبًا بِنادِي فِي عام مِن إلا ان المذلَّوهُ فِي المُلْفَ الْحُدَيثِ دُوَاهُ الدَّادُ فُطَّيْ وكالماع عبويالنس وبجدي الطعام وبجع العدوف بعصل تعظعه المنصود على المخ الوجوه وهو الهاد الذم والنس بالحلن واللبغ بسيد الداوذع اعلى سَلَّالُكُ وَالسَّلُ سَنُكِ وَمُ لِمَنْ مَا وَعَ فِي عِلْ لَكَ عَلَى الْمَا قِلْوَا تَعَابُ وَفِي فناوي سترقند ودلوي الفالبنا بئرما عالناهك اعزالمام الرستعنعي فائم فالسيل عن ذي شَاعٍ فَبَعْبَ عَنَاكُمُ الْحَلْتُومَ مَا بِلِي الْصَدَّدُ وَلَا نَعْبَانَ ستجفا بلجالماس أبوحل ائم فالحذا فول العوام سرالناس ولبس هذا بعتبر د بعود اطَهَا سَوَاء "بنين العندة عابلي الوّاس ادعابلي الصّد وإن المعنبرعند نا فطغ البوالا وداج وقدوحدة حلى انسحه كانبتي سردهذا استبطى الدلم موجد فبه فطع لخلنع ولاالمذي واصحابنا دحهماته وأن استنبط وأفط المكثوفلا بدَّسْ قطع أحدِها عند الحلِّ وأذا لربَّت شي من عندِ الحلنوُم عابِلَ الراس لمحصد فطغ داحليمها فلانو دل الاجاع دبة الوافعات لوقطة المعلى أوالاسفك تأعلم فتطع مرة احدى لللنعم فتلان مؤت بالاولر بنظرفان

عليد حتلوا ضجة شأة وسترغ نزها وذع غرفها بالسيكيل الذب لمأسعة ولدسم علمانا المجدولورئ المضيدة ستى فاصاب صبدا احدحد ولذا اداارسل طبع الحصيد فترك الطب ذلك الضبلا واخذعن محل لنعلق التسمية بالإلغ ولواضع تمشأة وسم يطرة السلن واخذ سجبا اخد فذبحها بو ولريشم خلف لتعلقه بالمذبوج ولوسترغلي سبهنترلة والخذغرة فوي مولمر يؤهل لماذكونا وكوستي فذع سأنس على التعاب حلت الم ولى دُونَالناب ولواضع احدًا في و المحدي منعها دعمة واحده بسلبن واجدة بنسمية واجدة كالمفتا قال رحماله ولروان بذكر مةاسم اسبعين والمستول عبدالذج اللم سيلر فلان والنفال فبل التسمية والمضاع جاذوهذا النوع على تلانزا وحيراحدها المبذكر موصوكا مزغر عطب فبكره وللخدم الذبية بالآنبوليبماس عدرسول السوالذنعل المالرشولي الماسكا وسلم غيرمذلو يعلى سيلالعطن فبلون سنداللن بلوة لوجود الوصل صورة وانقالها لخنف إجالة لدؤ في النواز لو وقال بعض هذا اذا مان بعد ف التحد والاوجدا فالم يعتم المعداب بلج ل مطلقًا بالعطف لم فلام الناس الجوم لم بعدي عليه ومنهذا النوعان بنول اللمستلين فلان لمن الشركة لمرتؤجد ولمرتكن الذع وانتاعليم وللنه بلرة لماذلونا والمانيان بكون وصولا على سبلالعلب عدان بنول لسم المبواسم فلان اوبسم السروفلان اوبسم لسوق عل يسلول الملوم الجيق فعد الدبية لأنداه لبدلع السرنعاني وفذقال نعابي وما أغل بولعبراله وفالعلبوالصلاه والسكلم موطنان لأذلد فهماعنة العطاس وعيدالذع ولودفغ المعطوف على اس علالم ترسندا واختلفوا فالنصب وبلرة فيها بالابتا فولود الوصلصودة وَالنَّالَدَ السِولَ مَنْ صُولًا عَدُاصُو رَهُ وَمَعِيُّ لِأَلْ بِيُولُ فَالْ الْمِجْعِ الشاة اوفيا النسميم أوبه كالذيج الله سنبل هذا من وسن فلأن وهذا للمبكره لمآ ددىعن الني السعليدة سلم انه فالمالكم سنبل هذوعنا مزعد عن شهدلك بالوحداب وأيالتلاغ وطنعلب الصلا والسكم بنول اذا اداد انبذع اللم هذامنك وَللْصَلانِي وَنسكِي وَعَيَّاي وَعَاني سبالِعَا لمِن يَاسُوبَ لهُ وبذلك امدت واناس المسلم لسراس واساكرتم بذبح وهلنا دروع فعلى لرماس وه

دونالىلانه وقول ولوبظندة نرن وسن مذهبناة تآلاالشا فعج للذبوج بمذير المشباميننا على المفاليتولوغلبوالسّلكم كلمنا انهترالكم فأفرأ المودآج ماخلي الطمر والسيف فانها المالي للمسية ولمنه فعل عربت وع فلأبلون دهاه حادع بغبر المنؤمع وكناا نفؤلم علىوالصكاة والتتكرم انهوالدم وبروي فوالم وداج ماشنت وَمَا دُواهِ مُؤلِ عَلِي عِلْمُنذُ وعِ فَانْ لَعِيشَهُ طَافِلْ بِعَلُونُ ذَلِكُ أَظْهُا وَالْجُلْدِ وَلَا مَهَا المجارخة بيعمل بقاماهو المنصود وهواخواج الكرم فضادكالمخرو للديد علافِ عَبْلِلنووع فاندَّ بِسِلْ النَتْلِ فَبَكُونُ فِي مَعَيْلِلْوَ فَوْدَه وَالْلَكِمُ وَلَانْ فِيم نبادة الالروقان أسناعنه واسونا بصده وتوله وليطه وسوه ووتا انهوالدم للادوع عنعدي بزخاغ فالهائ بارسول سوانا مصبدالصتك فلاندنسينا الطرار وشندالعمنا فألد سؤل أسمنلي الله عليه وسنم افوالا وكاج عاشب وادلواسدواه البحاري ومستبلم وعبرها وأساالطع الناع والسني الناع فلادوى عندًا فِع برجدع المُقال عَلْمُ بأدسُول التَّرِيليِّ العدوعة اللَّبِسُمعنا مُدي فنالدة سوك اسوعكا متعليدة سلما ابترالدم وذكراسم اسعلبوفك وامالم لبن سئاا وظنزا وسأحدثم عن ذلك اما السن فعظ وامنا الظعرف لمي الحبشة دواه البغادي وستسلم وتا وبلدادا طائ فابقاعلي مابينا الابري اليخولي عليه العدارة والسلام المالظ مفدي الحبيث وها والدعون بالتاءم فالرحالة وندب حد السَّغَرة لنولوعلوالصلاه والسلام الاسلاب المحسان على طرشي فأذا فللترفاحسنوا النتله واذا ذمحت فاحسينوا الذبح ولبعد احدا ينشفه والسوح ذبيجندد وامسلم واحدوع فالوبكده الديصيع كأعجذالسعية لتا دويانكملبوالصلاة والسكام واي تجافاضع شاة وهوعد شعبة فعال لتدارة تائنيةا كوتات هله حددتها فبكان تضعيها فالتحاسولة النعع وقطع الراس والذج سِرَالمُنا والنع هوَان بصلا إلا النعاع وهو خبط البيض فِحد فِ عَلْم الرَّبْ والماكر وذك لينسو عليوالصلا والسلام عن بعدالشاه اذاذعت وتدم وماذكرنا فتكرا زيدراس احت يظهد ملعها فَقِيلان بلسِر دَقَيْمَ اعْبلان سلن مِن الإصطِلبِ وحل ذلك ملدوه لأن

خاذ قطع بتامير لمجلط وسور استرع بدئه بالتطع الثاني والمحل و ذلوني تناوى شمرقند فضاب ذج الشاة فج لبلغ تظلي فعظم اعلى والحلقم اواسغل سمعدم اطها قال \_\_ دالمذع المدى دالحلنكم والودَّجان لما دُوكانعلبر الصَلامُ والسَلامُ ماك افرالم و دَاجَ مَا شبت وَهِي عَوْد فالحاني وَالمنوعِدِي الطعام والحلنوم بحري الننس والمؤاد بالاوداج طها والحلق عليه نعلينا واغا فلناذكك لألنصوذ بحصل بترطعهن وهؤالنوجيه واخزاج الذم لانابيطع المزي والحلتوم عصلالتوحيم وبنيطع الودجين عصلاانها والدم ولوفظع الاوداج وهالعدوق سعرفطم المدي والحلنوم لابوت فصلاع بالتوهيم فلأبد من قطع مااو قطع احدها لحصل النوحيد ولم بدس فطع الوكوجين اواحليها البعصل انهارا لكرم فالصحالة وقطع اللشكاف ولوسطنوه فرب ونه سَوْوع وَلِيطَةٍ وَسُووَةٍ وَمَا انهَزَا لِدَمَ الْمِشِيَّاءُ وَطَيْزًا عَالِمِنَ وَهَذَا الاِحْمَا بَالثَلْتُ مُطَلَمَا وَلَآكِ جَسِيْهُ وَهُوَلِكِ إِنْ سُنَا وَعُ وَعِنَّكِي بُوسْتَ انْدُلْشِيْرَةُ فَطُو اللَّهُ لِينْ والمزى واحدالو دجب وعزيجها للدس فطوا لنحل واحدم هلم الموسعة واجتعواعلى الدبلنني يتلع الكزمز يفذه العثروف لادبعنو لم ف الماثر بيؤم سام الكلغان عدااعتبراكت طرواحك مهااصل بنعدل نعصالوع عبره وكو دودالمدبنوس فيعتمر كشوم سفله والمدسعة فهيدوابة عنابي بنداع كال مل واحدة منا وابوبوست بنول المتصود من فطح الودجين الالم فيوب احذهاعن المحواد طرواجد منها بعرياللم وآما الخلنوم والمترى صالنان للاذذاج وطرواحد منهاعا لغاطغر فلأبدس فطعمنا والوحسد ببنولات المكن متؤم متام الحلدواي مل وطيخ منها نعد قطخ المكن وماهو المنصود مرسه عطل بوقعواننا ذالكرم المستغوج والتوجيه فأخذاج الاوج لانتراعيعد فكإ المرعا والحلنوم ومعرج الدم بنطح إحيالو دجين فبانني بالاكترامها كانت فدرخاجته الماشترالم قطغ المعن مها وفالالشا فعى والسيلتغي تطع الملتوم والمزى وفالمالك رحمالة لابدس فطواله دبع والحي على مادوسا فانجم ذلالاوداج بلنط الجع واللنرصع فلأمعى مشزال الحل واللاقت أيعلى

-14

ىن ھانوالادىمىندۇھۇرۇابىد

· Silve

قَالَ يَحْمَدُ اللهُ وسن تعرُّلُ البلدوذ عالبتدة الغيرولره عَكَسُهُ وحلُ واغْالَ لَنَّ اللهُ وَالْمَالَ اللهُ الل الْأَلْسَيامُ إِلَى الْمُعَالِبَنْدَهُ وَقَالَ تَعَالَى وَقَدِينَاهُ بِلْدِعِ عَلْمٍ وَقَالَ تَعَالَى عَصَلَ لِوَ بَك فاغوجانية الننسيرا بالمخوالجذ وروا فالخوابست فالابلود فالبنرة الغم النع البينة والمنظمة المنتقبة المنتقبة والمنتقبة والمنتقبة المنتقبة المنتقب بالكحصول المتصود وهونسيط الذم ولوة لتوله السند المتوانزة وهوالمؤالا بِنُولُهِ وَلَهُ عَلْمُ وَحَلُّوهُ فَالْمُثَالِكُ لِمُعِلِّوالْحِيدُ عَلَيْهِ مَا بِينَاهُ الْعَرُ فَلَعُ الْعُرُ و ف غِ اسْتَلَالْعُنْنِ عَنَا لِلْحِينِ قَالَ \_\_ وَلُمِدَلِحِينَ بَذَاهُ الْمِرَايُ لَابِعِبِ الجنب مُذَكَّا بِذَا وَالْمِحْيُ لِعِلِ اللهُ بِذَا تِهَا وَهُلَا عِنْدا بِحْسِنْدُ وَدُفْرَ والحسن بن دياد وحمم السوقال آبو بوست وعدوجاعة احدادا مخلنه حل المد بداينا ليتولوعلي المسلام والسلام والمناب وكان عليم الصّلاه والسّلام فيل لنباد سول المونع دالناته وندع البقرة اوالشاه في بطيا الجنس المنتيمام ناطه فنال طوة ان شيئة فان دها تددة اسرواحتيا ابضًا بِغَوْلِوِنِعَا لِيَ وَسَرَاعُ نِعَامِ مُؤْلِدُ وَفِيشًا فَيَكَّا لِغُرِسُوالصِعَادِ مِنْ الْمُجْنَة والحولا الجاد فندمن المة علينا باباحة اطبانا ولاند خوز من الم مخنينة لكونو منتصلاتها حنى ينصل المتراض ويتعذا بجدايها ويبننس بنسها ولداحتكاحي مدخل فالمحمل الواردة على الإم الشيع فالمينة والعنف فاجرا طَنْحِزًا لِمَا فِلْونِجِوجِ المُ وَلَا لَمُ عَنْدًا لَعَجَوْظَ فِالصَّبِدِ وَالْجَامِعُ أَنَّهُ عَنْ جُالِم من عن دُكَّانِهُ العنبَادِيةِ فانتَوَالِلْهُ مَا هُوَجُ وُسُعِمِ وهُوَالْجُوحُ فجالصيد ودجهم فالجنب نصارشل بالوتة كابتوث بوقطعا والغالث فالصيوالجندو السكرم لم بسما اذاذ فع الجنوع فاطماف والم يحسن رجاس ومن نابعة الالمدفع المحتم المبنيد وهي اسمعيوان مات من غرد كام المربوي ائالسَعَالِي شِرَطَ النذكيمَ بِنُولِو الْمَمَا ذُلَّتِمْ وَحَدَم المنعَنهُ والجنبِ مَاتَ خنتًا فِيُعِدُمُ الحابِ وَهذا لا نَهُ اصلَا فِالْحَيَاةِ حِيَ سَصور حِبَاهُ بِعَدْمُوت اسر فَجِسَا فرادهُ بالدَاهُ إلجن الدَمُعن بُعَلُ بِودَاعِلْ بدَاهُ عَيْمِ

التفي تجييع ذلك في فطع الراس زيادة نعذب الحيوان بلافايدة وبلوه انجو ما يوبد دعمالىلذع والبسلم فتلانسرد لماذكرنا وبوحل فجيع ذلك لم كالكراهب لمع زابد وهوذباده الالرفلانوجب للخرمة ولذالوذعها منوجه الغبواليتل بلوة ونوكل لائالسنة فجالذيج المستغنبل بماالغبلة هلذار ويعن بزعر وطياسعنه الالبني صَلَىٰ اللهُ عليهِ وَسَلِّم استنبرك اصعبت لله الدُّ دُعفا و في الدَّج من الفنازياد والم ليكرة مغلاذابنيت حيد بقطع العرو فلتحقق المؤت عاهوذكاه وأن ماست فبل فطم العروب النول لوجوب لون بالبس بذاة قا رحدًا لله وذع صيداستانس وجدح نع بوحساء نددى فيبير كم وُدُوا وَالْمُصْطِئُ الْرَائِيصَا وُالْبِدِ الْمُعِنْدُ الْعَجْدَعَ وَالْمُ المغننارغايامة ولريجتن الغرونها استأنس بالطيد ومحتى فأنو منو بالنع ولذا فيانزدي فيرة فع العجوعية فالمجرعة فاسترت الجزج وعلم ذلك بوحلوان علمانة ليف سللن ليودل والاستحاد الااحلان الطاهران المؤن سدولذا الدكاجة اذا تعلتت على شجره وخبف فوتهاصا ردداتها الجدح وفالحاب الملق فيما نؤحش مؤالنع وعزيدان الشاة ادامد فالمصراغل العندانها لاندفع عن ننسها ابلزاخدها وانبدت فالصغراء بحلبالعمتر لتعنق العمرعن ذطاه المختباد فية البغرة الإبليغني العجد في الصغراء والمصفعل العنو والصال كالندوداذال والبدر على احذه منى لوقله المصول عليه وهوسر بددكاته وستحالا وقالم عالك وحزالة لمعالنع المقلى بذاه المضطراد لأللغة عنذفاة المختبار فبرنا دروالناد رغمكم له ولناما دوىعن كافع سحدج فالحامع وسول المدضلي للةعليه وسلم فب سنوفند بعبومن ابلي النوم ولمرتلن معهم خبال فرماه رجل منهر فنال وسول الديض أي الله عليه وَسَلم الده اليمام امابد كأوابدالوس فانعلنها هذافا نعلوا بدهلذا دواه المحاري وسنيا وقاعة أخدولان المعتمر حتبته العدرة فدعنت فيصادا لالبدله على الإنسار ندوبة بلهة غالب و ذُلْكِ النا يَرْمُعن أَ الإالنواذل نُبْدة الوَنعَسَرَت علىماالولادة فادخل اجهابده وذبح الوكر حلاطة وأنجره فيغب موصع الذي انكان لم بند دُعلى مُنتعمِ عِلَا بِصَا وَانْ فَانْ بَعْدِيمُ عِلْ مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ

المهرفكان تألم لعرض عَدِع فاذا تجوز فتالله تنالين ليسل المنصورة الزائش سُوا المار بالمنت لمين فاطنك بالمحبة والتفاعل، فحمث و في المحالية في مثل المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ا البرستاج البتاع وذي لحلب منساع الطبرلماد وتتبر عباس دخ السعينها الالنبصليات عليه وسكم تنيء ناحل كالديناب مرالسباع وطدوي عليب الطيرد وأنسط وابوداود وعاعة احد وعناي تعليما بالنيصل المعطيم وَسَلَمْ بِهِ عَلَا لَهِ عِلَى الْبِيلِ عِلَى الْمِنْ الْمِعَادِي وَالْسِيَاعِ عَوْسِعِ وَهُولَ على يَعْدِينَ مِنْ سَهِ عِلْمِ قَالَوْ عَادَةً وَالْمُوادُ بَدِي عَلْبِ مَا لَا عَلْكِ هِمْ وَ سِلَّحُ وَهُوْمِعِنْكُ مِزَلِكُلِّبِ وَهُوَّمُونَالِحُلْدِ وَبِعُمْ بِذَٰلِكِ أَنْالْمُادِ بِذِي خِلْبِ هوَسَاعُ الطِيمُ إِحلِ مَا لَهُ عَلْبَ وَهُوَ الطِعْبِ الدَّبِ فَذِي نابِ سِنَاعِ الْمِنْ إِنْ المحل بالاناب ولم نَطِيعَةُ هَدُهِ المِشْيَا مَدْمُومَ شَنْعًا فِعَشْيَان بِتَعَلَّمُ إِنْ لحنِهَا شِيُّ مُصَبِاعِ مَا فَعُدُمْ إِلِمَا لِنَوَادِم وَهُوَ مَلْمِ مَا دُو يِا مَدُّ عَلِيهِ الصّلاةُ والسِّلام فالط موصولكم الحِمَّا فإنا للبِّن بعدي وَبِدَ عَلَى فِالْخَدِيثُ الصَّبِعُ والنعلب لأفطانا باقتار وعانة عليوالصلاة والسكام اباح المهاع والتعلي المِسْدَاءِ وبدخل فِيوالنِيل فِيسُلل مَدَّدُونابِ والبويوع وأَسْعربِ مِنَّ سِلع الْحُوام ولوهوا المُحلِل لِتَخْرِ والنِقائيل مَا بالحار والمِين فَالْتِ وخلع اللزوع انتباط للب ولسى منساع الطرولا سالخيان قا كر معمد الله الأبنع الذي باحال الحبيث والصبع والصب والدنبور والسلمناة والمسترات والحراله هليدوالغزاب اي هذو المستبالم الأركال إِنَّا الْعَزَّابُ لِلْبِنِعِ فَلَانَهُ إِجْلِ الْحَبِيفِ فَصَارَ لَسِبَاعِ النَّلِيرِ وَالْعَزَّابُ ثِلَامًا فَأَعِ فَعَ بُاحِلِ الْجِينَ فَسِ فَانْتُلْ بُوْطِ وَنَوْعٌ بِاحِلُ الْحَبِ فَسَطَ فَانَهُ بُوحِلُ وَفِعَ غلطسنها وهوايضًا بوط عندًا بي ضيفة وهو العنعي لنه وللكاج وعن الج بؤسف انتبلوه لم أن عالب مَا لولاً الجيف وَالم ولـ اصح وَقَالَ فِي الْجِنَايِةِ دريد بعضل لواضع اللغناس بؤكلة وذكرية بغضا المرابوحل ولات له

كابا فالما الصبع فلاروبنا وبينا ولانة بإكل كالجيث فبلون لحرابا أسام فيلون

اذالنصود منالذه واحراج دَمولت بيزمَ القَر في طيب وَلا بلون بعالما فلهذا مرد ما المعالم الموقع المعالمة والمعالمة وا

ا المعينا فلابدك على المرتبي بذا والمراب الديك علموانه موي داه اسبالك على المصدراي بذي داه بالزداة المرتبي و داه المتبال الكون التنشير و المنتشري المنتشرة و المنتشري المنتشرة و المنتشري المنتشري و داه المنتسب و المنتشري و داه المتبال من المنتسب و و المنتسب و المنتسب و و المنتسب و المنتسبب و المنتسب و الم

واستنتى بعضهم الخير سوقالسيباع والطب والمنسان وعزالشا فغي رحمالكة انداباح ذلاط فالصاحب المهدابز الخلاف فيالم والببع واحدد ببعى انجو زبيعة بالاجماع لطها زنه له مُ مُ فُولَة نَعَالَى احل لَلْإِصْبِدالْعِرِمْنَ غيرفضل وتوله على الصلاة والسكام هوالطهور مآوة والحلامينية دلأنه لا دَمَ فِي هَدُولِأَشَيَا اذِ الدَّحَوِيَ لَيَهِ مِنْ اللَّهُ وَالْحِدُمِ هُوَ الدَّمِ هِي اللَّهِ وَالْمُ فاشِيمَ الشَّكُ و دُوي جَابِرا نها صَابِهُم جَوْعٌ نِي العَدْدِ فالتِي الْعِرِيُولِ مَتِينًا عَلَيْ الْمُعَلِق فالمُولِ الشَّيِّلُ وَدُوي جَابِرا نها صَابِهُم جَوْعٌ نِي العَدْدِ فالتِي الْعِرِيُولِ مَتِينًا عَلَيْ الْمُ فاطنامه نصف شهوفال فلما قدسا المدنية ذكرنا ذلك لوسوليا لعيضلي اسعلبووسط فعال طؤار فالمدحة الله عزوجل لكراطع الكانكان عم الحديث ولنًا فوله تعالى وجوم عليهم لغباب وماسوي السم خبيث دىنى دُسُول اسملى اسعليه وسُم عنالتذا دى بدوا واتخذ فهالصَّندع وبنى عن بيم السّطان والصنيد المذكور فهار ويحول على السّمك وهوحلا ستعنى عن ذلك لينولو عليه الصلاة والسلام احلت لنا مينتان و دمان الما الميتتان فالسمك والجزاد واحا الذمان فاللبد والطخال فخليت جابرا بدل عَلَى مُوادِهِ لَم مَ فَالْمُعْمَا مِوعًا شَدِيدًا فَالْعَ الْمُعْمِومُ مَا مُثِيًّا لمرئوشله بتآللة العنبرالحدث هلذا دؤاه البغاري ومسلم واحدوهذا بدل عَلَى اللَّهُ فَا رَسَمُ لَ وَا نَالِمُ بَلْنَ سَمُّ فَهُو فِي حَالَةِ الْمُخْتَصَّةُ وَفَيَّا عَلَا لَلْبَسُم والخنا دىرىصىدالعددهؤظا هيؤالمجاع والنصوص علىغ مالخنزبر والسِبَاع سُطلت فيتنا ول البري والعِمَري وَامَا الطابي فيلم المدليتول عابد ومن الله عدائة على الصلاه والسكم فالرما مصب عد الماد فطؤا وماطني فلأناظؤا وعنحاعه مقالصكا بنوص المعنم منله وهوجة على مالك والسنا فغي دخ الله علماني اباحتا الطافي وكا ذليك لموا فها روبالم ن المؤادمين البحرما سلعدالعرمني بكون مؤتدمه فأفا الي العدول بنا وك مَامَاتَ فَيُرِيونَ المعدوم فِالمصل فَيْ المُستَى عِنْ سَبِ مُونَهِ طَعْلَةِ الد عيسه بإنكان كالحظرة الصغرة الضبغة المتلفة عيف بأن اخذه تغريبلة أدبابتلاع ملة اوبقتلظم للاوايا هاا والخاوالاعليها

عَبِينًا وَامَا اِلصَبِ وَالزنبُورِ وَالسلحنه وَالْمَسْرَاتِ فَلَانِهَا مِنْ لَحْبَا بِنَتْ ل زَالعَب شَتْعَينُ اللهُ تَعَال اللهُ نَعَالي وَيُدمُ عَلِيم لِلْهَ آيَتُ وَمَا دُوي المعليم الصلاة والشكرة اباخ اطم محول على ما صلالعَوم محدم الخبايث لم مَدَّل مَلْ فِلل بِسَدَّا حِدَام الم بشِّلا مُراسَبِ عَلَى مَا قال اللَّهُ تَعَالَى قَلْ مُلْ احِدُ فِمَا اوقيال يحكوما غلىطاع بطعه المان بكون سنة اود ماستعوما اولج حتز بخدم بعددلك اشيالا عنمى والشافعي رحماسة بعوزاط الصبع والضيد وماللجيع للحنوات استدلالها روينا وتلونا والمجنه عليهاما بينا وأتا الممؤالاهلية فلاروع عن تعلية الحشني انة فالحدم وسول السصليالية غلبوة سُلِط لحوم المصرال هلية دَوَا والعاري وَمُسْلِ وَاحِد وَامْا العَلْ عَلامُ بن سلالجارِ فلان اصلمِ عن اسهُ فَرسًا لان على المؤلِّذ فِللعدُونَ فِلْ النَّهُ لَمْ زَالُمُ عَنْهُ الْحُلُ فَالْحُوْمِهُ الْمَانُولُونَ مَا كُولُو وَعَبِمَا كُولٍ قًا تَحْمُ اللهُ وَعَلَا رَبِّهِ لَهُ عَلِيهِ الصَّلافُ والسَّلام الرَّاصَ الدان بالمون منزاهدي البدستونا دواه احد والنساب ولمندلس سالساع ولمن الموالجيف فأشبه الطي قا لتعدالة و دع مالم بوطلحد بطهد لحم وجلده المالاد ي والمنزير وقال الشائعي رحد السالذ كالمارونية عبع ذلك لأزا توالدكاة فيابا عبالله وإصلادة فيطهار مطهارة للملد تَبَعًا وَلِمَ نَبِعِ بِدُونِ المصلِ فَصَا رِلْدَعِ ٱلْمُحَوِسِي وَلَنَا آنَ الْدَحَاةَ وُنُوه فَي اظلوالولموبنوالنجسد فأداظ لتكفوت وأبذالدباغ وهذا المكمنصة غِالجلدِ الناولِيةِ اللِعرِ وَفِعْلُ الجُوسي قَتْ لَكُ فَلا بَدَمَ الدَبَّاعُ وَمَا يطهزلحدُ يَطِهرُ شَعِي أَيِّصًا مُعَلِودَ قَعَ فِيلَا وِالتِّلبِ لِإِينِسِكُ وَهُلِّ عِدْنُ الإنتاع بولغبرالاطر فبالراع ولاعتبارا الاكك وفيك يجو والارتبادا عالطة شحر المبتة والدبث عالب فانتهبتنع بوع عبرا مل والحنزير كابوتو فيوالدباع لغاسته والمذي كمامته وبدروا ينط يطهركم مألم بوكل لحهُ والجلد يَظِهرُهوالصَعِيرِ وَقد ذِلْرَناه فِي مَا الطِّادَةُ قَا رَحِيالِيَّةُ ولا يوطعا ي الم السمك عبطا ف و قالما للرحالة بوط عبع حبّوا نالما

الذع اكل على كل حال ولذاذ كرة في الخيط ابضًا واستعالي على الصي كِنَّا بِكُ الْحَرِيدِينِ وَهِي سَمَّلَا بِضَعِيهَا الْاَدِيدِ وَهِيَ الْمُنْ مِنْ الْمُعَلِينَ الْمُلَادِيدِ وَهِيَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلَادُ وَيَ فِي عَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلَادُ وَي فِي عَلِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ ويبالضيه وضعابا لهدبه وهدايا وببالاصعاه وبخع على ضعاحا تطام واتطا وهي فالنسوع اسم لحبوان مخصوص بدع بنبوالفرب في معصوص عند وجو د شرابطها وسينا وسوابطها الاسلام والوقت والبسا والذي يتعلق بروجوب صدقة البطيرة ودلانا دع ماجوز دجه علم إن التربة الماليدية عان موع بطويق التمليك طالصد قات و موع بطري المتلاف طلاعتان والمضيب ويذالم صيغ اجتع المعتبان فانفا معوب بارا فغ الدَّمِوهِ وَاللَّا فَ عَبَالنَصَ فِ فِي الْعِيمِ لِونَ عَلَيْكُ وَإِناحِهِ فَل تَحْمَدُ اللَّهُ بجب على وسيم مؤسوعن النب العنطيلوساة اوسبع لدنه بؤم الغيرا واخذا باسر وافي الجوابع عن الي بؤست الهاسم وهو تو السافعي وُذَ كُوَّالطِّنْ إِدِيانِهُا سُنَم بِو الدَّه على فول الي بوسف وعد وهلنا داره بعضهم بعثا ووجد السنه فوله عليوالمنكرة والسنلام ادا كالبغ هلالددي الجند وأزا ذاحدكم ان مُضِع فالمسكم عن شعده واظفا ومرد والمسلم وابودًا ودد والمدوعاعة اخدة التعلين بالارادة بنا فالويد بلايقا لومات وأجب عَلَى المنبِرل جيد عَلَى المسَافِر لَا لَوْكُاةِ وَمُعَدِّقُوالنَّطُوعُ لِمَا لَعَمَالُمَا أَيْ فِي العِمَا ذُةِ وألمالية فضاره لعسمه ووجه الوجوب فولمعلم الصلاء والسلامين وجدسعة فلربض فلأبنوب مصلانا رواه احدوس ماجة وطالمتعنا وسل هذاالوعيد لأبلحق بترلوغيرالواجب ولاته عليوالصلاة والسلام استرباعادتنا بتولوس بخ قبالات لاغ فالبعد والمدلل وجوب فلوكم انها واجبم لمااسرابنا ذينا ولأنها فربة بضاف البريا وفتها فغالبوم المضح و ذلك وذن مالتعوب لأذالاصا فدللاختصاص وعلالختصاص بالوجؤد والوجوب هن المنتفى إلواجة وطاهركا بالنظرالي عبسرالكلنس بحواذا نجمعواعلى وك ماليس بواجب وتمعمه عاعلى تولؤ الواجب وكانضخ المصافد باعتبار يخواب

فهات حراطهالان سبب توتفا معلوز ولومات من شِدّة حرّالما واوبردو تيل توكل المالة تيماسب المغلوثاة بالم توطية كالمام يتدا المتما عادان اوبارداواناغبسكالماءعن بغضم ومات دوي هشام عن علمالة انحاف السه الإلكارك وكالمواز والماء والماء والمسدا فيستنا المااول فالموادح والسو غِزِلْلَاءِسِبُ لِونونَكُ نَسِبُ مَونَهِ مَعْلُومًا عَلَافِ هُوْ وَجَدْنِهِ غَاصِلْنَا لِاللَّهِ فيدان بعلما يستب مات حنى لوابان عضوه بض بالد يوط وبوط العصوابطا فالحنالتة وحليلاة كاقطله وابخلالتمك بلأدفاة طلجواد لمادوسا قال وهذالله ولوذع شأة فتعركت أوخرج الدمك والمحا المربد رحبوته وانعلمد وانام يتغدد ولرعنج الدم لوالخولة وخدوج لأبلونا بالمرث الحراث المسترا عقرك ولمعدج سمالدم فيكون وجودها او وجوداحد فاعلا الحيوه فتعل وعدمها علام المؤت فلأنغل الااذاعلم حياتها عندالدع فخالف المصلبقاء تماكان على تاكان فلأعجم بزوال الحياه بالشكر وذلوعدين مناتلا نحذج الدم ولريحوك لمغلط نالدم لينجك بموتع بجو فحدوج الدم بمأللؤت وهنا يتاتي فالمخنس والمترديد والنطيح والذي سرالذب بطنال زده وصدوالا شباعل واندات حياتها خنب بفظاه والوقابغ لِعَوْلِهِ تَعَالِي لِمَا ذَلْبِمْ وَعَنَّ الْمِحْبِنِهِ رَحِمُ اللَّهُ الْهَا الْمَعْلِ ذَا ذَا ذَا ذَا نَسْتَعَلَّمْ بوشالولاالذاة وعزاي بوسندان المنت بخاليكم بعدش بشلد لمبك وعت عدر حاسد ان ان المنتبع الربعيش فوق ما بعيش لذبوح عل والم فلا ٥ وسنبيغ كأن شاء الله نغالى في حاب المتبد ولوذي شأة مُوسِعة وَلم يَعَوَك منالا فوها قاليجدب سكمان نخت كاهالا نؤط وان فبضد بعلها المت وان ام شعرها لانؤحل وان فام شعرها المدو هذا صعيع لأن المبوّان يُسْتَرِي بِالمؤت مَنعَ الفروَالعَبْن وَمدالدجل و نومُ الشّعوعلام المؤت لم نها استرحًا أوخ الفروتغيض لعَبْن وَضِصْ الرجل وَضِامُ الشَّعْوِليبَسْ باسْرَبَّاءِ بلَّهِي حَرَاثَ عَتَصُ بالحِ فِتَلَا عَلِيمًا مُ وَ عَالَ وَالْحِيرَا لَا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُوسَدُ وَقَدَ اللَّهِ وَالْ عَلْمُ عِلْمُ وَقَد

The same

اووصيدن الوعد آلو كنينة وفالتحدود فزوالنا فع يضع عدم مالينسم المستالالصغيرة للبلاث فيالمصية لملاك فيصد مراكيط وبالمعتود الضعيد مهاليالصغرف ولمجيعالم بالتدبه سادي الازاقة والصدف بعكة تطوع وكلعور ذلاستال الصغيرة والمجيعا لأنالم وافعانلات والإب كم بلكابن عَالِالْمَعْ فِي اللَّهِ مَا التَّصَلَق لَدُ وَيُعْلِمُونَ الصَّعْلَ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ يضي من ألوة باكلاب مااملنه دستاع عابق المنتغ بعب ولذا دارصاحب المؤكبة وفالط فالامخ ائتطعب ذلاه وليستلاب السيعلس عالوايمن الإ الطغرة ولاشاء اوسبع بدنوبيان للقدوالواجب والبياس لناع والبدم طهاالاعن واجدِ لم ذا له واجده وهي التخري الانتهاء بالمنودهوما دويعن بالبردخ الشعنان فالمغرنام وسوكرا بيوصل التعليه وسالم البغوه عن سُمُعَةٍ وَالْمِدَمُ عَنْ مَعِةٍ وَلَمِ مَا إِنْ السَّاءَ فِي عَلَى السِّلْ البِّدِ اللَّهِ وَعَوْنَ عَنْ سِنْتُ ادخسياوتلان دادة عديةالمصليانة لماخادع السبعة فعن من دونوادل والمنتور عن عاليه المندم النقل فتنتي على المصل ولذا اذا حال نصيب الحديم اول مالسبع والمغور عز الحلط فاصلما والخدج مزان بلون فاسموج الطمزان بلون فربع على أبيا أمني المقلى و قال مالا رحد السخو زالوا حِلْ عن الهل بيت وأحبوان لأنوا الترمن سبعم ولم بجو دعناه لربيتين وان لمنوا تلعم البنولو غليه المتلاة والسلام على المراجين في الما الموادة وعميرة ولا المواد مدوالته اعراقيرا فوللبيسط فالبيسا كالمتساف واتاغ المفا فالبر سنامة بديدة مايدوي عزجل سيلب حليقام اضفاة وعتيرة ولوط سيللدن بيناسان بصفان بخوزية المصح أن مصف السبح تكون سفال فالام والخاجان على السِّل فنسم اللج الوزن لمنه ودون ولواتستني مُجزافًا لمعود الماذا كَانْ شَيْحَمُ مِنْ الموادعُ فَالْمِلْدَ الْبَيْحِ أَنْ الْمَنِمَةُ فِهَا عَنْ الْمُؤَدِّدِ وَلَوْاشَرِي بَعْرَةً بِدِيدًا نَ يَضِي بِمَاعِنَ نِسْمُ عَلَيْسِرُكُ سِنَدِمَةً الْجِنْدُ السِيْسَانُا وَالْتِبَاسِ المبغوز وهؤقوله ذفرا نهااعدها للنؤبة فبمنع عن سعها مؤلاد في المشرك ذكك فلأبجوز وجد المستعسان الذو وبعد بعدة شمينة وفعل مبطغ بالشراء

الآذار نيمالا نزيانالصوم بعوذة سأبرالش وروالمستخ يشفوالصوراف رمضان وُحدة ولذا الجاعة غورة طربوم والستى بيتم الجعفريون واجد لم وَالمَافَةِ اللَّهِ قَدَمُ عَمَى الماذالَ اللَّهُ مُوجِودٌ هُ فَيُوبِلا شَكَ وَلَمْ تَلُونَ موجؤدة فيوبيتين لااذا لانت فاجبة فاعالم عب عالمكت فرلا فاداها يختص اسباب بشنئ علىالمسا فروتنون عضالؤقت فلانجب على لدفع للحرج عنه كالجعة خلاف الزكاة وصد فة النطر فاتماط بنونا نبض لوقت فلأعوج والمؤاد بالموادة فمادوي ماهوص دالسي والخيم لانةعر مخبر اجَاعًا لا زَالتَعبِ مِنتِع نِهُ المِناجِ وألعم منسُوخة وهي شَاة طائتُ مذي في رجب فابتدا والاسلام والاضية لبست بنسوخة وانا اشتط فيهاللون لمنها فربه ماليه فلاتنا ذي الم بالملك والمالك هؤالحد والمساكم لأنالغزيدكم تنادى لامتللسل والم فاسملابينا والبساطا روينا ولا ذالعبادة لانجب المعلى لتاور وهوالغنى دونالنترومتداره مابجد بمصر فدالنطر والوقت وهوابام الغوط نفا مستصمينا على مايسا فيشتط ال مكون غيينا غابام العنو ولوكأن فعزل فاسترضها عبط مذاد الكوضها وهو غنى لنا الموجود كم بعص الوقت المرجود في المروف المعب عليه ل الوجوب مفلق بطلوع الغير والعنزلبس مزاهلو فحعلة هدوالزوابه نظبرصد فبالنظرو فولمعن نعسم لانداص لنذالوجوب غلبو وفولوكم عنطينلوا ي لعب عليوعنا ولاده الصغاط نها فن سعَصة والمصلاة العبَادَاتِ المعَدْ عَلَى لِحدِلسِ عَبُرهِ بِعَلافِ صَدَّقَةِ الْعِطْوِلْ لَهُ فَا معنى الموند والسب وبها كاس بوتة وبلي عليه وهذا العني يعتنى فحن الولدية صدتة توالنطرد ونالاضية ولهذا لاعب عليومن عنك وصدة النطريف عليوعدود ويالحس عنا وغيبنه الاصحية عطيعك والدو الصَّغَبِ لأنَّذَ فِي مَعْيَ فُسِمِ فَيلِعَنَ بِمِمَا فِصَدَ قِبِ النِّطْوِمُ عَلَى هَذُوالْدُوابِ لو ولد له ولد بابا العد و على الرواس الداور بين فالبسار فها والاولطاه والروابة وقدبها وجهة وان طانالصعب البضيء ابوه

Pris Pas

البتوم لم ولواخووا الضعية الحالة والإغ ذبحوا ولايخورهم فبطالة والوالم اذاطنوا المهَجوناً نُصُلِه مَامِغَينيدٍ عِزيم ضِلالزَوالِ هَلَاا ذَلَ مَ فِالْخَيْطُ وَذَلَ فِي ايطنا اظلفعيه في العذاوبعد الغديجوز فبالصدائ له فات وفد الصلاة برُوالبِالنَّم عِيدُ البِوراله ولي والصَلاه في العُدِينَة فضاءً لم اذَا يُنظِهِ هُوَالْفِ فَوَالْمَفْعِينَ وقاله فلفا ذلوه القلاوية شرحه ولوضل لامام فرنبين المصلى بغيرطها زؤ نفاد الصَّلَاةُ دونَ الاصحية لم نُسْرُ العُلَّاسُ قَالَ لاسعِلْ الصَّلاه المالاتام وحدةً فكانَ المجتاد فيرسُتُاعُ فِعَلنا عُدْرَافِ عَي جَوَازالضعية تحريا للجواز وصِيَانة لاضًا حبيم عللنساد ولوو فعت فالبلد ولرتبق فبهأوالبلبصلي مالجبد فضعوا بعلطاؤع الغَيراجزام لأ فالبلاء صادّت في هذا الحكم السّواد ولوسَّهد و العبد المام المستحدد العبد المام المستحدد المدّور العبد المراد المستحدد المدّور العبد و المراد المرد المراد يعلم بإلجؤا زصبا نقلنج المسلمزيغان فمااذاصلى بعبر شهادة لمنتالم بتعدر التحدُّدُ عَن شَلْمِوَ وَ مَنْهَا تَلاَيُهَ إِلَى اللهَا الْمُمَالِمُهَا بِرُومِ وَلَكَ عَن عُمُو وعلى وبن عَبْلسِ مَوْفُواعْلِيم وَهُوَ طَلْمُ فَوَعِ فِي شَلْمِ مَلْ لَمُنَّادِ بَرَادُ وَالْوَاعِلِيهِ مَا كَالْمِيمِ فَعَلَ عُلِيدِ الْمَاكِ أَنْ فَا اصْلَانَ فِيمِسُنا رَعَمُ إِلْ وَتَحَوَّنُا لَذِج فِي لِبَالِهُمُ المان بلوة لمعتال الغلطية الطلمة وابام الغير تلاة وابام التشريق ابصا ملام والطيقض بأدمة اولها تحدكم عب واحدها مشربة كم عب والمتحسيطان عن وتشريق والفعير بنهاا نصل مل التصد ف بنول المجيد لم نهامته فاجيدان لا فعنبا وسندان المنظرة في والمنتفي والمنتفي والمنتفية والمنتفدة بالمن نظوع عَضُ فَانَدُ هِي افضَل وَلَ نَهَا مُوت بِهُوَاتٍ وَتَتِهَا وَالتَصَدُ فَكَا بِهُوتُ فَلَنْت افصد ونظره الطواف للانافئ اصدر رالصلام لدنا لحدع بنوته علاف الكي فاظالص لأه افصل فيحنه كانها خرعا ونغ ولولر تضحني مضابا الغر وفأنعينا وجب عليوان بتصدق بالتيمة ستوآه كالناشر عافلهما فالمبد فيؤنس فلاعدج عزالفهدة الهالادا واخالله معدمنض ظهرا والصوربعد الغبوفديدة انحان فتبرزا فانحا فاشترى لاضعية اواوجب على نسر باليدا وجب غليوان بتصدق بذلك الذي اوجبة أواستنواه لانفا مسب الشراء

وَقِدَ النِّيرَاء فينسَن مِهَا غ يطلب النُّركاء ولولم عن ذَلِك لحرجوا وهومد فع سرعا والمحسنان ببعل فبلاليثراء وكايشت يحتى بعتمعوا قدرما بربد مِزَالسَهُم المِعرج مِزَلِخِلاف وعنصورة الرجوع وعناني حنيف مِثَل فول ذفرقا لعدات وكايذع مصى فبالصلاة وذع عزه ايملحوداهل الموان بله المرجية فتران بصلي ملاء العبد بوم المرخ يفكيره اي بن المرا المربع والمربع المربع والمصلِّنةِ وَلاعَلِمِ الصِّلاةُ والسِّلام منذع قبل الصَّلاةِ فالبعدد بعيَّةً وسندع بعكالصلاة تنشد واصاب سنة المسلمين وقال عليوالصلاة والسكر ازاول نسهاني هذاالبكم الصلاة غالاصيبه فالددلك فيحقمن عليه صلاة العبد دبلا بيشتغل عنابها فلأمع للتاخير عنالنوي اداصلاه عَلِيهِ وَهُوَجِيٌّ عَلَى مَاللَّهُ وَالنَّا فِعِيَّ فِينَ اللَّوَانِ بِعَدَالصَلْاةِ فَلْحَرَالالم والمعتبرية ذلد مكان الاصعيم عني أوكانت في السَوّاد والمضي فالمصيحون طانشة الغيرة غالعكس لمجوز المابعذالصلاة وحيلم المضي اذأاتاه النغيل انبعث بقالي خابخ المصيغ موضع بحونالمسا فران بنبع فبصي فِيرَا لَمَا لِنَدِيلَ وَقَتَهَا مِنْ طَلَوْعَ الْغَيْرِ وَأَمَّا اخْدَتَ الْجِيمَا بِعِمَا الصَّلَاقِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ فبالمفرا بالغركالذكاة استطهلا لؤاليصاب فيعتبي الآداءمان المخلوه والمالكم مانالعا فلاعتبا نابها بغلان صندفة النطحي يعتم فيهامكا كالفاعل اعتبا ذابها فالذمة وألمال ليستن لحلي لها فلفذا لانسنط بنلاك المال بعد مناطلخ الغندس بؤم النحر ولوضخ بعد مناطلخ اهل المسجد نبلان مسلكاهل الجباء أجزاه استحسا ألانها صلاه معتبره معزلوالتنوا يهااجزاه فبلوز الذبح عتب صلاة معتبرة وانحان على للمسلخ الساس والاستعسان وتبلغوذ فباسافاس عسائا لإنالسنون فصلاة العبد المذوج الحالج انوفكا فاصلا والاحرط للنعد ولوذع بعد تا فغد ألمام تدرالتشهد تبلاد كسام لعجزخية فالاستب دلولم بصلى المالويدية

Take Take

المذنجان ولذا التوالذب لمؤلك كشيعل المربقاة وذهابا وهدالازالغيب البسيئ لمان التودعن فعلفنوا وعزا وجينه رحاس اللفافاذهب دبتي الثلثان بحوز وانذهب الشرس الثلث المجوزان الثلث تندا فبمالوصية مزعب اجازة الدوبة فاعتبر قليلاة فيما زادل يبندالل بيضاغ فاعتبر لنزل ويردىعنه الدبه لأنفعلي حابد المطرو برويان ذها بالناف ما نعليتوله عليه الصلاه والسلام فحديث الوصيد مالمات والملت لمفروة الآبوبوسف وعداذا بع المتومز النصف جزائماعتاذا للحقيقة وهؤاختيارا ولليت وقالا بوبؤسف احمد بعول اب مَنِينهُ اللَّهُ لِلْوَكِكَ فَيْلِهُورِجِنَّ الْفُولَالِي بِأَسْدَ وَفَيْلُ مِعْلَاهُ فَوْلِي فَرَبْك ين قُلِكُ وَ فِي لُونِ النِصف مَا نِعَادِ وَاجْتَانِ عَهَا وَتَا وَلِي مَا رُونِيَا اذَا لَا نَعِمن الاذب منطوعًا على احتلاف الروايات لانجود الشق من عردهاب شيّ من الدنبطينة محدد متدارالذاهب والبابي مسسرة عيالتب وفالملت فالواسدعين العبيد بعدان بأعت غيز بالغلنا أينا فليلافليلا فاذأ وانته مرموصع اعلم على خلا المؤضع فإلسار غبن الصيعب وبعرب الغلنالئا سينا فنتياح فآذا وأته في في العلم عليوة بنظرا ليما بينها والنفاوت لمان صفاا ومكنا اوغر ذلك فالذاهب هوذلك الندر والهما لاتجوز وهيالني الماسنان بهنا وعزابي بؤسننا مذوجت بالإسنا فالمنزه والنياء طاذ ووالذنب وعنذان بغى تانعتلف بواجزا وفلصول المتصور والسماده التهادف لفا خلتُ المجوزُ وان النصغيُّ الجود وَالْجُورِ الْجِلالدة هَالَةِ الحَلِّ الْعَدُره والتاحل عرها ولاللداوه النيبس ضعفا ولواشن اهاسكية تغيبت بعيب مابغ كاغج عزين فأونا ولينغ فالمالة الماقيع يتبا بالميك فالميعن الميان لم ن الوجوب على الغني السَّرَع أبسَدًا مُل بالشِّل فلم ستعيف بالبِّسُل والمنسِّل بست عليه واجب شريقا فتعبب بيئر آمو منية الاضعبة ولأجب عليوضان تنصا بالانها مَعَمُونِهِ عَلِيهِ فَاشْبِهِ فَ مُعَالِمُ الْمُعَالِقِينَ الْمُقَالِ السَّرَبُ لِمِسْنًا اضحى وفعدا الذب فلخذا لألبة فالنف الناكبن صركا للت عليووسكم فغال ركب بردواه احد وعلى المناطئ فيزال فالغني لعذب لوجوبها يؤدن وكل

بىندالمضعية اوبالنذر فلأعذبه غرجا الاادالان قلانغي أعلافالغن لجأن المضيدة اجبدية ذمنه بجر موالتصدق بالشاة عداد فيمتها وكاجب عليم اكنوس ذلك الماذا التزم الضعبة بإلنذر وعنى معزالواجب في ذمنه فحبنيذ ب عليمان يتصد قبالمنذ ورها بينانغ حوالنيزية الواجب الذي فرسنو وهيالشاه الني وجبت بسبب البسار ولذا اذا اطلق الند والمبرد بوالواجب فيذمنه بب عليوغره معم والازاد بوالواجب بسب الغنى لم بلوم عره لان الندداعاب والاعاب بيقرف اليعران الجب طاهرك فلنعمل القرف الي الواجب الزالدونظرة الندربالخ وعليجة الاسلام فانتطوم معداحوي الماذاعي بوناهوالواجب عليم فالتحماللة وبضح بالحآء وهيالتي افرن لهٰ لا زَالْمَرْبَ لِمَا يَعَلَى بِمِ مَتْصُودٌ وكَوْ الْمُلْسِورَةُ الْعُرْبِ بِلَ وَلَي لَمَا قُلْنا ه قالَ رحمُ الله والحمرُ وعنا وجنيف وهُوَا في الله الميت و ووعاد عليه المتلاة والسكام ضي للبشين الملحين موجو بذا لرملح الذب بسللجية وهو البياض لذي يَشُنَّتُ مُ سَعَرَات سُود وَهِي من لون لِلْجِ وَالْمُوجُوُّ الْحَصَى عَمِيمَعِ والدِجَا أَنْ يُصْرِبَ عُرُونَا لِمُصْرِبُونِينَ عِنْ أَلْدَ حُمُ اللَّهِ وَالتَّوْمُ وَهِ إِلَّكُونَهُ لم ترايُولُ بِالمتعدُّودِ اذا لانت تعملُ فَا<del>ن لانتخال</del> بان لانت شمينةً وكمينع اسكالسوم والزع وان لم وينعما منطع والحديا ال لمنتسخيد ولم يتلن جلد ها جان لم نالع لم المنصود في العدال العبار والعددا؛ والعجناو والعرجاءا يالتي لتشي الملسك أبالمذيج لماذ ويعز البراس عادب الفعليم الضلاة والسلام فالتأريخ لمتجوز فالمضاج البين عورها والمربضة البين مضا والعرب النيز فلعها والدسر النام مي روا فالوداد والنساب الثرج وحاعداخد وصعي التدمذي فالمستنطق المذ وفالذب والعب اوالالية لتفل على مَعْلِ السَّعند اسرنا وسول السمالي السَّاعليد وُسَلًّا وَلَا لَيْهَ اللَّهِ اللَّه الغب والمذن وانط نضع ينابله وكلمذابرة ولمشوقا ولاخدقا روا الودادد وعرفاد ويكاليرمذ والمعالمه قطع من متدم ادنها والمفادر وتطع من وخد اذبقا والشرقا انبكون للوف في الأنفاطية والمؤرفان بلون عصا وانبع الثر

سعيرات بيان

المجترجار

ال يُعسَرَعُليكم فنالخواجَل عمن الصّابِ رواه الغاري ومُسلم واجد وجاعم وفالتعليم الصلاه والسلام نعي المصيم الجدع مرالضاب دواه اجدو والعلب الصلاه والسلام بحو والجذع برالضان وقاه احدوب ماجده قالوا هذااذا ط وَالْجِنع عظِمًا عيد لوحلط بالتنيان أشتبه على لناظر من بعيد والجلع مزالط أن ما أنت لدسته الشهرع فاللنفا وذار الزعزا في الماس سعم الشهر والفي بزالف إن والمعذاب سنه ومرالبغوان سنسن ومزال بارحس سنبق ويفالمغنوب الحكع مثالها يم ولالااله مثالة والسنوالخاست ومنالبنو والشاة بالسيرالغانية وبالخيلية الزابعة وعنالزه والجذع والمعولسنة وتوالضا والفائية الشفو كالدحمالة وادما شاحد السبعة والوالو وتداذ بحواعد وعنكم مع وان النقرة بحود عن السند مطانبا تصوالطالندية واعتلا فالجهاب فيهاع بضهالتران والمنعدوالمضية لمغا فالمنصور وعظ لنريخ وقد ومجد هذا الشرط فالوجدالا وليل فالصعب عزالغبرع فت فريدا ته علب الصلاة والسلام ضع عزاسه ولمرو حدالنوية فالوجوالنافي لم فالنطاف ليست من هلها ولذا فأصد اللح من الساب افيها وأذالربيع البعض فرسخدخ الطرس انباون فربه لأنالا ذافد كمنعزا وتفذاأسنخسان والتباس المغوز وهوروابة عزابي وسنالم تدنيوع بالاثلاب مزغره فلأبجو ذ لالاعتاق من للب قلناً العنوب تينع عللية طلتصد فلاد وبباعلاف المعناق لأن فيوالذام الولاللبت والدلا بعث السهايصغيرا اوام وللبائصي عنالصغيمابوه وعنام الوللو ولهاؤان لربعب عليما خاذله نطقا وتعت فربه ولو وتعوها بعبرا دن الورتم فها اذامات احده لإنجزيهم لان بعضا لمرتبع فربد غلاف ما معدم لوجود الم ذن مزَّ الورَانَةِ قَالَ يَصْالِعُ وَيَاحِلُ مَنْ لِمَ الصَّعِيدِ وَالوَّفِينُ عَنْ وَبِجِدُ والمعنوا والمعنوا لارد كان عليم الصلاة والسلام نق عن اللحوم الضخارًا بعد تلتيم قال بَعْدُهُ فَا وَتَوْوِدُوا وَالْمَدُولُ وَوَاهُ مُسلِم لَهُ عَنَا حَلَمُ وَالْتَعَامُ الْتَعَامُ الْتَعَامُ الْ بَعْدُهُ فَا وَتَوْوِدُوا وَالْمَدُولُ وَوَاهُ مُسلِمُ وَالْنَسَاءِيُّ وَقَالَ عَلِيمِ السَّلَامِ فِيهِ بِعَلَيْ

لذلك الغيز لمنها لأتجث عليه واغا معمب بالشراع فيحتوحتى لوا وجب الغيز اضعيه غلىنسم بعسوعينها فاشتري اضعه مضيعه ترنعبيت عندة فضح بهالانسفط عنه كالواجي لأندوب عليواضييه كالمدبالنذر من عنى نعيب كالمؤسودلذا لوكائت معينه وتالنزاخاذ ذبحها لماذكرناانه لبس بؤاجب غلبه وعلى هذاالاصله ادُامَان المشرَّاه المنصِيع عَلَيْ مَا نَهُ الحَدِي وَلَا سَمِعْلِ الْمُنْبِرُ ولُوصَلِّ اوسُهُتَ الْسَرِي إِخْرِي مُ هُمَّدَ الْأُورِي فِي إِلَي التَّمْرِ عَلِي الْمُوسِرِدُ عِالْحَدِينَ الْعَلِيمُ وَعِلْ ا ذعها وذلالزعداق وبجل أشرى شاءالسفعية وأوجبها المحيد فصلت تمشلها والجبها اضعية موجدت المولح فأفا وجبالنا بدايا بالمستانفا فعليم انسعى بها والاحبها بداع المعادان فأن لذان بذيج الهاستاة لوالاياب مخذفا فأعذالواجب وهذابنا علىصلوا والمبتراذا اشتري شاءبنية المصيد تا تعين لفاعد وحتى علها بعد ذلك للاضعية بالانجاب لأنالس المربوضع للاعاب والمعتال لخازعة لعدم المؤافقه ببنها فألعو لاعاص لمنالس لمست المستغلا اللك والندد بالاضعبة موصوع للازالة وكأربينها مصاده وفظاهم التواية سعب للاضعيد بالبقراول فالشناب فالغن لمبد المضيفه بنزلة النذرعوفا دعادة لم المغدنة العدف مترااستراسيا للاضعيد الم ويضي بها لمعالد فكان بمناتنة ولواضع البذعها فج بوم الغدواصطب فأنكس والمجافا فنعقا اجداة استعسانا خلاقا لذف والشابعي جمالسرا نكالة الذبج ومندنا نع للمتدبالذيج فصارتنا تعرب بالذبح مكما ولذا لونعيب في هذو لحالة فانتكنت غ اخذت من فويضا وُلذا بعد فويضًا عند محد رحماً الله خلافالي بوسف كاند مما المتيد من الذي قا لد من الله والمضيف سل المرا المن والعنم لات جوا والضِّعِيم بمد والمشياع وتشرعًا بالنص في خلاف التباس فيتنص عليمًا وبجوز بالجاك وسلاتك فوع بزالت ويغلاف بسوالد مشي حبيب لمنجو والضعيري لِنَجِوَانِهَاعِرْتُ بِالشَّعِ فِالنَّمْ الْهِلَوْدُونَ الوحشِّي وَالْنِياسَ مُسْتِعٍ وَفِي المتولدمنها تعتمر للم ولذا في حوالم في المسيد وجان الني تُن المل والجدع بألضا فالتولي عليم المضلاة والشلام لاندعوا المسدارة

12 P

عبى ما فرد و فرد المستراك الم منبغ لأان يشهد فالمنفس ولتولوعلى والصلاة والسلام لغاطة فوي فاشدى التَّصَاب والتَصحيد فُرُدُ لَمَ تَا ذَي سِنَ غَيرة وجه لَمُ سَحَسَّان انفانعينت للذج لتَعين اللاضعيد حتى وَجبَ عليد يُضِي فِالعِينَ الْجَابِام الغَروبَلِره أن يبدل بِهَا عَرِهَا فَضَا رَا لمَالِكُ مُسَتَّعَنَا أَبِحَلِمِنَ بَلُون اهلاً للذَّجُ فَضَارَ مَا ذَيْا لة ولالة لا نفا تعديد من من الما الما وعان أن بعض عن الما تما العارص يعتربه فضادها ذاذع شاة لنصاب وحلها ولبعا باذن لدوبسادعه الالنبر وتختبق ماعبنه ولمبالي بنوات ماشرة وشهود وللصول مُاهدَاعظمِن ذلك دهوماساه فيصب ادنا والذ وهو المنع وس هذاالبنس ستآبل استسانيه لمصابنا دادناها افالهدام عزالعبرغ اذالجا زذلك فأع باخدط واجرمها اضعيته انطات اقية وكليضنه لمنة وجله فانحان حل واجد مها اطاعا دعه علل حل واجد مهاصاحية بعدن والمعد الكلية ألاسكا وعوز وان لانعنيا فلذاك انجلله فِالْاَيْمَاء وَانْ نَشَاعَا لَوْ لَوْ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ فَ الْمُعْمِينِ فَ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ وَالْمِينِ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمِينِ وَلْمُعِلِي وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمُنْ الْمُعْمِينِ وَلِي الْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَلْمُعْمِينِ وَالْمِينِ وَلِينِ وَالْمِينِ وَلِينِ وَالْمِينِ ولِي الْمُعِلِي وَالْمِينِ وَال والمستعمل والمحرف المرافي المعام والمحرف والمحامد والمالم والمرادك ودكر الخبط مطلقا مرغر فبلد فقل لوذيج اصحب عرو بعجواس مجاد استعسانا ولابضمن لانة فالعرب لأنبوك صاحب الصعب دعها سند بلينوصالي غروف أدماد والادلالة طالنصادادا سد بحل شانوللذع فلعها انسا وبغيراذ نوكم بصمن ولوباع اضجيته واشترى يتجنها غبرها فانحا بالبانيانتص سركاه ولرتصد ف بأ فضل وسنعضب شأة فَصَى بِهَاضِينَ فَجِينًا وَجَادَعُ الصِّعِينَةُ لِدَمُ لَكِينًا بِالعصب السَّابِي

لاح

د واه سسلم والبخاري واحد والنصوص فيدلش و عليدا جَاعُ الله و ولا يَهُ لَا جَازَلُهُ انباط منه هُوُ وهِ وَعَيْ فَا وَلِيَ الْجُوزُلُهُ الْمُعَامِ عَبِهِ وَالْكَانِ عَنْكُمْ وَالْحَالِمَ وندبالا ينتمال صدقم والفاشاء فالجهات فلأت الاطعام والحدل والاوغار لماروبنا وفولد نفالي والمعر االتابغ والمعترا بالتآبل والمعتوص للسوال فالنسم غليما الكثافهذا فالمضية الوآجب والسنه سكا اذاله يلت واجبد بالنذب وان وجب بالناد وللبس لمساجها انباطه عاليها خران وطع عبرة من العنيا سواء فالكاذ فننبا اوفترك سبيلها النصدق ولبت المصافيان تاكل من المعاملة المعالمة الما المعالمة وسما المعاملة المعاملة عوعدبال وممراب لمتخذونها فلاك التعمدك والمستاع سرالمبوعان لنان بأول لحيا ولم بأس باند بشري م ما يستنج بجيد وع بعابواست شائل ه وَذَلِكُ شَالِهَ وَلَا الْمِدَلِ وَلَا يَشْتِ يَا مِنْ الْمِثْنَا عَلَى الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِعُولُ وَلَا يَشْتِ مِعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل المستن لكا بغواللج والطغام ولبيعة بالدراع لينكف المداه على نفس دَعِيالِدِ وَالْعَيْ فِيهِ الْمُ لِبِنْصَ فَ عَلَيْ فَصَدَالِمُ وَلَّ وَالْحَمِينِ لِلَّهِ الْعَلَيْ وَالْعَيْ حَيَّ لِمِيعِ عَالَمُ فِينَتَعَ بِوالْمِعِدُ الْمُسَيِّدِ لِكَوْ وَلُوبًا عَالِالْدُواْ هُلِبَّ صَدْفَهُمْ بازل ندفنه والنصدق بالجلد والعرذ فولاعلى الصلاء والسلام سياعط اصينه فالحلدك مدلاهبه البيع واما البيع فابناه بخود الملك والتلارة غلىالتشليمة لأبعط اجوة الجناري اشباداتي عداي عنالبيع لأنافي حنى البيع انتأ خذه ينا بلنوعله فصارمعا وضه طلبيع دبلوه المحتصوفها الب الذبج فبنتنة بدلاة التوماقامة التؤمر بعيع اجدابها بغلاف مابعد الذبحل العزية فدا فيمت بها والمستاع بعد هَامُطَلَقُ له وبلو والمستاع بِلَيهَا لم في الصَّ ومزاصا بناسرا جادالاساع للغن البها وصوفها لأذالواجي بفحنه في الدمة فلابنعبن فالدحنالة وتذب أنبذع ببدوان علم دلالانالا ولج فالعرب ان بنوكم ها المنسّان بنسم واللموبوغيره فلأنفي لم تعلي الصّلا والسّلام ساقمار بدنه فنعوش اسدوسنا وسنبن تماعط للعرد علي انعوالنافي وانده والمعدد والما فالافصلان كستعنى بعيرة والاعظام استه ولكن

انه كان عبسه للادايام تم بذج فذلا على سيدالتنز و لا الفسَّط قال حداللة والمحل والشرب والمحها والتطب سرانا وذهب وفض بالرجل والمراه لاادوي عزيد فينذانه فالتسمعت وسول السرضلي للمعلب وسطر ببنول تع المسكوا للحرب وكاالدبناج وكاستربوا فالبوالذهب والنصبة وكاناطوا يوصعافها فانهالهم فالدُسِا وَلَمْ فِالْمَجِدَةِ دُوا هُ الْعَادِي وَسَلْمُ وَاحْدُوعَنَ مَسْلَمُ انْ الْبَيْ لِي استغليدة سأخال كالذي تبشرب فجانا الغضغ اعابجد حدث بطنها رجفتم رواة البخاري وسسط واحدو فالكملي السلام الدالدي باطرا ولينترب فيانام الذهب والبضنة اغالم وحرف بطنه نارجهم دواه سسط وعن عابسه مغرات عهَا اللبيض لم المنعلوة سلم فالية الذي بشرب في أو فِصَدِ كالما يجرف غِ بَطْنَوْنَا نُجْهِمْ دِوَا وْاحْدُونْ مَاجَهُ وْعَنْ الْبُوانِ غَادْبُ الدُّوالْ نِهَا السَّول أسومنكي سيعلب وسلمعن الشرب فيالبضه فانمر شرب فبها في الدنيا لريش مُ فَا الاحدةِ رَوَاهُ مُسَامُ فَاذَا مُتَ وَلَدُ فِالسِّرِ وَالْمُ فَلَدُ الْكِ فِالنَّطِّ وَعَرُهُا لِمَ مَثِلَمْ فِالْمُسْتِعِالِ فَبِلُونَ الْوَالِوِدُ فِيهَا وَالْمِدَّا فِياهُوَ بعناهلا دكاله لماعرف موضعه ولانة بمعربته المتوفي والمنترفيت واستبعيم قفد فالاستعالي فيها كتصيغ طبيا بطر فيحيأتكم الدنبا وكاك علي السلام ويسب بنوم فهومهم والمواد بنؤلولره الغوم ويسنوي فبالرحال والنساططلاف ماروسا ولداالاكل علعتوالذهب والبضب والالخال سلفاؤما السيددلك تراطستعال ومعن يحرجو بردد منجوجرالعل اذار دَصُوتُهُ فِي صَعَرُتُهِ وَقَالَ فِي النَّهَا مِرْ فَالْصُورُ وَالْمُدِهَا لَا الْمُعْرِمِهُ استلخذا بمالذهب والنصة وبصب الدهن على الزاس لما اذا احخك بدة فيها واحد الدهن مصة على الواسمي التدخ بلرة فالهلدا ذكرة فالنعيرة فالرحم التعطر مريصات ويجاج وبلود وعنسايك بلرة استعالا والحدر هذه الإسكا وفالا الشافعي وحدالسبلره لاندفي معالذهب والنضد فالتعاخر بوفلنا لأنسل ولان كاستعاد تم خادِئة بالتناخر فج غرالذ هب قالنِصَة فلم تلز هذه المشبا في معناها فاستنع

غلاب مالوطات وديعة لم نفيضها بالذع فلم ينبث لاالك الابعدة ولو دَج اصَيهَ عَرو بغيرامره عن مسوفان صنة الكالك فيها عَد وَعَاللَّاعِ وَوَاللَّالِكِ فِي الْمُعَالِدُ اللَّهِ ال دوزَالمَالِكِ لَمُ مَا هَذَا لَا لَا وَمُحَمِّلُ عَنْ مِلْكُوعَلَى عَالِمِنا إِجْ المُحَمِّدِ مِنْ والخذها مابوحه اجوات المالك عن لنضعيه لان قد تؤاها فلأبض و ذبيا غ مناينا والسبحان و نعالى على المتعاب و المتعاب المتعابد الله اله سل على عرضا الرادة والرضا في العند قال وحمالية الكروه الالعرام افرب نصحدان كأمتكرو ومعذام واعالور طلع عليه لنط للمزام لنظر المرعد فبيرنصا وعزا بيحسبه وابي وسن انتال لحزام افرب لتبديا بالكراهيد ونيدع بتلروم لانتبان الكراده الهريبوب للمحترارعه والفدودي لمتبه بالخطر والإباخة وهوضعي فألحظ المنع والاباحة الطلاف وَفِيمِنَانِ مَا إِلَا خِالشَّرِعُ وَمَاسَعُ وَلَتِبَةً بِعَضَمُ الاَسْتَعَمِّلَا لَا نَعِيمِيانِ مَاحِسْدَ السَّرِعِ وَقِيعَةً وَلِنظَمَ المِسْتِمِيَّانِ اَحْسَنَ قَلْقِبَ بِإِوْلَمُ لَالْسَ سابلياستسان لمعال للنباس فيها وبعض لتسمينا الزهدة الويع المَالِيَّزَالَ مَسْلِلِهِ الْمُلْتَدَّ الشَّعِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُلْتَانِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّ المنالين تتولد والمرفضا ومثلة ولذالبال لخيا ملوه عندا ويسترين طعم عندَهُ ذارهُ قَاضِهَا بُنَّةِ فَتَوَاهُ وَلَمْ يَوْلُ لِلْلِلَالِهِ وَلِيسْبُ لِبَهَا لَانْدَعِلِمالسُلْم بمعناطها وشريكها والخلالة عالى تعناد اطلقيت والنياسات ولم غلط فبتغبر لحزا فيلون منتبا ولوحبست حتى بزول التنحل ولمرسلات لللائدة فالمصلوقد والنواد ويشكرون لاسعف بوسا فالمل وبعثوب وتاغ البنو وبعث فأبام فالشاة وتلاما بالمخالة آما النخلط بان متناؤك النكاسة والجيب ومتنا وكرعزها على وجيرا بطبوانن ذلك بالمها فاذباس ولهذاعل اطحدي عدى بلن الخنز سط فلدلم بتغيد وماعدي برنيصب ستنهلكا لمستغ لذائد وعلى فالأالوالم باس باط الدعاج لأنه علط ولم بتعرفه وروى معلم السلام لأساحل الدخاج ومادوي

فيموضخ العضة بلرة والافلافعتيل لمنز أبن لك معال اداب لوطان فاصبعم غاغ فضدفنن برس لفوالبوة ذلك فوقف الملدونعي الوجعفد منجواب قًا لَحِمُ اللهِ وبيبل قول المافر في الحلوة الحدمة وهذاسه ولمن الحل والحد مه طلدانات وكاستا ولالمافي الدبانات والماستان ولدو للعاملات خاصة الكف ورة لانخبره صعيع ليدوده عنعتل ودب بعتديد حومة اللاب والحاحه سناه الي فنول فوله للنفرة وقوع المفاملات واستبك غالدانا نا بلغد الحاجة المراداه ن فنوله في المائلة بنضم فيوله في الدبانات غُينيد بدخاالديّانات فيض للعائلات فيتيل قولا فيهاص وده ولمين شى يبيع صناً والكربيم فضد اللانزي إن سبالسرب وحدة لهجوز وسع الارض بعود فلاا هنا يدخل حنيادا كالماء حادما واسبر يجوسي فا تسل ليسنري لنكئا فعال اشترت من موذي اونصال وسعداملدوان فاك استر بمس بخسى أسعة احله لانه لما مل فحق السراب الدم فياله فيحق المحك فالخرمة ورودة لما ذارنا وان حان لم بسبل فؤله فيم فصداً المان فالهذا عَلِاً لَهِ وَالْهَالِحَوْامِ فَالْكِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْصَبِي فِالْمُذَابِ وَالْمَاسِق فالمعاسلات المخبرها وكالمراط سيلفاء لرواع المناسلات واصلاان المعاملات سلفها فبرحل عبو مقراط فادعيد اسسلاكان أوط فواصغرا طابلولينزالجووم الصرورة الكاعية سنوط اشتراط العدالة فإن الانسان فَلْمَا عِدَالْمُسْجَعِ لَشَرَابِطِ العَدَا لَوْلِيعَامِلَ الْوَلْسِ خَدْمَهُ وَسِعْتُه الْحِ وُكُلا بِو وغوذلك وكإدليل مغالسا مع بعلف سويالن ملولم منبل فوله المستنع باللكاملات ووتعوا فحدج عظيم وباسمنتوج ولانالماملات لبس فيهاالذام واشتراط العكالدللالزام فلامعنى إشراطها فيهالم كالحال فيهاخال سالمطحال أزعد حيخاف فبوالمزوبروا لاستعلاله بالماطيل ولأن المعاملات كنفرو فوعا وأشراط العلاله فيهابؤه والحالموج فيستطيب النمين لمعن فاذان لفها فواللمند وهان فضمن فولو فولو فها فولد في البيايات بعتل فوله فالدبانات ضنا لما ذلراحى ذا فالسميزهذا اهدى

الملحاق بها وبحو زاسنعال المواني مزالصغ لماريوي عزعب لاسوب زميرا المقال انانادسول اسيصلى الدعليه وستلخ فاخرجنا لدمائة في ورض في فتوضأ دواه العارى وابوداؤد وغرها وملزان بسندل بوغلى المتوع الذهب والفضيلامة معنَّاهُ بَلْ عِبِنَّهُ قَالَ وَحُلَّ السَّرْبُ فِي اللَّهِ مُعْضَضَ وَالرَّاوِبِ عَلَى سَرِج منضض ولللوس على ربي مُنصنص وبني وصع النصة اي بني وصع ي بالزوفيل الغ فالبدية ألمحلا وفالسربر والشرج والدسى موضع الجلوس ولذا المناء المصبّ بالعصب والذهب والكرسي لمصب بها ولذا لوجعل ذلك في نَصَلِ الشَّينِ وَالسِّلْبِ أَد فِي صَبِّهَا وَلُرَبْضَ بِلَهُ فِي وَضِع النَّهِ وَالنَّصِ ولذا أذاجعل ذلك فالسعدا وخلته لمزاة اوجعل لمصعب منه فبالومنض ولذا المنضض كالخام والراب والتعر لبكرة ولذا التوب اذاها فهذام بذهب وفصروه فاطم عندا وحسنه وطالته عندو فال ابو يوسف بكره ذلك طرو فول عدير دى ع اج جيد ومع اي بوسك رعهم الله وهذا الحدالات بهايخلص وأنثا التروب الذي لمجلص فلاباس بوماليخاع لأنه سن لمك فلأعره علىالسلام بتآبدلونالا بيبوسنف مادوي عن بزعو دخل مدعنة المافاك رسرت فافا دهدا وفضية ادانا وفيوشوس فلك فانه بحدث بطنها رجهم دواه الدادفظى واحنوابضا لمار وسأس المحابط فاسطلنه عبر متبده بسنى ذلك ولم ن من استعل ما و كالمستعل لحاجد و منه مناكم والذااستعل موضية الذهب والنصنة ولأبحضيه مادوي عناسيان فلح البي للا عليه وسالم الكسر فالخدسة فالشعب سلسله من فصيد والمالحادي ولا مدعن عاج المعول فالداب عندانس فدخ البن صلى الاعكد وسلم فبوصب فِصَدِ وَلَا لَاسْتِعَالَ فِصَدَا لَخِوَالَذِي بُلافِيهُ العَصُودَ مُاسِوًا مُنْجَلًا فِي الاستعال فلأنكرة فصا وكالجسة الملنوفة بالحدير والغلاية النوب وستماد الذهب فضلاغ وطالعات المعلمة بالذهب ودويان هذوالمسلة وقعت فيعلس عجعنا لدوانتي فابوحسفه والمدعص حاض وت فغالت المبمكرة وأبوحنيغ سابت فتبل لأماتنو لفنالا نقضع فاه

وهواختيا والحصاص خلافاكا والحي الكوخي حيث بشتط فيمالتوا ترعنده وشهدومصنان مزالتسم الأؤلي والفاكن مسوق العباد فيا فبوالزام سطل وجم نيشتط فيفا العدالة والعدد ولنظه الشيادة والحذيه والطبع خنوق العياد فافيوالنامت دجود وذ وجر فيشتط فيفا احد شطى التهاده المالعدد والغدال عندا وحسنه خلافا لهناخيت سلي فيفاعند فاخم كاعبرغلى البناؤ قديبنا إشار كالنبم في موضعه من البالج ومن كالشادة قا لقطالته ومن وعلا دليم وتفة لعب وغنا بنعد وباطاعا ذاحد شاللعب والعناهاك بعدمن ورم بتعد وباطروكم بترك ولإجزي لم زاجًا بقال عوه سُنه فالتقليم السلام سراري المعود فتدعضا اباالناسم فلأسركها لمااس سالبدعة مزعنيه لصلاه الجنانه كا بتولها لمحل التكعيز فان قدرع ليلنع منعهم والأمريق وتبضير ليتولرعليوالسلام سراء سكرا فالمحرة بدوقان لدنشطج فلسا سوفان لرسسط نبتلبه وذلك اصعفالم فالمراب وفالك ومستنق وحاسا ابتلبت بهذا سرة هذا اخالى بلنستندي بولولى بدرعلى مجرع ولايتعدال فإدلاسين الدبر دفع بالمعصد على المتأمين والمحكى عناب حسنه فان فلان يمير منتدي بودان كان ذلك على للابدة فلاستفر لتولينعالي فلاستعيد بعد الذريع الغو الطالمين واده دهنا للعبدوعنا فبلان يعض هافكري صرفا لا لم بلزمة أبكا به الدُعوة إذا لم ن هنا ك منكر وقال على دُجل لله عند لك صنعت لمغائنا فدعوت وسول السرصلي المعلم وتسطيفا فراي بالبيت تصاوير فرجع د فالمبن عاجة وعزاب عواله قال بي دسول اسرصلي المع عليروسم عنى طعبن لذاعن الجائر على مايدة بشرب على ادان بالله وهومن ط الغضب ولذا فولآ وحنبغ ابتلب بدل على دلك لا الابتلا بكون الخرم وفالدسول اسمطاله عليموس لملكون مرامي افوام بستعلون الخمد فالخغ بوالمعادن احرجه المعادى وفلنظ ليشبن ناس ماسي لخم

البكفلات اوقال بجارية لرجل يعتني وايالبل هدية وسعه الاخذوالمستعال حتجازله الوطئ بذلك الخبرل فألحيل والحارمه وان انتمز الدبانات صادت تبعًالله عائلاتِ فنبت بثبوتِ المعائلاتِ ولم نَ كل مُعَامَلة لم تعلواعن ديانة فلولورين لمناغ ضم للقاملات لأدى لللحوج وطان بنسدياء المعاملات بالطبيروهوسنى بسند ولاألممر فهاص ورة علا والبرايا المنصودة لانقلا بلنوف توعفا لملغا ملأب فلاحوج فاشتراط الغدالة وكأخاجة الي فول قول الناسي لم تدمهم فيها ولذا الكافر والصغيب عان ولامها المبتزمان الحلم فلبس لفاان للتزماع بها خلاف المعامله لنهاجا بزومع أما ومزض ورزم جوادها معيها فتول فؤلها لانهالم بنيا الابتول فؤلها ولانتبال الديانات فول المستورية طاهرالروابغ وعنا بيحسيغه رحرانس المبتبلي بناعلى ماسنا هد مزاهل عقره إلى الصلاح مان عاليًا فيه ولهذا جازا لفضاء بشكأدة والظاهرانا لفاسف حنى عتبرة الدتانات البوالراع كأفيح والغاسن لطهؤ والنستادة زمانينا ومنبل تول العبد والامترا ذاكا نواغدوكا لنرج جاب الصدف لجذالح تراذا لمانع فكاومذ للفائك ألنوه لي المضائة وطرشيليس فبدالذام ولمنابد لعلى النزاع فانحان فبوشي من ذلك كابت لف وخبرا الواحيد على الميكة في فصل البيع من هذا المِحَاب ومن الديانات المضاديج اسوالما حن إذا اخبُرُهُ عدل أَمَرُ غُسُ بَيْمٍ وَلَمْ شَوْضًا بِعِ وَانَ كَانِ الْخَبِرَفُ سَنَا مِي مِنِهِ وَلَذَا اذَاكُ أَنْ سَسُنُو زُلِجُ الصَّعِيجِ فَانَ عَلَبُ عَلِي طَنِهِ النَّصَادِ فَ بَيْمٍ وَلَمْ شِوصًا بِع وان الماقة يُرْبِّم المحوط للالتَّري بحُد دُطِن فلايستُط بواحمًا ل اللاب فِيعَلاف حبرالعدلي ألمع علاللاب فلأحلجة الماله وافترعة ولوطن البروابدانة كاذب بنوضا بوول ينبح لنوج كإناللاب وهذا جواب لحكم واما الحتبالم فانسيط فالنفرى بحودظن فلاعبنغ احتالصدة ومزالد بانات الحل والحوم المنصودان ولهدنيها زوال المكرفاصلة انعود العمانواع احدهاجم الرسول صلاله علىووسل فيالبس فبوعث وفيشترط فبوالعداله لعنبر والتان خبره على السلام فيا فبرعنوبه فهوطلادل عندا وبوسف دحماس

عليشة مضاسك عنافلتا فبصن عايشة فبصن الي فعن فعسلا المربص فيستشغ بهارةاه احدومسلم ولريدرلنظ الشمردعن معاوية بنى رسول العوصلي للأعلب وسترعف رلوب الناد وعرابس لحدبرالم منظعار والماحد وابودًا ودوَّالنسَامِي وَلَذَا النَّو المنسوج الدهب لم المرة ادالم ن قدَّاد بع اصابع وادهاف النوسن ذلك بلوة وفالنا المخيط ولذا تلا الحديد ولب وهوالنب لمعل للوجالي نكاستعالتام وحك توسده وافتراشه وهذا عندًا بحنيف وخدًا لله وقال عد بلوة لله ذلك ذكره في الجامع الصَّعب و دلالقد و دي فؤل الجي بؤسنف مح محدود لره اللبث مع المحضيف لمحدّما دوى عرجد بنه اشعله السُّلام نهانا ان نُشرب في إبدالاهب والنصة وان ناكل فيها وعزابس الحد بر والبناج وانعلس غلبور وأه الغابي وعن على رض السعد والبناب وسول السصلي استغليم وسكم عن الجيان والمبانوسي وانت نعدالنسا ألبعولن على الوحل الفطالب والمدجوان دوامسهم والنساب وقالسعيد براي وقاص لاناع لجرالعضا احسالي سان اتكى على موا في الحتوب وعن على أنه ابن بدا أبع على سَدِيها حَدِيثُ مَنا أَيْهِ لَا لمحرية الدنياؤك فألمك وفرك التنعم التوسد والم وتراش بالسع اللس دهدونالا حاسرة والتشبعيم حكام فالب عدرم التعفد الإردو الاعاج ولأب حنبغه ومخاللت عنه مادويانالني فلالتعطيموسلم جلس على وفتر خربروا فالتلب والمستعال والمقالم فلذا التلباء فاللسب والاستعال والجائح يبهالون كلواحل مها عودجًا ونظره انتناف العورة فالصلاة فاظلتل لمنط بنسد فلذا ألكثيرة دمن فليل على اعرف في موضع وهذاعلا فرلس للاهدا والغصة حشاهبوذان يتحد عليول ماستعال نام فيحنوا دهلا بلبسان فلأبلون مؤدجالان عبزالشي لبلون مؤدجا والما بكون منو ديًّا اذا له نسَّيًا مِسِيمًا قال معمُ اللهُ وليس ماسلا المحديد وَلَمْ مُنْ فَطُنُ وَخِنْ لِمُ فَالْصَعَابِ وَجَالِهُ عَهُمُ طَوْالْلِسُونَ الْخُذُو هُواسِ الْمُسَد بالمتوبرولا فالنوب كمنبصر فأكم بالنسج فالنسج باللعب فكانت فعي

بسمونةابغيراديما بعرف على دوسهم بالمغارف والمغنبان يجسناله بمالارض وعمل منم المتردة والحنازير رؤاه بن تلجه واعتلنواني التغوالجود فالتعضهم انمحزام مطلتا والاستماع البمعصيد لمطلاق مادونيا فاليواشارة الداب وهواختيار شيج المسلام ولوسم بعنة فلأ ا تعليه ومنهم قالط باس بلون تنغني ليستنبد بوفه النواجي والنصاحة ومنهم قال عود التغني لدفع الوحشد اذا كان وحدة ولم بلون على سيد اللهووالبرمال السخسي وحماسه لتروي وللعن بعض الضابدوني اسعنهاجعين ولوطان فالشعرحلم اوعجما وفقط بلوه ولفااذاط فيوذ لرائزاة غبر معين ولذا لولانت مُعينه وهينية وان لانتحيه يلره فضر في اللبسي قالت حدم الرّخاج البراة السراعي المقدداديج اضابغ المحدم غلى الدجال لم غلى النسا والسر الحدر واللام مابى معنى على قال الله نعالى وأراسا ترفلها أي معليها والماحدم ليسلخو على لرحاليدون لنبسًا لما دوى عن بي وسَمَا لِسَعْرِي أَنَّ البَيْضَلِي السَعْمِ وُسَا قال أحل الذهب وَالْحَرِير للانات بن أمني وحوم علي دلورها دوا ما جدو النساي والترمذي وصحة وعن عزانة قال سعف يسول اسضلياس عليه وسلم يتولط تلبسوا الحكور فانه مزلبسه فيالذنيا لربليس فالخدو وعزاس شلدلذا عزالني ملي للتعليد وسلم دواهاالغاديووسلم واحدالمان البسير عنوستداراد بعاصابع حادلهما لماؤوي عزعر وصالته عنهان وسول السملي المعلم وسل م عنابوس المحربرالم هلذا و رفع لنارسول اسم كم استعلم وسا التتباية والؤسطى وضمايا دواه احدوستم والعادي وبالنظائي عن لبس المرب والموضع اصبعبن وتلا مُراواديعة رواه سلم واحدوابوذاه ودوجاعوا خروعناسكاانها اخرجت حبهطالستة علبها لبندشيرمند باج كسترةاني ونوجها مكنونين بدفعالك هده حبد رسول الموضلي السعلم وسار كان لبسيا كانت عند

William Color

سكفذه عليفاهلال أفير والناس والطات الغنز يحد نقلاله لسد لمشابيك يح وادليتر لويترالج والمتنز للذهب موام لمادو ساعن على والمسعدات على السلامي عن التعني الذهب ولا والمصلف التحديم والرباح من و والحم والنمودج وقداند فعت بالاذني وهالنص والحلقة هوالمعتبرة لمن فوام لغازيها والمعتم النصح بجود مزالج وتعطل النمالي بالمزان بخلاف المواولات للزينة فحمتها والأولى فالمعوبة إذا كالكياج البووأن كانعتاج الحالقية المتاخى السلطان عتم براذاكا زكاع جوالبصل يد سبه لد العالع العلاملا المساة لابديدونة على ستال ليولوم لم اسعليوة سارات دمن الورق وال منده على شعال فالنص العمالية والامصل لغيرالسلطان والتاجي ترك التنترى محدم العنم الحروالحد بدوالصغروالذهب وعلمسما والذهب بعدانعي النص وقديدنا جيع ذلك فالرق التروشد البسن بالنضيراي على شدالسن المصرك النصة وكوجل الذهب عيدا وجنبنه ذاي بؤسف وفالتعدرماسة علىالذهبابية ادهود والمتعهللاد ووانعو فيتر تسعواصباند بوم حلاب فانخذانفا من فَضِيَة فانتوفا مرة البنيض ليسعلبود سلم الدبيف ذانفا سنخطب ولوثالغصة والذهب منجنس والجبد والمصل المدمة فيها فاداعل التطبيب بأحدِهَا عَلَى المُعْتَود وَجِمَا لمَذَّلُو وَهُمَاكُ انْ استَعَالِمُ الْمُلْلُمُ وَدُوِّ وتذراك بالادن وهوالنصة فلافاج الإلاغلي فبغ على لاصل وهولكومة والضودة فاادوي لمتعدفع بالنضغ خبث است ولآن كلمنا فيالسن والمدوي فالمنب فلابلذم ستعكم المغنا فالمنب عدم المغنأ فالسرة الوقوبانا لختم كافط حلالفتم فما وقع المستنتا بالادن لابضا ذالياماكي وكلعود فباسد على لانف فلذاهنا وعمل المعطب السكام خصك عدفة بدلك طخصًا لونبوا بالعوام وعبد الرحن بنعوف بلبس الحويرا حل الجلد في فيجسم أأ العمالية ولومالياس دهب وحدير ضيالان العوم لمانت في بخت الذاوروحدم اللبس حقوم المالتا ساست المالخسر لماحوم شوبها خوم سنن الصبى ولذا المبتة فالدم فالتحم الله كالخو وملوض وعالم والوغ

المعتبرة اونتولي للون تؤبا الإيفافتكون العلة ذات وجهين فيعتبر اخرها وهواللحمة ولا فاللحمة هؤالتي نظهر فالمنظر فتلوف لعبرم فالبظهر دونَما ينعي قَا لَكُمُ اللَّهُ وعلى حلَ فِالْحَدِ فَنَظُ الْأَدْبِ وَعلم اللَّالْور وهوان نلون لحت حويرا وسداه عَره وهولم عوز الماي الحدب لاذلوناان العيدة للعنوغ لف فالحدب صرورة وكلمحوذ للسل لحد بولغا لمرية الحدب عندا وجنبذ وعنكفاليون لماذوي الأعليوالسكام دخص لبس الحنوب والديباج فالمرب ولمن فبوضورة فأفالخالص شادفع لعدة الشلاج واهب فغيز العدو ولاتكون الملاق النصوص الوارده في النىء وللسرالحد مرولانه لأتفصيل فيفا بن خاله والصوره اندف بالخالط الذي لحمت مدرولا خاجة الخالص من فاصل المتالة المناج اناحد بينالص اوغلوط وهو نوعان أماان بلون الحدو سدى ولحمو فلأ ذلزاحكم طرؤاجيه شابتونيت المرتعالي وبالدابو بوسط لوه توسالنت بلون ببز الظفادة والبطانة ولاادي عشوالغذباسة المؤالعشوع ملوس مُلابِلُونَ فَرُا فَا أَيْحِ السَّوالِ عَلَى الرجلُ بالذهب وَالْبَصَةِ المبالحانية والنطتة وحليوالشيت والعضة لمار وبياع باذالخاغ والمنطنه وخلية الشيب مزالنون وستنتني عتبتا لمعنا لمنودج والمصاعنت عب الغهب لا بماس جسب قاحد وقلوردانًا رؤجوًا والضيم النصة وَحاتَ للنغض لم المتعظيم وسلم خام فصده وكان في بدو حتى توفي م في الم بلوء الإادعوة أنبيعوالمان وفيتم فيبعثان الماك وفع سيدو فالم فأنعت مالاعطها فطلبه فلمعده ووقع الحلاف فيد والتشويش بينمس ذلاالونت الجاناسة شهد رض السعد ولانخير بعبرالعضة طلح والحديد والصعب لمادويان على والبالم وابعلى وحلفا غرصع فقال مالي اجدمك دلعة المصام ورآي على خرخام خديد مقال مالياري عليك طبداهل الناد وعزان عزان وجلا بالسن الحالسي على وسلم وعليه خاع ذهب فاعض عند فقام تمعاد وعليه خائم سخريد فقال عليه السدام هذاش

فيقأانه لابحوذله النظوالي فيذبغ العصقوب بانعلى بنهما وانلجا ذالنظ الهمالغوار تعالى وكاينولي وينتن ألم ماطه وينها فالعلي ورعاس وجاسعتم مالمهدمها الحلولكاغ والمواديو وضعه وهوالوجه والكنحان المراد بالصلاة في ولونعالي كُلْنَقْرَ بُواالصَّلاة وَانْتُرْسُكَارِي مُواصِعِنَا وَلَ نَجْ الدَّايِمَا ص ودة لحاجتنا الحالمة المتعالية والمقطأ وعرد للدم للخاطب فيفا صودة والمشي في الطريق وتعوذلك والإصلان لم عوز النظر المالة أَوَلا عبور من من من المنظر المرافقة المنظرة المرافقة المنظرة المناسنة المنظرة الم وهاالعصوان وهذابنيدا التذم لمجوزله النظاليها وعزا يحنينه وحراس المعوزلان فتعطيته بعصلفنج وعنا وبؤسف ادساح التطلل داعا المِعْلَانَدُ بِمِدْ وُالْمِنَاعَادَةُ وَمَاعَدُي مَااسْتَقْنِي رَالِمَعَمَّا وَلِي وَدُلْهُ النظرالبولنؤلوغلبوالسكام منظأ أبي كاسنا سواف اجتبيه عن سفوة صب فيعينيد المبك بوم البيّات قالوا فطبات بالناسل فبمستبرها وعليمًا تباب المرتكز تؤبين محمها فيم فلابتط للبرحد فببذ لتولي عليوالسلام مناسل حلوامواة وراي نيابها حق سينك جعظامها لريزح واجد المنه ولان من لريون في أما والحينة برخت وها بلون الطرا الإنبابها وقاسة ادوناعضا بعا ومارحا إذا نظرا الخيمة فينا امواه ومنحان بصف لمون اطرا الي عضابها قا رحم الله ولاسطوس النهاي إلى وجهها الاللام والتفاهد وبنظرالطبيب اليتوضع منصاد المصلفيرانه بجوذا فبنظرالي وجواموا واجتبيهم عالتنه ودلاد وبناا لاللضدور فإذا تَبْسَى الشُّهُوةُ اوشَكَ فِيهَا وَ فَي مُطْلِلْنَاجِ إِذَا أَمَا ذَا نَجِمَ عَلِيمَا اوالشَّا هِد اخاارًا دَالسَّهَا دَةً وَفِي مُطوالطبيب لِيموضيع المعضِضُ وره فبرخص لحراحنا لحنو فالناس ود نعللاجهم فضا النظر للنان والمافظ ولأا بنظوالي وضع كلحتنا فبالمتحض لانك شكاواة ولذا للعال الناحش لات أناده ألموض وعب على الشاهدة الغاجل ومنصدا اقاالشي كاخغ والحكم لم نضا والشرتوة تحو واعز النبيج بتدوالمتكان هذا وفد المداو

ايلاملوه الخرقه لوصو ولاالوغ وفالجامع الصغير بلوة حل لحدقوا لتيسيخ بها العدون لم تلاعد عداته ونشب بزي الم علجه ولرمان البني سَلَى السعلية وسلم بنعل ذلك ولم المعد سلامت ابنو وكم مِن النابعين فاعا الأابن باطاف ارد بهم وضفائع عجم و تلر والصّحيج انفالا تلوة لم فالمسلم في قلد استعلى ها في عام والبلدان مناد بل الوصو والحرق المساعد ق الجاط وعلى يحاج البدوماداه أسوسون فأفهوعنا سوحن منالوعلها سعب خلجيدة كالربع والمبتك فانهلا نلوها باذا كالمالماجة وبلوهان معبخاجة والوته والرته وهيخبط التدكر بعقلة المصبع ولذلك الدنية قَالَ السَّاعِ وَاذَالرَ مَلْ عَالِمُنَا فِي مُوسِمَ عَلَيْسَ مغنى عكم عدالر آبر و تبك الرغ صب سأل شعب وأنشا بالسلاية هَلِينِعَكَ لِبُومِ نَهُ مِنْ حَيْدِهِ مَا بُومَ وَبُعِمَا وَالدُّنَّرُهُ وَمُ وفالسناه انالك لحاث اداخرج الجالشعر عماله فالاستجرفشا بعضلعضا بيسعض فادادجغ وأصابه على تللل لحالة فاللريخني أسواني فاذااصابة تداغل قالحانتني فللاالمدوي عنالتنات المالاللب دلا التزغ بعي لوتيم لذائ المعرب تالوته وتلتسب بالمجرد على مص الناس دهي غيطمات برتطنة العنقاد فالبدية الجاهلية لدفع المصروعن اننسيم على عيم وَهُوَمَهِي عِنْ وَذَلْ فِي حَدُودِ الْمُهَابِ الْمُكْمَو وَالْرَبِيُّ ساح كأنها عبط للتدرع والنسيان ولبست والتميم وقد دويانه علىوالسلاما موبعض صحابوبها ونعلى بهاع صحبي فلابلوم علاف المبدفان على السملام فالرفيها الالوقاه وألفام والنوده ميرك على ماعي سانعونا وطي المرفاخ اخرهذا الحاب عند ذكر لنعاوي بالحنند لنسالسر تعالى والمُ فَصُلُ فِالنظرواللمس قَا لَ رَحِدُ اللهُ الم ينظر المعبر وجوالحؤة وفيها وهذاطم فبوخلا لاندبود بالحائد لابنطن الحيني ف الإنسيا الماائ وجولكوة ولينها فيلون عرب أعلى لنظر الي هذين العفو والجتول النظرالي شيء سواها ولست هذا بغضود فإلسلة والمالنصو

The state of the s

وقدبينا الدليل هنائغ حكم العورة اخف سفيالفنده فالغنز اخف سه فيالشو مېنېرغلېوفيلشغالكېزېرفن و فيلشغالغندبعنب و فيالسّو و بيځې ان لح قال يحمالك والمواه الرواة والوجل والرجل ومعناه المؤاة والوجل للمواة والوط للزجلا بنظرا لمواة الالمؤاة والوجل لنظوالوجل المالوجل مني بحو المواقرات سطرمنا الى ما بعو دللوجل ان بطوالب من الربط أذا امنت الشهوة والفترت الأنماليس بعودة لمعتلف فبرالسكاء والوعال فلأنكا ان تنظومهما ليس بعودة وانطف في قليما شقوة او في لبوراً بها الها تشنى وشلت في ذلك استعب لهاان نغض بصها ولوه فالوجل هوالناظر الى ماعود لاالتطويها كالوجه واللنوكا بنظومته الخوف لأتبج فراعليو ووجه العكوف سينظرها وتظروا فالشهوة علمن غالبه وهي لملتحق فكا فاذااشتى الوحل لمانت الشهوة موجؤده مؤللانبن وأذا أشتنت مى لديود الممنا فكانت منطاب واحد والمؤجد دُمِنَ لِجانبين فوي في الافضاء الي الوفوع وأعال في المراة ان سطر مَلْكُوا وَالْحِتَاجُا وَللوجلُ أَنْ سِطُوالْبِيرِ مَالدِجلُ لِلْجُانِسَةِ وانعِدَامِ الشَّهُوهِ عَالبًا واغ نطرالو حلالج لرواله والمفاقد فلتعتنث فماسم وعزابي ونيد رجالقة أدنظ للكاة الحالمة لنظرال حلالغابس فلكعو ذلقاان تنظمن المراة الحالبطن والظهر فهدوالير فانؤ بحلاب نظمها الحالز بالرجار لالرال يخاجون اليذباذ والمزجنات وبذالة وابقالا فانعو ذوهوالاصع وملجان البجل استظالبور المواقفان سمل مالست بعددة والعاف مذالست فَأَ لَكُمُ اللَّهُ وَبِنظِوْ الدِّدلا فَج اسْدِو ذُوجِتِهِ مَعنا مُعَنَّ شُقَوةٍ وَعِن غرشهدة لمادويانة علبه السلام فالتعض بصكالاعن ذوجتك واستك وفالندع أبشد وخل استفاعا فسلمانا ورسول الموصلي استعلم وسلم سانآ واجل ولولد بلن النظرماء الماعة دحل واجلومها سريدي صاحب ولأنتاف فألنظو وهوالمس والغشيان مباح فالنظاولي ألمان ألمول انظ ينطوحل ولجد منها اليعود فيصاحب لتعلم عليه السلام اذا افياحد اهلم فاليسته أأسكاع ولم بتقوان تحددالعبر ولم والنظوا لالعدوة

واما وقندالغَل فلابو زُل النظر البيامة الشَّهْوة لأنه بُوجد من لم يشتى عِلاً كاجةاليه وتيبع للطبيب وبعلاسكاة اناملنان نظوله نسباخف وأفامر يملن يستركل عضوين اسوى موضخ المرص للم يظر وبعض يصره عن عرف دلك المؤضع تااستطاع لأنما تبت للضرورة بتتلا يعتلوها ولوادا دان بأدوج امراة فلأباس بان بنطراليها وانخا فأن يشت بها الزولوعليد السلام المعبرة ابنشعبة حبن خطبًا مرَّاةُ انظالِيهَا فانهُ احدي ان يودم بينها دُوَا مُالترمذي والنسابي وعبها وكارت صودا قاسه السنه كافضا بالشهوة وكالجوزلذان بست قجهها وانامن الشيتوة لوجود الخدم وانع فامرالص ودة والبلؤي وَ فَالْ عَلِيمِ السَّلَامِ مَنْ مِسْ لِفَاجِ البِينِ مِنْ البِسْبِيلُ فُضِعَ عَلَيْ لِنَوْجِهُ بومَ النِّمِة وَهَذَا ادَا لَانْتَ شَابِعَتُشْتِي وَأَمَا اذَا لَانْتَعِورَ وَلَانَشَتِي فَلَابِاسَ بمضاغيتا وست بدها لانعدام خوف النتنغ وتدرويان الماتكريطاس ٥ نبد خالى ع بعض النبآبل الني فان مُستنعرضًا في هروفان بُصَا فِي الْعِيَادِ وعيفا سبر الوبرو محاسم عنماسنا بورع والله وطنت البس وجليم وتغلى كاسد ولذا اذاكان تيخا باس على نفسم وعليما وان لون كالباس عليما وا على نسسول بحل مصافحتها لما فيمثل لتعريض النست فحاصله انديشتك لمخأوالمستران بلوما البيريت ماخوب فيوك وأيوم والبوما يتغيان تبلون احدُهالبِوا ما مُونَالِ وَاحدُها اذالِ لَيْسَةُ وَكَلَيْكِونَ الْمُسْسَبِيًّا لَا وَقع في النسة والمتغيرة ووجدال ولجانالشاب اذاله نكابشته يبسل لعوده فالغيورتشني فاستال لأنها علمت بالأذالجاج فبودك الماش تأمرت احدِلْهَانبن وهوَموَامْ عِلْافِما اذاه ناحلها صَعِرُل الله لودِيالي المشتار للانبو كالكم فألايشت وبسوالم ومرايشته والتعطيف بسه لعِدم العلم في لما أذا ما ت معرِّل وَصَعْرِه بعْدِلْ الدحِلْ وَالمرَّاءُ مَالمربلومدُالشَّهَوةِ قَالَ رَحِمُ اللهُ وَسِطْوَ الدِللِ الزِيلِ المالعُودة وهوما بتزالت وفالؤكبة والشوه ليست مالعورة والوليموره فأغالم يبغ الشبج العودة هنالم ته بينان والمسلام والتني بذلاوقد

Halin

والسنزولب وهوبلكرمة وللمرج ابضامتنغ لعكرم الخالطة عادة بس السنعلج والاول احواعتبا ذاللعقيقه لأنفا مخدمه عليم على التابيد والمنسلمان الخرمة بطريقالعتومة بالبطريق المحتباط فياب للخرمات وقالالشافعي رحاسبون لترجلان بنطوا إظهر عادمه وبطنا فحفل الهالحا لالجنس غالنطي قلنا لوحا تألم وجازعم لما مسحلا لظفاراصلا لأنصورة الظفار أنبتول لمئزا توانت غلى لظهراتي فلولر للنظه وهامعوما عليم لماوقة يها بالمحوم فلربل سكراس لغول وذورا فلرنس بوحكم الطهاد فالتطالك وبسرتا علاالنط البواي متعارموا وسالنجل لمبلج نبية بتعنوا لماجزا ليداك فالمسافرة وألخا لطن محان عليوالسكم بنياراس علطة وينوك لجدم كارج للجنة ولذا اذا تدمي سنب بدائه فأفت لها وعانعها و فالمن فكل وجل الموناف العنبة والله ولا ماس الحلوة مَعَ الْقُولِهِ عَلِيهِ السّلام لِعَلون رَجل باسوًا وَلِيسَ مَهَا بِسَرِيلُ فَانَ الْهُمَا الْسَبَرِ اللّهِ عَ الشّيطان والمَوَّادادُ الرياني عَومًا لا للهوم سسد لميمًا الماذادُاف علىا ادعلى نعسي الشبودة فحينب لرايسما ولمنظ الما والمخلوا بفاليؤلو عَلِيهِ السَلِمُ الْعَينَان تَزِيان ورَنَاهُ النَظرواليُواَن بِزِينَانِ وَزِناهُا البَطْسْ وَالْوَجِلَانِ بِرْبِان وَزِناهِ السِّي وَالَّذِج بُعِندٍ فَ ذَلْكِ وَلِلْد به فكأنبة كالواجد مهانوع دناوالونا محدم بجيع انواعم وحومة الزنا بالمتادم اشدواعلظ فيتغنب الحدول باس بالمصافرة بس لتؤلوعكم السكام لتسنأ فيللزاء فوق تلاءابام ولبالها الاؤمع كأذ وجها اودو لحريح وبهنا والمحاجة الجالادةب والانوالو فلابات بالبهاب وزابنابها وبإخلطه وهاوبطئادون ماعن اذاما الشروة وان خاف على كادعلى نعسم اوطنا اوشكا فالبنعد وللعهدوغان المناالراوب سنسها يتع عن ذلك اصلا والمعليم الناف بالتباب يلابص لحزادة عضوها اليعضوء وانكر عدالنباب فالبدنع نفسوالشهوة بتدرالاسطان فالتحاللة والتغيره لتخبوله نها

بودف العزيبان قال على بضائعة عندس النوالنظ للإسؤنة عوفت بالنسسان وكان بن غروض لله عنهما تبول المذلي ان ينظم الي فوج اسوانه و قت الوقاع ليلون المغيدة عَصِيل معنى للَّذَةِ وَعَن اللَّهِ بُوسُفَ، في الأمَّ إلى نه فالدسَّالَت المصنبغه عذالرحلبس فرج اموا توقه نسئ هي فرجة لينفول عليه هل يزي بذلك باستا قاليل دجوا ان بعظم لمجد والمؤاد بالاستفنا هوالني علاك وطيما واسااذا فانت المغلالة فاستوالم وستبغ اوالمشركة أوفان أب أواعته من العضاع اعاماستانيا وبنها فلاعلالنا لنظراني فيجفا قا لتحدالله ووجع تحزج وكاسفا وصديقا وسامتها وعصدها لاليالظهر وبطناً وَتَحَدَّهُا انْجُونَانْ سِطُولِي وَجِهِ الْإِلْخِرَاذِلُ وَلَمْجُونِالْخِلْهِرَهُا الْيَاخُوهِ وَالاصلانِ وَلَهُ نَعَالِي وَلَا يُبْكِنِ فِيْنَا أَنِّكُمْ اللَّهِ عُولَةٍ مِنْ وَالْمِلْفِينَ اللّهَ وَلَرْ يَوْدِ وَنِسَوْلُنْ مِنْفِطُ وَالْنَظِّ الْمُعِمِّلُ لِنَبْغِمِ مِنْ صَلَّمَا فُولَانِ المؤاد موضع الزب فالؤاس موضع الناج والشعرو ألوجه موضع الكلل والعنق والمند بتوضع النلاذة والاذن موضع الغوط والعصد وصع الدملوج والساعد موضع الستواد واللد موضع لغاغ والخضاب والتتا ف موضع الخلفال والعدم موضيع الخضاب عداد ف الظهر والبطن فالفنايل فالبست بمواضع الزنين ولان البعض بدخل على البعض مع باستيفان وَلا احتِشَام وَالمَواه تلونُ فِيهِمَا فِي ثِيابِ مَهْمَ إِلْعَادُةُ ولاتلون ستترة فلواحوت بالتسترعن تحاويما لحرجت حرفاعطي ولألكوم المؤبدة تتلك لرغبة فالشَّقِوَّةُ فَهَا لِلسَّعَد معلَّهُ الم عَانِ وَالْحَدُمُ مِنْ لِمِيلُ لِدِيكَا مَهَا عَلَى لِتَاسِدِ بِنَسْبِ اوسِيبِ الصِّلْحِ الْحِيل فالمصاهدة وادهان بزنا وتبكا ذاله فألمصا أهده تأبته بالزيالجود لذان بنطرالي وجهقا ولنها كالاجتبار ملأن تبوت الحرمة فيم بطرين المنوبة على لؤان لم بظري النعد فلأبطه و فحت سُنوطٍ حَدَّمَةِ النظر فينخ حوَامًا عَلَى مَا دَال وَلَ نَجِنا بِنَهُ قَلَ فَهِوَت مَوةً فَلَا بِوَيْمَن وَلَانَ فبواظفا والنافيشة بان بنادهينت من زنابها اوايما والسمد

الحصائدنلابيؤمان طن حرامًا بله وهدالان المصي دلرستني وعاج دفيل هَوَاسْدُجمَاعًا لانَالتَ لمُنفن فصارَ الغيالِ للدينين وَبَسِيعَى وأبنول وهومله طعكم الوجالوافي طرسى و فطو بلك الوالم الطع عضواخد منه فلاسير شيا مان حوامًا وان مان المجبوب فلمنتما وه فقل ونص لهُ بعض منتَّاجُناً دحمُ الدالاختلاط مَ الْنِشَّا وليَو هَنَ الامْن من النِتَن لَوْلُو تُعَالِي النَّابِعِنَي عَبِرا ولِيلاد مِزْ مَنْ الرِجَالِ فَنَيْلِ هِزَالْجِبُوبِ الذي جِثَ مًا وهُ والاصهانة لا بحد له العموم النصوص ولذا المين والردي والمفعال لمجك لأملاتفاق لاندلغيره مزالوجاله بأرفؤ مزالنساف فبيعدعن النسَّاءِ وانعنتا لتلسر ولبن فاعضا آبع وليسانو ولايشن والنِّسّاء فتدرخص لذبعض مناجنا فالمختلاط بالنساء وهواحد فولد نغالي اوالتابعين غيراولي للوسق فالوجاله وفباللبله الذيكابدري ماينعل بالنسّاء وإنا همه بطنه وهوشج لبير والاصحان المبتبر للتشابه و ولد تعالى بوصلوم عمر فناخذ بعرون ولل حلمن هان مولل جالية علمن انسدن دبنتن الباطله بن بديد والمجللة ان سطراليها الإانبلون صغيرًا عَبنيذ لابًا سَ بذلك لِبَوْلُونِعَالَ اوالطِيلِ الذين لم يظهر واغلى عورات البستاء فالكح التكر عبدها كالمبنى ايعدالمواة كالبنبي الوحالوحي لمجود لقاان بندى بتربينها الاماجودان بندبو للحبي وكم عكل لذان ينظرمن ستدته الأساعور آن بنظرالبوس الجنبية وتاك تالد والسَّا منى رحي عائدة مطور المها انظر الناظر الي عارم لنولم ىغالما وَيَامَلَكُ الْمُانِينَ وَلَا عِد زُحْدَلُهُ عَلَيْ الشَّلِمُ مَن وَخَلْنَ عُولُمُ تَعَالَى اوْنِمَا لَهِنَ وَلَيْكُم لِشَكَلُ لِأَنَا لِمَنْ لَعَالَ انْسَطُّر مَنْ سِدِيعًا إِلَيْمَا سطوالب سألاجيب ولوخل غلية لمينيد دبادة الجواب حققا وفي حتِّ العَبْدِينِيد وَجَبْ عَلْهَاعُلْمِ وَلَانَ الْجُوازِيْةِ الْحَارِمِ لِمَاحِدِ اللَّحُولِ بعن استبدان وحشمه وهذا المعن يختلن بنيها وزجيان بكوت هوكالحدم لهاد ما المعنج بلهو عبرم الابرى استابذ بوراد السنومها

عناج الالحدوج لحفاج مؤلاها في تياب مستنيها وحالما مع جيع الرجال لحال المراة مع عَادِمَا وَكُنْ تَعَمَّرُ رَصَالِمُ عَمَادًا رَائِ مَهُ مِنْ عَبْعَةً عَلَاهَا بِالدِّدةِ وَقَالَ النَّ عنكالخارباد فاراستسمس بالمتوابر ولاجوز لذان بنظرالي بطنا وطهرها المخارة خلافا لمحدر فتاتول فانكريست ولابتول بنعباب منادا ألبستري عَادِيةً قالِمِنظُولِيمًا المرمَّضِعُ المِبْدُرِقُلُ المَصَّودَةُ الجَالِظَهُوُ رَوَالْبَطْنُ طَ فِي مقالهادم بلادني لمال الشروة فيها وطهابة المقادم ولانشادها ليوبودي النفي واناشن تمايخا للانبس وليتوجع يوزلدان بنطوالبوكالمتك وَالْتَا فَوَالدِرَاعِ وَالرَسِ وِمِتَلِبِ شَعْرِهِ وَانْ فَالسَّهُوهُ لَأَنَّ هُدُهُ المَوَاضِعُ لِيسَ بِعِورهِ مِنِّعِو زُمتُ مُنْ غِي شَهْدِةٍ عَالِحُونُ النَّظِ الدِواذَا ابِنَ النفيرة واندرام لأبورك لنظراط اذاارا دالشركا فاندياخ لذالنطوالس للضرورة وعلللسا فره والخلوه بفاط فذؤات المخاوم وعسلامه عضلينا لببتر لذان بعالجفا فالاركاب والانوالية ن عنى لعود وان عدم السف فتعنى لشهوة بافر وألاص اندكم باس بذلك اذا أسر الشهوة على نسب وعليما المناكنة تدبيعي الفكاجة من للدائي للبردا تجلع ما يخرج مع ا وعي عتاج المن يميها وبنرلقا المرتفي أن استألما وتدليس رجل درجفانه وعلواله ولرينع س ذكا احد والمنطبوه والمعاتب والامترانيام الوق فيت ووجود الحاجة والمنتقسعاه كالطنب عندا وحنينه عاللة لماعرف وَالْ يَعِمُ اللَّهُ وَلَ يُعْضُ الْأُنَّهُ اذَا بَلْفُ فِإِنَّا رِفَاجِدٍ وَالْمُؤادِيلُانَا رِمَّا يُسْتِرِمُ البِرِّالسُّقَةِ إلى الرَّلِيةِ لا رَطِهُوهَا وَ يَطِيَّا عَوْدَةَ فَلا عِودِلْسُمْ عُلَ والني لغت حدًالسَّ هَوْ وَكُلْ لِنَا لَعْمِ لَنُعْدَضْ فِإِذَا بِوَاجِدِ دوى ذلك عن ال رحداً الله ويدال الشيئا فالرحم الله والمنوي والمعرف والمعافية لِتَولُونِعَالَى فَلْكَالِمُومَنِينَ يَغُصُوا إِنَّا بِصَادِِّجْ وَهُ ذَلُورٌ سُومَنُونَ فِيلِطُونَ عته فالعطاب وغروس النصوص الغامة وقالت عابشه وضاسعها

فنحو

الوطئ والقلنانا بثبث بالملك والبد فاينيضت سببا واد مالد وعليه لبسما ينا فالشبب استعاث مِلالْانِية المؤلِّد بالبِّدِ ونعدى للناران سَارِ اسبًا ب الملك البشاة الحبة والوصية والمهات ولفلع والخابة وعزد للديج غلىلشنرى مزمال الصبى ومؤالمؤاة فالملؤك ومؤلم بحوزلة وطها الاستنبل وللا ادامان المشزاه بلؤالا تؤطاء لنعتن السبب فادارة الإحكام علي الإسباب و و نالح لم المكمة وهي فراغ الرَّحر لم بل الم لل ع عَلَي الجنَّاء الشغار فيعتبر عندان الشب عندنوم الشغل ولايعتد بالحيضة المراشتر اها فها والملحبضة النخاص ابعد المسراوا وغرمس اساب للكوف اللنبض وكابالوادة التحصلت بعذالا سبأب فباللتبض خلافال يؤسف كالأسيد استدان الملك والبد وفل وجود المسن لم يعتد بواذ الحرا ليسبئ سب ولذالا يتلا الجاصل فاللخاذة فيبع الفضولي وانحات في بوالمشتري والملحاصل يعذالنبض فالشراالفاسد فلاادب تربها ضيعالما بثينا وعباذااشترى نصب شوطه منجاد يؤسس لة بينمالان السبب قدم ذلك الوقت والحلميضا فالختام العلة وهواخواله وصاف وبجذى بالحيظة التيخاصة أفهي بجوسته اوسط نند بان كانتها بعد البشراغ اسلمن الجوسته او عدت المكانبة لؤجرد فابعد الشبب وهواستدات الملاوالبواوهو منت للحلة للخرسمانع ولمجبالاستوااذا وتحت المبنة وود علفصو بة والمستناجدة أو فلتوالمؤهدية لمنعدام المتبب وهواستدات الملك والند وهوسبب متعب فادبرالحكم غليم ومؤدا وعدما ولواتال البيع فيلالت من المبيع المستمراً وَمَ في وسند الطريد لعلى النابع الاستهاكرنها والسعد مالد وطن مللها فروجع وفالملعب وهوقولها لأنكالم فالذفتغ مؤل لمصل فضادكا فالمرتلين وكوآنشنى بمن عبدوا لماؤاه ف لأبعد ماخاضت عندالعب فان لوريل على العبد دين سعدى بذلك المنيض لمنها وخلت في ملالملوك من وقت الشِّراء وان مان عليه دب ستنعدت فلذلك عندها وعنداب منينه لأبعتد بتلك المبصب

ولنا الله فلك غير محدم وكالذوج والشَّقوة معتقد والخاجة قاصرة لا تدبعك غادج البيت والمواد بالنص لأماد وكالغبيد فالسعيد بخبير وسعيلب المسبب والحنط يعدنكم سورة النؤرفانها ليالغ المؤنا فرون الذلا وولأنساء الكوضة كم بشكل بلهومشط لمان المؤادم فعلونغاني أونستايه المتواد ولربدخل لرما وضفافيس حلهن عاست علم المتواول الانعرف المكر المسالشاوع وهت لديلان في هذا المعتى المستهدو الابتونكات سأنالحلم ولذاكرنسلم المكترم لهالان حومة الناج بينها مؤونة فصادت الملز وجدبالغير اواخت زوجتو فلمذالي ويظاان تسافهمة ولوان عدما لجاذ فالدحالمة وبعذل عزاستدباذا ذنها وزوجنه بإذنهاع تدعلي السلم لهيعز الغذاء فالخرق الملدنها وفاللوليام إعزلعنا الستيت ولان الخدم لهاجي فالوطيحيات لخاللطالبه بدوضا دفضا الليشهوة وتحصيلا للؤلد ولمذانحني فالجب والعنتة وَلِمَ لِلامَةِ فِالْوَطِي العَوْلِ عِلْمَا ذَلَهُا وَهُوَ المَعْصُودُ بِالنِّعْ جَالَمِلُ سَبِّمِ مالحكوة بعيمادنها وسعود بونيحق الاستولوان عدامة عجر وفلذلل عنكفا عتيليدن لالغنا البادنها لترتيك ليتفا فالطح فالتوجة ولمذاط فالما الطالبة وعندا يحنينه المدن والمفاة وتدذيناه فالنكاج والساعلم فَصْ لَيْكِ أَلَمْ سَنَمَ إِم وَعَيرِةٍ فِأَلْصَالِكُ مَنْ مَلَكُ أَمَّةُ مَدُمُ عَلِيهِ وَلِهِا ولمستاة النطؤاني فجهاحتي تستبرى لنواء علىوالسلام فسبايا اوطاسلالأ توطئ المناليحق بضعن خنلفن والليكاليحتي يستمن عيضو وهلا ينيلا وجؤبا لاستنماب سيعما باللك واليطراء هوالمؤجود فيهده الصودة وهناك كالحياة فبوالتعرف عن بَوآة فالتَحمصِ الدَّلِيَا وَالْحُسَرِ عنالمختِلُاط والإنسَاب عَنِ الأسْتِبَاءِ وَالم وَلم دعنِ الْفلاكِ وَ ذلك عَنلَ عَتُمِنَ الشغلا وتوهيونا فيختم أنفينكالمشنتا ولابد فألؤلد فيمكل عنادس نسبله هالل معنى ولعدم تن بديد و ينتخفه وعب على للشنري لأعلى لباتع لزنالعِلَة غِللمنينة فِمُوارَادَةُ الوَلْئِي وَالمشترى هُوَالذَي بُوبدهُ دورَالْبَايُّعُ فيجب عليدخ لازادة استشطن فيكانا المطمع لحبالها وهوالهكات

للعدة المطالبدبالوطي

والؤلدخ

يشتط انستخل فبالالشؤالا وملك البناج ببشدعند البشكاسا بقاعلى الشِوَاصَرودة انمللاليناح لمعابع ملاليمين فلمتلن عندالشواسلوحة ولأمعنده غلأب مااذا دخلبها فتلاليتراولانها شغ معتده سدبعد فسادالناج بوفلابلزمه الاستمابه ذاره قاجيخان باناؤاه ولوطنت تحتهُ حُدَّه فالحيلة فيمان بزوجها البآبع فباللسِّوا والمشتري فباللبِّض عن شِنا وبرُ وجِعَا بسِسُولُ الربادِن الوَّعَابِ ومَّ لِسُسْرَ بِعَا وَيُسْلِعُ الْمُ يُطِلْهَا الزَّدِج لانَّ عِند دُجو دِالسَّبِ وهوَاستَعُواتُ المَلاِللُوالمُؤَكُّ بِالْبَيْضِ اذالوبلن فرجها علالالد لاعب عليه الاستنما وانخل بعدذ لك لأللعنم اوان وجود السبب حادا كانت معنده الغيرة بلك الحالم والمظاهر برم علىوالدواعي لملنلوخة اداوطبت بشبي في ولم لمؤرم والمعتلف بخلاف عالمالغيض والمتوم والاصل فبوان سبب الحدام حزام المان النص قادة فخالة الصوم والخبض فيوبعض المترح لنهما استدان و قلوم المتعالم المسلام كان بنبل و هوصابع وساح بسارة وهن جِيَّتُ قَالَ وَحَمَّالِكَ لَا أَسْتَانِ اخْتَانِ فِلْلْهُمَالِشِيَوَةِ حَدِم وَطِئ وَاجِلَةٍ بهما ود واعبه حتى عدم فرج المحدي بلل اوناج اوعن ولو فالحومنا حتيدة وزج احديها طن احسل لهاجوران عليم احداها فيسس والمائر مقالم فالجمع ببنها بناخااه وطفاله عودلتولو نعالى وأنتجعوا بنن الأحتيب والكواد المح ببهما وطنا ادعتذا لانتر عطوف على الحرمات وطئا وعتذا وكم يعارض بتوله تعالى وماملات ايانكم لأوالترجي للجعدم دوى دلك عن على دخي المعند حيث سُيل عنها فقال حد منها ابد وحلتها فِيلِ المَسْفِعُ قَالَ الْحُمْ الْمُحْدِمُ فَلْدَاكُمْ عِنْ الْحِدْ لِلْحُمْ مِينِهُمْ الْجُالْدُ وَاعِيْ لَ الدُوا الى أولمى بنزلة الولمى ولم ف النص مطلق فيتنا ولم الولمي فضا ركانية وطيمنا فعند ذلا يجرمان فلناهذا ومسهابشهوة أوالنطرالي فجها لتتسلهما حتى عرماعلى والااذاحوم فرج احديما بمأذ لولز والرالجع بخوم فرج احدبها عليو وعليك البعض لتمليل المحب ولذااعتا فالبعض

وهفابنا على وجود مللوالمؤلي وعلوب وقلعرف فيموضع ولوباعجا ويث غلجانة بالجيأرة فبضناغ ابطأالنيع في لذة الخيائظ لمزسد المستعرا لعدم خوجها أمرة ولدوج عن ملكو ولوبًا عَجَليت اوسُلبَوتُ وَفَيْضِمَا المَشْرَى مُ أَشْرَهُ هَالم عِبْ عَلِيهِ المستنبكان فانالمشتى لرنطاءها وان فان وطبئا فعليوالمستبما ولوذ وجها بعدالاستما فطلغها الذوج فتلاللخواع بلزمه ألمستماغ ظاهوا لزفاية ولوذ وجها فلالاستبكا وطلغها الزوج تبل الدخول بها فالحنا واندجب وآذا حدة الوطئ صلال ستبم احدم الدواع إبياله سيمنى اللوطى اوعمل وقوعة فغيوللل غلى عسا والمبل ودعوة التاتع علاف المايض حبث للجوم الدواع ينها لأذرت كيض دس تعدة فلالدون داعبًا اليا لوطي ولذاكم يجلك وتوعد فيها الملل وفي لمشتراة عِمَلُ ذَلِك وَمِعَىٰ لَيَالُوطِيَّ لَا رَعِيتَهُ بنها فبكالد خواسد ف وروي عنعل المبدر الدواع بالسيشة لمنطعتا ونوعدني غيرالملك والمستعجا فالخاسل بوصيح الولد لمادوينا دفي وأتا الإسفول المنهو تراجع فيعرف والمسام المنطقة والمنافقة إنتاء الشهوبطلال ستمايا لشه وللتدار وعلى المسكرة للعصول المتضور بالتدل والارتنع حيضها تولهاحتي فأسبن الهالبست عامل والعمها وليس فهاستد بالإظاه والزفاب وقبال بتبعن استكهدب اوتلاف وعز كدارب اشهووعتد وعندسهوان وحسالام اعتبأ وابعد والمنوا والمست إلوفاة وعن دورسنتناب وهو روابه عن علي ولاباس بالاحتبالية استألم الإستبراعندا بي بوسن خلافالح إرخالك والوجعنا بيناه فالشغمنة سِّلَانِينِ وَالْمَاحُودِيدِ فَولِي بُوسَتُ فِهَا مَاعَظِ انَ الْمِاتِعِ لَرِيتُويهُ الْفِيْ طهرها وللا وبوخذ بغط عليقها أذافؤيها فالجيدافا لرتك عث المششي حُدُّه ان يَدوجها فَبُلِالْفِي عُلْشِين مِهَا وَيَعِلُمِهَا هَلَا دُلِوَهُ صَاحِب الميدابيرة فالمربيب اذاه فالتبض بعدالي كالمترالي وابنبع الناح أع المستمرا بالمنتص بحم البشكراء واغابنيدا ف لوكان النتص فالآليش جلابيط النبض بحكم البترا بعدفت إلباطح وفالطهير الدب عدي

عزللماسعة وهوللعانته ورويانه عليم الصلاة والسلام نبي عزللكا معموهي التغنيل ومادواه منسوخ بووفالوا الخلاف فما اداله ملن عليما عبرالا فاروادا كانعليها فنبصل وجبه فلآباس بدبالاجاع وهؤالذي احتادة الشيع فإلختص والشبج ابوسنصور الماسدي رحماللة وفق بين المعاديث فعال الملروه من المغانقة مالان على وجوالشَّه و واناعلي وجوالبرِّ والكرامة فجابز ورفصً النَّبج الهنام شميل لمهدالشرفسي قبعض لمتاخدني تنبيك بدالغالم المنؤدع علي سيلالنكر وفالبوكر واسعدبن عبى سول اسماله علىوفسل بعدنا فبض وفالسنيان التوري منبيل بدالغالم ومدالسلطان العادلسة ننامعداس فالمارك فنبال راسة وعاسعل الجهاك بنبيط بدنسواذا لغيجر الهوم المورة بلاوخص بنبرق ما بنعلون بنسل الأوض بيزيدي العلاغوام والناعِل والزاجي وأنان لم نه يشب هُعِبًا دَةَ الوََّمَ الْوَثَنَ الْوَثَنَ ودلمالصد والنتيبدانط بأنويهذا السجود لزند بويدبوالغنب وقال شميل لمبزالت وخسى الشعود العمرالله نفالي على وجوالنعظم لعدود لرابو الليف ان التنبيل على خم ا وجو فبلد الرحم لنبلد الوالد و لده و فبل الني صلياس عليه وستلم المسنس بن على فض الشعب لا أعليه المؤمنين بعضم بعضا وقبله الشنعه لنبله الؤالدة الدبع وقبله المؤذة لتبله الوجل اعًا مُعْلِيكِيةِ وَفِيلَ الشّهوةِ لمتها الوجل اسرَاتَ اواسَتُ وزَاد بَعضهم في المالديان وهي تبلط لا وراتا النبام الغير فتدج أمّ الديان عُلْبِوالصَلاهُ والسَّلامِ عَدِج مستَدًّا عَلِي عَما فَسَمَا لَا فَعَا لَ عَلْبِوالصَلَامُ وَالسَّلام لانتور واجانتوم الاعاجر بعظم بعض بعب اوعناس اسعلبوالصلاه والسلام كأشارة النبام وعزالتج المالتاس كالداد خاد علىم أحد مزالاعنيا بنوم ولابتو للننزا وطلب العلم فتبلله فذكك فتالالم غنيا ابنو تعون مؤالتبام فلوتوك نغطيم لنصردوا والمنتوا وطلبدالعلم لابطعون مي دلك وإيا بطعون في جواب السّلام والتكلم عمم فالعلم ويحوه فلاستضروون بتوك النيام لهزوا باس بالمضاف لمادوبنا ولانها سنة فكرعة منوارته في

طعتا قالطراما عندها فظاهر ولنتر لنتري بعندها ولذاعندا يجنبنه رحم اسرانة واناه ن يجزي للنه يحدم براد زمعتن البعض طلطت عندة وهابد احديما ٥ اعتاقة الانفجها عدمها لخابة غصلا لمتصود وبوه فاحديها وأخارتها وتدبيرها لاجدا المحريات فرجها لاجدم بهدوالمساب وفوله حييدم فرج المخدي بلك الماد بوالتركي فانعلل تقينا مزاسنا فياي سبب كان من استاب طاليع ظالهنة والصدقة وكالصلح والخلع والمعدقانا دستولما وبكاج البكاخ الْعَتَاجِ إِلَّا اذَاذَ وَعَ احداثِهَا بِنَا عَافَاتِ مِنْ الْمَعَلَ الْمُ الْمَحْدِي لَ فَرَجَهَا لَم بمراد والاعلى بهذا العند يختود والااداد خل بها الزوج عيني بخال المنك بإنالج وتأتب عليما بالدخوك فيتدرعلى المؤني فيجها فلرم صونجابينا ولوولج لحد اهادوقالاخوى حلله وطالوطؤهدوقالاحوى لمقيصم يحابعا وطاسراتين لمعد فالجخ بينها بطقا فغاب فليالخ عتن فهاذكرنا فالتح وانتهاك الرجل ومعانفت فيادا بواجد ولوهان عليه فسيطن بكاده المضاغب وفي الجاج الصغريطرة ان يتلك الرحل فرالرخل اوتبدواد تشياب اويعاضه ودلاللهاوي ان هذا فول عضينة وتحل وفال أبديوسف لأياس التنبيل والمانتمال وي انالنبها لمالة عليودسل غانق بمعنظ عبن قدم وكالمبشر وقنل البري فينبع وَذَلِكَ عِندَاتُهُ خَيْرٍ وَقَالَ مُالدوى عِلْذَا سُوبِغُنجُ خِيمِ أُوبِندُ ومِه وَعَانَ وَيُدِ بنكارتة وكانوا اصاب النهالي اسفلبو وسلوبعلون ذلاة فالعافيات الاعداب بتبلون اطرف البني فتلل تستعلبه وسلم وعن عطا وجرأته سيلب عباس مض تشعنها على لعانية فعال اول ما عان الرهم خليل الرحن على الصلاه والسّلام فأن لله فأنول لهماد والتونين فللل فيلابط فيلل فدوالبلده ابرهم طلا الرحن فنالد والتوسب مابسعي إن آولت في لذه بنها ارهم خلبلا لوخن فنولد والنئونين وينسي للإابرهم نسئل غليوابرهم واعتنته فكان هؤاولسنعان وكلهاماده واسترض للمائه المقال فالارسول السوسلم الله عليه وَسَالًا بِعَمْ بِعِضَالِهِ عَنْ قَالَكُمْ فَلَنَا ايِعَانَ بِعِضَا بِعِضَا قَالَكُمْ قَلْنَا الْعَانَ بِعِضَا الْعَلَا وَالسَّالِمِ وَ دَوَيَا لَطَّ اوْ كَانَهُ عَلِيهِ الصَّلَّا وَالسَّالِمِ بَنِ

polities.

المناللة كم ملك له فعلم الللك بيها لغيره وان اخبر ال مولا عااذ له وهونف فلقوله والارتان تعديعتم فيواكبرالواي والاربان واياريس مقالينا المانع فلأبد من خليل ولوال امراه اخبرها رجل ان رَوجها الفاب ماتعها اوطلتها تلانا اوطان غيرتنك واتاها بحاب وعندز وبها والدرياء دابدام لاالااتدي البوزايقااللم ويعدن المحرب فلأباس سان تعتدة بنتوقح لانالقاطع طادفلامناذع لمنصة البكاح لمقنع مابطره ولذا لوقالت لرجلطلقني وانغضت عدني فلاماس بان يتروجها ولذا المطلنه التلاث اذا قالت انتضت عدين وتروجت بزوج اخد ودخل غطلتني انعضت عبذني فلأباس بان بترزقجها الزوج الإول ولذا لوفالت الجادية لنشات لفلان فاعتنى حلائان شروجها لا نالعاطع طاوعلى مابينا ولذا لواخبرها يخبرا فاصل البكاج كان فاسدا اوها فالدوج حبن تدفيعها سُرتا او اغاغا ألصاع لرسل فول مني شهد بذلك رُجُلان اورجل واسوال والذا اذااخمره عبرالك بروجها وهي وتده اوالحنك مالصاعة لرينروج باختها ولا البع سوا هَا حَيْ الله على الله عَلَا بالم المربنساد مقاد ب والا قدام على الحندبدل على مخنو وانحارف اجوفيف النازع وبالظاهر علاف مااذاكات المنلوح وصغيره فاخبوالذوج انها ادنضعت مزاحه اواجته بعداليكاج حبث بنبل فول الواجد فيم فالتاطيح لماد والا توام الاول لم تبدل على نع مام فلينب المنازع فافترقا وعلى هذا الاصل بدورالفدف ولوط نسجا وبهضغيرة لانعبر عنسيكان بدرجل بدعانها لذعالانون لنيكار حلية بلياحد فقال انها حره كابسعمان بتزوجها لتعتن للنازع بخلاب ماتتلم وهو كالفاط للافي طَارِيًا قَالَ يَعِمُ اللَّهِ وَلُو لُرِ عِلْمَ الْمِنْ الْمُونِيَّ عَنَاهُ اذَا فَانَ استعصالم دبز غنى شلم فباع الذي غلي الدين خزا اواخلف أو فضابوالنين المجللافان أنباخ فتنالخو مبودان كانالنا يح فوثا بحادث المذه والنوقان البيع فالزجيا ولد باطلط فالخرلبس بالبسنوم بفحوالسط فبقعل على ملك المستري تكالك اخده مالتاتع وفالرعم النابح البيح المستعرب فالعافي فللمالباتع بعلالاندسمغلا فإلسالماذكرناة فالمقابيع عثيد هذا اذالان

السعه وغبرذلك وقال غليم الصلاه والسلام مزصا فحاخاه المنتلم وحدك بدَهُ فِيدِهِ تَنَا ثُوْتُ ذِوْبَةً وَقَالَ عَلِيوالصَلاةِ وَالشَّلْمِ مَامَن سُنَلُنُ يُلِتَسَانِ فَيَتَصَاعُا وَالْمِعُنِوْلِهَا فِيلان سِنِعَةًا مُعْفَصِّ كَلِيْقًا لَبِيعَ قَالَ وَحِمْ عُ اللهُ لَوِهُ سِيعُ العَدِدَةِ لِمَ السَّرَفِينِ وقال السَّافِينُ رحاله وعدن يَتِعُ السَّرِيْنِ ابْضَأَ لَمْ نَهُ عِلْ العَبِي فَلَا بِلِونُ مَا لَا وَلَا عِوزَ بَعِهُ وَالْعَدُ وَفِ وجله المبتغ فباللدبغ فلنا الالمسلمين ولؤا السرقين وانتنعوابو فيتابر البلدان والمعصاوم عبر لبوفانم لمنونه فالمؤاض لمستحارالدبغ علا العدده لانالعاده لرنجذ بالاسفاع بها وانابنتنع بهانخلوطه برماد وتزاب عالسعلها بالالقاء فحالأ مض فينسك و نسعاً والصِّعير عن في حبيب عليهم انالانتناع بالغدرة الخالصة بجابز قالب لنشرا الميقال بلروطن زيب ببيع استاه انجاد بولانسان فراي حربيع افتال البايع وطنى ولاها حللان بشنغ بها ويُطادُهُ الانتاخ برُغيوضي لمُنَافِع لَدَيْهَا وَقُولِالِهَاجِدِ غِلْمُامَلُاتِ مَنْبُولُ بِشُوطِ انْ بلون مُيْزَاعَلِي مَا بِينَا مُنْ قِلْ وَلَوْ الْوَاقَالَ اشتين اساد وهبني اوتصدف بفاعل بادلونا وكمفر فبي مااداك بعلمانها لذاولرتجا لأنخبره هؤالمعندعليه لأناكنبر دليل سوع الاندي الميتبل فياه واعظمت وهوالمزوج بالدف البواساة وفالالنساءهي اسرأتك حلله وطيئا ولوها فالمخبر غيثر فيقااذا ادع المللا وغيرة فان له نالبزدابيات صادِق وسعم لمن عَدالدالمنبية المعاملات كم الشيخ للغلبة على مامز من لدوان كالكالد زابواه وادبر مع بتعص ليسى ذكك الم كالبرالة اي بيزم منام البنين وان لرغيم وصاحب البديسي سالو الداد انتفال لدالملال البدفان فانعرفهاانها لينبره ليشتزيه كفي يجلمان المكل انتغلاليواه وطئالان بدالاهد دليلاالمك وأن فانظ بقرف انفا للاهد ولأنعتبر بالنوالزا يعند وبودد للظاهر الاانباون سلم علاسا ةلك غَينيل بُستنف لذان سَنوه ولواشنم اهام وللصّ لحمال الدليل الشرع وأن ه فالدعاتا فهما عَبْدًا اوامه لرين لها ولريشتم هاحتي يَسَأَك

がなって

مزيلهاخواى لابلرة اعتكارغلم أرضوا واحتكارما كبلية مزيلد اخدا فتخالص حند المرتبعل بو حالقا منه المله والحيط الله المراد المرادع والمعلب فلذالدان لاسبع وهذا فج المحلؤب فؤل الاحتبينه خاصه لأحقال فأتتز بتعلقا جلد وجع فالمرماد في فالبو ولرسعل منهم مًا في بلد إخرة فاذا تعلم في بلد إخد ل لندبس العدم نعلن حقم برفضا رافله صنعت والجامع عدم نعلن حقم براد ط وللاستعلام والما أن المتروع فلذا له إن المبيع ذلك وقال الموفي في الله بلوه انعبس ماخلية مزيلبوا خواطلات ماد وبنا والحاف الضروالغاب ولانة يتوهدمول لهربان عليه غيره لفؤا ويعلبون هراننس وانتك هو وجليه فكان عبسم بطلاحته في النال والجاب فصادة ادارك بس الجار والمالمواوفنابو علان أذرعة فضيفتها نعلام هذاالغني فقالنغدان سلامن وضع علب سَهُ الْكِلْمِينِ الفَالْبِ لِلْوَهُ عَلِيدُ لَمْ تَعَلَّى الفَّامِ نَعَلَى بِوَلَمْ يَعْزُلُهُ فَا وَالْمَ المردياندان بنالولور إخاه هوَ عَلَافِ مَا اذا نَعَلَمْ مِن للهِ بَعْدِ لرَعْوالعًا دَمْ المكنية الحالمص فالربيعلق وعنهم المراء كانتكولر كإخذه لرسيتك الهم فضاد لغلق عندة فالرحد البد ولأبسع والشلطان الهان يتعدى وراب الطغام عن النبعة بعَدُنا فاجسُّا لتولي عليه الصَّلاه والسَّلام لسَّعو وافا ناسه هو المُسْعَد التأبض الباسلا الزازف ولأزالتن ووالباتع فطؤ البرتند برة فلأسع للاام ادبيعوض لحنوالها ذاطا كادباب الطفام ستكرؤن على السلبن وتبعدون لغد الم المجشادة والشلطان عنصبا توجعو فالمنتق المالنتعم فلاباس بو بمشورة العلالزاى والنطرة انعل ذلك وجل فنعدى عن ذلك باعتهني ون مُنافِأ ذَالْنَاضِ وهذا المسترط عِندًا وحسد مل مَا لِمُوالِحَ وعلى لحز ولذا عِنْدُهُ الران بِلُونَا لِحَدِي كُذِهِ مَا عَيَانِهِ لِمَا ذَالْمَ كَرَعَلَى فَوْمِ بِسَبِهُ عَلَيْدُنُ جُدُا الْمُلْوَنُ فَتَوَى فِهُ ذَلِلْ وَيَسْفِي الْمَاضِ أَوَالسَّلْطَانَ أَنْ لَا يَعِلْ يُعْتَوْبُ أَوْا أنع البوهك المروكا بالنستعم للابارة الدبيعما وصلوته وقوت اهليغلى اعتنا والسغوديناه عزالاحتماد وبجلم وبزجوه عندفا ندلغ البيتانيُّ انعُل مِلدلكِ دَهَدُدهُ وَان رُفِعُ البِينَالنَّاحبسه وَعَوْرَهُ حَتَّى

العقصاء والاعتصاء بالنراضي واندان بنصا والتاضيان فضي عليه بهذا التن علم بعلالقاض لونوتن الغريطي لدذلك بتضابه وهذامشط فاندمال الغيرفلين يطب لدو عداب المبرى نعود فضاالفاج بالمنا والناسف فالهزا فعطعندة وعلى فذا اذَانات سُمّا وتولف خرباع المولك لورتنوان اخذوه لأنه المعصوب ملعصوب وقال المعنى منابع المسلط في المعنى منابعة المعموب لمغللخذة وعلى فاقالؤالوما تدبد ولسيه من سع الباذف اوالظراو اخذالرشوة بتوتغ الورته ولاباخذ واسهشبا وهوا وتي لفروبرد ونهاعلى ادبابها انعرفوم والانف لخوابها لمؤسي لاللب المتيث التحدث اذانغذزالردغلى الجبوقال رعمالية فاحتمار فوت المدي والهجة في للديض باهليه أي بلوه المعنان في العنوت اذاط في بض ما هل الله لعنولة غليوالصَّلاهُ والسَّلام الحالب مُورُوف وَالْمِنكُومُلْعُون وَلا لُهُ تَعَلَّى بِعِجْف العامدة فالمساع عنالنيع الطالعتهم وتضيب المسرعلهم فبلوهاذا الكرار بالكانا للده صغرة بخلاف الذالريو بالكان المص لبيرًا لانه عابس مِلْكُومِن عِبْراض ربغُم ووَلَمْ الجلِ عَلَيْهُ ذَا التنصيل وقددارنا مفالبيوع وتخصيصالم منكاربالا فوات فول المختبية فحد رحداسعلهما وفال أبو يؤسف رحماسط مابعث بالعامه حبسه فهواحتماروان لأنتبا بااودراج وغوذلك اعتباز الحقيق الضراذه المؤتزية اللواهة وهااعتبراالض والمتعارف المعرود فالمده اذافض لمبكون احتكادًا لعدم الصرر واذاطالت بلون احتكازًا مكر وهَا التعني المردة فبلهى منذره بادعين لبله لنواء على الصلاه والسلام مراجعل طفامًا أوسعن لبله فقل بُورَسُل للهِ وبري لللهُ مِنهُ وفيل بالني ولأن مادوم فليك علجك والشهروما فوفد لنبرا أنبك وفلموب عموضع وبنع النعاف فالماء سن لم يتربع العده وبينات بنوج والغياد بالعود فيل المده للمفاضع الديئا وإساالام بعصل وان فلسالمده فالمحاصل ان التناده فالطفاع غبري وماقال تحدالته المفلق صبعت وماجلب

S. J. S

وَنَعَا وَنُواعَلَى البروالتنوي وَلا تعاوَنُواعَلَى المرة والعُدُوان ه وَلَوْ اللهااره على معد البيث وَلَمُواعِدُ الْأَحْوُرُ عِجْرُدِ النسلم وَ لأَمَعْصِهَ فِيمِ وَإِنا المعصيد بنعل المئتناجدة هوعنا رفيو فنطخ لستبنه عنه فضا رليع الجارت لمن بستمريها وبانتهاس فبراويع الغلام فلوطى الدليل عليوانه لواجرة الشلي جازده وكابد فيومن عبادنه واغافيدة بالسواد كانهم بلنون من لحدائ للعبد والمتاذب للمووالنازبوفالامت ادلط وسعابوالا سلامنا فلانعارض اطهار سعابرالكنوع لافالتقاد فالواهد أيغمواوالكو موان عاليث اهلها اعل الذمة واماسواد عبرها بسيسعا بوالاسلام ظاهله والملون فيفأ فالزج فالنحف المند وحاج ولذي إجدا بجبا ذة للا المضاء هذا عند الم الله و فالاهو علوه و النعلية الصلاء والسكم لعن والمهد عفوه وعدم كالمابلي الما اللبادة على الجل وهولبس عصب ولاسب لها واناغمل المعصيد بنعل ماعليغنا أدوليس الشريد مرضره والبلحل النحلفاقد بلون للازاقوا والخليل فتارحا لواستلجره لعصرالعنب وقطعم والحديث تحول على للاللنزون بنصدالمعصب وعلى فذا النواف اذا اجوة دابة لينتل على الغراواجوة نفيسه ليواي لاالفنا دبرقاء بطيعيله المجرعندال عنيته وعندها بلرة وفالمسطر للدو تبيع الزنانيوس النمران فالتلفسوة من للخرسي ف دلكِ ادا لها وَسِعُ اللَّقِ الْمُعَسَّصِ الْمِدْلِ الْتُ الشام المسم بلوم لأنت إعانة لم على المسلك المام ولوا السلامة المامة الما انبخذ للخناعلي وكالجوس والفسفدا وخباطا امرة انسان انعبلك وْبُاعَلِ زَيِالْمُسْنَافَ بُلِرَهُ لَمُ الْمِنْعِلْ ذَلِيكُ لَا نَهْذَا لِسَتَدِيثِ لِلْسَبْدِيا لَجْو سِ والنسنة فأل محالك وسع سأبوب مكة وابضا بعن بحودا لمالبنا فظاهر المنابلا لخدبناه الإبويانة لوباغ المستاجداد فيالوقت فتادالبنا بلكاله مجادلا ببعة واما امضا فالمداورهنا فول الإجابيث وعد وهوالعد والتوانيب عزاء بسنية لمنا كامني المؤلم لم المرا اللك منا وهواحت اصميها سرعا و فوله على الصلاه والسكام هل توك لناعب لس ديع دليل على ت

حتى تنع عنه وبزول الض وعنالناس ولمبسع والااذا ابوان بيبعوه الم بعبن فأجتب صعف الغيمة وعجز عن صيانه حقوقه الربوفلا بالسيشور واهل الزاي غلى مَا بِينَا وَانامِتنعَ مِزَالْبَيْعِ مِالْكُلِيهِ الْتُلِيمُ مِنْدُ الْمِحْتِيْمَةُ وَاللَّهُ وَعِندُهُأَ مِبِيعٍ مِنا مُعلى مَا لَهُ مِن الْحِيرُ عَلَى الْحَوَالِبَالْغِ الْعَافِلُ وَهَا مِزِيانِهِ خَا فينع ما لا المدبون و فيل سبعه بالاجاع لان آما حسيعه بزي الحيولد فعض ب عَلَمْ هَا بِنَا فِ دَاسُ الْحَبُودِ مِنَ اعْسَمْ بَأَ قَدْرَهُ الْمِنَامُ لِمُ نَصْمِ مَلْرَهُ عَلَيْ اليع هلاذ ذكرةً صَاحِبُ الْمِنْكَ ابْنِوهُ وَذُكِرْنَةِ الْحَيْظِ فِي شَوِ الْحَتَارَ اللَّهِ عِلَيْهِ انكائبا فادانتصا فبضربة الممام لمجل للمشترى دلالم تشف عع الملوم فالجيلة فبوان تغول لابعن اعب فينبذبا ينني باعدعك ولواصطلخ اهلبلدة على سعدالخبرة اللحرو مبتاع ذلك فيما يينهم فاشترى يجلبنهم خبزا بدره اولحا فأعطاه النابع ناقصا والمشنى لمبخرف ذلك كالمان بوجع علىدبالفنتصان قالجتريح وتاللج اذاعرف لمفالع وضالمشروط وآن والكشنب منعبراه ليتلك كماكم والكان بتعع بالنتصاب فالمنزوق اللي لنسعوا لخبر بفه وعادة فالبلعان وسعو اللي لنظه والابادرا فبلون شايطا فالخبر مندازامعينا باعتبارالعادة دون اللح ولوخافكام عَلَى هل مِعلَ لِهلا لِوَاحْدَا لَمْعَامِ مِنْ لِمُعَامِّ لِمُعَامِّ لِمُعَامِدُوا وَجُدُوا وَحَدُوا وَا مُنْلُدُ وَلَبِسُ هُذَامِرًا بِالْحِيْدِ وَانَاهُوْدَ فَعُ الصَّرِعِهُمْ وَاغِمَالِ الْعَصْبَةُ وَلَمُ الْمُصْبِ لإستوريقيت بليعدتغيره بخلاف ببج السلاج بزاهل البنتنة لالالعصيه تغوم بعينه فيلوناعا ملج وننسبينا وقدنهينا عنالتعاون على لعدوان والعصِّيه ولا العصم مُعَلِّم لَشَيًّا طَهَا عَابُر شَوعًا فَيْلُونَ النَّسَادالي لنتاره قال رحمالية وآجارة بين ليتقدة بين اراويع والسيب اوبتاغ فيبخمرًا بالسوادا يجا فاجارة البيت ليتخذه معبذ اللحناب والمواد منبند النا ومعبد المجرس وهذاعندا بيحنبعه وحمالة وفالأكل بنبغ إن بلو بولشي ف ذلك مَدّاعًا مُعَلَىٰ المَصِيّةِ و قد قال السفالي

33

فُوجب تَننونيُ المسجدوعنهُ وعدي ما لك الي سأبرالمساجدِ لعوم العلَّةِ وم النَّاسة انطفان وعنا ولنا الأعليوالصلاة والسلام انزل وفد تغنيف في المسجد وضب المخب فيدفقال المتحابه المنسولون نجب فقال عليه الممتلاه والستلام لبسرع لحالا رض ب خاستهمني واغاغاستهم على انتسهم و روكاناباسنيان دخل حاد لدو مسعد النوصلي المتعلمية وسلم والناسة المذكرة في المربه له والعبت فياعبتاده لأنط فنبج دجس وهو النجب الم بري الحالانام والمبسوسميت في النوان وجسًا لبنيم ا والمواد بالمنع المذاورة المهدعن قربانه المتغدالم وأعمم عن الطواب لا مه والطوون البيت عُوالْمُعَلِّيَا وَلَهُ الْمُنْسِمِ وَلَ لَكُمْ لِمُ فَينعَلُونَ مَا الدُوا وَلِمَا عَلِي السَّعَالَي لمت ونفردية وفغ على المسلمز بعدالنج نواعى ذلك ومبعواع وخولد لنصد الطؤاف الطبية فأكر تخالق وعيادته أي تجوز عبادة الذي للدويان بوديا مرض بجوارالبني صلى السعليد وسلم فعال فؤموا بنا نعو دُجارنا البهودي فعاده وفعد عِندُ وَاسْمِ وَقَالَ وَلَيْ الدالا السحد وسول المدفيظ والمربض إلى ابيه فعال لدابوه اجبه فلجابذ وشفوذ انكآ الدالات محلاد سول استمات فتال الني ضلى المتعلب وسلم الحد نتُوالدُوكُ انتلافِ المنظمة والمنافِول العِدَادِ وَمَعْ مِثَالِمِ وَتُدِينًا لِاسْتِعَالَيْ الْمِعَالَمُ التعفى الذبك لريفا تلؤذ فالدبن وا بردالسلام على الذي وكابز بدعلى فولد وعليم فانتعلبوالصلة والشلام لدنز دحبن تَدْعَلِي لِمُودِي وَمُ سِداهُ السَّلَامِ لَ فِيرِنَعَ لَمِم وَتَلْوِيهُ وَانْ فَانْ لَمَعْلِجَةُ البوفلا باس ببداته بوول بدعوا لدبا لمغنو و وكودع له بالمعدي فانك المعلم والصلاء والسلام فالالهم اهد فوي فانم لم بعلون ولودع له بطول العيوف لا المحود لأن فيدالمادي على الكنوون أجود فلواعر ونعقا لأستلن بأداء الجزيه فبلون دعالم وعليهذا المنتلاط الذعالة عالمناف وعليهذا ادامان مالهرا القاب طاله عدى والتقاني وأنحانك يَعُوسِيّا فَلِكَا بَعُود وُلُمْ العِدمِنَ المسلام سَاهل العاب وَفَيْل بعِوْد وُ الأنفيوالخاريخاس للماسلكم وتوغيب فيودنالبند وقدند نداليو وآختلنواني عبا دوالناسو ابعثا والمصانك بالمنبئالانتمست لوالعادة مزحنو فللشلب وأذاما سالط فرقا للوالدبداد فربدية نعدتهم اخلما اسعلك خبرات واصلك

اداضيها غلك وتعبل الانقال مزمل الحملل وقد نفاد فالناس بيع اداضيها والدؤ التي فيهامز غين لميروهو مرافو كالح وفال ابو منبعه وحالته كلجور بيج اراض كالما دوكانعظيم الصكاه والشكام فالاالاسمدم ملة فحوام ببج دباعها ولانوجوه بونَّهَا وَلَا لَا خُرَمُ وَفِي لِعُلِيلِ عَلِيهِ الصَّلامُ والسلام وَبِلُوه اجَادَةُ ارضَهُ الْعَولُمِ على الصّلاه والسّلام سراحل اجودا رض مله فكا غا احل الربّاء كا فا واح مُلاكانت تدعية ومن البن على عليه وسلم و دسل المستنب معده السواب من اختاج الهايشليكا وسراستعنعها اسلنعبرة ببها وس وصع درهاعدساك احد ما شاهره لد دلا لم تواد المدالد رم فندا قرصه ابا ، و قد شطان باحد مدمًا يؤبد من التوابل والمعول وعر ذلا ماعناج البع شيًّا فشيًّا وله في ذلك نغع وهويتا وزعه وهابند للقلقات ولوهان فبالمحوج بن ساعنه ولرب بمرية معن فضحد تنعا وهومهي ويبغيان وحداياه فراخذ شافشيا وانصاع فلاشي عليم ذالودبعالما له قال يعم الله . ونعف برالمديد ونقطه لالنواءوالى نوفيعب لبس الزاي فهامدخل فالتعشير حفظ الاي وبالنقط جنظ المعاب فكالمكتسب ولان العج الذي الجنظ التوان لابقد على إذا لا بالنقط فعان عبد وعير النسعود الدفال جَرِّدُ والنوان فذالية زمنهم لانها واستلونك عالبني متلى سعلب وسكرحا انول وكانت النواه سيملاعلهم ولماوا بووتا لننطع لأعنط المعراب والنعسم وعنط الم وكالدلك العرية ومانيا فيسم ولغي والعي على أعلم المروع لي دالماس بطابنا اليالسور وعدوالأي فهووان مانعدنا فيستعسن ولمنشئ يخلف المنتِلافِالزمَانِ والمان قا لرحمُ اللهِ فَعَلَيْتُ ايجونِ عَلَيْهُ المُعَمَّد لما فيمن نعظيم حافج تنس الستعدو ترسه وقد دارناه من فبل و درنا الخلاف فبراذا لانالغلبه بذهب وفضوغير عنوه فالرحم الله فحدولددي متعد العجازا وخالالذي عيع المسلجد وفالرسالك رحاسبلوة وللفاط مسيدة فالكالنشا فعي ده المتربلون المسيدلة وام ليتولون الحامة المشاكون ف فانبتوبوا المسعولة وام بعد عامم هذا ولا فالحافر لم علوم عن الجناب

وعَن إي وسُفَ انهُ لا باس بود بداخذا لننيدا بوالليف لما دُوي المعليد الصّلاة والسلام لأرمز وغابران بنول اللفراني اسالك بعندا لعيز من عوسيك وبسنهى الرحمن فابك وبأسم للعظم وجدك المقلي وطماتك الناشه والاحوط المستاع لمن خبرة احدونها بخالف النطع إذ المنشارية مثبت بالقطع وليبعل العزصعة العرش كانجابذا لاتالعوش موصوف فالغوان بالمجدوالكرم فلذابالعيد وليشكاخد الهُ مَوْضَةُ الْفَيْبِ وَاظْمَا رُحَالِهِ الْعُدْدَةِ وَانْكَانَ اسْتَعَالِي مُسْتَغَيْبًا عَنْهِ قَالَ وعق فلان اي بلوة ان بغول في دُعابير عن فلان ولذا عن انبيا يك وا وليا يك اوعقدسللا وعقاليت اوالمشعوالم والموامل ته لمعقالها وعقاليه نغالي واغاعص وحدمز يتاءمن غيروبو وسيعلب ولوقال وجل لغبرم عناساه باسان تنعك لذالا عب عليوان باني بذلك شوغا وان له ذالا وليان بان بع قال يعمالية والتعب بالشَطع والنودة وُل لَقولة ولوعل والصلاة والسلام ك لعب إنادم حوام الم ثلاث ملاعبة الرحل هذونا دبيملنوسه ومناصِّلته بِنُوسِهِ واباحَ الصَّافِعِ السَّطرَجُ مِن غَيرِقَمَادِ وَلا اخلاَ لِي الواجَات المن فيد تشجيدً الخاطِرِو تَذلِد نا رَالَا فِهَام وَالْحِيمُ عَلَيْهِمَا دُوسِنا وَ دُوجًا تَ ابنعتو وميا سعد المعمد منوم العبون الشكطيخ فارس المعليم وفالماهله الناشل التحابم لقاعا لينؤن ولاندلعب بصد صاحبه عن لجع والجاعات وعن ذلواس عد وجل عالبًا فيكون حرّامًا كالنّروشير والنود فالعليه الصلاه والستلام ولعب النودشج فكاناصبة بكة في دم الحنوبدواه سلم وأحدوابو داود وعزائ وسيان البي مل المعلم وسلم فالمزلعب بالنرد فندعم الدورسوله رواهمالك واحذوع مفاواما مننعدالني ذلوها فِمَعْلُوبُهُ تَابِعَةٌ وَالْعِبِرُهُ لِلْغَالِبِ فِالْعَدِيمِ الْمِبْرِي الْحِولُونِعَالِيَ يُنكآ البَّدْسِ تَعَمَّا فاعتبرالغالب فِالغَرِيمُ وَهَلُّ دُاي مِن لِعِبُ بالشطبخ بتصليف لأعز للتاعة قإنت ليعتكب منعلق بوفعان فابا منو اعانه النشيطات على لاسلام والمنشلين فمان وأن بنامو موسنطن عدالته واللربغام وطأن مناولا ولرتصدة ذلك عن المملاه لمنسنط

اعاصلتك بالاسلام ورزقك ولذائس لألان لمنتبرتية بوتنظفروت وليف نعزيه المنتلم اعظم الكم البحرك واحسن عراك ووج ميتك ولنوعد وكالعماس وحصا الهمايم ابجا زلانه عليوالصلاة والسلامضخ بلبشين لمليب موجوب والموجوهة الحنى ولان لحديليب برويترك البطأح فكأن حسننا قال يحدالت والزالحبرعل الخباخ فدعليه الصدادة والسدم وليد البعث وأتسقاه ولولز بعولما فعدم لفه فغ بابدة ما ورد نبوسًا لهُم ان اجل تلَّ عُول عَبْ لَ قَالْ فِي وَفِول هذه العبد أ التاجد واجابة دعونه واشتبغا ده دابته ولوه لسونه التؤب وهدبنه النغد زيعني الدراه والدنانير والنباس لن المجوز الحلط نه ببزع والعبد ليس خاهله للن جوزية النئى لبسبرلليض ورة استغشانا لمجدُ سُرِدُا والضِيَا فوليحتواليب الخاهدون وعلب فالوب المغاملين فكان منض ورة النفاذة ومن ملك شيّا مكل ماهومن وكانه وفلصوان سكان لنارسي هدكالي لبني مكي سعليه وسلهدم فبال بعتق نتبلها البني كماس عليه وسلم وفيلهد بدنوبره فعاله ولهاصدفه ولناهدبه وكان غلبوالصلاه والسلام ببدوعوه الملؤك وعلي فالماسالعقا مُضِ السَّعَنَمُ حَتِيدُ ويعناني سَعِيدِ مَوْل الإسبِدا لَهُ قالدعوتُ وَهَلَّامِتَ اصار رسول أسوسكي المدعليه وسئم فهم أبوذ و رض السعم في الصلاه فقد مُونِي وانابو مِبذِعبد وَلَاصَر و رَمَيْ السِّي الدُّمُومُ لدرًا ﴿ فِهِي عَلِي الصَّلْ قَالَتُ واستخدام الخفياي يلوة استخدام الخصى فأن فيوعو بضالناس على للصا وهوشله وندموانه علبوالصلاه والسلام نفي منا فيعدم فالرحم الله والدعابعد العذمن عَ بشل اي مكره أن يقول في دعا بداللهم ان اعُوذ مَل معندالعذِ ب غرشك وللمسلق عبارتان بعتد ومنعد فالاولى فالغند والتانيد مزالنعوثر تعالى سعن ذلك عُلْواكيمًا وَلُ سُلَا فِلُ الْهِيةِ النَّانِيهِ لِسَعَالَةِ مَعَنَّا هَا عَلِي لِللَّهِ اللَّهِ وَلِدُ الله ولِي لِنَهُ يُوْهِ إن عِنْ مُنعلق بالعَدِش وَالعَرَشُ عَادِثٌ وَمَا يَعلق بم بلونحادِثًاصُ ورةً واستعالى متعالى من تعلق عِزه بانكادِ بُ بلعزه قلم، لم نعُصِينَنهُ وَجِيهُ صِنا تَوَقَدْ عِدَالِيهُ بِذَاتُهِ لَمِينِ لَمُوصُونًا بِمُلْجُ الازلُ وَلَن مذاكية المهدوة لمهزوه شيئام كالعال لرملن للغط المذكر يعدون العوش وغرث

· 135.35

والمينطيرون وكلمبلنوون وعلي دمه بتوطون رواه العادي ومسلم واحدوعن بف عباس انامراه سودا اسالني على للمقليد وسلم فقالسا في برسم وافي نلشف فادع اسقالان شيت صبرت والكالجن وان شيت دعوت الدنعاليان يعافيك فقالت ال اصعرفا في مَكْشِفُ فادع السال لم الكشِف فدعًا لهَا رؤاه الولم لل الثلاث وَلَّ مَا دوينا وروي الفاري واحداته عليوالصلاة والشلام قال عا انول المدر الاانول له شِنَاه رويانه عَلِيهِ الصَلامُ والسَلامُ تداوًا وَاحتَجْرِو فَالْحَابِوان رسول السصلي للمعلِّم وسلم لوي سعد بن عاذي الحلم مرتبن رؤاه بن ماجه ومسطيعناه ولمجنّاح على بتداؤا اذالح فبربا فالشافي فؤاستعالى دوفالدوا وانالد واجعلم سيبالذلك والمعاني المعنية هواسفالي عند ذلاوما دواه بعضهم كالمغاد مايدل على الهبم التداوي فذاك اذاهان بؤي ليشفا بؤالدوا وبعتندانة لولرنع لإلماسم وغن نغول المجوز لمفرا الفدادي ولافرق فالحقنة سوالوجل والمراة واعاجور ذلك بالاستيا الطاهدة والمجوز بالغسم كالخرولذاط نداو والمجوزال الطاهر لمادوى بن ستعود انعطبوالصلاء والسكام فالمان العلويعل شفالإفها خور عليم ذلوه الفادي الخالذرة ابتطب الضلاة والشلام فالاناسانول الذاء والدقواء وجعل لطبحاء دوا وفالدو و ولا تداو ويحدام رواه ابودادود ويجوز المداوي بالعظام سواطنت مالذبدا ومالميتة غبرانه اذاهات بالميتة لمغو زالا اداهات بأبسدليس فيقأد سومه ومزاللالم تجوزليث مالحان الاعظم المنتور والادي الجننو ولفا لشبتم والدو للاامتوا والمعيون المنتفاغ الجزايع وكابأس بالذقال معليدا لصلاه والسلام المَنْ مَعْدُ لَمُ اللَّهُ وَمَا مَا أَوْمُومِ مِنْ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَوْلَ عَلَى اللَّهُ الْ اذه نوابر فؤن بطمات لعوالا بري لكما بروي عن عودة بزلج للكانه فالدهافي الماهل م قافتلنا بارسول الله ليت مرى ذلك فعال اعدِضواعلي وقاكم لم باس الرفاسالم للنفيوسوك والمسلط وابوداوود وعركب سنعود اندفال سمعن دسول اسصلى سقليوس لمنعوك الالزفاؤالناع والتولة سركر دواء احدوابو دادود واس ماجه والتو لهُ صَرب سَ الشعب قال المصمع هو عبي الي ذوجها وعن عابرانه قال بي رسول اسملياس عليهو سلم عن ألوقا عَاءُ الْمُعَروبن

عَدَالْنَهُ وَلَوْرُواْ بُوحْنِيغُهُ وَحَمَّا لِلهِ بِالنَّتِلْمُ عَلِيهِمِ بِاسْنَا لِيشْعَلَهُمْ عَاجٍ فِيهِ وَلَوْهَ ابُونُوسْفُ ومحلخنبرالفرودويان عليا دخل سعندمة بنوم بلعبؤ والشطرع فلريسلم عليم فنبلك فيذلك فعال لبناسلم على فورى لمنون على اصنام لهرود وي انه صرب على روسهم والماس المسك التعري الري والنوس والمبل ان شرط الما لدري الدي والعرب بانبنول احدهالصاحبه انسبقتني للككذا وانسبنتك فليضل لنولدعلب الصلاه والسلام كسبق المفقف ونصل اوحافر دواه احدوا بوداود وجاعداند وحرملوشكطا الملام وللجانبين بالمنبخ لمان سَبِق فرسكَ اعطبتَ لذا وانسبتُ فريج فاعطخ لذا الم احدَلا بالمابينُها وفالم النالشان سَبَعَتنا فالملانِ للدوانسينيَّا فلانتم لناعليك وللزايما سبن صلعبه اخذا لمال المشريط ولذا المسعداذاشط لمحدقا الذيمعة الصوابح وانشرطاه لحد واجبه نهاعلى اجبولا عودها فالسابقة فالنطاللة وبعلالواب فيعنف العبدا يايجوز وهومعطوث علىاللهو وصودته انجعل فيعنغه طون يستمتر بسما رعظر ببنعه مزيخ ومكراسم وهومعنا دبير للظلدوا ندعوام لمنكف فوبدالهما وفيعدم كالافترا قبالنا ووقالعليه الصلاه والسلام فنعذ بوابعدا بالتَّم و في النكاية انعلام باندابك و فال المباس بوغ وماننا لغِلْبَةِ المهاتخصوصًا فِالصنودِ وكانَ فِرْمَانِم مَلْوُوهُ الْتِلْةِ المان قال يحالك وحلعتدة إيجاذ فيذالعبد احترادًاعن لابات قالمتود وهوسندالمسلمين فالنساق بخلاف لؤاية لأنة عدت وشرع دثانها قاك غلبوالمتلاه والسكام طيحدت بلعه وطا بدعة ضكال وطصلالحوام قال نحماللة والمعند أيجاز بالمعنة التداوى وجازان بنظراني ذلك الموضع للضروزة ليتوله غلب الصلاة والسلام لعل داؤذ واذا اصبب دواالدابيوي باذنالتورواه مسلمواحدودوك فالعواب فالتبادسول المرالانداوي قال نَع عبَاداسِ تِدا ووا فالله لم يضِع داءُ الم وضع لمشِنَّا واددَّواا المدّاءُ وليدأ فالؤابار سوك التروما هؤفال لهدم دواماليومذي وصحة ورواه لجاعم ومزالناس مزلوم التداوى لمادوى بن عباب رض الله عنها از البي على السعليو وسكمقال بدخلونا لجند مرامني سبطوت الغابغبر حساب والذب ليسترقون

The same

وقدجوا الرسم باعطآبه فياول الشنغ لأن الخواج لمان بوخذ فجاول الشنه وهو بعطىنه وتبغ زماننا بؤخد الخراج فاخرالسنه والماخوذمن الحراج خواج السنم الماضيمة الصعبود عليوالفتوي ولواخذالرزف فاول الشنه فإعزل فبل مُضْ السنه فَيْلِ عِبْ عَلِيهِ و دُحته مَا بِغَيْ مِنْ الشَّنْ فِي فَيْلِ هُوَعَلَى الْمُغْتِلَافُ في الذوجدعلى أبيناه فالرحماليه وسغزالهمة وأمالؤلد بلأغوم إيجوز لخنا الشعوبغيومحوم لانالام مبنولة المحوم لعامنوا ليجال فيما برجة الى النظروالمس علي است فل فلا عوز العدوان نسا فرمع المعدم فلذا هومع المجنى والم الوليامدلنيام الرونفها ولذا المكاننه فنها ملؤله وقنه ولدامعتنه البعض عندابي ؤسن لانقاطلط بندعندة وفالط ففالواهذا في نمانهم لغلبة اهل المُصَلَّح فِيوَامَلِهُ زَمَانِنا فَلَعْلَيْما هَلِ الْفَسَادِّ فِيوَوَمِثِلُم فَالْهَا لِمُعَدَّرَالِيَ شَيْح الاسلام قَالَ مِعْلَانِينَ وشِوَامًا لا بُذَلِلصَعْبِرِمِنْ وسعدللع والم والماتِعظ لوفح وببيعواما لابدان توانستر واللصفير وببيعواما لابداله بنه اذاكان الصغبر فجوم وذلك بثلالننته واللسوة لانم لولم عكن لم ذلك لتَصْرَدَالصَعْفِرُ وهوَمَد فوعٌ واصلاانَ النص فات على الصغرِ على تَلاَةُ الوَاجِ نوع هوننع عض فَمِلا طمز هُوَ فِيدِهِ وَلَيَا لَا نَا وَلَمْ لِلْنِ لَعْبُولُ الْعُبُمُ وَالْصَدَ فَم وعِلْدَالصَبِينَفْسِدِادَاطَنُ عُبِزًا ونوع هوضُ ديحُض كالعنافِ وَالطَلاَتِ فلاطله عليه احد ونوع هو ستردد وعدل انبلون تنعا وعملانكون صَّرُا و ذلك مثل البيع والمجَادَةِ للاستِدبَاح فلاعلا الااللاب وَالجِد ووصيتِها ويللونة سَوَّاو كانالصَ عِبْرِ فِابديهم اولم مَلِي لم ببص فون عليه عِمَم الولاية فلابشترطان بكون فالديم وهلذا ذلوه فيالها في واستبحادًا لظم مُزالوع الادل وفيدنوع زابع وهوالانطح فيعوز من حلعصب ومن دوبالارعام علىعلهم عند ألي حنينه وم الله ولم عود من غيره و قلاعرف في موضع كالرحال ونوجره اسم فغط معناه ان الصغير لم بوجره احدب هادرا التلاغ الامفانها وجره اذاحان فجوها والوجوه الاخ وكالغ وكاللتتيط والنوف ائلام غلك اتلأف منا فعوض غيرعوض بان سسعدمه والمبلكة

حذم فتا لؤايا دسول الموانة كانَتْ رُقْيَةٌ تَرَقَالِهَا مِن العقرب فأنك نهيت عن الدِّقا فالنعوص وهاعليه فغالما دي باسا سلسنطاع مبكم انبنع اخاه فالينعك دواه مسلم وعن عايشة وطلاعها قالسلاد وسول اسملى الدعليوة سلم اذاموض احد مزاهلو نعَن عَليه المعُودُات فلامرض مرصد الذي ما ت فيه جعلت انفث عليه واسعه ببدنف لمنها اعظم ولدس بدى دواة البحاري ومسلم واحدوالنداوي كامنع التوكد ولواخبره طبيب بالدوا فلمريثدا ويحتى تأب لمرتاع بخلأف ما اذاجاع ولم باهليع التدرة عليومن أتحبث باغلار والالجوع بالأحل منيقى بوباعتبا والفادة فاناله تعالى جدك لغادة باذا لدالجؤع وخلق المشيع عندالا حليط تخلف عنداصلا بخلاف المرض عِندُ النَداوي فانمُ فِحْمِوالنَّوْدِ وَ فِي لِيَ الْبِي يُحِوزُ التَداوي المحدم الحد والبول اذا اخبرة طبيب سُسلم ال فيدسَّقُوا الوليعد غيره مِزَ للبَاح ما بعوم منامد ٥ والمؤمة توينة للمرورة فلمبلئ شداويا لللخوام فلمبننا فلنحدبث بن مستعود ادنجتل المُقالَ فِدَا بِعرف مدوا عَبْر الحَدَم فَا لَ يَحْدُالله وَدِدْفُ العَاصِي علد دقالتاص من بيت الماليا ذَبينَ المالِ اعد لمصّالح المنتبلين والتاج بحوص بمِسَالِهم والحبس مناسبا المنفعة فلأذر وقدفيه لرزق لتناتله والزوجه نعطيته ما بلغيه واهله على فالان المعابد رخ لله عنم والنابعون وبعث رَسول الدصل له عليه وسر عباسان اسبداليل وفيضل وبعث علباؤ مغاذ الحالمين وفيض لهاده فالوبلهض السعنه والمتلقاء بن بعده وبإخذون ها يتم فعل أجاعًا وهذا اذا له نب المالي حاليًا جعجن وانكان حوامًا بانجع ببالجليل معلله اخذه لم تدَّال الغيد فعيب دد اعلى صَاحِبِهِ أَن هَ ذَالْمُامِعَ مُنَامًا فَالْمُ نَصَلُلُمُ انْ بَاحْدُ بِلَحِبُ لِمُعْلَمُ الْمُ الْحُلِكُ الْمُ عليبالإبواداش خالدبالاسب ببعه عناقات ماعليه وانط فعنيا فلذلك بلخدت وفايته عندبعضه وهوالاضط فنماله بغرغ بالنعتم الكآتيه وفيدصه اندلكم انبهون عنداللوك ونظر المزيج يعده منالحتاجين لأمدادا انتطع زمانا بتغذر رَدُهُ عند نوليه المناج هذا اذا اعطوه من غير سُوط ومُعَا قده لعند المَجَارَة وَانَ كاذ يستوط ومعا قلدة لم عل للالخذة لم فالعق الماعه فلأجو ذاخذ المجري عليه لتابر الطاعات وتشميت وزقايد لعلى مالمخذه متدربا لخناية والملبس بلحرة

Ser As

كافتربنا وشمس لابواعتد فولاب بؤسف قال ومناحباه باذنالامام ملك وهذاعنداليجنبف وحااسه وفالع بلد وكايشتط بداد فالمتام لفولم عليم السلام متعدادماً لبست لمخبر فهوادئ بهار واه العادي وفال عليم السالم مزاحياً ادفيًا سنه في له دُواهُ احدواليومذِي وصح ولانه بال سبقت بده اليوفان لحن به ولماء وللخطب والحشيش والصيدوالواذ والخصيف وحاس فولدعليلام لبس المراوالا ماطاب بوتعسل ماسو ولاز هناه الرواج فانت في بدي الكنوه غ صارت في بدي لمستلين فصارت فياذ والجنص الغ إحددون واي المام فالغنام علاف المستشهد بوس الصبد واساليا تها ليرتل فابدى الكندة فارتك في خكم الغي وسروها ط فاخذنا مند عليد السكام لمنصب مشرع لغولوعليد السلامات نتلونيالا فلاسلم فاندنخريص منه بالسلب لانصب سكوع علىما بنياه فيموضعم فادالمباغا ضلهب كاجيداوء عربه على البناه بالبتي وبباالاندان فيه ولونوالها بعدالمحيا وزرعها غيره وبلالان احق بهالان الاولمكل ٥ استضلالها دوندبتنا والاصافالاولاحق بقالانه ملك دفيتا بالحباء فلأ نخوج عن ملد بالنزك ولواحبًا ادمنًا مُنِنهُمُ احاط الاحبًا بحواند الم دبعد من اداعه سوعا العاف معبر طون الولدة الم رض الماجه فالمدوي عن فيها مثل احبا الجواب التلائد نعبوا لجاب الوابع الاستنطرات وتبك الذي الاحياط لمستلم المالم المان المناد المرابعة المنابعة المانع المانع المالمة بالتجيرا ملبت باعباب القصيران المعباحلة اصالحة للذراعة والتحللا سنتن والج وهوالنغ للغبربوضع علامه سجيرا وعصا دمافي الراك شيننى فالشوك وننبمعنا وجعلن ولها أدباحوان مافها بزالشوك وعبره وطددلك كإبنبوا للك فبتنت مباحة علي كالمنا للناه هواولي بها فلانوخذ مندالي للتسرسين فاذالر بعرها بهااخذ كاالامام سدود فعها المعرع لأنة المال دفعها البد لبعرها بعصل للمسلمين منعد العثوا والخراج فاذا لرعصل المنصود فلأ فابده في زولها في بده وأنا قدر بثلاث سنبن لِنُولر عَر رض الماعد الميسَ محضربعد تلات استبرحق ولأن مدة الانتظار سبغ انتلون عامة حنى

هَوَّا؛ وهذه روابيًا لجاموالصَّغير وأني روابيً الندوري بوزان بوجره الملتنط وبسكل فصناعة فبعله مزالنوع المولي وهذا افرب كلت متن ورة ونبنع المحضا للصغير ولواحوًا لصبي نفست لم يَعِيمُ لانهُ مَشُوثٌ بإلصَ ولا اذَا فِيعَ من العل لاتَهُ نحقن نَعْنَابعدَ الغَرَاعُ فِيجِ المُسْتَمَى وَهُ وَنظمِ العَبد المجيور عَلِيوا ذَا احِرُ نَعِسَهُ وقد ذلونا من قبل وان لا فالصغير في بدالغ فاجد تدام مول مد من العنظ وَهذا عنداب بوسف وفال عركم بحون والمدسيحان ونفالي عمل بالصواب وهم الصواب احتاء الموات هارض نغدر زوع كالنظاع الماوعيكا اولغلبته على غيرعلول بعيدة من العاموهذاننسب المواب سرالارض واغاسب سواثا الأاكات بفذوالصفة لبطلان الاسفاع بمانشبيها لقابالحبوان اذامات وتطل لانتفاع وامانغسير الخياه فظاهر والمؤاد بركلتها فهنا الحياة النابية فالماس مغالي فاحيينا بع المؤض بعد موتيقا ونوله غبرعلولها ي الاسلام لم والمبت على المطلات ببص الجالط بدوحاله بانتا تلون كلولد لمخدير نفااذا طانت قلولد لسلرا وذي حافله بافيافها لعددما بزبله فلاتكون وأثاغ انعرف المالد فهله وان لريعرف وانت لنطه بنصف فبقا المئام دابنص ف فجيع اللنطات والأموال الصابعه ولوظت لفامالك بعددلا اخذها وضمزله من ذرعها ان نعضت بالزراعة والمفلاشئ عليه وقالتالنن وري فاطرف يناعادها اوط فعلوكا فالاسلام كم بعب ف لدما لك بعينه فئواده بالعادي ما فدمخوابه كانمنشوب الى عادٍ لحواب عن عَقدِهم وحقلالملال بالإسلام اذالم بغرف تاللام فاللوات لمن حلاه لما توحيث بنص ف فندالمنام دابنص ف فالمؤاث للمانة مؤات متبعد على مابينا و فوله بعبد سلاقام رهو فؤلاء بؤسف وحذا لبعبدان الوزف مائ عيف لووقف انسان بانعم العابو نصاح باعلي وندلم ببيع سنفانه مواسط ندفناء العابده فينتنعون بدلاتهم الجوز البولوع يواشهم وطوح حصا بده فلمتكر إسعاعم منقطفا عنظاهي فلأبلون مؤانا وعند عدرحم السبعتم حقيته الاستناع حتى لإجوزا لعبائا بنتنع بواهل التوبووان لأنجيذا وجوزا حبامالا بنتنعون بدوان

1330

لىسىقى فلابدىن للتفاوت بينهما ولمما دوبنامن غيرفضل ومزامل العام المتنف على بنولو والغارس توجيع على لخاص المختلف في فنولد والعلب وَلَهُذَا مِع فَولم عليوالسَّلام ما اخرجته الارض ففيد العشرعلي فولد ولبس فياده ن خست اوسي صدفه وعلى وليعليه السلام لبس في للحضراوات صدف و وجواصع ابناطهم فولد عليوالسلام المنر بالتمر متلاعتل على خرالعوايا وكليها لاالمؤاديا دوى ليرللعطن بدليل سافيه عطنا لماشيئنه لانانتول دلوالعطن فيوللتغليب لاللتتليل بوستل فولدنغالي وَذُرُوا البيع وقولم نعاليات الذِينَ بإطون الربابية اوليجمية المستغلال فالمنانج والتنتيد بالبيع أوالم حليلانوغالبا ولمتاستعنا فالجرم تبت بالنص عليجلاف التباس لأزاس تحتافه باعتبارعلم وتعلوج مؤضع البيرخاصة فلانستخن فجاوراه ولخائرها التياس بالنقي فتدرما امنت غليه الآثار تعبت للاستختاق فبوؤفها ذادعلى للا اخذنا فبمبالغهاس حتى لينست المستعنان بالشكرا فالبستنغ ب ببوالعطى بالناض ومن ببوالناض بالبد فاستؤن للحاجة فيها ولا نعبلندان بديرالبعبدول البيرول عناج المالزياد، قَالَ عَمَالَة وحدم العبر عسواب ايجساء ذراج لادونيا ولمؤالفين تستخدج للوزاعة فلابدس وضع جنوفيه المادمن وضع بجري البيو ومن موضع بجري منه الجالز راعة فقدرة الناوع خسهابة وكأمدخل للزايب المتاديرفا قنص عليدة فبالهوخ بمبايغ مزالخواب الدينة مزول كانب الموحدة عشرون وكاغا والمصح المخصار وراع مزول جَانِ وَالْدِيَاعِ هُوَالْكَسُرِهِ لَذَا وهُوَسَتُ فَتَصَاتَ وَكُا نَجْزَاعُ الللسبع فتضَّات مَكْرَيد قَيْضه وُ فِي لَلْ فِي فِيلِ الْالْمِتْدِيدِ فِي الْمِيرِ وَالْعَبْرِ مُا دُخُونًا لصلابتها وفأراضينا تزادلوغا وتهاليلا بغولالآوالي لفاسه متعطللاولي فَا لَ يَحِمُ اللَّهُ فِن حَمَولِهُ حَوْمَ اسْعَسَمُ لَ نَدْصَا وَمِلِكًا لِصَاحِبِ لِلْمِصَودِهِ بينه الم شاع بقافكا في المنطقة كالكاوليان للسدلماذكركا اندمتعد ببدفكا فالثان ينعثه وبزيل تغديم ولوادا دائياخذاله بيعسره وازلة ذلك وتالمتسبكته بالخبرة اعتلقوابها بواخذه بوفال المسمط نفازاله بعد مكااذا وضع شياع ملاعيكم وفنيل

ليشاحج المخرس وذلا بالمتدبر شلاف سنبئ لم فالمخوله المجنوا يحوضع شاؤين دارا لاستلاء وافقرة اراط سلام بغطع في سَنَبِ للذهاب وسنه للاباب وسنجلند ببرمصالحه فلانبغ لحدانجي ذلك المؤضع حنى بض تلأن سنبف وهذا منطون الديانة والمأ فالكرفا والجابها غيره فتل مصي اعلفها لتختن سب للك سنة وذكا ولو ونطبره المسان وحنوالمعدن وانحفظا بيؤا فهوتني وليس لاحيا ولذا اذاحك الشوك حولفا ولوتولها اوضب غليما المسلاه اوسف لقانه واحبا لذا في المبشوط وَ ذَارِ في المِدَابِة ولول ما وسناها فعن عبا مُأْحَا ولو نعُل حدها لمون تجيئزا وانستناها مع حفوالانهاره أراحبا المجود البعلب وانحوطها وسهها عبت بعم الما بإن احبال من حلو الساولذا الدابد رها قال وراجو داحبًا مَا فِي مِن القامول عنى علمه البه عنبها اوتقديرًا على ما بينا فضارة الهُوه والطربق وعلى فذا بالوالبس للانامان منطع مالاغنى للمسليل عده المح والأمار النيستين الآء قا رحم الله ومن عنو بيرًا غ موات فلمحريه البعن فراعًا نطخاب ليتولوعلبوالسلام منحن ببؤا فلهط خولفا ادبعوق ذكاغا وال خافرالبيرا بتلن مؤالانتفاع بالبيرالم باحولفاك تمعناج الحان بقن على شغيرالبير ليستنغ للأزوا لياربني على تنمراليم مابولب عليوالبلزه والحاف بني وضا مجتمع بدالماء واليموض مند بدموا شير عاله النش بوبعده فتدره الشج بادبعين ذواغا غونوالادبعين مزالجوا بالادبعه مزحل باستضره ادرع لأث طاها النظر بمعالجوا بسالادمع والصعيوان المؤاداد معون وكاغاب حلجاب لم بالمنصود وفع الصّ رعنه حلاك بعنواج وبيرًا عبنها فبغول ما والم ولي النائيم وكالمندفخ هذاالض ربعتم فإذرع مزجل كالت فيتعدر باليعب جاك شعطل عليد المصالح وكأفرق فجذلك بول تنادن البيرالعطنا والنامج عندا فيحسند وواس وعنكها انحات للغطي فارسين ذراعا وانحات للناض فريماسينون ذراعا لتولي غليم السلام حوم العبن خس مابد ذراع وحوم بسر الخطن ادبعون فراغا وحدم بيوالناض سنون فرزاعًا ولاناستنا قالحوم باعتبار الماجة وحاجديد الناض النظرانة عناج البكوضع وهوالمعرة فدبطول الوشا وفيسرالعطف

3

عِندَاللا لَا فَإِلْنَعْلَ الْحَاسِنْلُمِ مَا لَكُرُحِ مَا لَا يَغِني وَلَمَا نَاسَخَمَا فَ الْجَرَعِ فَالْبِير والعبن بب نصاعلات المتباس فلاعلى بهاماليس في معناها لو تللاجة بهما معتند فِلْكَالِ الْالْتَفَاعِ بِمُلْلَ يَهِ إِنْ بِدُونِ الْجَوْمِ وَفِ الْهُومِ وَهُومِ مِاعْتِ الْلَامِي ٥ فلعلم لمجناج البواصلة نع بلحنه بعض لحرّج بنج نتبرا لطبن والمنتي وسط الهم الجاسنليط لندد وتلكم جنها فلأعل للناخريها اذشته طالبتاس ان تبوق النوع نظر المصلالا مكانسن فضراغ الصغراغ ليستحن لذلك جديا وان لأرجاج اليد المنآ والعاسة فيع لذكر كيك المسناع بالتصر بدوب الجدم وكويتاس على المبولات عَاجِهُ البِودُونَ عَاجِرِ صَاحِيالِبِوالِللَّوَمُ فَأَلْرِيسَ عَنْ مَانْ عَالِيعِ الْجِرِعُ الدِيمُ الارض وصلح النبروحل بها يبولجون الهرملكي لأن ذلك لصلح المرض عبداة لأؤالطاهر تشهداء وعندها لماه كالمساجية المترجوم ماك الظاهر شاهدا المفلات النولفد ولافكات هَذه السلمينيد على ستنان الجدم مَعَلمواندُسِي على تبوت البدة الجوم وعدم تبوتها فيوض كانت بده تابنه فيد كان الظاهو شاهدًا لمواذ دانت مسلمبنداة فولها انصاحبًا لهرمستعل الجوم استال مابديه والاستعاليد فيوفك كالعوك فالمحالوتنا دعاية تؤب واعدها دسه كان النول لد لم يَصَاجِبُ يدِ الاستعال ولا يحتب والمتدان ألموم السبة بالاص صورة ٥ ومعنى انحاذ المنصود فيها والظاهوشاهد لمن يؤير مما فخاشبه بمحالوتنا فعلية مِصَاعَ بالسِسَهُونِ بِهَا والمِصَاعِ المِنْولِ عَلَى المُعِيدَةُ المَاكَ التَّعَلَّلُ لَلْمُعَلَّدًا هُذَا وَلُوهُ زَصَاحِنًا لَهُ وَسُعَلًا لَهِ إِسَالُهُ مَا يَهِ بَوْ كَانْ صَاحِبًا لَا رَضِ مُسْتَعَلّا لذبدنع المابوع فاستوبلغ هذا الوجوورج صاحبك وضرم فالوحوالذي ذلونا فط كالجدَم لا فبغمث ما بدالا مِن الم تَعَارِ وَلِلْ المِسَ لذا فَ مُعَارِمَ لأَصَاحِبُ المدص شكاف لذبيعة عيث الشنعلماك ماده بذلك فلأبلون لذابطالة كااذاطأن كأبط أرول واخر عليوجذوع لبس لفانهد به آبطه لما فيمرل بطال تتبر وفي لجاع الضغير نعز لوجل لاستناه وارض لخرخلف للسناه لبس يبراحدها المُ المُن المعلِد المله عَن والمن ملي لمِن المبالية وفاد ع صلح الدون المساء وادعاهاصلجي الفرايضا فقلصا جبالا مضعنا وحبنه وفالالصاحب الفر

يصمنه النعتان وليس لذان بُطِئة اللبس بلكيسة بنسمة اذاهدم جدار غيرم كا للصلحبوا ف بواخذ ، بعنه المبينا للجداد وهو الصّحيم وما عطب البير الموك فلاضان عليع لتم غبوستعلية حفوها اما اذا كان باذن الممام فظاهده وَلَذَا اذَا لَ نَ بَغِيرا ذَنُهِ عِنْدُهَا وَامَاعِنْدَهُ فِيعِعَلُ الْعُنْدِ يَخْيِرًا وَلَمُ ذَلِلْ بِغَيراذَن الامام واناله منتنا لذالك الإباذنو وماعطب فالناب فهومضمان على لناب لانة متعابجفوه في ملل غيره ولوحفوالها في يرَّا في منهي وم البيراله ولي ادب الامام فذهب ما البيرالاول وتحول الحالفانية فلاشئ عليه لا تمخر متعلية بعلم والماءغت الاوض عنى كوكر لمحد فلأبلون لعالمخاصة بستب ولمن بناحان تاعب حَانُونِ غِرَمِ فَلْسَدُا لَمُ وَلَـ بِسَبِهِ وَلَلْنَا فِي لَحْدَمِ مَنَ لِجُوَانِكُ لِثَلَاثُو دُونَجَانِب الاول لسَّبْق مِلْكِ الأولِ قَالَ رَحِمُ اللَّهِ وَلَلْنَنَاةِ حوم بِعَد بِما مِسِلَ التَّنَاة عريالماغت الارض ولربيد رحوعه بينتئ بلزاض طد وعن بحد المابنولة الببوغ استغنا فالحوع وقبله فاعندها وعندا بحنبعة لاحرم لمملم بظهر على وجوالارض لم نهانه زف الحنبية فيعند مالنكر فالواع للظهو والما وبنزلم العبن النوازة فيتدركنها بخسمام ذراع وحرم شجر بعرس إالارض المؤات خداذرع حتى ليلك غرة ال يعوس شجرًا فإجوبيوا مدّعناج الالجوم لحداد عثوه وللوضع فبوود ويان رجلاعكوس شجرة فيارض فلاة فحاه اخز وازاذان بعوس شجرة اخرى بجنبها فاختصا اليالني ضلى للم عليه وسلم فحفل علىوالسنلام فلجوم حمرا درع واطلف للاحديثا وزاء دلا فالسع وَمَاعَدُلْ عَنْ الفُواة وَلَمْ يَجِمُلْ عَوْدُهُ الْبِعِ فِهُوسُوا تَالْمُ نَدَّلْبِسَ فِملْ احدُ ٥ وجازاحبًا وهُ اذا لويكن حرَّبِهُ إلْعَامِهِ قَالَ وَانَ احْتِلْمُ أَيْ الْحَمْلِ عُودُهُ لريلون توانا لنغلن حوالقات برعلي تندير رجوع الما والبولون الما محفيم لحاجتم البوق الموقا الم لنجدم مذلانبيز كالسخنا فالخرع للخاجز وصاحب الهرعناج البولصاجب البيروالعبن وهذا لانمجناج الالمنتى على افتي لنهر ليحرى للا اذا احسب يشىء ونع فبواذ كالمكند المشيء وسطالآء ولذاجناج المحصع بلغ فالطن

منطعي اولبس ليصاحبما انبنع سن ولا اذا كانت في الصيحة واعلاف ما لوازاد عَيرهُ انباخذ الجموكان ملله ذبتضر بذلك فكان لدمنعه متابراملالواذ المربلن لدقيمه قَالَ أَحِدًا للهُ وَ فِي لانهَا وِالمَلولةِ والإبارة لليُناضِ لعل شوبه وسنى دابته لا اوضه وانخب غرب النوللثوه البغورينع واغاس للحق الشرب وسنق الدابوفيم لمادوبنا ولمأذا لاخهاد والماماد والجياض ليرتوضع للإحواذ والميتاح لمبلك الم بالاحواذ فصارة الصبداذاتان في ارمول نسان ولا للكاجدً المالية ويتبدد وساعة مساعة ومن العالمة الكيت ما بلند الحان موج الى وطنو في الحال باخد المآسكالاباد والمناوالن تلون على ونته لننسب ولذابته وصاحبه لمنتض وبذلك المند وفلوسنع س ذلل لمعتمد عرض عظم وهومد توع شوعاً بخلاف سنخ الم واحنى حبث يتع صالح بالماعد والالريان عليه بدللاص وموالكواد بغولي لاارضه لمن الآمة دلك الطالعة صاحب ادلمنها بدّلة لك فتذهب موسنعت فيلعث بذلك صروة لذلد ش وسننجد ابتداه تدا بليته بشله طروعادة منى لوتعتق فيه الضر ملس صفته ادغره كان لذالنع وهؤالمؤاد بغوليوان خبف تخ مالغر للثوة البتورينج لزالحق لوعاجبه غل الخصوص واغا انبتناحة الشرب لغيره للضُودة فلكمعنى لانباته على وجد بتصر وصاحبه ادبه تبطل منعف قال تحالية والمعرنية اللوزة الجبيط بنتنغ بوالإباذ بصاجبه لانتملد بالاحتراد فطالخص بوط لضيد اذااخذ ملان فيوشيه الش للظاهو مادونيا فيعل فهايسنط بالنشينا بحؤ لوستونكية موضع بعثالما فيودهونساوي فمتانا لرنتطعيده والذلا فإدنعالي هوخل الماقيلان جيعاخيث لمودث شامنيط تداوي بلنظالشكا وفلمنيع اعتصاص للعص بالبعض المترياة بنالاهذا المآل لهمليك لذاوانط نجنص حل منم بالودكا بناله شوكان فدالا اذاط ف هو شتركا بينم وكا يخص بعضم بشي ندولا مدالوا وبت مناه تنبي ملانسد ماب فاسلف ودطفا حني عد الورًا ولوكانت البيراوالحوص اوالم ري مكل رَجل ولذان بنيع من بوبدالسند م الدخول في ملد اذا له ن عدما بقريه فان لرعد بتال أناما ان عوم الما اليو اوستدلابشط انكالمسصنته لألكن للمتالشف في الكاوالذي فيخوض عندلك اجتر

حريًا لملة طينة وغرة لِك فينالشعني وااللَّفظ مَوْجة الخِلاف وهوا ويكون للحدِّم ٥ واناللاص لافاصلينها والابلوك لحرم سفور اعداحدها معبا معلوما وال كأن فيوا شجاد ولم بدوي من عَوشها فه وعلى فذا الاحتلاف لبيضا ولذا في لا العلم في على الخِلاَت والصِّيرِ الدلِصَاحِبُ النهومَ المُ يَعْدَثَى عُرادَاكان المُوعِ الحدِهَ المِمالان لل بنع المخدس لاسناع بوعلى وجياس طلعق مالدوا لمؤدد بدوالتآوا الطن عليه دمو ذلك بظلحون الغادة ولابغرس فيوالا المالك لانه يبطلحنه فالالفنيما بوجعف اخذبتولدخ الغوس وبنولهاغ التاءالطين غيندا ليؤسف جوعه فلدرنصف بطنالنهرس حليجاب وهؤاختيا والطناوى وعند عدستدا دبطنالهنوس كل كان وهواحتا والكرخي و ذكر في لشب الغوار صل فالمختلاف بعركبولم يختلج فِوالِأَلَكُوبُ فِطَعِبُ وَامَا الْإِنَهَا وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُونِ وَاللَّهِ وَلَمُ وَتَ فَا عربي الانتاق والسُّاعلِ مُ مَسَا إِلِي الْمُشْرِيدِ فَالْمُونِ اللَّهِ هِوَ نُصِيدٍ الآءا كالنير باللسو نصيب لأء والصواب بصيب سالما وفال استعار لمايترك وَلَمْ يَوْمُ الْيَوْمِ مَعْلُومِ الْمِنْ عَالَمْ عَلَا لَكُ اللَّهُ الْمِنْ الْمِعْادُ الْمِعْامُ كدملة والنزات عن علوك ولعل فأستال وصد ويتوضّا بودينه وينصب الهاعليه وبلوى يتزامها الحارصه ان لويض الفاسة اما الدليك على لونها عير تملؤله فلأنكفذ والانها ولبس لرحد فبها بدعلى لخصوص لأن فتوا لما ينع فهد غيره فلأبلون محدثا والملا والإحواز واذالم تلاملو كالمعد والدلاحد المستنع بولغُولرِعَلِبِ السلام المسلون شكَّاء غِيثُلا شِيَّا المَّاءِ وَالطَّاوَالنَّارَدِ وَأَنْ أَحَلَّ وابوداود وبن ماجم بن عدب بن بن عباس والمؤاد بالمام البس مدر فاذا احدد فقدمك عزج بنان بلون مُبَاخًا طلصبل ذا احرد فلأبحوز لحدان ببتع بوالاباذن وتشرط بحازا لمسناع بوان المبض الفاستربان على الكرياد تعتب الرخا فلبس لاذكل لوزالا تناع بالمناح للجوزا لااذا كأنكر بفرباحد والسناع بالشمس والترواله واكلاد بالكلاالح شايشل لذي بت بنعد س غيران ينبته احدوس غنان برزعة وكبتيه فعلدس فطعم واحددة وانحان في الضغيم والموادبالناوالمستضاة بضوها والاصطلاد بها والمبقادس

ضيب الماليا ف دال المصلحة العامة ومال بيت المال معد لفا فعان من الكري مِن قَالَ وَعِمْ اللَّهُ فَان لُولِن فِدَن وَجِيرالناس عَلِي لُويدا كِان لُورَالِي فِينِ المَالَبِ شئ لعبوالمثام الناس على وبدل فالمتام بصبت فالجاثا ذفي توليض وعظم على لناسي وقلما بنعن العوام على المصالح ماحتياده فيعمره عليه وفي نظره فالعروض السعند لوتولغ ليعتم اوا دحراله اندعرج لدس مان يطينه وبيعل مؤنند على المياسيوالذبن المنطينونة بانسسم الجبجه بزالجيوش فالدحم الله ولري ماهو علوا على اهلو وبجراله بي عَلَى بدل فرسنعته لم عَلى النصوص فنكون موسم عليم ل الغوم بالغنم ومرابي تهم بمركما ذكرنا وقبل وانحاص الابجر والناصل بين لخُاص والعَام انْ مَاستَق بِوالسِّنع مَكَّاص ومَالمستَق بمِعام و وَج النوف ببنها انبذالعام وفة الضركالعام وهوض ونغيد الننكاء ويتله فأجابز بالوام الضرب لخاص بكر والميت اذا تعب مد نعا فيلون الض دا ولي والع يليند بذلك صرر بلجسل لذنع مقابلته فاسلن احباره عليو غلاف ما اذا فان غَاصًا لانه البس فيود فع صَرِيعًام والناجود فع صَرِخًاصٍ وَهُوصَ السَّوَ لَابِم فلإبلزَ والضَّ وُلِكَاصَ لِلَّهِ فِالصَّرِلِكَاصِ لَهَااسْتَوْبَا وَبُلْنَدُ فَعَضَ وَشُوكًا بِ بدون دلك بان برجي اعلى عصب من المونواذا لمان دلله بامر العامي علاف كاذافا فكالمالم بلنالوجوع عليم لكترنم ودنالا سبل لموسالمسمعليم ولأبدر وحصوط واحدمتم ولانبالية لسرى النهوا كاصلح احتوقاه لاالسنه فيلون فيتوليض وعام أنا تغول جي لجلعتو قاهل لسنعوال مركان اهل السرب طهرا سنعوا عزالا يماعبوه فاهوالمذهب لمنها سنعواع عاده الماضيم ولوط ف حو السند مُعتبرًا المجمرُ والدِّنع الصّر والعامر قا ل وحدالله وموند لربالي والمشرك عليهم والعلاه فانجا وزارض دجار مي وهذاعند الحنسنه رحماله وفالمروز اللرى عليهم جيعًا مِنْ وليالنير المأخرة بالحصص لأنكيط فلجدهم ليتنغ بالاسيغل جاليتنع بالاعلى لانعكاج أكيان بسلالفاصل ملكا وفائدا فاسدعليو فاضلكا على وضو وافسك ذرعة فتبين الداد واجد

مِنْمُ مَبْتَنَعُ بِالْمِنْوِرِ الْحِلْجُورِ فَلْهَوْالسِنُوونَ فِي استَمْنَا فِ الشَّمْعَدِيوِ

فيله فذأاذ المتنون الض علؤلة لذاما اذا احتفوها بإرض موات فلبس له سعة لا ذَا لِمُوَاتِ وَانْحِينًا لِلْعِلِيةِ للإحيَالِحَقَ مُشَرَّكِ وهِ وَالْعِشْرُ الْالْمُواجِ فَلا مَعْطُ الشراد وحكم الولائعكم المآوجة إذا له في الصيماؤلة لدفيل الماليد اما ان مغطع ٥ وتدفع اليم والاسترلدليا خذقد وما بربدب ولوسنعدالما وهويخا فاعلىف ودوأب العطش لازلمان بعامله بالسلح لم توعو وض الدعنه ولان فضداتلاف بنعالسنه وهومته لزاللة الببرؤالنكر وتخوها مباخ عبر علوك وان طالله مخرزا بالإواني فلبس للذي غاف لهلال سل لعطس أن بقاتله بالبتلاح ولمان بناتلة بغيوالسلاح اذافان فيد فضل من أجبه لم ندملد بالاحدار فصار نظير الطفام حالم المغيضة وفالط في فيل فالبد وغوها الدولان بتأتل بغيرسك المندار تكب معصبه فصار ذلك بنزلة النعزير وهذا بشمرالي تديد وألدان بتألد بسلاح خيت جعلاه وليانط بتابله وفيلون وافتا لماذكونا والسنداذا فايان عَلِيالِا وِطْمِ بِانْ فَاتَجِدُ وَلَاصَعْيَرًا وَفِهَا بَرُوْعَلِيوِ مِنْ لِلْوَاشِي لَيْرِضِعُطِ المَا اعْتَلْفُوا فيه فقال بعضهم لمنيغ بدله لطلاق ما روينا وقال النوهل الكين كم المستعمل الم بذلك لسنة الم داخي ولهوان بإخذ والكاء للوضوء وغسط البياب المهم وفاك بعقهم بتوصلة الهروبغس النباب فبوفانا فذلك مرج بين فبدنع ولوه اراكان يبتدي شجرًا اليخضلة دا بوغل لماء البدبلجرة له فألماذكك وقال يعض اليدتلج لبسك لندلل المباذ يصاحب النمروالمول اصطرارا لناس بنوسعون وتبعدونالمع منفرزالذناة فالعلبوالسلام اناسعب مفالج المؤد ويبعض سنعسا فها وليس لذان يستخ غيله وارضه وشيرة سنبرغيره وبيره وقانع الإبادنونصا ولدان بيعبن ذلك لأفاللا فخارة المقاسمة انتطعت شوله الشيب بالطبنواذلوبنيت لانتطع شرب صاحبه وكانة لويجأز ذلك لحنونهذا الجادضوفيغص كإلسصعته والحالحنو فيجرم ببره ليسل الكاالي رضوفلجت بذللض دعلم فمنع سناصلا فصارة الحاصل المباء للاتما نواع المها العظام النيام تلخل في المراحد والمنها والني ميملولة وماصا وفا المواني وقلفك حكردل واحدة منها بتوقيق المونعالي عدة قا أكحد الله ولرى نهر عمر ماؤك

الجادك ليستنيما فبغض لمانيا نوبالخية ملك الزقبة اذاهانك الدعوي فيواوحن المخدبا تبات الجري فيردعو كالملاء على ذا المصب في واوسط أوالمراب اوالمشافي والغبر فالمختلاف بيه تظيرة فالشب فالتحماللة نفظ سرقوم المتصموا بالشرب فروبنهم على قدوا واضبهم فالمقصود بالشرب سنخ المواض والحاجه الجذلا عنك بندالارامي ولترتها والطاهران حق ولدواحد مم ماليش بمقدد ارصو وبقد رِحَاجت عِلافًا لطَهِ إِدااختلفَ فيوالشّ احبث تسعوون في للردقية الطبية ولابعتبر فذلاسعم الذار وضيتها لانالمتصود فيوالاستطاقا وهوكا يُحْتَلَفُ بِلْخَتِلَا فِإِلْدَارِ وَلِمُ بِتَا لَ تَوَاسْتُوالِهُ ابْنَا سِالْبُلِ عَلِي الْهُو وَجَدَا لَ فَيَنَوُ وَا فيالاستحتا فإلناننوك المالائلل الثاك التبيعليو متيته أذلا كمكن احرازه وانا ذلل الاستاع بووالظاهرا فالاستاع بتناؤت بتناؤتها لاكاص فبتنا وتالمحواد الذي هُوَ فِصْرَالِ سَنَاعِ فِيكُونَ فِي بِرِطْ فَاحْدِمْ مُحْسَبِ ذَٰلِكَ وَلَيْسَ لِحَدِمُ انسب على استعل وللندايش ب عصت ولم نك الدسل عدات شي لو والله وسط الهمودون الهومش لدبيهم فلأبعوز ذلك لبعض الشركاء بدون البعض الشركاء فانتواضوا غلى نالاعلى بلسرال بكرمني لبشرب معصنه اواصطلفوا على انتكس حل وُلحدِمهُم أَنوبته جَازُكُمُ اللَّا يَع حَتِهُ وَقد رَالُ بَرُاضِهم والنَّه المالية أَن كَلِير الوح اوباب فليس لذان بليس بالطبن والتراب هياك ينلبس النهورو فيواض والاان بتراضوا على الدولوه فالما في المترعب الجدي الحادض حلد واجد منه الم الكتب فانتب كاباهدا لاستلحني بدواغ بعددلل لأهدا المعلى استلسل وأولبسكم انبكس واظهم لبؤلب مشعود إهلاسنال لنموا مراعلي اهلاعلي عنى بردوا وهذا بؤجب بداية اهل الاستكراة المتعمالية وليس احتبا ريست منهذا اوسبصب عليودها اودالية أوجبترا وبوسع فالهنوا ومنسم بالابام وفد وقعت النسمة باللوياديسون تصبيداليارض لناخري لبس لفا فيوض بلايضا م لمنط شن النمرون سلكمالس فينتب النبوالمسترك وشعل الملاللسيرك بالناؤفي السريع بالماعن سننعالا أن تلوتا لوحالا تَض بالهُو وَلم بالماء وبلون وضع افارص صاجما فيحوز لأنما يحدث مزالسله خالص ملكو

كإذا اسنتوط فالغنم ووجب المستنواء فجالغكم ولايجنبندان ونداللريعكي من يتنفخ بالنيرويستى لارض سنه فاذاجًا و زاللويادض رَجل فليس الم في لريمًا بغي ننعة فلاللزيد شي ركفنعت وبالتفاعوم السفل مزجث احواما فضأل ساللا فبعلا للذمة شي معارة والالكوضع المبري ان من لد عن السلم اسط على سَطِ جَادِهِ لِلزِمد عَادِه ذلك المُوضِع بأعتبار نسيبا المَا وفِيه وَلَمْ نُعِلْنِ سَ دفع صرالما عنديسد فوهم النمرس علاه اذااستغنع عنافلا يتالح الحاكدي بناسفل وزع بعض اصابناا كالكري ذاانته كالوهوا وضوس الهرفليس غليوس ومرالؤنو والامخ انعكب واللوي لجان بحاور مدارص والبواشار غالم صلط فكان تعذآ لغوهم سل ي يوضع شابر لرصوا ف شاب براعلاوات غادم وأسفل فكانك تنفأ بالكريأ تتفاع شغ الحري كالرجاء ووحدا ديضو ولالري على هلالسعم لنهم لعصون اذاهل لدنيا لمنهاف من السندوسونية الكري لم عَبْ عَلَى قَوْمِ لم بحصول ولا والمنصود مِن حَمْوا لانهاد وعوها سُغي المراض واهلالسنداتاع والمونة عب على المصولدون الاتباع ولهذاله ٥ لبُستِمنُونَ بِوالشِّنعَةُ قَالَ رَحِمُ اللهُ ونصرُدُ عوى الشِرب بغيرارض وهذا استساد والتباسان ليبيع لنسط سالفعوي اعلام المدعا فيالدعوى والنفياده والشرب بجهول جهاله لأتنبل المعلام ولأنه بطلب مراكتا جيان يتصل باللك فالدعا اذا تبت دعواه بالبينة والبسب لمجتل التلك بدون الاوض فلأبيسم الناج فيواللعوى والخصوسة طلخرو بمحالل لمبن وجمه الاستخسان اللشب موعوث فيوستنع بوركك الميلابعب اص الإرث والوصية وقدسع الارض دون الشرب فينق لمالشب وحدة فاذااستوني فأخر فالمان بدفع الطاعن نسسوبا أبات وعمر بالبينة وانها فالحدائص واخوفها بسرفا وادرب الرص انكاعر والهوية اصب لوتكن لاذلك ويتوك على المرض المرض العرب المدر المدرسة عالماجر المادنيه فعندا لمختلا فالنول فوله فآنه بلكه فان لم يكن فيدم ولمبل جاريًا فيمًا تعليم البينمات هذا الهموله وأنه قدط ذَل يُحَوَّاهُ في هذا الهم وبسوقه

15

98

الاولياذ العدام العَهد ويستدلعلي ذلكِ بالمعنور لمجدَّوا والماف البها ولذا لواداد انبسون شوركم فأرصب لاوليحيين كإالاخري لانكنشو في زياده عليحقم اذاالارض الاولي تنشف ببعض لمآء فيكان يُستِغ للخري وهو بطهر طويق شناك الاداد المان بفتح فيدبابا الج دايا حدى سالنا غيرسالن هذه الذار التي منتها في هَذَالْطُرِينِ عَلَانِ مَا اذَا لَى سَاكِنَ الْكَادِبِ وَاجِلْحَبِثُ لَمْ يَعَ لَا لَلَّا وَمُ لَوْدَاد والمنطالة ودوبيص فخالف بلله وهؤالجدار بالدَّفع ولوازاد المعلى ف الشَّهلِن إلهَ والحاص وَفِ كوي بنيها ان بَسِل بَعْضَهَا وَفَعًا لِعَبْضِ الماء عنا وضهِ جلابنوليس لأولل للفيومز المضار بالاخو ولذا اذاا كاذا ويتسم الهرم أصفة لمنالسمة بالكويالاان بتواضيا لم ذللت لها وبعد التواج لجا المسلاان بنفص ذلك ولذالو وسندس بعدمل ناعادة البنرب لأسا ولدل نسادك المني بالبشرب باطله ولذالجادة البشرب لم بخونلاغرف في موضعه فتعينت المغاده دهدا لانالنسمة بالذي قديم ولبس لمحدها ان بنض للا النسم فاذا تُواصيا علىجلأب ذلك بلون حل واجدرتها معيرانصيب لصاحب فبرجخ فبقاهواد ورتنه ابوقت شاء والم بالغاد بعفير لازمة فالتحالك وبؤدث الشب دبوم الاستاع بعبت ولم بوهب وكليباع والمفوقانالور تدخلفا المست فيعوث أ منامة فيحنؤ فالمبت والملاكم وخانان تبتوسوا مناسة فغاله بونفلكم بالمعاوضات والتبرغات فالدب والنصاص والخر فلذا الشرب والوصية اختللمات فكانت شلبخلا فالببع والمبد والصدقة والوصيد بذللحبث لمجوز للعدو واولجها لة اولغدم الملاف وللحاليا ولم فالبست اليستقومة كالالف شربك نشاب بان سنخ ارصة س سر عبره فلا بضمن على والبوالم صل ولذا الم بض و عدد والوصية تتبعه وهبته والتصدق بومتل ببعه والنصدق بو فلابجو يخلاف الوصيدبالاستفاع بوغلي ابينا ولداله بجز سسمى البناج وكل فيلغلع والخالضل عندمعذا وعن دعوى للنهز والعنود صبيحة لانهاع نبطل بالشهط الناسده ولاملا البشرب لوز لم بلك بيئاً وألم سبًا ب فُلْدَا عِمْدَا السَّبِ وعِبْ عَلَى الدُّوحِ بمؤالمفل وعلى لمزاة ودما اخذت مزالمهر وعلى لتاتلا لدبه والمدع إذبرجع

وسبب الرحال بنقصلكا وتعنى الضرر بالنه واستصفته وبالماءان بتغبر عزسنه اوستص ولمربوجد شئ من ذَلكِ فِعِونُ والمانعُ سِنَاجِ مالما وبتابع على الما وبتابع على حالم ٥ معن قاصِدَةِ الْمِلْصَارِيغِيهِ فَي ذَا فِع الصَّرِيعِ نَفْسِمِ فلابلتن الْمِنْعَن الْمِنْعَنَ والدالبة والسا سمبتولي الوحا وفالتنظرة وللسواشعال الموضع المشنرك فمنوت ولربلون لذذلك المركضام الدالب جلغ طويل ولب تولب مداق الارزدة واسم معوف كبره بستني بها وَفِيْلَهُ والدولاب وَالسَّالِية البعير. يُستني عليه مَالبير وَالجسواسمُ لما يُوصَّة و يُونع مِن مَّا إبلون مَخذا مِن لا الح والمنشب والقنطره ما بخذم والحدوا لحير بلون موضوعًا ولا بُوفع واذاطان نهزخاص لرجله باخذس تسرخاص بين فوم فألادوا انبقتص عليدويسده منجابه كالددلالم تدبيض فيخالص ملله وأن كال متنطر اسدودا مزالجانين فاناداد ستنص ذلك لعلي أوغي علةٍ فأن لان ذلك لمبدق لغفاللاوان لدذلك لم نديرفع بنا هؤخالص منع ومللد وانحان بزبد فجاخد الماؤمنع سه لمقالمنزكم وأغلاملون لمان بوسيع فرالمنولان فيد لسضفته وبزيدعلى مندا أيحتم فج اخذالآ وهذاظاه افها أذالم تلالكنتهم بالكوى ولذااذا انت باللوي له مَدَّاذَا وَسَعِ فِالْهَرِ عِلِسُ إِلَا ، فِي ذَلِكِ الْوَصْبِ فَيِلْ وَلِي الْمُرْمَا لمان بدخل قبله ولذاا دادا دادان بؤخون الهرقيجعلها في اربعة ادرع من فالهُ ولا مَدّ يعبسُ للَّا وَفِيوفَيزِوَادُ دُخولِ للَّافِيهِ عَلانِ مَا اذَا ازَادَات بسنل لوا واويَ فَعُه منح يَسْالعُن فِي مَانِ حِيث بلون ذَلَك ِالصَّبِيحِ لَى فِسِمَالْكَاء فِالصلِوقَعَ بلعثِبًا سعة الكوة وضيتها مزغيراعت التسكل والتوفع فالعن فوالفاده فلأبؤدي الم تغيير موضخ النيسم فلأبيئغ والملابكون لذان يتيهم بالإيام بعدتما وتعنالتيشد بالكذي لأ كالتديم يترك علي الرلطهو والحق فيع ولوها ف الطر فاجد بنهم لوي سماه في نهو خاص لم بكن لؤاجد منهم أن بزيد لوه وَان لا يَطْ بَا هُلُو لا فالشِّ لَدُخَاصَّهُ علاف ما اذا كاللوي في الني والمعظم ل في لحل وَاجدِ منهم ان يَفْف نهو المنا المندّ ال والكالدي بالطبع المولي والمالانكون لذان بشقق شريدالي رض لذاخري ليس لقاف بشرب لم تداذا فعل ذلا يجتني ان بديج من الشرب له أس هذا الهموع

3

عرائه غليه المشلام فالحل لمشلم خو وطرست لمحفوام وقاه مستبلم فابوة اود والتومذي وعره وفي لنظ طوسلخ ووطخ ومتوامد والمستلم ولتولي عليم السلام المنومن فالنب الشعوتين الخلة والعنبة رؤاه سسلم وابوداود والترمذي وجاعة اخر وعن لنعن بربشير قال قال رسول المصلى السعليدوسلم ان سَالَمُنَا فَوَخِرًا وَانْ بِنَالِشَعِيخُوا وَمِنَالُونِيبِخُوّا وَمِنَالَتِيْخِرُا وَمِنَالِفِسُلُ خزاد وامابوداود والترسدي وجاعة اخر ولمنها سميت خزا لهاسونها العمل والسكربوجد بشرب عبرها مخانحؤا وكأ الالخرجة يقلة اسمليني منها العب المسكرباننات اهلاللغة وغره بيمج سألنا اوباد قاالي عبود للاسزاس ابدونسمية غربها خمؤا بحاد وغلير بحل لحديث وغلى يتان لحكرانه سدلانه على السلام بعث لطلبيان الحقابت والسبط إنها سمب حؤالها موتنا العقل ولنخوا ولينسلنا انهاسيت بالحزلخا مؤنها العمتلكا بلزمدان بسمق غيرها بالخرفيا ساعليملان النباس لأبنا بالاسما اللغوب باطل واغا هؤلنف كالحكم الشرعى على ماعرف فِي مُوضعه المرب اللرج ليسمى رجًا لنبرجه وهوالظهور ولذا الغيريسمي عا ٥ لظهدده غلابسم ولظاهر بوغا ولاغ ولذانها اللغوس لبن لمجل لو بعضوص غربسم النوب بودان لأن فبوذلك اللون وما ذلوه في المنتصر عد الحرهة ولا المجنبية رحاسة وعندها ادااستكارخوا وكالشمط فيالتذف بالذبدغ باللذة المطوبه والتؤة المنكرة لم عصلبه وهوا لمؤثر في ابتاع الغدادة والصلعنالصنلاة واما النكذف الزبد فصفا وكاتأنتوله فيلحداث صفوالسك ولاانالغلبان بذابد البنده وخاله بيند فالزنبر لانه بغبر بوالضافي عنالكذب واحدامُ الشَّرِج المتعلقة بها قطعيَّه كالحدِّد و هذوستعلها وعود لك فيناط ٥ النابة وفلا بوخلية مؤمة الشرب مجرد الاشتذاد وفي وبعوب لحدعلي النكادب بنذن الزبد احنساطا والملام فيها في واضع احدها في بيان ماهيتها والنابي في وقنب تبوت هذا الاسم و قد بيناهُما وَالنَّالِشَانِ عَيْهَا حَرَّام غرسلوك بالسكرة لأمتون عليه علاف غيرهما من الاسورة لانالفشاة لانجصل بودهذا لنزل نهغالنا لحاب والسنه والاجاع ولأن مليله بدعوا

عَلَيْ دَعُوَا وُلِبُطَلَان المستمرِّ ولومَات وعليه ديو في لمباغ الشِيب بدُونِلا وضِ لاذلراوانالربلن لدارض فيلجع المافطر تؤيته فيخوض فيباع المااليان يتضرة بدَّهُ مِن خُلك وَ فنِل بنطراط منام الحامض كالشرب لفا فنض هذا البسرب الهنا فيبيعها برص أحبها فرنبطوالي فيمه ألم وضيد و فالشرب واليقيميا معة فيص نناوت مابيها برالغن اليفض الديث الميت والسبيك في مَعْدِونَوْتِهِ الشِيبِ أَوَالدَادَ تَسَمَّةِ النَّنْ عَلَى فِيهِمَا أَنْ يَغِومِ النِيْرِ عَلَى تَعْلَى انلوكان بحوزبيعه وهونظرما قال بعضهم فالعقد الواجب بشيم ه سطو الحشلهد والمزام كم لمنت نستاج وعلى الزنا فلذلك العدد هُوعُ سُرهُ الْجُ الْوَطِّي مِ بشهرة واللريدا شتري على تركوهذا المسارط ابغير شرب تزخره فاالشرب المنا وباعما فبؤوي مرالتمن أنالارص المنسراه والفاصل للغرما فأل رحالكة ولوملاء الصدماء فترت ارض فادوادغ قت لويض الدمسي وليس بعتلي فيو فلا بضمن لأن شهل وجؤب الضان فج السسان بلؤت معتديًا الهريك مرحد وسؤا في وصعر ليضمن مَاعَطِب في الماقلة اوانحد غِ الطبِينَ يَضِمَى وان فَلَنَا اندُليسَ بعدلِ لَ نَلِدَال مَلِكَ الْصَدَّ مُلَّا وَسَدِّيمَ لَعَالُوا هَذَا اذَاسَةً إِرضَهُ سَنيًا مُعْتَادًا بأنسَنًا هَا تدرَمُا تَعَيْلُهُ عَادَةُ وإِمَّا اذًا ستكاها تدرما لاعتماء ارضه فيضمن وهونظيرما لواو تذنا والإفراد وفلتمرق دَارِيَادِهِ فَانْدُانُ لِمَنَا وَقِلْ شِلْلُقَادُةِ كُلِيغِمْنُ وَأَنْ فَانْ عَلَافًا لَعَادُوبُعِمْنٌ وقالالشيج المام اسمعيل الملايضمن بالتستي المعتاداذا كانعتافيهان سَتِي الصَّهُ فِينَوسِم مِنذَا رَحِتهِ وَإِكَّا اذَا سَعَا هَا فِيغَم نُوسِم او فِي وَسِم نِهَا هُ على حدد نيضمن لو بعود التعدي في التسبيث والد سبعان وتعالى على الفتوا في احتطاع النُّفِيّا وهُوَ فِي اللَّهِ السُّرِ الحليمَ البُسْبِ مِنْ المَا بِعَات والمِسْبِ فِي المَسْبِ وَالمُنْ اللَّهِ المُسْبِ وَالمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والمدرم منها اوبعث الخمد وهيالتيمن مآ والعنب ذاغلا واشتد وقذف بالزبدوحدم فليلها ولنبرها وفالبعضهمط ستبليخ ولماده وعفن

and the same

الصواب لما رويا فجاد المعابة لانوابشر موت بن الطلاما ذهب تلفاه وبني تلثة غليمًا بح من قرب وافاسم طلاً لِتُولِعِدُ وصِ الله عنه ما اسهما بطلا البعير وهؤالمتطؤان الذي بطلى والبعيرا ذاطان بوجب وهوليسيهم وَ فِالْهِدَايةِ هُوَمِتِلْمَاذِلُوهُ فِالْمُنصِ وَهُوَالْدَيْكُمِ وَمُودَهِمَا عَلَمِنَ لَنْيَهِ وبسم النادف ابعثا سوآه ط ألذاهب قليلاً اولتيرًا بعدان لم مكن للذاهب للسن والمنصف منه وهوما دهب نرصف وبغ النصف وط دلك حرام عند نا اذاغل واشتدة قذف الزيدواذا اشتدوله بتذف الزيد فوعلى لختلاف وَقَالَا لا فَزَاعِ الْمُعَالِم وهو فول بعض المعتقلة لا نات وب طب وليس عُرِولنا آنهُ كَالْحَوْلِ عَدَقِيقَ مَلَدُ شُكُرِب بِدَعُوا تَلِيلُا الْمِلْتِوهِ وَلَمَوَا جَعَعَ عَلِيهِ النَّسَاقَ فِعَدَم شَوْمِدَ فَعَا لِلِعَسَادِ المُنْعَلِقِ مِعِوَّا لَجَيْدِ خَلَا فِلْلَفَ فاستعنن وليس برقبت فلابل عوا تليله الى لنبرع قا لرحالته والسلمه النيمن ما والرطب وهو النوع القالف من المشورة المؤرم المتناق من سلات الويج اذاسكنت واغابجه ماذا اشتذوقذف بالزبد وصلمخلال وقال شربد بنعبداسهومباح وادقذ فالزيد لغوله تعاليه تغذون منمسلوا وَدِدٌّ فَأَحْسَنًا اسْنِ عَلَيْنا بِهِ وَالْمُسْتِنَا نِلْمُ بِعَنْنُ مِا لِمُعْمِ وَلَنَامَا وَوَيَنابِ فلل واجاع الصحابة دخ إلله عنه والم بمعنوله على المستداء حبن لمنساله شده أناحة وفيلاد مدكها التوبيج معناها والكماعلم تخذون منه سكؤا وتلعونه دنةًا خَيِنًا قَالَ وَحُمُ اللَّهِ وَنِيْعُ الزمب وَهِيَ الْيُحِنَّ الدَّبِيبِ وَهَوَ النوع الرابع بوالا سوسوالك وموا ذااشتذ لما دويعن بن عباسها تدعليه السكم كان ستع لد الن مب فيشرب اليوم والعد وبعدًا لغد اليساع النالشة أياس بوفيستي لخدم دواه مستبر دفي واية فان بغي في اهدفه اوامؤبه فاهربق وشوط حوسوان يتلوف بالزبد بعدالطليات وبياني فيم خِلَا فِالْمُ وَنَاعِي إِلَيْنَا وَ فِي وَالْوِجِهُ قَدِيبُنَاهُ فِيمِعُومِ هَذَهِ الْمُشَيَّا دُونَ

حومه الحضوحي لاملعو مستعلفا ولابجب لحديشو بهاحني يسكر وبحاسينا

منينه في روايه وبحورسها وبضمن المهاعندا بحسينه على اسا في

الم لتبرء فعوَّمن خوَّاصِ لخروبان تَوْدَادِ اللَّذِه باستِثَّا وها بخلَافِ سَأَبِر المشدوبات وعانان بحرم لمجللاتها ابضا بلفوالظاهدلا فإلتلذ دبها للاشتغا ليعزل لخبوك والتشبه بالمتوفين المانه عليه السلام فالسم شربالخرية الدنباغ لمرينب حومها في المخترة و وَا وُالْحَادِي وَسُبِهِ وَعَرِهَا وهذا طلق مرقب فبالسطر فيتنا وكفا مطلعا والدليل عليما نالتي في المدره عَبرسُندة والسعبقا فالدياهوالذي بيُجدُ حرمانها في المخدة حاقال تعائى أُذْهَبتُ عُلَيّاً يَكُم فِحْدَاتِكُمُ الْدُنَيّا ونظيره لبتَ المدير فانصليسة فالدنيالا بلبسة فالمجرة لمجل التنويبراغيره والشا فع والتديعة علكم اوالاسم اليعبرها وهونعبد لأنالنص ود بتعزعها لذا تهالنؤلم غلبوالسلام حرس الخزلغينها والسلم ولسلوا ولاجوزالتعليل مع النص على عدم التعليل ولذا لاجوذ التعليل لتعديد الاسمر علىابينا والرابع اللانجسة عاسه غليظة كالبؤل لنؤت محومتا بدليل منطوع بع والخاسل ف علها بلغن فل بعر الدليل العَلْعي والسّادِس سُعواتنوينا يدخالسالم فترانض كاجيها ومنافها والمعوذ سيخاليكوليعليوالسلامان الذيحرم شويها حدم بيعها رواه سم واحدوا المدفعان لانجسها فعده اهازنا والتنزم يشعر بعزتها وآختأ نواغ سنولم تاليتها وقال متاج المداية والاصانهانال كاللبناع تبكالهنا وتضربها والسالع حرمة الاسفاع بها لآن الانتفاع النح محدام ولا ناستعالي استابها وفي ٥ الانتفاع بها اعترابها والتآس انجد شأوئها وان لرس لمدسيلا ببينا مزقبل والتأسعان الطيخ لبوتوفها لانظلنع مزتبوت الملامة للزفع العد تنوتها الاائت لعدب مالم بسكرت على ما قالوا لا الحد في الشَّي عَاصَّهُ لِنا ذلرنا فلأبتعد كالملطبخ والعاشر موانتغليلها على مايئس بعدان شاراس نعالى الدعمالية والطلادهوالعَصِيل ملح حتى دهب اللب تلثيه وهوالغوع الناني مؤالم شوينج المؤرمة وقال ألمحيط الطلاام للمثلث وهومَا اذاطعَ سَمَّا إِلْعَبَ حَيَّةَ هُبُ الْنَاهُ وَبِعِيلَتُهُ وصَارَمُ كَإِوْا وهو

13

وَلُوطِعُ الْعِنَبِ فِبْلِالْعُصِيرِكِتَنِي الْمِنْجُمَةِ فِيرِوَالِيرُّ عَنَّ أَيْحِنِينَةً وَفِي وَالِيرِّ المنك مالمرتذهب المناة الطيرلآن العصير سوجود فيوس غير تغير فصاكركا لوظيج بعدَ العَصِيرِ ولوجعَ بَيْنَ العِنب وَالمَدَا وبينهُ وبينَ الزبيب فطيخ لايَال عنى بَذِهب تلقاه لم تالتمرًا والرّبب ان هان ملتغ بير با د فطعة فعصر من العنب المبنان بذهب تلفأه فيعتم كابسالع تت احتياطًا الذرمة ولذااذا جع بين عصبوالعنب ونغيع الخرلما قلنا ولوطيخ نفيع الممرا ونغيغ الزبيب آدبيطحة بأنتع فبوتؤا اوزمدان لمؤمّاننغ فيعشيا يسيرالا يخذالنبيذ سَمْنَلُولُ عِلْمَادَ اصْبَ فِلْطَبُوخَ قَلَحْ مِنْ نَقِيعِ وَالْمُعَنِ تَعْلَيْهِ مِعْمِ المؤمة وكاختية شربه الكنوم الإحبياط والمحتباط فالختر فيدربه ولوطخ الخراوعبره بعذالاستداد حبى دهب تلناه لان الحرمة فدتعرت فلأبرتنع بالطيخ فالرحاسة وحلالانتباذ فالدبا والحسيم والمزفت والنتبرلمار وعصربدة انعلبوالسلام فالكنت نهبتم عن للشوبة فخظرو فالادم فانشو بوالخ حلو وعاع غبرًا نكل نشر كواستلز ادوا مسل واحدوعيه هاؤني دواية نهيتم عزالظرون وانظرفالا بجالشيا ولايحرمه وطرسلمورام رواه سنتم وأبوداود وجاعه وطائلانتباذ في هذوالاو عبه حوَامًا قال بنعوَنهَ وسُولًا لله صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم عَنْ لِعَمِهُ وَهِي الْحِدَّةُ ونبي عزالدباؤه والعوعة ونهج والمنتبر وهواصلا الضله بغنو نعتوا اوبنسخ نسخًا وسى على لمُوند وهي المتولك دبث تُنسخ بَادُ دينًا وقال الموهورة الحيمَ المُعتَلِق المُعتَلِقِ المُعتَلِق المُعتَلِقِ المُعتَلِقِ المُعتَلِقِيقِ المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِقِ المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِق المُعتَلِقِيقِ المُعتَّ المُعتَلِقِيقِ المُعتَلِقِيقِ المُعتَلِقِ المُعتَلِقِيقِ المُعتَلِقِ المُعتَلِ الحسم للجؤاد الحرتمان تتبذ في هذه الموعية فبالسبة ألهابة الخدلا اشكاد فيحلو وطفاؤته واناستعل فبقا الخترغ المنيد فيقا ينظرفان وألوعا عتبيقا بكهوبغسلو ثلاثا وان انجدبذا لا يَطْهُرعِنند عدٍ لتنفر بالخوفيوعيلا ب العتبين وعندابي بؤسف تعسسل ملاما وبجنف في حل مَدة وهي مَن سَالِل غسكمالا ينغض بالغمره فبكعندا بيبؤسف بالأماسرة بعداننوي دني اذاخوج الماصافيا غيرمتغير لوناا وطغاا ولابجة حكم بطهارته فالتصالية

الذرة والشّعبر ببيلحتي يشتد فالروكان دسولا التيضلي للمعليه وسلم فلاعطي جؤامع الطيخوانبم فتال فلمسطر حؤام دؤاه النفادي ومسيلم واحدوعن بنعز انة قال عليه الشكام ما اسلولتره فعليله حوام دؤاة احدوب ماجه والذار قطني وصحة وبدم فالمخبادالصاح مالابحص ولفنا مادونيام الحلاق الانتبادعلي المنبزاد والخليط ولمذك للسكر فكإلقاد المعمر معنينة بعداع ليوا دالكم بضاف الإلوصف المغبوس عليدات أوكم فينتص لخرمة عليه ونظيره الاساف في المطر فاظلزا بدعلي المتنبع هوللخام لأغير وهذا الاختلاف فيكا أذا قصد بالتلمى فهوَحرام الاجاع وعَن علا انه فالترشِل قُولها وَعندا اندكرهم وعندا الدوقف فيم فأذا مانك المتعافية المراس وانسلم والمتعادة المتعان منول النآيم وذاهب العتل بالنبخ ولبن الرماك وعنلي الماسلومنه وبيعطلانه اذَاطَلْتَامُواتَ وهوَسلوانَ مِنهُ لَمْ فِيسَابُولُا شَرَيَةِ الْمُومِدُ وَكَانَ الولُوسُفَ اوَّلْ بِتَولِمُنا كَانْ مِن لِالْشَرْيَةِ تِعْدَمَا لِلْعِ عَنْدَهُ اللهِ عَلْ بَسِدا الْمِلْوَهُهُ وَكَانَ مؤلة فإلاولم شلقول عدالا انتنقر بهذا الشط ومعنى قوليل بيسد لمجض لرزينا في فقد والمدّه سِعْبُوان بني دَكْلِك فُوتِهِ وَشِكْتُهِ فَعَلَى الْمِعْدُمِتُهُ ومتلد برويعن بعداس وضائد عنهام رجع الحفول أيحسب فاعتمرهسته الشِدَة ماتمِتمها المحتنبة عَلِ لحدالذي ذَلَونَا فِمَا يُومُ شُورِدا صلاطات وَالنَّلاتُ الْمُومِد وَفِهَا عِدُم السُّكُومِن والنَّوي فِي دَمَانِنَا بِعَوْلَ عِدْرِم السُّرَى حتى يُدرنيت لم فِل الشور والمتخذم فالحدود والعسل واللبن والمتن لمَنَّالنَّسَا قَجَمْعُوْنَ عَلِي هَذِهِ الإَشْرِيةِ فِي زَمَا نِنا وَنِيْصِدُونَالسَّكُ وِاللَّهُو بشويها وعزابي منيع المتخذ مؤلن المرتماني لمجال عنبا والمجتمع اذه وستولد والإصابيع لأعنده على ما در مصاجبًا لم كانته لمند المبتلع المعراموا ليلأبؤ دعالي قطع ماده الجهاد فلأسعد كالملية والمتلفأة اصت عليم ألماء ولجزفان مالتك لتصالما وبقل بركم المضعفا علاف مااذاصالما على العصيم تطيع حقى بذهب تلتا الطيط والما يذهب اولا للطافت اوريدهب مها وكابدوعا بها ذهباكتوفيم للنبلون الذاهد منالعصم اللمتاشه

Par Par

التيوي درالكوي يادثقر مي الميائية يوسيائه

وننتبذه عشيه فبشربه غدوة دواه بن ماجة وروي عنعلى ن دواد قالسقاني بنعوشوبة مالدك اهتديالياهلي فغدوت البيمر الغدفاخ برنه بذلك ففاك ما ددناك على عن وهي عول على المطبوخ لان المد ويعد حوصة بنيع الزبيب النيب ومادوي مزالني عزالخليط ففا دوينامحؤل على الفطوالغوزليلابع بالعسى وجاده عناح بلو ترباعدها جاده والاماحه لانت في حالوالسّعة والجلما تؤدعنا برهم الغنع رض السعنه واما النائ وهو سيد العسل والتبن والبر والشعير فلنتولوصل السعليوة سلاالخرس هانبن لشيرتين الغله والعب دؤامسم واحدوع فاخص لنفرم نها والمؤادبيان الحكم ايحكم فاواحدان طدمهما بسمي خموا خبيتة ولابشترط فيدا لظيؤلان فليلد لابغض لالكنفرليت ماكان واسا الزابع وهوالمنك وهوماطع منا والعنب عني بذهب ثلفاه وسِغِاللَّهُ فَلَمَارُويَعِنَالِينُوسِيَاءُ لَمَانَكِسِيبَ سِنَالطِلاَما ذُهَبَ ثَلْقَاهُ وَبِغِي ثَلْثَةُ رُوَاهَاللَّمَنَا يُولِمِنْلَهُ عَنْ عَرَوَالِيلاَدُودَا مِقَالَالِعِنْادِيْ دَايِعِووَالِو عيبدة ومعادش بالطلاعليانك وَشَرِبُ البَّوْآوَابُو حُيَنَة على النصف وفالابوداودسالت احدعن شبلطلا اذاذهب تلفاه وسغىلف فغالطباس به فغلندانم ببنولون بسكر فغال ليسكرلو لا قبيكر ما اخلاع ولانه ليعصل بوالنساد بزالصد والناواله داوة بالشرب لتليل منه علا والخدفانها حرمت لغينا فلانشترط فيها السكرولان قليلها بدعوا الالكترعلي كابينا ولذلك المفلت لمنك لخلط لم بدعوا الي لتبرج وهوج ننسج غِذًا فيستي على اصلالابلعه وهداطه نول الإجبينة وأبي بؤسف هوقال محدوما للاس والشافع طمااسطر لشرة فغلبله عكام مزاي موعان ليتولي عليموالسلام طئسكوخو وطئشلوخوام دؤاهسهمن وكالمين عوروع الشعنها وعن عابشة رضابدعهما انها فالتسيل النبي كالمعليروسلم عزالسع وهو ببيذالعسل وطناها المنى كبشؤ بونة فعالط شؤاب سلز فهوحوا رواه المخادي ومسلم واحدوعنا بيوسي فالنفلت مارسول الموافننا في شوابين هانصنعها بالبرن التبع وهوبز العسل بسدحي استد والمددوهوب

الغصب وعنابي لوسنت انبيعها بوذاذاه كالذاهب بالطبح المتومز النصف علافإ لخدران ومنها قطعيته فيلغوا سخلها ويعاشاه بهآوال لرتيتلوولو فطره ونجاستها غليظه رؤابه واحده فلاجوز بعها ولابضن بتلغها وحرمه ك غبرها رزالا شويوغبو تطعبته تكوتلون سلها قال تحالت والمحدام اذاعلا واشتد وحدمتهادون خدمة الخضو فلأطنوا شقلقا علاف العمدوقد بينا وجهفا ولحكائها فلأحاجة الحاعاد تفرقا كعداللة والحلاك مناا دبعث نبيدالنم والزبيب نطيؤاد فيطعة وان اشتكاذا شوب مالابستكره بلألهو وطرب والخليطان وتعبيذا لغشب والتبن والبوقالشعير والذرة طي أوكا والمثلث العنياما الاولوقه ونبيلا المموالزبك نطخ ادفطعن وهوان بطخ الحان بنض فلماره بعنام فنادة الالبنج تليالله عليه وسنلم فاللانبلاوا الرهد والرطبحيفا ولم تنبذوا الرطب والزنبي جيفا وللن أبد واط واحدمها علىمدته رؤاه ستبلم واحدور والمخارب وذلرالنمو بدل الرطب وهذا نص على والمخدود واجدم ما ماح وعناب معيد الالبي على عليووسكم بني عنالتموة الوسيدان علط بينها خالانتيا ذالحديث الحان قال س سنر بمنظم فالبُشوية دييبًا فَردًا اوترا فودًا دواه سلم فالنساءي فقدود كفالهى عن لخليطين اخادب البره طها صخاح وطها تداعلى انحل واحدسها على نبروا دوجل وهدا المحلول على المطبوخ سنة لأن عبر المطبؤخ منه مرام بأجداع الصقابة وضائد عنم على تابينا ولذاماد وبعنا عنانس وطالعة عندا والمحدودة والمناد وستبط واحذفا لمؤاد غبوا لمنطبئ لانسلم حلم الحند فلهذا الملق عليداسم المخووقلاوكة فيخومة المقنانس للقراعاديث لمهاجفاح فاذاحل الحفوم على لني والملل على الطبوخ فقد مصك النوفي بين المذلة واندنع الناك وأما الناني وهوالخليطان فلما دويعن عايشة مغلسعها انها قالسها نتنبذلوسول السوسلى للمعليم وسلم فسناه فناخذ فنضد بل تو وقض من زبيب فنطوحها فيدغ مصب عليه الماء فندتبذه علاوة فيشر عنبه

3

الشَّيِاللَّقِيفِهَا لِلْجُاوَةِ فَاذَاصَادَت خَلَّالْمَهَرت هِيَ السِّيِّالْإِولَمِت مُجاوِرًا للخاسة الإبرك انطونها لماهولا تبعسه بغياستنا فاداطهر بالتخليل جيع اجزابها لر روحوالنجس وليس فيونضرف في لخمر على بضال المول بلهواتلاف لصنب للخرية وكالذلك اخراج صيد الخوم وصلالمورس فافتوقا غ اداصاد سالحنوخلا تطهومًا بؤاديهًا برالاً ناء فاما اعلاه وهو الذيانننض منة الخرفند فيل يطهؤ بتعا وفيل ليطهو لانة بنجس اصابه الخرولم بؤجد ما بوجب طفادتة فستغ ساغلي ما لان ولوغ سيل بالخل نَعْلَامْ سَاعْتُوطُهِ لِلإِسْخَالَةِ وَلَوْآاذاصُبُّ سَوْالْخُرِعُمُ لَيُخَلَّا فِي الخال لاقلنا فأل رحالكم وكوه سرب دود والحروالمستاط بمران فِه اَحِزَا الخِرِف أَوْ حَوَامًا عِنْمَ اللهِ تَعَالَمُ مُثَلِّم حَوَام وَلِهَذَا المَعُورَان بِدَاوي بِمِحْد يستيها الدواب وتبلط عرالخ زالهما اعادا فيدت الجالحتوفلأباس بوحلية الطب والميتنو ولوالغ الذردي فج الحل فلاباس بعركانه بصمير خلا لنساح عَلَا لِمُنالِدِهُ وَنَعِلْسِمِ قَالَ رَحِمُ اللَّهِ وَلَي مُنادِبُهُ ايشًا دِبْ الدُودِ كِالْمَا وَاسْلِرُ وَقَالَ السَّافِعِيِّ وَمِنْ السَّعِدُ شَارِيٌّ لِمَ لَا لَكُ دَعِبْ يَشْرِ فَظُوهِ مِنْ الْحُرْدِ فِي الدُّرْدِي فَظُوّات مِنهَا وَلَنّا آنَ وجوب الحدِ المؤلِدَ جو والوالجوبسرع بفاعيل الطباع المهض باللاردي بليعانه وتبنوينه فعات نأبضا فأشبه عندالخ ومزاغ شويغ وكاحد فبها المالسلي علاف الحول فألنن تَبلا الما وقل لها بعضا الحالكير ولا لذلك الدُّدوي ولم فالعالب عليوالنول فاشيم غالب الله ولوجع لسالح ربي مرقع فلحت المنوط للتنعس والطيئ لمؤغر فالمخر ولواحل منه لايحدا الماذاسكر لغلب غبرها على الولونها مطبوعة ولذااذاعن الذقيق بها وبلرة المحتقان بالخؤ واقطارها فالإحليل الااسفاع بإلغس المخرم ولإعبالحد لغذم الشرك وهوالسبب وذكر فالنهآبوا نالاستبشنا بالحوام جابز اذاعِ إن فِيهِ شِمَّا وَلبِسَ لهُ ذَوَاءَ اخْوَعْيرهُ وعَوَاهُ إِلِي الدَّخْيرِةِ ٥

وَخِلَّا لِهُوسَوْالِمُولِينَا وَغُلَّتِ ايخَلِّخِلَالِمُ وَلاَ فُونَ فَإِذَاكِ مِنْ أَنْ خَلَاهِ إِد علل وقا النشافعين حدالله انخللها بالتاء بتى بفها كالملح والخاب ليك لاللكالخ تؤل واجدًا وانحانَ تنبوالتاشى فيها فلد فيد تؤلُّ لدُما دوى عنانسوان على الشام سُبِلْعِنْ لِعَنْ مَعَالِظُ مِنَا لِطِ دُوَاهُ مُسْلِمُ وَاحِدُ وَالْوِدُ وَالْتِرْمِذِي وَصِيرٌ وَعَنْ اسران اباطف يسال البي ملي الشعليدة سلم عناساء ورتواخذا قال اهدقها قال اللَّهُ عَلَهَا خَلَا قَالِمُ وَأَوْ أَحَدُ وَالِعِدَاوُد وَلَا نَا الْحِنَا لِلْخَرِدُ فِي الْتَعْلِلِ اقرابُ مهاعلى وجدالتمول فلأبحو ولانتها النابي لأربا يلني فالخريني رباول الملاقا وما بلون بسيال المهادة علان ما أذات سنسها لات أروحدمنه تغيرش بالملاقات والاقتراب حوام وهو فظيؤ فؤل المؤدوف فانمعو كالمدش لمناشوته للنوام وأن مات بنفسية ويته والناصيد المنوم لمجل لاالما ادالتي بلعب عليودد والبوذان خوج بند مخلة قالنا قول عليوالسكام نع المدام لفل مطلقا فيتنا فلحيع صورها ولم تبالغليلا والقالوص بألمغسد والثبات صغت المصلاح فيومز فيشا نسلبول لصفاع وكسرالشهوة وألتعذي موالمصلاح كناخ الدياغ ولذا العتالج لمصالح كباخ والمقتواسط عكر النساد فاشب الازاقة والعليدا وليكاف وراحة ومالي تصير ملط فاللالفتادة مراسلي موطلهم عنه ماروي السنعط الخطاستعال المالي بان بتنع بها انتاعه كالبتذام وعري وهو تظيرما دوي تم عليوالسلام بي عن عليل الحوام وعُوم الملال وانتحذاله فابدل سي والمؤادالاستعال وفالتنزيل اعذ والمناه وَرُهِمَا نُهُمُ ارْبَا بِأَحِدُ وَفِي اللَّهِ فَأَلْعِدِى فِي مَاءَ بَلِدِنا هُو قَطْ فَالْعَلِيم السّلام البس لم نوابا مدون وبي ويطبعونم قال نع فقال هودال فقد فسرالم تناذ بالاستعاليا وتنوك ليست بقارى ولالدعلى الخوا بطهر بالقليل والمنعض لذللا اصلا وانابؤج بعرمة النعلية هذ التغليل عبد و ذلك لاينع حصول الطهادة اذا وجد الإبري نانها عزالت ضغالها وللغبر بدور وضاه وعن المستبقاء باشبا وكتبرة فأذا نعا ذلك تحصل سالطهارة ولذا الصلاة في المرض لغماوية والبيع مهي عنا تزاذا فعل بنبيد خلامع حرمتم وينجس

Sell Sell

تالؤلاها فاعفو تالول والمصطياد شاح فيعبو للغوم لغيوالمخرم ولذا المصبد اذاها فالولالتولوتعالى واذا حكلت فاصطادوا ولعولوتعالى وخوم علي صِدْ النَوِمَادين حُومًا ولتَولوعليم السّلم الصَيدُ لن أخذ ولتَولد عليه السّلم لغدي بن عَامَ اذا ارسَلتَ طَبَكَ فاذلواسمَ اللهِ فان اسكَ عَلِكَ فادولتمدُّ فاذ عدهُ وافادرك قدمتل فلماط منه فطء فالكاخذا لطب دركاته دؤاه سطرفالحابي واحدولان نوغ النساب واسفاع باهوعلون لذلك فكان مباخا كالاحتبطاب ليقلنمن قاحة النكالبف قال وحماس وجل الطالم المعلم والمنهد والنادي وسابوالجؤادح المعلما بكاجل المصطباد بمذوالاشيا وغبوها بالجؤادج كالشاهبن والناشق والغراب والصف وفالجابع الضغب وحليتي غليم سنديناب من السِبَاع وَذِي علب من الظهر فلا باس بصيده وَ لَحده وَ مَا سَرِهُ مَا سَرِهُ مِنَا الْمِدْ وَلَمْ مِن الْمُؤْلِقُ اللهُ ا مُاعَلَّمَ مُنَالِحِوَا وَ وَهُوَ مُعلَّونَ عَلَي الطَّبَ ابْ وَالْجُوارِحِ اللَّواسِ واللَّوحِ اللَّدِينَ وَاللَّوامِ اللَّمِينَ وَاللَّمِ وَاللَّمُ وَاللَّمِ وَالْمُوالِمِي وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَالْمُوالِمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَاللْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالْمُوالْ كارحة بنابها دنحلي اختبينة وعلن حلالاية على لمعتبس فبشيرط الجاريك حبيته غائدتا هؤظاهؤالو وايغ لم تباشتراط المحوح من اللواسب عكا بالمتبقف بوقالم اللطالعلم منالطاب ومؤديها أعزف حلما اذب جارحة بعبة داسا وظابرا وعنى وليم كلبين معلمين للاصطباد بعلمونين نودبو هت فِتِنَاوَلُطُ مَاعُلِمُ مِنَالِكِوَأَ وَ دُلِعَلِيهِ مَا دُونِنا مِن حُدِثُ عَدى رضاتَ اللهِ عَدْ الْمِينَّةُ عَدى رضاتَ اللهُ اللهِ عَدْ الْمِينَّةُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال والذب لحنشاست ولذاذلو فياله والماني وذلونية النهتابية الذب بدك الدبة وكذابة المخبط ولمنها لأسعلنان عادة ولاذ النعلير بغرف بسرك الاحل وهالإباط فالصبدة للحلال فلاعلن الاستدار بترك المطفاي التعلم حتىلوتصود النعلم بهاوعرف دلاك خاد دلوة فالمنابة والحق بعضهم الجذاة

قَصْ " فَطِيزِ الْعَصِيرِ الْمُصلُ فَيِمِ الْمَادُهِ مِعْلَمًا نَوِ النَّادِ وَعَذْفَهُ بالزُبط بعيد بيمة يعتم دَهابُ ملْتَي مَا يَقِي إِلَا لِنَا الْمَالِيَا فِي بِعِلْمُ ولُو صَّ شِمَالَاً قِبِلَالِكُمْ وَلَحْ عَالِمِ بُسِطَوَّانِ مَا لَلَهُ السَّعِ دَهَا يَا لَلْطَا فَتَوِ وَوَقَوْ يَعِتْمُ دَهَا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّيضَةِ فِيْرِطُمُ وَعِدُ ذهابالزبد بيماالنان ألبافي ألعمير لأنالذاهبا وكهوالما والزبد والناني هوالعصير فلأبدب ذهاب تلثيه وانحان بنيان عفا فليححق يذهب لثاالجيء بمدذها كرنبد بعلالتلناليا في بذها كالتلتجن دُبّارًا التلذما وعصم اكولم العصير فذهب اللما التنب ماهري بعصه المجلاالنا فيحتي يذهب تلتاه بالطبخ وطوبي معرونته انتاخذ تلت الجنع فيض الباتي بعدال نضاب ترستم لخابج سناكض عليها بغي معددها بماه ذهب بالطي فيلان سب سنشي فااصاب الخاجد بالتسكة فذلك المتدر هُواللَّهُ لَا يَعْطِواللَّهِ قِالِمان عِنْدِدة فِعلْ شَالِدَا تَعْدُر طِلاَّ مِنا لَقْمِيد لمع حريدة والمالغ أهرب وللأن اخذ الشالعص مطا وهوادات فيض به فيما بني مدا لانصباب وهوسته فيصمرا وبعد وعنوب فيقسمه عَلِيَ ابْنِي مِعْلَدُهَابِ مِادَهِبِ مِنْ الطِّيحِ فَبِلَّان بِسِوافَ مَنْهُ وَخَلِكُ عَالَيْهِ فَيْضِيب خَلُولِعِينِ مَا ثَلَاثَهُ فِيلُونَ ذَالِكِ النَّفُودِهُ وَالْحِلَالَ فِيلِمِ النَّافِي الْيَ المجتدده فيداؤان شيت تستمت ماذهب الطيخ على لمنصب وعلي ما بغ بعد الانصباب فااصاب النصب ععلم المنصب طان لوتكن فلان عية العصير هؤالبا في وَمَا اصَابَتُ مِنَاللَّاهِبِ الطِّيعِ وَقدده مَن مذلكَ التدريط حييره اليقام النائب وأنشبت قلدان النافي بعالظم فتلكا نصباب بعضه حلال وهو فدر النالجيع فاذا اهرب بعض اهرب فالحلاليع سابع فيطع النافي حتيبة فلادما فعمل للدار والمداعل الصوا عَتَا بِنُكَ الصَّيْدِهِ قَالَ عَالِيَّهُ هُوالمِ مَلَاهُ ا كالصيد هوالاصطبادية اللغة مبنًا لصاد يَصِد لصيدًا وسُبِي المَصيد سميه للمنعول بالمصدر نصاراسا لطرحوان سوس مستع عزالادي

5643/

لِلْغَوْدِ مِنَالْضَرِبِ فَلَابِيَّعُ دِلِالْةُ عَلَى لِتَعَلِّمُ وَلَ نَ مُلَّا قَالْتَعَلِّمُ عَلَيْ الْمُفَاقِو وَالْبِلَا فَ فلأعلن معدفتا أذاتوك تلاالم تحل لمقل الدولي والنانيد على قولمن قال بالتلاث وهذاظا هو ولذا النالشعند هالانه ليصير معلنا الم تعدتا والتكأث وقبله عبر نعلم فكانالثًا لنصيدُ على جَاهِلِ فضاءَ لبع العَبدِ المُحِورِ عَليهِ قَالَ المَوَايُ فَعَلِمُ المُولِيّ وهوسالت فانديم برماد وأالد فالعادة وكالمذم دلك البيغ مني ماز الموليان بنعصت نشاد عَن في منيفة رحالة على لرواية المولي يَل تُولَم عند الفالشِ أية تعلم فصادهدا صيدطب غالم إناا فاحتنابلونوعا لأبط وتاناسا لاعلى عاجبوقد تعبن وتختق ولينسجدم وقداخانة المبعدة ارسالم يخلاف ما استشهدا ابوله نيج العَبد المولى عوروان لأن مَاذُونا لله فِالتِحارة حمَّ لواسْترى والمولى مَوا مسَاحًا صَارَ مَا ذَوْنَا لِهُ وَجَا نَشِمَا وَهُ وَلِوْمَ وَلِمِيدِ لَمَا لِنَا نِي بِلِمَا بِهِ يَصِيرُ مُعَلَّا فَينتغان بُلُونَ عَلِي الْمَتِلَافِ اللَّهِ وَحَرَّمُ فِالْكَلْبِ وَلَوْقِيلَ نِصِيمُ عَلَيْا بِالْمَالِةِ وَاحِدَةٍ كَانَ لَدُ وَجِمَا وَالْمُوَ فَيَعْدِمُ عِمَّالُولِ الْمُلِّ قَالِ مِعْمُ اللَّهِ وَمِثَالِمَةُ مَثِينًا لِمُعْلِقً ومؤللم فياي موضع طان ايكل بد مؤللت ميذعنذ الادسال ومزللم فياي توضع كان مزاعضا بوامًا النسميد فلنا لمونا ورُوسًا مِن حَدِيثٍ تُعلِبُهُ والمؤاد بعِ تعالىدلاداما ادانيئ التسمية عندالارسال فلاباس بالمووقد بينا فالذباج داما الجنوح فالمذلور هناظاه والبرؤاية وتغل فيختيفية واي بوشف انظر استعط رَوَاهُ الْمُنْ عَنْهَا وَهُوَ تُول الشِّعِي لِنُولُونِ فِالْيُ فَطُواعًا اسْسَلْنَ عَلَيْكُمُ مُطلتًا مِن غيرفيد بالجوح فأن ستوطئ فقد زادعلى النع وهونسخ على ماعرف في موضعه ولذائا ووبان خديث عدى وتغلبه بدل على ذلاكاته مطلق بعرى على طلات والمالزام نسخة بالزاب وهوالميون ووجه الظاهد فوله نعالي وماعلم ترمز لجوارج عَلِيَنَا مِنَا وَكُمْ نَالَمَ مَصُودا حَوَاجِ الدَّم المسنوح وَهُوَجِوحُ بِالْجِوْجِ عَادَةً وَلَا يُعْتَلَنّ عنه المنادِدُا فا فِم الجروحة استحافي الذاوة المختباد بووالوي السّهم ولم نداد الم يحريم صًا دَمُونَوده وَهِي مُحْرَمة بالنصَّ ومَا تلي مُطلق وَلذا مَا دُويِ فَهَا مَا مُعَلَّلِ لِبَيْدِ لم عَا الواقعة واغلا بجل المطلق على لمنهد فيااذااختلف الحوادث اده فالتنهيد والمطلاق سجهد السبب واتما اذا كانام زجه والحاج والحاج ته ولعده فيما عليه قا أفع السب

بمالحساسيما والخنزيوست تفي وخالالان يخس العبن فلاجوذ الاسفاع بم فالتحالفة ولابد والتعليم ليتولونغالي وماعلم فراليوادج مطبيق فلانت ولنؤلوضلي المتعلب وسلم ليعلب ماصدت بطبك المعلم فذر فاسم اسعلي فط ومَاصِدْتُ بِطَيْلَ عَبِرالْمُعْلِ فاد دلت ذكانَهُ فط رَوَا وَالْعَادِي وَسَهِمْ فاخد ولذالم بذان بلون الموسيل اهلا للذلوة بان كان سُسَلِّمًا أوحّابيًا وَهُوَ بعقل النسمة وهويضبط على يوما ذلومًا في للساج قال يحمر الله ودا يتنوك المحل تلفا في الكلب وبالرجوع اذا دعوته في الناذي إي النعلم في الكلب بكون بيوك يتؤل اللحل ثلاث موات وفي البادي بالرجوع اذاذعي دُوي ذلاع من عباس وخالسعنها ولأذبذ فالطب يخللف فبكن وأمكن بأحثى يترك الاطروبد فالبأذي المجتل الصرك فلاعلن تعتبن هذا الشط فالتغ يغيه عابد لعلى النعلم ولأركب التَعلم تَرك مَا هُوْمَا لُوفه عَادُةً وعَادةً البائري التوحي والمستِنفاد وعادةً الطاف لانتناب والاستركاب لالنوبالناس فاذا نؤك واجد منها تاهوما لوفي دَلْ عَلَى نَعُلْ وَانْهَاعِلْمِ وَهُ وَالْمُونَ لَمْ بِنَا فِي الْمِهِ الْلَمْ فَاضْمُ لَمُ الْمُولِلُوفَ دُونَ غِيرِهِ مِن دُوَاتِ المناب المنالسِين بالوف والعرف الموال بالي في الطلان بدن حليذي تاب يجتمل القرئ فأسكن تعليمة بالقرب ليان بتملك الحط واناشكا توك الاط تلاف موان وهو تؤلها دروا باعنا بوحنينه لانعله ليون بتكوا والعادب والمسعان وعي لمدة ض بالدلاكان فيصَّد بوسى علم السكام معمعلم عليها الشلام ولهدة الحنا ولمختبارة المنبع ولذاقال عليم السلام اذااستَاذَنَ احدَمَ ثَلْنَا فِلْمِؤْذَنَ فَالْمَجِعِةَ قَالَ عَوْمِنَ اللَّهُ عَنْ اذَالْمِ بِعِلْحَدْكُم فالعادة ملات وأت فالبنعول اليعرفا وهذا لمن الكثر هوالذي بيغ ولالة على التعرد وذالعلد والجع البن ولهذا قال على السدام الغلاث ولب فعد ميم وعنابي تنبنه دخاله عندلا بنينالتعلم المبغل على لمنوانة قد نعل ولايتدر بشئ لم ذَالمَعَادِ برنغ ف بالنَّقِر لم الاجتماد ولا نص هذَا نبغوض الي راي المبتلي برجاهو دابة في المركبس العدم والناسة المنتد المانعمر الصلاق والاعلا المنسدة اللصلاه وغوذلك دلوفولم فالاصلرة نوك الاحلقد الون

3

لانالتنصبوس مهنوا فاخان لضيق الوقت اطلع دم التنصير والحن عليما تلونا ومادوبنا وائا أذاخنته الطب ولريجوحه فلنابينا عند فوليل بدمز التعليم والنسمية وللمح ودلونا اختلأ فالزوابة فيه واللسكالفنن حتى اسدفيه لانكل بغضالي خدوج الذم واتا اذاشاد لهطب غبر معلم اوطب بحوسى وطب لمربذ لراسم سعلب عدا فلناده يعدى بخرام وكالتك عندانه قاله فلت بارسول الله افي ادسل طبي واستى مالااذاارسك طيك وسمت فاخذ فتسل فحل فان اطرسه فلاماط فاغا اسلفكي نع قلشًا فإدسل طبي فأجد معم للبالغواد دي بمالخذة فعالك تاحل فاغاسميت غلى طبك ولدنسم غلى غرو في وقاية ان وسول المصلى الشعليد وسا قال اذا ارسك طبك فاذاراس اسعليه فان وجدت مع ملك طبناغيرة وقد متك فلانا على فالك لم تدريا بها فتأثر والها المفادي ومنهم واجد ومها الله وهذا التعليم فيلون فجنةً على مَا لِدُوالشَّا فِعِي فِي قُولُوالتَّدُم التَّالُّم ومَا الْكَلْبِ الصَّبِلُ وَعَالِلشَّا فِعِي فمنووك التسمية غذاابصنا ولااجته فيوالميع والمحتم فبغلب فيمجه الحومة لتوكي عليوالمتكام ماجع المتلالاوالموام المؤقد على المخوام المنظر ولانالموام ولعيالتوك فعا فالمعتباطية الترك ولودة عليوالكابالغاني ولريجر حفيعة ومات عوج المولم بكرة اطلالوجو والمفاونة فيالم خد وتعدها فيلبوج تم فيل الكراهد فراهة سُزيع فالمؤل لماتنة دَبالمنح والمخد علب الملدة فصَادِخُلِثَا وَا وَجَسِناعًا لَهُ غَبِوُ المعلِ الكواهبَه دُونَ المؤمدة وَفَيْلُ لَواهبِمنى م وهواحتبا والحلواني لوجود المنكا زلغ من وجع علائ ما أداد ومعلب الجوسي منسب ميث كاجدام وكابلوه الأن فعل الجوس لبس من جنس بعل الكلب قلا عَنْيًا لمشَاوُلُهُ اصلام فعلا الطب معنس فعلا الطب فعتت المشاولة من وَجِهِ ولولم سُود الطبالنان عَلِيهِ للن اسْتَدُعُل الأوَلِحِيَّ اسْتَدُالأول على الصيد بستب وكاخذة فنتدا فلأباس باكلوان فعل النابي اغرف الطبر الأولح إن ادَ ادَ طَلَبًا وَلِم وَ وَوَالصِّيدِ فَكَانَ سَعًا لِنعَلْو انَّهَ سَأَ عَلَيهِ فَالْأَيْفَ فَ الكم الالتبع علام ما أذا ددة عليه لا مدلي بيرو بعا فيضاف الهما وكو ددة غليوسيع اوذوا علي مزالطبو تاجونان بعلم فيصاد بوفهو كالورد

المصلية لحصول المتصود بالبدل إذالمتصود هوالجل ولم يتبث فبلكوته ببطل عُلِم البُدلِ وَالْبَادَى والسهم كالكلب لم وَالمعنى بشِمَلُ الط قَالَ وَ اللَّهُ وَانْ لم بدرك اوخنقة الكلب ولمربحوحة أوشا ولاطب غبومعلم اوطب بجوسي وطب لمرتذلو استمالله عليه ع ذا حَوْمَ أما اذا لمريد وك فلانه لما أد ولمحيّا صَاوَ ذَلوتُ لا فَا المنتبارلما دوينا وبينام كالمعنى فبترلي بمبرمينة وهدآ اذا تلزمن ذبعواما اذادقة في بُده وَلَم يَعْلَى مَن ذُعهُ وَفِيمِ مَلْ لَكِياةٍ فَدَرَمَا يُكُونَ فِي الْمَدْبِوْجِ بِالْ بِعْدِ بطنة وغوذلك ولرتبق المضمر الصطراب للدبوج فلالط فهذا القدر مِنْ لَحَيَا وَلَا يُعتبِ فِنَانَ مِنَا حُكَّا لَا يُرِي الْهُ لُودَقَعَةِ الْمَاءِ وهو بعدْهِ الحالةِ لَاجُوم عااذا وتؤبعذ موتدلم نموته لابضا فأليم والمبتالبين كخليللذكاة وذكة الشَّهيدانه هذا بالاجماع وقبلهذا قولها وعندا بي ضبعة لاعل الخاداداه بنائفلى أللياة الخنية معتبرة عِندَهُ وَعِندُها غير مُعتبرة حنى ملت المتردبة والنطيعة فالمؤنؤدة وغوها بالذاة اذاهان فبهاحاة وأنمان تخبية عِندة وعندَ هَالم يَعِل الم اذا كانت حِياتُه ابينة وذلك بان تَبغي فَونَ ما يَبغ المذبوح عِندَ مُدرَعِندَاى بُوسُفَ اديلونَ بِالدِيعيش بينِلهَ اليكونَ مَوتَهَامُ صَافًا الحالاَلوة وَالْسِهِ عَلَا وَارْخَارُ نِمِمَا لَعَيَاةٍ وَقَمَا لِلوَنْ فِاللَّهُ وَالِمَ عَلَاللَّهُ وَالِمَ عَلَا لِعَ وَالمَ عَلَا لِعَ اللَّهِ وَالْمَ عَلَا لِعَنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَ عَلَّا لِمُعْلَدُ مَا تُولِعَ اللَّهُ عَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ المستجم إذارا عللاء ولرستد معلى استعاله ولم بؤحل فظا هوالتروابة لانة تادرخكا لِتُوْتِ بِدِوعَلِيهِ وَهُوَ قَاعِمَتَاءُ الْمَكْنِ مِثَالِلْجَ ادْلُاعِلْ اعتَادُ الذِج نفسم حقيقةُ الناس يتلينون فيدعلي حسب تفاوتهم فالكياسة فالجداية فيأسوالذع فلأمكن صَبِّطه فادبول لعلم على تبوت البِيد لم منه والمشا هد والمعاب فلأعال الاحل الم اللكوم سواؤها ننحيا تدخلية اوبتينة عرح المعلم اوغره مذا لبشباع وعليوالفنوي ليؤلو تغاني ومنااط التتنيع لأمنا ذكيتم استثناه كالمثاب غبرتنم يلفيتنا ولحل حَعِ مُطلَقًا وَلَدًا فَوَلْمُ عَلِيهِ السَلامِ لِعَدِي فَاناسَكَ عَلَيكَ فَادْ رَلْتُ حَبًّا فَا ذَعِهُ مطلق ينتا ولحلج بطلتا والحدب صجيجة والالعادي وستبط واحدونصل الشافع "تفصيلا أخرعُ برمًا ذُلرُنا فنال آن لم يقلن مِزَالذج لفند المرام كل

المكالكلالمانة المكالكالكابذالتانية والمكالكالكابذالتوك

أدريح

پچ

الصيديل وبالمتعن المناما المن والممان فيعت القايم يفاده والغايد وفال بعط المشّاج اغاعم متلك الصبودع عداي حنينه اذال كالعك قريبًا امّا اذا تطاؤل العمذبانا تعليمش هزاوالنزوصاحب قدقدة تلك الصبود لمغدم تلك الصبودني نوله وعيقالان المدوالطويلة بتنتن النيسيان فلابعلم الكاريان معلما بالماجي من الذُمَانِ وَ فِاللَّهُ وَالْقُصِيمِ وَلَهِ عَتَى النِّسَيانِ فِيظَهُ انْ لَرَبْنِ مُعْلَاحِبْنَ اصطادتلك المضود فغذم للك الصبود وقال تتمشل لهية التسوخسي الصّعيرات الخِلاف في النُصّلين ةلوانصقة افرتمن حاجب فلشجينا غرجة اليصاحب فادسله قصادكم بوط صبده لأنة تؤلاماصاد وغالما فيعكم تعهله فاللم إذا المرس الصيد فيكون حلم لحلم اللم ففاذلؤنا قلوش بالطائدن والضيلو فلمناط منطوشيا اطاله تدمس عليم وهذابن غاية على حبث شرب مالائية لهله أحبه واست ل عليهما أيص لم له ولو لِعَذَالصَ أَبِدالصَيد من لحلب وقطة لدسه قطعه والقاها البوفاطها بوط مابقي المتراسك غلي صاحب وسلاالبه واطابعد ذلك عاالغ البيصاحب لمبض ولاتدك بإط س الصبدِ وهوَ عَادة الصَّادِين نصادتُ النَّاليوطعَامًا اخدَ وُلذا اذا اعتطف الطف واطعان لرياحل والصيدا فلرتب فيتدا ففد والخالة والشرط تؤل الاكرار الصيدة قدولجد فصادحا أذا افترش شاندغلاف تا اذا فعل ذلك نبلانجودة المالك لبتاء جهوالصبدية فيو دلونه نتكالصيد فقطع مندبضغة فالمها فأدرك الصبد فتنتل فإياط سناله يؤهل كنتصبد طب بالهل غيثا ملبت الصيدولوالغ بأنهشه فانبغ الصيد فقتله ولمياحل سنهجى اخذه صاحبه غذهب الجنك البضع فاطفا بوط الصيدا نتكوا دلس ننسوالصيدية هذو الحالتكا يضه فاذا اطربابان سد وهوا علالص اجدادي علا فالوجو الاوليا مذاطية عالة الاصتطباد فتبتز انتجاهر مسكعل بنسم وان فهشا الضعة قدبلون لناطها وقد تلون حبلة في المصطبّا ووليضعنه بالتطع سنه فيعلن سنة فان اطها صَلَاكُونِ بدلاعلى الوَجوال وَلدِ وَسَعدَ عَلى الوَجوالتّانِي فَالرَحِمُ اللَّهِ وَان ادرُلُهُ مادكاه لتؤلم غلبوالمتدام ليتدياذا ارسك فاخلا مادادا سالسك عَلِكَ فاد دلتُ مِنْ أَفا ذعهُ الحديث د فالمالينادِي وَسُسِطِ وَاحد وَلا نَهُ قدرُعَلِيَ

فان اكل منه البادي إحل وإن احل منه الطب اوالغ مثل وَقال منالِك وَالسَّمَا فِعِي رحيهاالله فالقديم يؤطروان اكرمنه الطبط لبناذي للذوي عن عبدالسرزعر انابانغلبه قال بارسول التيار لي طربًا مكلبه فافتنى فضيدها فعالدان لانسالك طلب مطبه فطقااستلت عليك الحديث الخان قال هوللبقى عليوالسلام والاطعندقاك علىوالسلام وانا كالب ولأز بعلا الطباعات اذكوه لعلد وبالاكلا يعود خاهلة فَصَارَهُ لِنَاذِي وَلَنَامًا رَوينَا مِن حَديثِ عَلِي بِضِ السعند و فولد نعالي وَمَا اطَلُ المتشبع المماذكية وقولمعليوالسلاملة أذا ارسلت ولابك المعلم وذلوت اسماس فَكُمُ السَّلْرَ عَلَيْكُ لاارْبِا وَالطِّ فَلا مَا كُلُ الْفَافُ انْ مَلِونَا فَاسْتُكُ علىنفسه زؤاه المخاري وستلم واحدوعن ابرهم عنابن عباس انتفاك قاكرسك استَّمْلِي سَعَلِيهِ وسَلِّمَ أَذَا ارسَلْتَ لَبَكَ فَاحْلَ مَنَّ لَصَيْلِ فَلَامَكُ لَفَا فَالسَكَمُ عَلِي سَدة اذا رسَلَتَهُ فَتَد ولر رَاجِل كَلَ فَافَا اسسَكُ عَلِي صَاحِبِهِ وَاهُ احِد ومروية اغريب فلابعًا رضالصِّعِ المشهرورة لبنصِّ فالمحدم اوليُ عَلَى مَاعْرُف فِي موضعه والفرق بيزالنازي والكلب فدبيناه ولوصا دالطب صيود ولمباطيها شياغ احلى صبديعة ذلالا بوط مؤالذي احليه لان احلامة لاسجهلو ولاتا يصيده بعده حتى صبر معلا على الخيلاف الذي بيناه في المبتدا واما الصيود الناحذها من قبل فاادر منالا تطهوالح رمة فيبولوكم المخلية ومالبس محدده بان لأنَ فِالمنازَة بعد تَبْسَلِكُ ومَ فَيهِ بالاتناقِ وَمَاهُ وَعُونَ فِالْبِينَ عَدِم عندا وحنيفة وعندها لابحرم ألاحار لريدك على خقله لا والجزفة قدتنسي وقديشت عقلبه الجؤع فباكلمع علمه ولادما أحوزة قدامض فيولككم بالمجيا فلأبنغض باجتاد متلولا كالمتصود فلعصل الاوليغلاب غيرالحوزلات المتصودلو كجيل فيعرب تكل وجع لبقاء الصيدية فيدن وجد لغدم الاحداب اصلها فالاكل تنبؤا فأطم المرائ بسبب الشبع لالتعلرة قد بندل المجتاد فتلعصول المتصود لاكالمتصودتعصل بالاحلي فصارك بدلا اجتماد المقاض فلالنضا وانعلم لابتبت الظاهرة فيستجهد كومؤما والموهوم باب

يخول المعتبره فصارح اذا اضجع شاة وسماعكما وخلاها ددع عبرها سك التسمية وقال وايليلي بنعبز الصدبالنعيبن شار قولما للاحتيا بجلفيرة بذلك الأرسًا لدولوارسلمن غَبن أغيب جلمًا اصَابِمُ خِلاً فالمالِد وهَذا بنَّا ؟ على التعين عندما لك وعنده ليس بشرلم وكابتعين بالتعيين لا للشوط مايتد دُعَلبه المُطْفِ وَكُلِيُطف مَا لا بقد رعَلبه وَالذِّي فِي وَسَعِهِ الْحَادُ الأرسَالِ دُونَالتَعِينِ لِمُنْتُمْ لِيُكْمُونُ الْمُعِلِمُ الْبَائِدِي وَالْطَبِعَلِي وَجِيرًا يُاخذا الْمَا يُعِينَهُ لَهُ ولاذالتعبن غبرمنيد فجعتم وكل فيجوالطب فالالصبودطها فبما بجحة إلي معضود وستواء وللاافيعق الطبط ف فضده الحاخد طصيد بقلن مزاخلاه غلاف مااستشمتد بومالك لم كالتعيس فالشاه مين ولذاعرص متعلق بغيب سعلن التسميدها كبالمضج للذيح وفيمانحن فبوبالالة ولوادسله علي صبود بسمية واجدة عالى المرسال نتيل الملحل الجيع لأللاع بقية الإرسال فلمناسس والتسمية عندة والنعلوه والارسال واخذه فيلتفي بسمية واحدم فصاركا اذا اضبع شاتيا حدها فوقاله خدي فذعهاة فعدواجدة بتسمية واجد مغلاف مآداهان على التعافي لا فالمعلم تعدد فلا بقبن تعدد التسمية ما ل النقد دما ومنادسل فقذا فلمزحنى بشملن مزالصبدغ اخذا لصبد فتدلم بوطلان ينطع يو تورالاسال ذلك عادة لمعتال لأخذه لأاستراحة فلاستطع بع فورالا دسال ولبف ينقطع ونصد صاحب سخنو بذلك وعد ذلك منا لخضا لالخيدة فالالعلواني للنهدخصا بلخيده فينبغ لحلوعا فلإن باخذ ذلام مناع أن بلزللصيد متجابستم لنميث وهدا بنبغ للعا فلان لمعاهر عدوه بالخاذ ف وللن يطلب المنرصة مني بستهل منه بتعصل معصوده من غيرا تعاب نعيسه ومنهاانه المبتد واخلف صاجبوحتي بوسد خلنة وهؤ بنوا هوالمجتاج الى فلاادل وهلذا ينبغ للفاقل انكا بُذك نفسه فِمَا ينعل لِفَيرِهِ وَمِنْ مَا انتَا لَيْعَلِم الصِّب وَلَلِن بضالطب ببزيد بوإذا احل مؤالصبد فبتعلم بذلك وهكذا بنبغ للعاقل

انستعظ بغَيره ِ كَافَيْلُ السَّعِيلُ مِنْ انعظ بغَيره وَمِنْهَا اندَالِينا وَل

احذه بغيرادسال اذالادسال نحتص بالمشاراليو والنسميد وتعسعليه فلأ

علىوالكلب نباذكرنالوجؤ والمجانسو فالنعل علاف مااذا ددعلوما لأجوز الاصطباد بوط لخل والبنتر والنادى فذلك كالطب فجيعما ذكرنابن المحمم قال ومالنه وانارسل سلم كلية فزحره عوسى فا تزجوحل ولو ارسلانجوسيٌ فَرجرَهُ مُسْلِم فانزجرَحَوْمَ وَالْمُوادُبِالزجوالنَّهَ بِيجا بِهِجِمَّ فِهَاجِ با ن صاخ عليه فاذذاذبه العدو والمايدك والاولو ويحوم فيالفان لمنا لوتجدد وتالارسال للونوبيا وعليه فلأبغيس بوالارسا ليل كالشي بوتنع الابتلوا وعاهو فوقه وكا بَرْتَنع بَاهودُ ونمَ لنسي آلا ي فلا برتنع ارسال الحلب لمسل بزَجوالجوسي فالوجم الاؤل والدسال المتوسى مرجوا لمئت لم في الوجوالناف فيبغ جل واحدم فه أغلى بنا كانعليه ولايعتبربا لزجر وهلس غوذه كانه كالخرم والمؤند والوثي وادك التسمية غذابة هذا بمنزلة الجوسي غبزا فالمخدم عب غلبه الجذا بالزجركا فيم مذالنعرض للفسد المتوى تدعب عليوالجنوا بالدالة وهؤدونة فالزجوا ولي فهؤنؤ قفا فلابلزم مناعتبا واليطلة فحتاؤ ومرالج واعتباره فيحوانتساخ النعل فالتحالية والمرئوسل احد فزجره سنم فانوج وحل وهذا استحسا والنباس الإبجلط ذالارسال جعل ذلوه عنذا المضطؤا وللضرورة فاذاله يوجد المرسال انعدم الذلوة حتبتة ؤخما والزجر بناغلبو فلابعت برغلي مابينا وَوَجِهُ الاسْبِخِسَانِ انْ الزجِوعِنِ لَمُعَدِّمِ الأرْسَالِيْجِعَكُ ارسَالُولُ أَنْ وَجَادِهُ عنيد زَجّر و دَلِيل طَاعَت فِج بُلِعتِبًا دُهُ فِحَال دَليسَ فِاعتبًا دِابطا لُالسّب عَلَا فِإِلْمَ صَلِّهِ وَلَهِ وَلَهِ بِمَال الرَّجِودُ و زَالَ نَعْلُات لَلْونِهِ بِنَا الْعَلْمِونَ فَكَ الْمِونَ فَ المنفلات فصادشك النصل المؤل والجامع الالنجد فيها بناء على المؤلط فا نتول الزَّجران لأنَّه أَن للننيلُاتُ مِن هَذَا الرَّجهِ فَهُوَفُوتُهُ مِنْ وَجهِ أَخْمِ منعيثانة بعلالمكت فاستورا فنبيوا لانفلات لم واخوالملب بصلح ناسخاللاول طاغ تسية الاحكام يغلك فالمفصلل وكيل فالزجوك لبساء وبالانسال بوجه من الوجوم لنحذ قاحبينها فعل المطف والزجرينا أغلي الارسا ليفحا فدونة منط وتجه فلا بوتنع بوقالبازي فالطب فياذلونا ولوادسان طب الملم على متيد معنى فاخذ عَيرَه وَهوَ عَلى سنندخك وَقال مَالِك وحاسه لم عِلْ

.3

رسول السصلي للدغليروستلم اذاركب فتكمين فحزقت فكلوان لديخدف فلأ ناحل سز المعرَاض الماء ذَلبت وكانا كلم فالبندة والم ماذُلبت دَوَاهُ احد وَكُم فَرِق فَ ذَلِك بناد يصيبللذي ينفسوا وغمره مزالصيده فارسال الكلب على مابينا ذفي الللآف قُولِهِ فِالْخَيْصَ فِالْ رَي وسمَّ وجَوج لربعين الرِّي وَلَم المُصَّابِ حَتَّى بِمُعْلَخْتَهُ مااذاسم حسنا فظنتم صيلا فرماه فاضاب صيداغ سبن المص صبليجل وله سواناها كالصيدالمسموع حسمتا لؤلا وغبرتا لول بعدان ها كالمضاب ماكؤكل المندونة اصطِبَادُام تَصْلِهِ ذلك وَعَن الْمَانُوسُف المُخص من ذلك المينوب لتخلظ حدمتها لا بركائه للبنت الاباحة في نتى ومنه يخلا فالسباع لاندبوتور فجلده الذفاة وزفن دح السخص مناملا بوطلخ للنط صطباد لاينياره البلحة وقجه الظاهرا باسم المصطنا ولهجت سنالكول فيلون ذاجلاعت قولم نعالى وَإِذَا عَلَمْ فَاصْلَا دُوا فَكَانَاصِ لَمْنِادَهُ مُبَاعًا وَابِاحَمُ النَّاوِل بَرِجِعُ الي المخل فَيتَتُ بعدد معلها لحُا اوجلدًا وَ قدر ليبت بالطبع اذا لورت لها الحل وَاذا وَقَعُ اصْطِبَا ذَا صَادَهُ مَ وَكِالْمِصْتِلِ فَاصَابَ غَيرَ وَانْ تَبَيلُ لَمُ حسى جوادِاو سمك ولرية النماية معزيا المالغنى ذالمصاب لمبوط لم فالدوم التع عليها فلابلوزالنعلادلوه واوددعلى وكصاحبالهداية ترسينات حكص بعتاج يخطر المرابلاج الله على المرابط ال دَيُ إِلَى مُلْوَادِجُوادةٍ فَاصَابَ صَبْدًا لِعِلْ فِرِ وَالِمْعَالَى بُوسْفُ لَا مُصَبِدً وَفِي دوَابِمِ احْدِي عنهُ لم عِلْ لا نَهُ لا ذَا وَ فَهِمَا فَلْ زَيلِهُ الْحَدِمِ مَا ذَلُوهِ صَا الهُوابِعَ عَلَى دِوَابِوالحِلِّوللبودُ عَلِيهِ عَا أَو رَدَةً وَلا يِعَاجُ الْيُونِادُةِ وَلَكِ التبدالذ ودرة وي فتاوى الج خان لود كالجداد اوسل و تراد السميد ناصاب طابرًا اوضِيّنًا فَعَسَلُمُ حلَّ أَحِلُ وَعَنَا بِي بُوسُكُ وِ وَابِنَا نِ وَالصَّحِيجِ الْمُبْرِطِ وَال المُبْرِط وَهَذَا الصَّمِ مِنَالُحَلِ فَلاَ مُودُعلِمِ الصَّلَا وَالْ سَبَعِنَا لَا لَسَمُوعِ حِسَمُ ادي وحبوان اهلي وظبئ ستانس ومؤثن لم بحل المضاب لا نالبعد لربيع اصطيادًا فلأبيَّوْمَ مَنا مَا لَكُوةِ ولودَيْ إِي طَابِهِ اصَابَ عَبِهَ مِنَ الصَّابُودِ وفوالطابر ولابد وبإهو وحشى المهجر المصاب لانالظاهر فبوالتحش

الحبيث مذاللج قانا بطلك برصاحب اللج الكيب وهكذا بنبغ للغا قالات بَنَا وَلَا الطَّيب وَمِنْهُا أَنهُ بِتُب لَا ثَا أَوْحُسنا فَانْ لُومِكُنْ وَلَحْدُهِ فَوْلَهُ ٥ وبتولاط اعتلاننس بتمااعل لغيري وهكذا بنبغي لمعقاقل ولذاالطب اذااعتكذا لخنيتا لابتطع فوزالارساك فخابينا فالفها ولوارسل كمسة فاخد صَيدًا فقَتله غ اخذَ اخرَفت لما الكَجَيعُ الم تالم دسًا لا قاع لريبُنَ لجع وهو بنولة مالوزي ستماالئ صبد فاصابه وغيره ولوجتم على الم وليطو بلأغ مويع صبد اخرفت لمذا بوطالنًا في إنتظاع المرساليكيته لموبلًا اذا لر تابن ذلك جيلة منة للنفذة إغاهة استواحة بخلاف ماتقدم ولوارسك باذبوا لمغلرعلي صَيدٍ فَوَقَعَلِي سَى وَجَالِتِعِ الصَيدِ فَاخَدَهُ وصَلَهُ بِوُحِلَ أَدَالُمِ مُلِثَ دَمَا نَاظُولِا للاستراخة وأنامكن ساعة للكين ولوائبا زئامكانا اخدصيذا فغنتله وكرندرىإدسكانسان وكراكم بوكالوقوع الشليبة المدسال ولابتبت المتلحة بدونو ولبن حاف مرسكة فهؤمال الغير فلابجوز منا ولدالم ماذب مناحبه ولوارسل طبة على صيد فاخذا لطب فرحدة جرحة اخرى فتسلم احدولذالوارسلكليب فوحة احدهاغ فتلد المخواطل والاستاع عب الجرح بعدًا للن خ يُنبخ التقالِم فعلَ عَنوَا مَا لَيَكِن سَال احلم العِلْنَا الخنظال ولوارسل رجلان كالواحد بن عاطبًا فجرحة احدها وقله المخواطاذا لأزالم دسالا النكبي فتلان بتحنمالم ؤله لمابينا والملاليصاحب الاوليان لازانخت فبلان بجرحه النابي لانة اخرجه عن حق الصيدية فللا بوق يَحْرُم عِرج النَّافِ بعدَ مَا الْحَنْدُ الْمُولِ لِمَنْ السَّالِ النَّافِي عَصْلًا لِي الصَيدِللونوتِبلاد بِشَنةُ لأنَّالْعَتِم فِالْحَلِوَلْكُومَةِ عَالِمُ الْمُرسَالَ لِندرتهِ عَلَىٰ المِبْنَاعِ وَلَمْ يُعْتِيمِ بِعِدَةً لَعَدْمِ قَدْرَتْهِ عَلَيْمِ قَالَ فَ وَلَا نَ دى وَسَمَى وَجدحُ اطلابِ دَيُ الْمِالصَيد فَاصَابَمُ بُوحِلَ اذاجَرحُ لِتَولِمِ عَلِيهِ السَلام لِعُدِي بِنِحَامَ اذَا رَبِيتَ سَي عَلَى فا ذلواسِم السِعُلِيهِ فان وَجِدَتَهُ قَد قِيتِلْ فكالدان بدة قدة تغيفنا بفائكم تذريلا فتلدام سيمكدواه البغارب ومسلم واحد وشرط الجرح لاروعنا برهم عن عدى بن حاج قال قال

P. May

المفسكا فاعصوليا لؤت بانعلاق الواس وانشنا ف البطن ظاهر وبالري وهوا سُوددٌ فالظاهِ وُاولِ بالاعتِبَارِ مِن المُوهوم بَعدُم بعلا فِأَذَا لم ينشن وَلم بنغلِق لأنتوته بالزوعة الظاهر فلأبحدث فيحال اطلاق الجؤاب في الصل عليه وحل السخسى ماذكرة المنتقاعلى مااذاا صابة حذالصنوة فانشق لذلاوتحك المذلودة الاصل على الداد الديصية من القعوة الاما يصيب أمن ل دص لودقع عليو فللذلذ فبلاالنا وبلبن ضعية ومعناها وأجدا ف طلامنهما عَلْمَا ذَلُومٌ فِالْمُصلِعَلِيمًا أَذَا مَا شَبِالِوَى وَمَا ذَلُوهُ فِالْمُنتِعَى عَلَيْمًا أَذَاما تَ بعبرو وفانط المنتغي اشارة البوالم برياء فالطحمال المؤت بسبب لخد ايغَبِرَالرَّي وَهَدَا بَرَحِعُ الحَاحَدَاتَ فِ اللَّنظِ دونِ المعنى فلايبًا لِي بووان كالالطبرالمرئ ماييا فالكرننغيس لجزاجة فالآواك والانغست كل بوط المحتال المؤت مودون الذي لانتشار الجنوح الماً اسك لزيادة الملم فصادحا اذا اصابة السيم قال وعم الله وما فللم المعراض بعرض لوالبندقه حدم لمادوبنام بخد بفرابرهم ولماد ويان عدى باخاع قال للنحمل للتن غلبو وسئلم الجادي للصيدبا لمعواض فأحبب فتكال افادميت بالمعراض فخدق فكلة وأناصاب بعرضه فلاناطه دؤاه البعاري وستبل واحك ولمادويانة علىوالسكام نتي غيللغدف وقال انهام تصيد وللنها تلسوالسِنُ وتفتَّا والعبِنُ دواهُ البخارِيُ ومسلم واحدُ ولمن الجرْح لم بُدُ مالينابن فبَل وَالْبند فَهُ ل بَعْد خ وَلَد اعْرضُ المعِدَاضِ والْ دَمَاهُ ٥ بالسلين اوالتسبف فاناصا بمعدواحل والافلا والدرما فكجرفان المؤسرة الموال والمحرة لاحتمالياتة صله بتتليد والداف المحتوفينية وبعجدٌ "وَجَوْحَ عِلْ لِنَعِينَ المَوْتِ بِالحِرْجِ وَلَوْجِعَلِ الْحِرَطُولِلْ وَلِيَعِيمُ وَهُوَعَنِينَ وَبِوحِدُهُ فِنِي بِرِصَيْدُا فانجَوجَ عَلْ لَسَلْمِ عِرْجِمِ ولو رِمَاه بِورومحدُبِدَةِ ولَي بَنْضِع بُضَعَالِ عِلْ أَنَّ مَنْلُهُ دَقًا وَلَوْا اذَا رِمَا هُ بِهَا فَابَانُ رَاسَ او تَطْعَ او دُاجِهَ لَ فَالْعُدُونِيَ قَدَّ تَسْتَطِعُ بَالْتِمْلُ فوق الشك وعبملااتهمات فتبا فطع المروداج ولودما المعرج سنك

قلل فُطهُ دواه احدوالنسا ي وفي دواية انعدالا من الله عنه قال قلت بادسوا السرارية الصيد فاجد فيوسم وزالعد قال اذاعل انسمك مله ولمرتز فيوانوسنبع فكردواه التدمدي وصحية ولانة عمل تقتن فبوالاشاره فحرم عَلَاَتِ مُا اَذَا لَا رَبِهُ المَارَةِ عَلَيْ مَا لِينَا وَحَمَّ ارسَالِ اللهِ وَالْبَاذِي فِهِ جَمِيع مَاذَ لَوَنَا بِزَالِحَكَمْ وَالدِي قَالَ <u>اَرْصِرَاتِهُ وَلَوْ</u> وَيَصِيدًا فَوْقَعَ فِي مَا إِوعَلِي عَلَيْ ادجبلة تودى مناالالامض حؤم لتؤليه تعالى والمتردية ولمأذوبا ولغولم عليم السلام لغدياذا دمبت سيمك فادلوا سراس فان وجدته فدفنك فحلاله انتحذة فدو فترفي ماء فانك لانديك لماء فنلاا وسيمك وفاه العفادي ومستم واحد ولغولم عليوالسلام لغدى ذاومت سيمك فط واذا وتخوالله فلأماخل دواه العادي واحدود تداحتمل وتدبغيم وادهد والاشيا علله ولملى الاحتراد عنى انتوم عِلاَ فِ مَا اذَا لَ الْمُلْلِ التَّوْزُوعَانُ فِمُلا اهْوَ الْحُوفُ فِي الْمُمَّلِ فِهُلا الباب وهذا فنا اذالان فبوخياة سستنوة يوم بالاتفاق لأد وتامضاف العظلى واضطنعنا تفدون ذلك فهوعلى المعتلاف للوي تتوذلوه فارسال اللَّ فَالرَّحِمُ اللَّهُ وَان وَقَعَ عَلَى لا رَضَ ابتَدَاءُ حَلِّم مَا لَيْكُنُمُ العَيْرُوعَة يستنطاعت اره جلابيسك بأباغ أيتا يتنابعلان تأ اذااتكن التخززعنة لمناعتبارة لم يؤدي المسد بابع لأعتبارة لم يؤدي الملخوج فامل تزجيج المخرم عندالتقائض على اهوعلى لاصلية الشرع ولودقع على جبلا وسيط اواجرة سوضوعة فاستعدد لريقرة خلط وفاعه على هذه الاشباء لوقعه على الأرض ابتذاه ولانتل كالاحترازعنه فستقط اعتباره يخلأف ما اذا وتع على شجراد اجرة إوخابط ترقنع على لارضاد رماه وهوعلى بلفنود يمنه اليالا رض دَتَاهُ وَنَهُ عَلِي مِصْوَبِلِ وَفَصَبِهِ فَاعِبَا وَعَلِيثُونِ الْجَدَّةِ جَنَّ عِرْمُ لَحِبَالِهِ ان احدَهذه الأشياء فلا عدوا و بنود به وَهُوَعِلِينَ الْمُحَمَّدُ فَعَالَ فِي المنتني لوركي منبدا افوتع على صغرة فانعلن واسما وانشق بطن لربوط لمخال وَتُوسِبُ الْحُوالْ الْمُرابِولَ الْمُصَارِحُ اللهُ وَهُذَا خِلَا فَالْمُلَاقِ الْحُوابِ ٥ المذار يفالأصل وللنعوزان بكون الملأ فالجواب فالمصل فمأعداه فإ

وقاللعلَـهوَامالارض فتلتهُ فِيَهاهنا عَلِيَ مَا اذا فَعَلَعَ طِلَبَ والأولَّعَلِيَ مَا ادالربيَّعِد ولأنهُ يِعَمَّلان بَوَسَّهِ سَبِيد اخْرُفِيعَ بَعِبْالْيُلْوَالْغُرْرَعِيْهُ لمذالمؤهوم فحالمخورات والمتحتق وستغط اعتباده فغالم فإن التحوزعنه للضرورة لازاعت اده فبوبؤدي الحسلة باب الاصطباد وهذالم والمصطباد بلودية الصعرابين المشجارعاده والميكندان بقتله في وضعه مزغرانتنال ونوادى عزعبنه غالبا فبعذرما لربتعد عنطلبه للض وز فلعدم اسمان الخررعن وكابعد دفهااذا فعدع طلبولا فالمحتوازعن ميثلوعلن فلا صرورة البع بغرم وهوالنباس فالطلطانا توحاه للضورة بمالميلن المخوزعنه وبغ عكى المصل فاعلن وجعل قاضخان به فنؤاه من شوط حلالصيدان لأبنوأري عربص فقالط نة اذاغاب عن بص يفالبكون موالصيد بسبب إخر فلأعل لنؤل بنعباس دخاللة عنه طما اضميت ودع ماانيت والاهمام تاوايته والمفاما توادي عنك وهذا نص على نالصيليدم بالتوارك والدينعد عن طلبه والبواسا وصاحب الهدابة بغوله والذي دُوسِ إِحِدَّ عَلَى ماللِدَ رَجِهُ اللهُ فِي له ان مَا يُؤاري عنداذا لرسب للدَّيعل فاذابا تلبله لمجرا وغلاب بسياليانة اذا تؤارى عندلم تجال عندتاوان لمر يتعدع خطلبو فيلون مناقضنا لغوله بؤادل المستلة وأذا وفع الشمم بالصيد فتحاسك حنى غاب عن ولم بزلي فللموحي إصابة مستا احل وان قعد عن طلبو غاصابة لمربوط فبخالا مزغلى لطلب وعدموكم على التوادي وعدمه وعلى هُذا لَبِ الْمُفَعَدا صَغَابِنا وحِهُمُ اللهُ وَلُوحَلُ مَا ذَلُوهُ عَلَيْمَا أَذَا تَعَدُّعَتُ مَّ طُلبودا نِلْيَسَتَتِم وَلُمْ يَتِنَا فَصَ وَلَانُهُ فِلْاَ ظَالِطَا هِوْ وَمَا دُوبِنَا مِنْ الْحِلْدِيثِ ييج مَاغَابَ عِندُ و باكليالي فيلون جيمُ عَلَي من يبغ ذكك وان وجد بمجزاحة سوع جواحة سمم ولمعل لتولو على السكام لعِدى إذا وميت سم عك فاذلو الماسعليوقان غاب عنك بوئا فلم تدفيه الماشس مك فطان شيب وان وَجد تَهُ عَرْمِينًا لِمَا لَمَ وَالْمُ اللَّهِ عَلاما حل وَ وَالْمُ سَلَّمُ وَالنَّسَابِ وَ فِي رِوَالْمِ النَّهُ علىمالسكام فالداد ادحدت سيمك ولم يخذ فبوا توغره وعلت انعمك

علافِمالوزى لِإبعير فاصاب صيدا ولابدرياهونادام لمعيث لمعِلْ ٥ المصاب لأتالص فيولاستيناس بعكم عائدل واحدمها بطاهوعاله ولو اصابالمسمؤع حيسه وقلطنة ادبيا فتبني نةصيد خلالانكالم عتبر بظنه مع تعَينهِ صَيْدًا ذلوم في لهداب وقال في لمنتفى ذا سَمِعُ حِسًّا بالليل فظنان انسان اودابه اوجبه فرماه فاذاذ لاالذي سمغ حسه ضيد فاضا سمه ذلك الضيدا لذي سمع جشه اواصاب صيلا احدوق الدابؤ دلائة رَمَاهُ وَهُوَا بِرُيدُ الصَيدُ عَ قَال وَلْعِلْ الصَيدُ الْمُوجِهِنِ أَن بُرْمِهِ وَهُوَيْدِ إِ الصيدوان تلون الذي ذاذه وشيغ جسته وزي البوصيدا سويان كان عا بوحل ولل وَهَذا بِنَا قِصْ مَا ذَلْرَهُ كِنَّالُهِ فَانِي وَهَ ذَا وَجِمْ نَالِوَ لِلْ الْحَدِيمَ وتخوولس باصطباد فلأعلن اعتباده ولواصا بصيلا ومأذكرة صاحب الهذابة بنافض ماذلرة هؤبني تسمياب البتوليوان تبينا تتحصرادي لجلا المصاب وعلى انتضاما وكرة هنا انجلط فالمصاب صيدا جانج هنذه المستلوبلا ولج انمنصودة ابضافها صبد وفوق بيها فالفالي آية بيوف غَبَرَعُلِصِ فَلاَحَاجِهَ الْيَذِلُوهِ وَفَالَ فِيهِ لِوَدَيُ لِلَّادِ كِلْوَبَقَّرُّا وَنَحُوهِ وَسَمَّى فاصاب صيداما لوكال رواية لهذا فالمصل والمي يؤسف فيوفوا بف فؤل بحلوف فألط بحل بعندما دلرة صاحب الفكابة على دوابغ اليوسف فيستتم والماجة الالفرق ولولينيزان ماحب الحسماه ولأجلتنا ول مَا اصَابَةُ لَا حَمَالِانَ بِلُونَا لِمُسْتَمِيعِ حَدِيْ عَبُوصَةٍ لِمِ فَالْعِلُ الْمَصَابِ بِالسَّاكِ وَالْبَانِدِوَ وَالْهَدَدِ جَعِيمِ مَا ذَكُونَا لَمَ لَكُلِبِ فَالْرَحْدَ اللَّهِ وَالْدُولُمُ عَالَمُ فَا وانار ليكوه خرم لازويا وبينا بزالعن فالطيان دل فاجد مها ذماة اضطزار فبكونالوا يدفي احديها وارذابة المحرور لالاستوابه امرط وجم قال نعاس وان وقع سَمْ بصيد فقامل وعاب وهو فطلبو حل فان فعدعنطلب أضابيم ستالالتولي غلبوالسلام لوي تعليد أذار سيت سهمك فعَاتِ ثلاثالام وادركته فعلمما لريبتن رواه مستلم واحد وا بودا وود ٥ والنساءي وروكاته عليوالستلام لوة اطلالصيداذاغا بعب الزاجب

صَاحِبُ مِ

to the

الوقت كانظهد فالمئا فالجدم الحياة نبع وكانتصية لذوالوبالانعصال نصادالاصلافيدا ذالتبان سنالجي منبنة وكفالرجل والمبان سنالجي صُورَةٌ لَاحْكًا يُجِلِّ وَذَلِكُ بِالْ يَبْغَيْ فِي الْمِنَالْ صَحْمَاةٌ بِقُدْرِمَا بِلُولِي فِي المذبؤح فاندع صورة لمحكا بذلبك ما ذلونا مذالم حكام مزانة لابوف نبود فزعه فالبيرفي هذوالحالم ولذائجك المه في هذوالخالة وانكان بدَهُ لَمَا فِيهَا مِن دَبِادَةِ الْمَيْرَمِ مِنْطِع لَحِي وَلَالْذَلِكَ الْمَانَ مِسْرِالْاصِطِيَّا وِ النَّهِ عِيْمِسْتِهُ وَحُمَّا حَرِّكُا بِتَبْسُكُ اللَّهِ مِنْ هَدُو اِلْاَحْكَامِ قَالَ <del>مُحَالِكِةً</del> المَّنَّةِ عِيْمِسْتِهُ وَحُمَّا حَرِّكُا بِتَبْسُكُ اللَّهِ مِنْ هَدُو اِلْاَحْكُامِ قَالَ مَحْلَاكِةٍ عَلَيْ قاد فطعة اللأثا والاحتزاما بلى العبنة أطلط ما المبان سندعي صورة لا خُمَّا اذَا بَتُوهُ سُلَامتُ وَبِقَا وَهُمَّا بِعِدَهَدُهِ الْجِرَاحَةِ فَوْقَعُدُواهُ فِي لحال فل الحله خااذا ابيت راسه في الذكاة المختِيّارية ولذا أذا قد نصيب لماؤله ناعلا فإمااذا قطع بذاا ورجلا اوتحذا اوثلثه تمايلي التواغ اواقلين نصب الزاس حبث بجؤم المبان وبجل المبائمينه لهذه بتوه بتاء اللياة فالنافى وإن ض بعن شاء فابان راسها علالبنطع الموقداج وبكرة لما فيوسن زيادة المالمربابلاغوالنفاع وانصوبهب صِلَ التَّمَا انْمَاتَ فَلَ فَلَمَّ أَلْمُ وَدَاجٍ لأَجِلُ وَانْ لُمِيْتِ عَيَّ قُلْعُ الْمُودِا ج عَلِيَّ وَلُوصَ بَصِيلًا فَتَطْعُ بِدُمَّ أَو رِجْلُهُ وَلُمِ تَنِيْصِ لِكُتِّي مَا اللَّهِ الْمُؤْنَ يتُومُ السِّامُ وَانومَا لَهُ عَلَّا اللَّهُ لِمَا لِمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله بانبق متعلقًا علدة عَلَمًا سِوَاهُ دونَهُ لُوجُودِ الْمُهَا نَوْمُعَنَّ وَالْعِبرَةُ لِمُعَانِي قَالَ مُعَالِمَةً وَحُوْمُ صَيدًا لِمُؤسِي وَالْوَتِي وَالْمُومَدُ لَمُ لَدِينًا بناهُ لِالْدَكَاةِ فِجَالَةِ الْمُعَتِّيَادِ فَلَوْا فِكَالْهِ الْمُصَلَّرَادِ وَلَوْا الْمُدْرِمُ لَهُ ليسرت اهل ذكاة المعتبار فحق الصيد فلذ المتكون بن أهل دفاة المصطِّدُادِ فِيرَ وَبِوْ طَلْ صَبِيدُ الصَّافِي لَمْ يَتَّمِنَ اهدِ الذَّكَاةِ احْتَبَا رُا فَلْذَا إصطِرَازًا قَالَ يَحْمُ اللَّهِ وَالْدَيْ صَيِدًا فَالْتَجْنِيدُ فَرَمَا هُ احْدَ فَسَلًا فِعَوَلْنَافِ وَعَلَى الصِدْلِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّدَّمُ الصِدْلِي احْدَهُ والماخل لإنة لالريخوج بالموليس عبنوالمتباع طن ذكاتا ذكاة

تفريح

العَصَادِعُو وَلِيَالِمُ اللَّهُ تَدَلُّ لِجُومًا الإِلْ ذَا فَالْحَدُّ نَبَصَعَ بُضَعًا فَيَكُونُ الشين والزع والمصلية جنس هذه المسابل فالموت اداعضل بالجدح بيتين خل وان حصل بالتنال وسك فيوفلا بجل حماً اواحتياطا وانجوحه فنات وكا زَلِيرُخ مُدبِيًا حَلَّ بِالْمِينَانِ وَإِنْ كَانَ عَبِوْمُدُمِ آحْتَلُمُوا فِيو فَيَكِّمُ عِلْ لِنعِدًا مِ مَعِي الذَّلُوةَ وَهُوَاخُواجُ الدِّمِ الْعَبِسِ وَسُوطُ الْبَيْ صَلِّي اللَّهُ عَلْبِهِ وسراخواج الذم بتولوا نهوالذم باشبث دوا ماحدوا بودا ودد وغيرها وتترك بجلط نتان ماية وشجه وهؤالجوح واخواج الدم ليسدة وسجم فلايلون مطفا بإن الدم قد بعيس لغلظم الصيق المنفد بين لعروق وحل ذلك لبيئية وسيه وقيلان لانتالجؤاحة لبيؤة حليه ونالادتنا وان لانت صعيرة لغل الإبالادتيا بل الكبيرة اغلا عدخ منا الدم لغدسو والصغيره لِضِيقًا لِخَدْجِ طَاهِزُافِكُونَ التَعْصِيرِسَهُ وَانْ دَبِحُ الشَّاهُ ولَمِيْزِجِ مَهَا الدَّمِّ فيلجل اطهاؤ فتلظ بجل فالمول فؤل البدالاسكاف والثاني فولاسمعيل الصنارة وجوالبولين دخل فأذكرنا واذاآصا بالشمخ ظلنالصيداو قُونَةُ فَا نَادِمًا مُعَلِّولًا فَلا وَهَذَا بِوُهِ بِلا فَوْلَ مِنْ لِبَشِّرُ لا عَدُوجُ الدَّمِر فَا رَحِمُ اللَّهِ وَان رَيْصَيدُ انتَطْعَ عُضَوًا من احلُ الصَّيدُ وَالْعَضوُ وقال الشابعي المران مائ الصيد سنه لم تدّسان بذكا والمصلم البيك كالمنان بذطة المعتنا وعلك فاذالم يتلاتها ابن بإلذكاة وكاعوله عَلِيوالسَّلامِ مَا فَطُورُسُ لَهِمَةِ وَهَى حَيَّةً فَمَا فَطْعَ مَهَا فِيوسَيتُ وواها مِنْ مَاجِةُ دَلَالِي مُطَلَّقًا فَيَسَصُونُ إِي أَلِي حَبْيِتَهُ وَخَكُما وَلَدَاخُكُما لِمَّة بِعُوهِمَ سلامته بعدهد والجرائة وكفذا اعتبرهذا التدد مزالحيا وعني لوقنع يَاللَّا ونِهِ قَدْرُهُذَا مِنْ لَكِيَا مِ يَحْدُمُ عَلَّا فِمَا اذَا ابِنُ بِذَا وَالْحَتِيادِ لم ذَا لَمَان مَدُمَّ المَرْ فِي الدُّلُونَةَ فِهُذِهِ الْحَالَةِ فِلْكَاوِا وَتُودُي بذالجنا لاتجذم ل مُوتة تعصمنا بالإانوعة الكريضاف اليعبره وأن كان خصل بذلك حنيقة وتول ابن بالذاة والناعال وتوعو لرنيع دكاة ليام المياة فيالنا فيحتبيت تعماعلي مابينا واغابنة دماه عند وتو فف ذلك

فيح الشاه فلم يحرح منه دَمُ

صَالُ بصف بيمتوحيًا فلان الموت حصل بالجرَاحَتين فيلون هُوسَلنًا بضمة دَهُوَمُلُوكُ لِغَيْرِهِ فَيَضِى نِضِفَ فَجَنْدِيجُو وَغَالِما لِحَوَاكُتَيْنِ لَمَ لَا وَلِيمَا لَاسْ بِصُنعدِ يَعِيٰ لِجِرَاحة الرولِي مَا لانتِ بَطِيعِ النَّانِي فَلاَ يَعَمُنهَا وَالتَانِيَّةُ صَيِهَا مَوَّةُ فَلاَ يَضِمَهَا فَا يَبِدُ أَيِلْ لِمَا حَالَتُ التَّانِيَةِ وَشُوادٍ مُمَا نَتَصَحرَا حَتوجَهَا اَتَّ وهومناضية مرالنتصان بيواحتوادل والتاالناك وهوضان بضن اللحم فلان التَبوَالا فانتا لي عَالِي عَلَى بذكاةِ المنفِيّار لوَلا دَيَ النابي فهذا الدَّمي الناف افسد عليه بضف اللحريك ضمنه وكريض أليضف ألمحد كم المضنه مَوةً حيثُ صُونَ نِصْفَ فِمِن مِتِيًا فَلَخَلْصَانَ اللَّحِ فِيرِ وَهَذَا بِوُهِ أَنْ بِنَ المستلب فرقا اعنى بن ما اذاحصل التتك بالناني وحدة الديما ولبس لذلك بالم فرق بينه للند فالموضعين بضن النافيجية فتمت عبرما نعصت حِنَاحَةُ الأِذَل إِلِمَانَتُ بَيْنَ فِاللَّسْلَةِ الأَذْلِيجِيعِ الْمَاصِلْ وَفِي النَّاسِمِ بَنَّ لحديث العَمَان مُعَلِّدُ لِكِعَن قاصِ خُان المعدم المُوت بين المسَّلَمَين بَيَانَهُ ادُ الزاري لا ول اذا دُي صَيدًا بينا ويعشره نتنصة وتعين عُرمًا، الناني فننتت وزهبن تمات فعلى الطهيد المرقل كبضم الناني فأب وبستط عدامن بمنود دهاد لأن ذلك تلف بارح الأدل وهوالمواد بتولوعرما نعصته جزاحته وعلى الطربنة الناب بضن ورهبن اظلمان ذلك الندر بزالنتفان عصل بنعلوة هوالمؤاد بتعلوفا الزيادات بضمن الناب مَانتَصت جِرَاحتُ بعِين فِيتِ سِتَ فَبضَمَن نِصِّهُا وَهُوَ للاَنْهُ دَامُ وَهُوَ المؤاد بتولوغ ضن نصف فهنم بحدوقًا بحواصين بعنى مرفضف فهنم حبًا مُ اذاتا ف بض النصف المخد وهو ثلاث ابضاً كانه وف عليواللم وكل يَهُمُو النِّصْنُ الْمُخذُ بِعِدَا لَمَّ تِ وَانْ لَا تَعُوتِ اللَّمْ فِيوسَوْ فُودًا بِسِتْلِمِ المنكفين ذلك النصف عبا فلحضة بعد المؤت فأن بتلود الضان بانبض فِيتُهُ عِبًّا غُرِضِ نَهِ عَلَمُ لِعِدَا لَمَتَ وَهَذَا الْمِعِدِ وَهَذَا اذَا لَاسَحِبَاتُهُ يتبتة عندر وبالثاني وينوما أغنة الأذل امتاا ذالمات حَيَّا مُخْنِيةٌ بِعَدْدِالْدَبْحِ فَلَابَتِمْنَ النَّافِي وَبُوطِلانَ مَ تَعْلَيْضَا فَالِيَ

الاضطوارة هؤالجول اي موضع كان وقد وُجِدَةً الرَّحِظُ التَّوْلِ الْعَلَيْسِ وَإِنَّ الْحَنَّةُ مَّ عَلَيْهُ وَلَوْ وَحَوْمُ لِمَا لَمَا لِمَا الْحَنْدُ لِلْ وَلَـ فَعَلَا حَرْجُ بِنِ حَبِالا شِنَاجِ وَصَّادَ عَادِرًا مَا مَا الْمَادِينَا فِي وَصَادَ عَادِرًا مَا الْمِنْ الْمِنْدُ الْمُنْدُونُ اللّهُ وَمُنْادُ عَلَيْدُ وَمُنْادُ عَلَيْدُ مِنْ اللّهُ الْمُنْدُلُونُ اللّهُ الْمُنْدُونُ اللّهُ الْمُنْدُونُ اللّهُ الْمُنْدُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْدُونُ اللّهُ عَلَى ذَا فِوالْمُحْتِبَا بِيعِ مُوجِبَ عَلِيهِ ذَا مَا لَا دُوبِنَا وَلَمِ يُذِلِّهِ وَصَارَاكُ إِن قابِلاً لمَنْ فِيهُ وَهُوَلُو مُوكَ ذَكَا مُنْ مَعَ التَّدُدُهُ عَلَيْهِ عِنْ مُ بَالْمُتَكِّلِ أَوْلِي ان عذم غلاف الوجوالاولو وهذا اذاكان غاله بسلم من لاوليل وتونو بيضاف إلى لفائي اعادًا كَا فَالدَّى الأول عَالِيمُ لِيَسْلُمُ مِنْ الصَّيدُ بأن كَلْ بِينَ يُدِمِنَ الْعَيَاةِ الْمُرْمَدُ رِمَا يَعْنَى فِالْلَهُ وَ كَا أَذَا الْمَانَ وَاسْهُ عِلْمُ فَمُونَا لَمْ يُضَافَ إِلَى الدِّي لِنَا فِي فَلِا عَبِيا وَبُوجُودِه لِلْوَبُومَيِّتَا حُكًّا وَلَهُ ذَا لُودَفَعَ فِي اللَّاءِ فِه هُذِهِ الْحَالَمَةُ لَمُ يَحُومُ لُو قُوْعِهِ بِعَلْمَوْتِهُ وَلُوحانَ الذِي الْمُؤَكِّيعَ الْمُلْتِعِيثُن مِنْ الصَّبِطُ لَلْنَحْيَا مُا فَوْفَ حَيًّا وَالمَدْبُوحِ بِانْ طَنْ بِيعٌ إِوْمًا الدُّونَ ا فعينداني بؤسف لاجدم بالرسيزالنا بينزل ففنا القدر سنكفياء كابعتم عِندُهُ وَيَتَدْخُدِ عِدْمُ لِمَانَ هَدُا العَدرِ سِلَامًا وَمُعتَبِرُ عِندُهُ فَصَارِحَكُ لِلْمِ نَا اذَا كَانَ الْمُولَدُ بَسِنْ لَمِن وَلَمْ عَلْ قَالْ يَحِلْ اللهِ وَضَيْنَ النَّا فِللأُولِ نِمَتُ غَبِرَ مَا نَعَصَدُ جِمَا مِنَدا أَيْ ضَيَ إِلَى الْمَتِيلِ غَبِي مَا نَعَصَنَهُ ٥ جِوَاحَةُ الْمُ وَلِيلُ مَدَّا لِلْتُصَيِّدُ الْمُلُوكُ لَلِغَيْرِ لِمُسْلِكُ بِالْمُعْانِ فَيْلُومُ فَجَعَهُ مَا اللَّهُ وَ تَمِنهُ وَتَدَاللُّهُ وَلَ لَا يُولُولُ اللَّهِ مِنْ الْجِوْاحُولُ وَلَهِ فِلْوَمُ وَلَكُمُ لَ قِيمة المتلفِ تُعْتِمُ وَقِدَ الم تلاف فَصَا رَجَالُوا تلثُ غُبُدُا مُرْبِعِنَّا اوشَّاةً عَرُوحة فَانَة لِمُومَهُ فِيمَتُهُ سَتَوْصًّا لِلرَّصِ اوالجرْج وَقَالُصَاحِبُ الْمَدَالِةِ وَغَبِهُ مَا وَلِدُ اذَاعَلِ ازَالتَسَكَ حَصَلَ بِالنَّانِي بَانَ لَمَ الْمُ وَلَعِ الدِيسِلِينَ وَالنَّانِ عِالِهُ لِسَامِرَ وَالسَّلُ طَهُ مُشَاَّقًا الْحَالْتَانِي وَقَدْمَ لُحِوَّانًا علؤة للاول سنوصا بالمؤاخة فلأبضه كابلا خااذا فلرعدا تريثا وانتارا كالوت حصل ساله كاختبن اوالبذري فالتصاحب الجدائة قالية الزيادات مضمن النافي ما منصف وراحته مُرْبَعْمَن بض مُن مُحَمِد وَالمَا اللهِ مَا اللهِ مَا الم بعداكتين فرنضم نضف فهد لحياما الاولدة هؤهان ما نتصت جراحته فلانة حِرَحُ عَبِوانْ الماؤة الْفَعِيدِ وَقَلْ نَعْصَمُ فَيضمنُ اولا وَاثْمَا النَّانِي وَهْدَ

30

الجلادان حانالتم الادل بخالي تبلغ الصيد بدون الشمم النابي فالضيد للاقليانه هوالشابن فالهند والكان الناب عوسيا ادمخر ماله عِلا اسخِسا نا لمنة اوجت زيادة موة بالشهر الأول فاوجت الحرمة احنياطا بجوس زي تبدا اواسلطبة فانبا الصيلاها بأمن سمياه طبع فرماه سلما وارسلاطبة عُلِيهِ فَسَلَّهُ فَسُلَّهُ وَفُرْعَ سَهُمُ لِمُوسِي عَلَيْ الْمُرْضِ وَ فَسُلَّ لُحِوعَ كُلِّهِ لُوءَ لَمَ فَعِلْ المتوسياغانه لم مَدَّلَ لَمَا تَذَرَ الْلُسُوا عَلَى سَلْمِ بِهَدَ الرَّيِ وَالشِولَةُ وَلَيْ المَدِينَ السَّولَةُ وَلَيْ المَدَّ اللهِ المَدَّلِقِ المَدِّ المَدَّ المُنْ المَدِّ المَدِّ المُنْ المَدِّ المَدَّ المَدِينَ المَا المَدَّ المَدَّ المَدَّ المَدَّ المَدَّلُ المَدَّ المَدَّ المَدَّلُولُ المَدَّ المَا المَالِي المَالِقُولُ المَّالِي المَالِقُولُ المَالِي المَالِيلُولُ المَالِقُولُ المَّذِينَ المَالِقُولُ المَالِيلُولُ المَالِيلُولُ المَالِقُ المَالِيلُولُ المَالِقُ المَالْمُ المَالِقُ المَل المجوسي اسفالا دض اوبعد رُجوع طبه فلأمكره لم ن بعد المجوسي لربيت عَالَ زَى المُسْتِلِ وَارسَالُهُ ولُو دَيَسَمَّا إليَّ صَيْدٍ فَصِوْ فَنَهُ الدِّيخِ عَنْ سَنَّ حلالعِدمِ اسمانِ العَوْرِعنهُ عِلافِ مَا اذا اصاب السَّهُمُ عَالِظًا وصَعِرةً فار تد فاصاب صَيدًا حَيْثُ لَم عُلل فالدَي تَدانتطع بالادتداد الي وَرَاع ولذا اذارة والوج إلى وراء عجلالا فلناعلان ما إدارج الي ورا بعنب مُجُلِّ احْدِعَتِكُ عِلْ اذَا لَانَ بَرْمِيوْ بِعِتَصدِ المصَّطِيّادِ لَا ذَالْ وَلَا انتَظْعُ فَكَا ن مُضَافًا اليالتَانِ نَعِد وَلواغوَ تَعِنةً اولَيسَّوةً باصابة المتآبط وَلربِّج اليَّوْ نَابِ عَلَ لَمَا دَلِمَا فِي الرِّجِ وَلَمْ نَوْةً الرَّيِّ لَمِ تَسْتَلِعِ فَيُضَافَ إِلَيْ الزاي ولوهت التبع فصر السم فزادت في ذهابو فاصاب الصد فلأباس بإنكلولو بعك التعليس من حنس فعل الواي فلرسَعَتَ بِهَدِهِ المعَانةِ شِهِدُ الشَّولَةِ بَعَيتِ المِصَابَةُ مُمَّانة أَلِي الدِي قال مَعْلَاتُ وعلاصطيا دكابؤطكم وكاكم بوطلبتولو نعابي واذا كللترفاصطادوا الطلقاب غيونبوبالماكوليا والصداط ينتص بالماكولي قال التَّاعِدُ صَّبِدُ اللَّهُ وَاتَانِتُ وَتَعَالِبُ وَإِذَا وَلِبَ نَصَيِد وَالْمِلَاك ولأناصطناذه سبنك الاسناع بعلدم اوشعدم اوريشم اولمستدناع شَيْرِهِ وَجِلْ ذَلِكَ مَشَدُوعٌ وَالدسُجانَةُ وتعَالِي اعلَم إلصَّواب فَ كَنَا بِهُ اللّهِ السّهِ اللّهِ اللهُ الل

النان ولفذا لووتع فالمآرج هذوالحائم لميمرم وقد دلرنا أمن بتلوعن وتعالم مران بتولوفان علاات المؤت مصتلمين الجراحتين الكلبذرب ولورمياه معافاصابة احدثها فبك المغونا غنة غاصابة المعتراورما واخدها ادلغ زماه الناني فبك ان يُصيبة الأول اوبعد مُنااصَابَة فَبَلَان بِغُنَّة فاصَابِة الأوَّل وَاعْنَة اواتَّعْنَه ثُرَّ اصَابِدًالنَّانِي نَصَلَهُ فِهِوَلِلأُولِي وَبِيُكُلِّوقَالَ زُفْرَلَعِكُ الْمَدْ لِمَنْ خَالَةِ اصَّابِغَ التانيغبي عننج فلأجل بداة المضطرك يفسا دحااذا دماه الناني بعدتا الخنة الاوَّل وَلْمَاعِندَرُ وَالنَّا فِهُوَصَيدٌ مُتَنِعٌ وَفَعَ رَسِهُ ذَكَاةٌ وَلَهُذَا نَسْنَوَط ٥ السَّمرَة عِندَالري فلذا الاستاع بعسم عيدة الدان اللك يتبت للأوليان سما خرجه عَن حَبْوالم سِنَاع فعلله بوقيل ان بصِل سَم النَّا فالبوغ اصله انالمعتبر فحوللل والضاد وقت التعريان الريالي تدباج للانعتد سَبِيًّا لِوْجِوْبِ الضَّمَانِ وَلَمْ يَعَلُّ مُوجِيًّا بِعَدُ ذَلِكَ وَهُودُكُاهُ فِعَلَ الْمَمَابُ لْمُ وَالْجِلْ يُصِلُّ بَنِعْلُمْ وَفِعِلْمُهُوَالِرُّى وَالْاِسَالِ نَبِعَتْمِ وَتَنَّهُ وَفِحْ اللَّهِ يُعتبردت المقان لم نَ برشت الكِك وَ نُعَونَجت بمُ وَقَدَ الْمُغَانِ فِهَا وَلُورَيُّ مَعًا وَاصَابُاهُ مَعًا فاتَ مَهُا فَهُوبِينَهُ الْمُستوابِمَا فِالسَّبَبِ وَالْبَازِبِ وَالْجَارِيْ هَذَا كَالسَّهِ مِعَيَّ بِلَكُ بِأَنَّا نِهِ وَكُل بِعِنْ مِاسْمًا لَا بِدُونِ الْمُغَانِ حَيْ لُوارسَلْ بَازبر فاستك الصيد مخليه ولمريخينه فارسل اخوا ببرمتنا ولك الصيد لات الصَيدُ النَّافِ وَحلَمُ لَهُ البَّانِي المُوَّلِ لَبِّسَت بَيْدٍ عَافِظَةٍ لِمَا مِنَّامٌ يَدِالمالِكِ أَمَّا التَّمَالُ فَهُوَاتلُونَ وَالْبَازِينِ الْمَالِ الْمِتلَانِ فَعَلَّ إِلَيْصَالِحِيم وَلُورَي سِمَّا فَاصَابُ الصَّيْدِ فَاعْتَهُ ثُرَمًا وْنَاتِ النَّاءُ عَدِمُ لَا لَيْنَا وَلَوَّ دَيْ مَهَّا فاصّاب سَمًا مَصنُوعًا عَلِيمَا تَبُو فَدَفِعَ وَمَصَى السَّمِ النافِ واصّابَ صَبِدًا فِسَلْهُ عَلِي لِمَنَ الدَفاعِ السَّمِ النابِي بَوَاسِطُوا الرَّدِ فاصْدِ إِلْدِرَاسِهِ المندرمان ولوري سمنا الاصتاد وري رجل اخراني ذلك المسداد عَبِهِ وَاصَابُ النَّهِمُ النَّا فِي النَّتِيمُ إِنَّ وَالْتَصَاءُ حَيَّا صَأَبُ الصَّيدِ وَقَتَلَهُ جوعًا يَنظوان كانَ السُّهُمُ الأول عالنِّ يُعِلِّم انتهم ببلغ إِنَّ الصَّيْدِ بدُونِ وَفَع التاني فالمصدللناني لمنه هوالمخذك حتى لوكان الناني بحوسيا اوعومنا

الونيقة عاشة يرالمانيو فانالك عدب قلما يجذب بدية بلارهني والمدبن بَاسْ الرَّهْنِ مَالِنُوكِ الْجَوْدِ او باستافِ المكبن فِمَالْهِ عِيثُ لُمِ يَنْ سِمْ شَيْ ا ويخاص صنه عيده من العثوما فكان فيونعة لفاحًا ية للوالة والمنا لوقيسرة. ة النحالة ولذم باعاب و فول و بنه بنهضه عودًا مُنوعًا مُبرًّا وهذا سُهَّةً فأذالوهن كأبلام بالابجاب والنبول لم ندنت والميد والمصدقة وللنا ببعقلها وبنها لنبص فلذ فربو وقالما للارحا السبلزة بننسل لعقد البيع والمعادة ٥ والخابخ ادك واجدين الجنص بالمال مالخاسين وط تدعقد وتبتم فاشبة الكنالة فيلزم بالسول والخلاف معتم بتائ غلى الحيلاف في الصدَّقة والهينة وكنا وَلَهُ عَالِي وَإِن لِمَمْ عَلِي سَعْدِ وَلَرْجُدُوا فَاتِنَّا فَرُهُن مُسَوْضَةٌ وَالْمُصَدِّ وَالْمُدُودُ نَ بحدف الفام فججواب الشوم بؤاذ بواط مروالم سوبالنني الموصوف ستنضان نِلُون ذَلِكِ الوَصَّف شَرْطاً فِوا ذِللشَّوْدةَ بِصِينةٍ لم يُوحدُ بدُونِ تِلك الصِّفَ، نظيرة فَوْلانعَالِي وَمَنْ تَعَلَّمُ وَمِنَّا الْمُعَلَّادُةِ فَتَوْرِهُ وَتَنَهِ مِوْمِنَةٍ إِيَّهُ لِلْحُمِّد وَفِيَّا مُونِينًا وَلَا فَالْوَهِنَ عَدَائِتُواجِ لِمَا اوْالرَّهُ فَكُلَّ نِيسْتُوجِدُ مِعَالِمُتِمِ عَلَي المؤتفون شَبًّا وَلِحَذَا كُم عُبِرٌ عليه فَلا بَدَين المصَّام بعدم الوجوع وليذا لوعيبَة وَالصَدَقَةِ وَالْمِبْءِ وَالْمُنِصَّاءِ مِلُونُ بِالنَّبَصْ وَ فَوَلَهُ عُوزًا مُنْوَعًا عُبِوًّا احتَوتَ بِالْمُ وَلِعِنَا لَمْشَاعِ وَبِالْتَابِ عَنِالمَسْعُولِ وبالنَّالَثَ عَنِ المُتَصِلِّونَا ذَا فَيْصَة لُذَلِكُ مُ لِمُدِدِ النَّبُصِ عَلَي الهَالِ قَالَ مُعَمَّ اللَّهِ عَلَيْهُ فِيودَ فِي النَّهِ فَيْف والمتواب افالعظم فأشلكم لانتأعبا ووعندنع بذبد المصنف انحلم ملم النبَّفِ حَيِّ بِمَ بِودَ لِمِعِي الدِجرع بعدم في الرَّهْ فِي وَلَمْ إِلْهُ النِيعِ المُوابِعِ مِنَ الشَيف وَهُوَيِنَ فِعَلِالْمُسْرِرِ وَوَلِلسَّسْمِ وَالسِّبْضُ فِلْالمسَّمْ وَأَمَالِكُنُو إِلْقَالِيَةِ لَنَّ هُوَ يَهْ عَأْبُو مُأْبِعَد مَعْلِمِ وَالنَّبُصُ فِعِلْ عَبِهِ وَفَلَا بُكُنَّ بِهِ وَهَدَا هُوَالَةٍ وَالنَّفِ وَعَنَانِي بِوْسُتَ انَالُوهِنِ فِالمُنْعَدُّلُ لَا بِثَنِثُ إِلَى النَّقَالِ لَمَ الْمَعَنَّ وَعِيد للِصَانِ ابتداءً اذلم تلن الرَّهن مضمئنًا عَلَي احدِ صَل ذَلكِ فَلا يَبْت إِمْ كَ بالنيص عتبتة المفص علاف البيع فاقالتبص فيوتأ توك الضان من التآيع الماشتري فادالميع فبك النسلم مضود على النابع بالمترتم بنتول

وَهَذَا اللَّهَ ظُهُ لِلْ عَلَىٰ النَّهُونِ وَالدُّوامِ وَيُطِلَقُ الرَّهِ فِعَلَىٰ المَوهُو رِنَّتُمِيَّهُ للمنغوليا سم المُمَدِّدَرِ بَعَالا رَهُنْكَ الرَّحِل شِيًّا وَرَهِنْتُهُ عِنْدَهُ وَارَّهِنِنَهُ لُغُةً هَبُووَالِمُ وِهُانُ و رَهُوْنِ وَ لَهُنْ وَالرَّهِنِ فِاللَّغَةِ جَعَلُ الشَّيِّعِبُوسًا ايَّيِّ طَنَهُ إِي سَبِّعِ إِذَ وَالْمَالِمُ الْعَلَيْ كُلُّ يَثَسَّى عِالْمُسَبِّقِ وَهِيَّةُ الْعَبُوسَةُ " بِوَبِالرِمَالسَبِ مِنْ لَمُعَامِي وَقَالَ الشَّاعِدُ وَفَادَ فَتَكْ بِرَهْنَ لِمُ فَكَاكُ لَهُ مُ بِوَمَ الْوَدُاعِ فَاسْتَى الرَّهِ فَيْ فَلْغَلْمًا مُوا بِالرَّهِ مَنْ وَحِبُسَتَ قَلْبَهُ فَلَاهِ بِنُ بِو يَوْمَ النَّودِيعِ وَالْحِيسُ مَلْبَ الْمُحْبِ عِندُهَا عَلَى وَجِهِّمْ عِكْن فَكَاكُ مُ وَقُولًا كَالدَّبِالِشَّادَةُ اليَانَالِةَ هِنَ لَمُ يَعُوزُ إِلَمُ الدَّبْ لِمَا نَهُ هُوَالِحَيُّ الْمُلِنُ أَسْتِيمًا وُهُ مِنَ الصِلِعَدُمِ نَعَيْنِهِ وَإِمَا الْعَبِينُ فِلا مِكْنِ اسْتَبِغَا وَهُ مِنْ لِرُهِنِ فِلاَ يَحِوزُ الرَّهِنْ بِهَا الْماذا كات مضمؤنة بننسها المغصوب والمهرو بكال الخلع وبدل الصلح عن دم العمد المَنْ المُوجِ المصلى فِهَا ٱلمِثِلُ اللَّهِ مَا وَدُوْ الْعَيْنِ كُلُّمَنَّ عَلَى مَا عَلِيهِ الْجَهُورَ وهؤدبن وكهذا تجيزا الهالذب والابراعن نبتن وعينع وجؤب الزكاة عليك هُوَيْ يَدِهِ فِي مَا لِهِ بِعَدِ إِلْتِهِمْ وَلُوهَانَ الوَاجِهُ هِوَ ٱلْعَبِينُ لَمَا تَبْتَ هَدهِ ٥ الإحكام وعنداليعض وانحان المؤجث المصلى دة العبن ورد العيمة علص وَلَمِي الصَّانُ لِلْهِ مِدَالْهُ لَاكِ لَكِن عِبْ عَنِدَ الْهُلَاكِ بِالْمَبْصِ السَّابِقِ وَلَهُذَا يعتبر بتمته بوم التبض فيكون رهنا بعد وجد دسبب وبحدب فيصرحاب القالة بخلاف المعيان غيرا لمضمئ نوطلامانا باوالمضون بغيرها طلب حَبِّتُ لَا يَحِونُ الرِّهِنُ بِهَا لِعَدْمِ وُجُوبِهَا الرَّبْ يِ انَ الْحَوَالْةَ المَّتِيدُ وَبِلْاعِبَالْ المضيؤنة بينسيال نبطل بعلايها والمنيده بغيرالمصونة باعيانها تبطلب وَالْوَرُ انَ الْوَجِوْبُ اوشِيهِ مِنْ لُوجِوْد سَبِيهِ عَابِتُ لَيَطَلَتْ وَالدهنُ شَوْدعٌ ٥ بالعاب والسنتة واخاع الأمتواما القاب فتوله نغالي فزهن متة واتاالسنة فادوي عن عايشة رض لله عنها قالت الالنبي للمعليد اشترى طفائاب بفودي كالحاجل وتهنك وتفايت خديد والمستلم والعادى وقدانعتد المجاع عليم ولمنة وتبته في خاب المستبيّناء بيعود كا بجودالونيقة في كاب الويوب وفي المقالة بالحوالد والجامع الالحاجة الي

فبمة الرهب وبواخذا صحابنا وحمه إلله وعن على وضالته عنه الدها لبترادان النصلة والالك مفذاتحول علي كالوبدا الرهن أدااستوفي المؤنن بود عليوالنصل وقداد وعنجد بزللنب عن على تلك دَهُبْنا وعِند شُرج الدهن مضمو شبا فيم قلت فتمته اولترت حتى لي برجع واجد منها على المخر بعد هلاكم فِنْ وَالْمُلْقُا وَهَذَا اخْتِلَافُ السُّلْفَ عَلَى ثَلَامُ امَّا وِبِلَّ وَاحْدَاتْ فَوْلَ وَالْمِحْدُ وَجُ عنالاجناع فلأبعوزا ولم زالنابت للمرتهن بدالمستييما وهوملك اليد والحبس لأنكفظ بنيئ عنالحبس علىمامينا والاحكاط الشفرعية بنبن على وفق معانيها اللعدية والذالوهن وشيعه لجانب المستيناع وهوأن تكون موصلاله المويثيت ذكك ملك البد والحبس ليتعالات مزالجؤد عاندجؤ والمرتب الرهن وليلون عاجزًا عن الاستناع بو فيتسادَع الي تقام الدّب لحاجتوا ولِصِّوهِ فاذَا البِّن هذا المعني تَعِنُ الْمُستَيِّعًا وُمن وَجِهِ وَ قَدْ مِنْ وَرِالْهَلَاكَ فَلُواستُوفِ الدَّبَ بِعِلَهُ بُو دي لإالوبوالم تتبلون استيفاد فاشاؤلم لمؤتم ذلك غالاتبا والرهن لأن استيفاؤالول ينتمذ بالدوعلي الزاهن فلايتكرة وكليناك اناصا ومستوفيا بلك التبركم بلك الزُّبُّةِ وَقَدِينَ عِندُ فِي ملكِ الرَبْعِ فَكَانَ لِدَان سَيتُونِيرِ لَيَا خُدُحتُهُ لَمِيلًا اعصَاد مُستوفِئًا بالمَالِيةِ دُونُ العَينِ فَيلُونُ لِمَا الْمُستَيِّعًا ثَانِيًّا لِيَاحَدُ عَنَّهُ فِي العَينِ كالمِلُّة المنانعة للأوجد الياشتينا والنابي وهوميلا الوقية بدون مبلك البدا وسلك لغين بدأه بِمِلكالماليةِ كُم شَصَورُ ذَلِكِ فَيَسَعُلُم لِلِصَه وَوَجَهَا ذَا استوفي ذُبُؤُمَّا مَحَانَ الجباد فانحنة فيالجوكز ببطلا لخدم نضوراستبغار الجوكز وخدكها بدون العَينِ فَأَذُا لرَيْلِكَ العَبِن بِنِي مِلْكَ الرَّاهِن فِيوامًا نَدْ فِي تَدِم فِتلُونَ تَعْتَدَ حَيًّا ولننست أغليم لهامونه الملك ولواشتم هالمؤتهن لمبوث فبص الكهن غن بَّصْ الشِّوَّ المرَّبِينَةُ امَّا نَدُ وَلَا يَهِدِ فَيَصُدُ عَنْ فَيْضِ المَصْرُونِ وَ وَلَا عَلِيا السّلام إصاحب غفا وعليم عرمة تلكا بجمل انكون المماحب فوالمزنون كابناك المناوب صاحب المالوقعن الي واسنت في تنسبرا لحديث الا النصل فيمة الوَهن لرَّبِ الرَّهنِ وَلَمْ بَلُونَا مُعَمُّونًا وَلَا مَلْتَ الرَّهْنِ وَان فَان فَان فَونتها تُ دَجَ الْمِنْ عَنْ النَّمَدُ لِ وَعِنْ الْمِعْ الرَّهُ الْهَامِعِيُّ وَأَجِدٍ سِوَلَ مَعِ الرَّهُ فَإِلَّ

ذَلِكِ الْحَالَمُ شَرِّى بِالنَّبِصِ وَالْمُؤَلِ اصَّمُ لَمَا ذَلْمَا وَالْبَيَاسُ عَلَى الغَصَبِ بَاطِلْ لَمَ بتعد الدهب مشدوع فاشبه التيع والغصب ليب بمشدوع فلأعاجة الينبوت بداون فيصر عبيتة وهوالنقل قال على الما والمنبع عنوالدهن مالم يَنْبُصُهُ أَي لَلْوَاهِنَانَ بَوجِعَ عَنِ لَوَهِنِ مَا لَمِ يَتِبَصَهُ الْمُدُنِّنُ لِمَا ذَلُوانَهُ سَوْع وَكُمْ لذوم على المتبوع عالم لببئلم طلهبنة والصدقة وفيوخلاف عالك وقد ذكوناه قال تحدالله وهومضون باقلم تجتبه ومن الدبن فلوهكك وتجدامتك دبنوصا مستوفيا دبية واحان النعبن دبنو فالنصل اسانا وبتدوالنب صَادَمْتُوفِيّا وَانْكَانِدَاقِلْ صَادَمُتُتُوفِيّا بِنَدْدِهِ وَرَجِوَ المُرْبَيْنِ بِالْفَصَّلِ وَقَالِمُ النَّهُ أَفِعَ وَهِ اللَّهُ الرَّهِ فَالْمُ امَّا مَا فَا فِي لِللَّهُ مِنْ النَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل بِهِلْأَلُولِيَولُوعِلِبُوالسَّلَامِ لِيغِلُوالوَهِنَامِنَ صَاحِبُوالَّذِي رَهِنَهُ لُوعُنَهُ وعَلِيم غوصه ووا الدّاد فطن قال معناه لا بصب مصيونا بالدِّن ومعي توكه له عنه اي للواهن الذوابد وغلبوعوسه الوله للاكان الهلاك على الزاهن ولأنالاهن وَنَيْتُ فِلْاَئِسْتُنْفُا لَدِبْ لِمِنْكُ لُواعِبُ إِذَا يَمُثَلًا لِالْعَلَىٰ وَالْسَيْمُودُ وَلِمِلَّا لِالْمِنْتِيمِ بِجُغَانِبِ الوَّحُوبِ وَهُوَ الْحُوالَةُ وَالْحَمَالَةِ وَهَـُوْالِمُنَ الْوَثِيْبِ بَوْدُادْ بِهَا مَعَىٰ لِعِبَانَه وستوط الذب بهلأله الرهن بباد القيبانواذ الحن بوتص بعدضية الهلاك وَهُوَصِٰدُ الْصِيانَهِ فَصَاداً مَا نَعْضَ وَوَمَا لَهُوا انْ مَا ذَادُ عَلَى تُقُودِ الدَّنِ امَّا فَا فيبدالنن والتبض في الحرواحد فلأبنيت الضمان في البعض دون البعض وَلِنَّا فَوَلَهُ عَلِيهِ السَّلَامِ للمُوتَهِن بعدُمًا ننن النوس المونهن عندَهُ ذهب حَتَكَ وَلَا يَعِونَا نَبُوا دُبُو ذَهَا بُ الْحَيْدِ الْحَبُسِ لِلنَّلِ شَصَوَّرَ حَبْسُهِ فَلَا عتاج فيوالى اليتان لم ندّ عليوالسَّلام الْعِث ليبّان المحكام لليبّان المعتاب ولأنالحنى ذكرمعة فابالمصافز فيعود المالمذلورا وكلو فولاعلى الشلام اذَاعَ إِلْوَهِ نُ فِهِ مَا فِيوِ مَعَنَاهُ عَلَى مَا قَالُوا اذَا اسْتَبَيتُ فَهُمَّ الرَّهِنِ مَعَدَمًا هَلِكَ بِإِن قال َ طَوْ وَاجِدِ مِنْهَا كَا دِيكِ فِي حَلْ فَيْجِمَةُ فَيَكُونُ مَصْوَرًا مِا فِيوسَ الدَّبِ واجاع الضعابة والتابعين رض المتعهم على أذ الرهن مضوف ع احتِلافهم غ ليعبد الضَّمان فعُد هب عُروض للهُ عند المنصمون الأعلى خالدن ومِن

رَتِهِ فِيكُونُ عُمُهُ لَهُ وَبَرِجِعُ رِبُ الْحَقِّ عليهِ فِيكُونُ عُرُمهُ عَليهِ فَاذَا لَا ذَالْحَديثُ عاولالم للذمجية ومعنى ولنعلب السكلامة ليغلق الوهن على ما قالوا المعتباس الكلِّي بان يَصِيرَ عَلَوْكَ الدَّحَذَاذَ كَرَّهُ الكَرْخِي عَنَّ السَّلْف وَعَن العَبْعِي فِي مِعِلَمُ فَعَ اليروجلي رهنا واخذب ورها فقال انجيتك عِتك لله اذا وكذا والم فالرهن لك فقال ابرهيم ليغلف الوهن فحفله جوابا للمسلة وموجب الوهب تبوت بدالاستيقاء وَهَذَا يُعْتِنُ الْمِتِبَانَهُ وَانْ لَا زَوْاغُ الْذِتَّةِ مِنْ ضَوْدَ وَاتَّةِ عَلَافِ الْمَتَّكِ وَالشَّهِ النه استبناء بهما حتى يُستط دُن اله لازع فاصله ان حكم الرَّه زِعتِدنا ٥ صَبِدُودَةُ الرَّهْنِ عَتَبِسًا بِدَبْنِهِ بِالنَّاتِ بَدِالْاسْتِيَّامُ عَلِيهِ وَعَندَهُ تَعَلَّى لَكِيْنِ بالغين استيَّفائمِن عَينًا بالبِّيع وَجَعَلْهُ أَوْلِي بووسديهُ عَلَيْسَ إَم بِالْعَنْمَارِ ٥ فِعَجُ عَلَى الاصَّلَيْنِ عُدَّةً مَسَآبِلُ لَلْهَا عَتلَت فِيهَا مِنَا انَ الرَّهِنَ مَعَنُوعٌ" سِنَا لاستِودَادِ للاستِفَاعِ بوعندنا لم نهُ يَغُوتُ بوموجبهُ وُهْعَ المحتِبَاسِ وَعِندَهُ لَمُ الْمُنْعِمِنُهُ لَمُ لَمَا لِمَا إِنِي مُوجِبُهُ وَهُونَعَينُهُ لِلْبَيْعِ وَثِيًّا ان حَمَّا الرَّهْنِ بَسْرِي لِإِالوَّلدِعِنِّدَا فَيَعبَسُ مَعَ المصلرِ وَعِندَهُ لاَيْسِرِي لِ ذَا لَوَلدُ لَا إِدِّ بعدَ الاستينام في حقيته الاستيماء تبون المنتتوني فكذافي الاستيماء ٥ الحكم وعنده لماطن عكم الرهن نعب للبيع فتعبن عبره الميع لابؤجه تعبن عَبْنِ أَحْدِي لَهُ وَبِيْنَا أَذَوْهَنَ المَشَاعِ لَلْهِوَ نُعِنْدُنَا لِأَنْحَكُمُ الرَّهِي وَهُوَ الحبس الدآيم لينصو دنيو وعنده بوزلم مكان بتعوغ لينيم الضمانما ذَكرة في المنتصرة هوَا نَ مَلُونَ مَضْمُونًا بالإقليس فَبْمَتْمِ وَلَالْمَنِ الي احْدِمَا ذُكِرَ عَلَى مَاسِنَا وَقَالَ ذُفِّنُ رحاللهُ الرَهِنَ لَهُ مَصْدُنَ اللِّبِينِ حَيَّا إِذَا كانت نبمته التؤمز الذب عب على الموتهن ضمان الفصل لعول على رضالة عنهُ بنوادًا فِالْمَصْكُ فِالرَهْفِ وَالتَوَادُيكِونُ مِنَ الْجَانِيْتِينِ فَبَوْجِعُ مَلْ وَاجْدِ مِنهُ عَلَى المِم الفَصَلِعِنِدُ الْعَلاَكِ وَلا زَالْوَبُا دَةً عَلَى الدين مَرهَوْنُهُ لكونيها عبوسنا بونتكونا مضمونه كافج قدرالذب ومذهبنا حردب عن عُدَ وَعَبِدُ اللهِ بِن مُسْعُودِ وَحَ اللَّهُ عَنْمُ وَلَانَ بِدَالْمُونَهِنَ بَدِ السَّبَيَّاءِ كُلَّ تؤجث الضان المبقد والمستوفي كالج متينوالمستبقاء بان اوفاه دراج دف

333

فيدخ في عبالم وعاب وطلب المرتهن دينة والذي في يدومن والوديمة من الغدل وبنول لاادري لمن هو بخبؤالوا هِنْ عَلَى قَضًّا والذين لا ن احصا والزهن لسن على المؤتن لم مد لمرتبيض منه ولذآ اذاعات العدك ولهذري ابن هذ لاتُلنَاعَلان ِمَا أَذَا عِبْدَ الذِي اودَعَمُ العَدَكُ الرَّهِ فَا بِإِنْ قَالَ هُوَمَا لِي عَيْثُ المرجع الموتق على الزاهن بيتى حتى تثبت اند كهن لم تدل الجدوند تؤي المال وَالنَّوي عَلَىٰ المُوتِقِن نَعَتَىٰ المستبِّعاء وَالْكِيلَا المَطَالِبَةُ مِوقَالَ وَحَمُّ اللهُ وان المنالزهن في بدا الموتني كل على من البيع من منتصب الدين اي لواراد الراهن ٥ اذبيع الوهن للي بنجي ويتمني الذبن لم عب علي المؤتفي ان يكند مِن البيح لا محم الوهن الحبس الذايم فألي انتين الدبن التضاءب تنوعلي مابينا من قبل فلو تصاه البعض فلذان عبس كالرهن مي سينز في البنيد وافي مبس لمتبع قال نعمالله فَاذَا فَعَيْسُلُم الرَّهِنَّ أَي اذَا فَضَى الرَّاهِنَ جِيعَ الدُّنِي سَلَّم المُرْتَهِنّ الوهن البولة والدالما بع مرالت المسلم موصول حق المؤتمن البوفل هلك الوهن بعد تضاءالدب بلسليمواليالناهن استودالناهن ماعمناه بالدب لمنتهب بالمتلاك انتصاء مستوفيا أمين وقت الشمن السابع فكاذ النابي استيناء بعد استيناه بنجب دده دهدا الانتا بالمناو الدين المينس الرهن من بجدة المصاحب فيكونا متعونا غلي غالوبعد فتقتا إالذيب تاكرنيشله آلي الزاجي أوبيوثية المدتجن عَبِ الذَبِ وَلَذَا الوَهْنِ عَا الرَهْنِ لَمْ نِنْسَعِ مُا دَامَ نِبْدِهِ حَيَّ حالَ الْبِرْتِهِن اللهِعَ بعد النسيخ متي المتنتوفي دينة ولوهلك بعد النسخ بلون والوهلك فبلد فبلون هالنا بِدَينهِ عَلَافِ مَا اذاهَل بعد المراعبة لم يُعَمَن السَّخِسَا ثُلات لربَّين وَهُ الان بتأه وهذا باسوب بالتبعن والدبن فاخا فاشاحذها لرست وهذا فالتحالية ولأينتغ المؤتهن بالزهن استخدائا وسكئ ولبسا واجازة واعارة لروالرهن بتتفي الحبس اليان تبتتوني وبية وفن الاستاع فلأعد ذلا المستاع الم بتسليل بنا فانعَلَمان متَّع دُبًّا وَلِيطَل الرَهِن بِالتعدِي قَال تَعِمُ اللهُ وَيُعَلِّمُ مِنْسِمِ وَدُوجِتِ وَوَلْدِهِ وَخَادِمِ الَّذِي فِي عَيَالِهِ مَعِنا مُانَكُونَ الوَلد الْمِثْلُخِ عِبَالْمِ المنعبدة المانة في بدوعلي تابينا فصار طاويه واجبره الماص لولد الذي

مَا بِينَا فِ التَّضَّا وَمُنصَلُّ قَال رَحِمُ اللهِ وَمُؤْاللُونَهِيْ بِاحْضَادِ رَهْنو ٥ وَالْوَاهِنَ بِادْآرُ وَسِهِ أُولُمُ أَي أَذَاطِلَ المُوتِهِن وَسِمَّ بِوْحَرْ بِاحْضَا وِالْوَهِن المُ ليعلم انتبان ولاك تبعد الزهن فبمناستيناه فلأجوزان بنيمة مالدام فنام بد الاستيغام لأخبؤدي الى تكزاد الاستبغاء على اعتبارا لهلاك فيبد المدتقب وهذ محتل واذا اعض المدنهن الرهن اسرالوا هن بنسليم الدين اوار وهو المراد بغولو وَالرَّاهِنَ بِإِذَّا وَهُبِهِ الْأَلْمُعِينَ عِنَّ المُرْبَسَ فِي الدِّنِي مِ انْعَبِنَ عِنَّ الرَّاهِينَ في الره فُالنِتْ مِنْ مِينِهُ إِجافِ مُسْلِم المبَيع وَالنَّمْن يُصِوفُ البَاتِيع المبَيع مُرْسُمُ المشك المَنَ اوْلُمْ لَا ذَكِرُنَا وَانْ طَالِمَ بِالْدَيْنِ فِغَيْوِالْبُلُو الْذِي وَنَعَ فِي الْعَنْدُ فَإِنْ كَانَ الرَّهِ فَالْمُ عِمْدُ لَهُ وَلُمُونَ فَلْذَلْكُ الْجُوَائِكُ لَمْ الْوَكُلُهَا فِي مُنَّمِ لبتعيد واحدة في حق التُسلم ولمجذا لا ليسترك فيوسيان منان المربيّا ، فيه في باب السَّالْمِ بِالْإِجْمَاعِ وَانْ كَانُ لَهُ عِلْدُونُونَهُ لَيْسَنَّوْ فِي ذَيْنَةً وَكُونُهِ الْمُصَادُ الرَّهِينَ لم تَهُ نَعْلُ وَالْوَاحِبُ عَلِيهِ الْفَسْلِمِ بِالتَعْلِيهِ دُونَ الْمُتَدِّ لِبَصْ دُبِهِ نِهَا و فَضَرِ لمتنايتومه فالغنو ولوبيع الوهن لابطن المشتري احضارتن الوهن لانة الم تُذرّةُ لَهُ عَلَيهِ لَا نُسِعَةً بِالرّالرَاهِن نَصْحُ وَصَادُ الرّهِنُ دُبّنًا فَصَادُ لَا نَهُ دهنة الواهن وهو دبن ولويتض المن بطف احضار البدار مقام المبذلة والذي بتبض التمن هوالبايع موتهنا لمن اوعدا لم تدهوالعافد ومنؤة الفتد نرجع البووجا بكلث احصادالوهن لمستيفاع طالدبن بكل المستبناء بج فلحل أذاادع ألواهن هلاكة لمجال الهلاك غلاف مآاذا لمريع الراهن هلاله لانكل فأبدة فاحضاره ع إفراره ستابروهنا علاف مااذا متل مَجل خَطاءُ العَبد الوهن حتى قصى العَبْمة عَلى عَاقلت لِهُ عَلاَثِ سِنين حيث المغبؤالواهن على قضاوالدب عنى عضوا لمؤتهن جميع القيمة لأنه ليصرفينا بنعلالزاهن وبهانتدم صادد بأبنعلو وكأبكبن احصارجي النبية لأنابغوم مَثَامُ الفَيْنِ لَكِونِهَا بِدُمُ عَنِمًا وَلُو وَضِعُ الرَّهِنُ عَلَيْ بِيْرِالْعَدْلِ وَاذْنَبِالْمَبِدُاج فتعد غُجًا المؤلان بطلب دبية لم بكل احضاد الزهن لأنة لريؤتن عليم حتى وضوعلى بدغبوه فالرَّنكِن نسَّتُلِم، في قدرته ولذا لو وصفة العدل في

ا ي اذاطل المرمن ديد موم باحداد الدعن اديج

تحتنام

لْمُدَا وَاوَ الْجُوح فَهُوعَلَي المُوتِفِى مِثْل الْجُرُو الْحَافظ لِمَ الْمُسَاكِمَنُ لَهُ وَالْجِنظ واجث عليو فتلون مؤنت عليه ولذلك اجرة البنت الذي عظ فيوالزهن وعن الى يُوسُنُ انَ اجْدَةُ المَا وَي عَلَى الرَاهِن بنولْهِ النَّنتُ مَلْ مَنْ سَعِي فِي تَبْتِيتُ وَمِن هَذا النِّهم مُلِلا بِعَ إِذَا لَ مُنْ مُنْ مُنْ إِنَّا لَمْ يَدِ الْمُسْتِيمًا وَانْتُ مَا فَيَدْعَلَى الْحَلَّ وَعِناجُ ال اغادة بدالاستينا ولبوده فغلى المالا فكانت من مونة الذو فيلون عليه وات وَانْ لَا يَعِضُ الْمَانِهُ فَبِنَدُ وِالْمُصُونِ عَلَيْ الْمُرْسُ وَحَمَّدُ الْمَانِهُ عَلَى الرَّاهِن إ دَالرَد لاعَادَةِ البِّهِ وَبُدِهُ فِالنِّهَادَةِ بدالمالِك ادْهُوَ لَم لَوْدَع فِهَا فِلُونَ على المالد خلاف اجرة البيت الذي يمنط فيوالرهن فأنكمها تب على المؤتمي ليت مَا لَا فَا لَهُ وَهُو بِهَا لَمُ إِلَا لَكُ بُسِ وَحِن الْحِيسَ عَابِثُ لَهُ فِالطَّ وَامَا الْجُعُلُ فلاجلالصَّان فَيَسْتَدَرُّ بِيِّدْرَهِ وَالمَدَّاوَاهُ وَالْفِدَامِنَ الْجِنَآيَةِ سَنَسَمِ عَلَى لَصَهُونِ والمأنا ووالجزاح على الزاهن لمنتمؤنة الملك والعشؤ فناجزج مندم عليت المؤةن لنعلته بالغب وكليك الرهن بوية الباق لأذ وجو بدكر بنا في ملد الم بريانة لوباع الخارج كلذغ غبوالزهن فبداذا والمنعد بحدز ولذاله انجنع بدل العُنْدِ مِنْ مُالِ اخْدُ وَاذَا لَى مِلْدَمَّا مِنَّا فِيدِ بِعَي رَهِنَّا عَلَى عَالَمِ عَلَافَ استتاق خدوساً أيع سِزَالوَهنِ مَنِ يَطِلُ الرَهن فِالنافِي لِن تَبنَ المستا الطيلك فدرالمستعق فكانالزهن شأبغا مزالاستداوك سبران الدهدان بالجلة وكالذلا ونبوب العشولان وجوبتا كمياني بلدالواهن كافيرو كليفقيوه نتز اذااخوج بالمنتدخرج ذلا الجنوء عن مللوية ذالا الوت فلر مؤجب شبوعاني الناقي لمطاوئ وتأمتا ونا ومأاداه احدها باعث على المخو بغيرام والناجي فهد منطوع هااذا فتفي كبن عبو ويبعبوا شوء وانحان باسوالفاجي وجعلة دباعلي المعو تع عليه وَ المِرْ وَالمانِ من عِراتُقرِ عِلم وَ مَناعَلِهُ وَالمَا مَا مِن عَلِيهِ مَا فِللَّانَامُ وتقرابي مسيعة رضالة عنه الدار بج عليواذا فانصاحبه كاضرا والكاناب القَاجِي المَاعَالِمَ المَالِ الفَاجِي فِيامُومَا حِبْ مِلْكِ وَقَالَت أَبُو مِنْ مُنْتَ بَعِيْ الْيَعِينِ وَهِي وَعُ مُسَلَّةُ الْحِيرُ إِنَّ التَاصِ كَالِي عَلَيَ الحاصِ وَكُلَّ بِنِدُ المُرهُ عَلِيهِ لِهُ أُونِفَ نُعَلِيهِ الْوُهُ لَصَاذُ تَجَوزُاعلِيهِ وَهَوَ لَعِلْلْحِوهُ عِنْدَهُ وَعِنْكَ

فيعيَّالِهِ وَهُوَالَذِيُ استَاجِدَ وْمُنْشَاهُوةُ اومُشَالِهُ وَالْعَتْعُونِيوالْمَالَذُ وَلُعِبِدَةً بالننتة حيادان المراء دنعنه إلى زوجها لا بضمن فالدحل الله وضي عنظر بعيا وبابداعه ونعربه لمابنا انعيسه وبعه والوربعه تضمن بدوالمشكاللونه ستعديابها فيصنن تجيع فمتو للغصوب وهكر نصن المؤدغ التابي فهوعلي الخيلاف الذي بينا أفي مؤدع المؤدع فيحاب الوديعة غان فض التاجي التيمة وتجنب الذب بلتتيان وتمنا ما المعر والعَصَّام اذا لا زن خَالا فلا بطال ل والجدين المرامة المراك المتقتل وان لان مؤوَّجَلًا بضمن للوَّهُ فَي فَي مَد وَبِكُون رَهْنَا عندة لم يَدُّ بدُك الرَّهنِ منكون لدُحكر اصله فا ذَاحل المحل اخذ بدّينه وان قضي بالعيمة من خلاف جنس لذي ط ف الضمان وهنّاعِنده الى ال ينتضيه وبية النَّبدال الرهن فاختلط ولووقه نَهُ خَاتًا فِعَلْمَ فِنِص مِعْنِ إِنَّه استعلا ٥ الرَهنَ فَصَا رَمُنتَعديًا بِع وَالْمُني وَالْبُسْرِي فِي ذلك سَتَوَا وْ لَ الْفَاد وفِي عَلْمَه ولوجمله في بيتية المصابع مان زهاعلى هاليط في لم بليس لذلك عادة فان من بأب الجنفظ لمبن باب المستعال بغيراذ فالمالك إلماذاه فالمؤنن امواه فتضن لمة النِسَا بلِيستَ لذَلِكِ فَيَلُونُ مِنْ بَابِ المُسْتِعَالِ وَلَذَا الطبِلْسَانِ الْ لَبِسَهُ لبسالعناذاضن وانوصع على عاتنوكانجني ولودهن سبنين فتلاهما صَينَ وَ فِالنَّلَاثُولِ بِضِمْ لِمُ الْعَادِةُ جِرَتِ بِنَ الشُّعِمَانِ السَّيْعَالِ السَّبِعِينِ فِ الحرَبِ دونَ التلاشِ وَلُورَهِ مَا خَامًّا فليسُ خَامًّا فَو قَخَامَ فَان الْمُربِعَ لِيلِس غالبَن ضِ مَلْ المُستَعِل وَالم فَلا لم مَدّ عَافظ قال عِمْ اللهِ وَاجرة بيت حِنظهِ ٥ وخافظه على المدنين واجدة واعيم وننته الرهن والحواج على الزاهن والمصل فيوان ماعتاج البولصلح الرهن بنفسو و نبنقتو فهوعلى الراهن ستواه لأب الزهن فضل اولم تكن لم ذَ العَبِي بَا فِيه عَلَيْ مِلْكِهِ وَلَذَا سَا مَعْ عَلَوْكَ لَوْ فِلُورَاضُلاً وننتته علىملاائة مؤنه ملكوخل فالؤديمة وذلات لالتنتدين ما كلو وَمَثْنُونِهِ وَاجِوِهُ الْوَاعِيجُلُمُ لِمُتَعَلَّنَا إِلِمَا إِعِ وَمِنْ هَذَا الْجِنْسُ لِسُوَةُ الْوَقِينَ وَاجِوَهُ ظُيْرٍ وَلَوْ الرَهِي وَكُويِ النَّهِو وَسَبِي البُسْفَانُ وَتَلْتِي خَيلُهِ وَحِدُاده ٥ والبيام بيصالجه وحلاماها فلحنظولة دواكي تبدالمذنفن اولو دبحد وسنه لانادا

沙

دُونَالبِنَا لَمْ الْلِبَنَا اسْمُ لِلْمِبَنِي فَتَكُونَ الْهُ رَضُجَيِيعَ الْهُنَا وَهِيَ سَعَوُلُهُ بِلَكُ الرَّاهِنِ وَلُورَهُمُ الْخَيلِ عُوَاضِعُنَاجًا زُلَا مُدْهِمُ لَا مِنْ مَا فِيْهَا مِنَالِعَيْلُ وَوَلِكَ مَآبِدُ وجاوَرُهُ مَاليسَ بِوَهْنِ لِمُعِنِعُ الصِّعة وَمِدِ عَلْيَةِ دهن الدَّضِ الغَلَّ وَالنَّمْ عَلَى المعل وَالزَّرع والرطبة والبنا والغرس لمقتابغ لمتصاكم فيتدخل تبغا يقتبيغا للعتد يغلا فالتيع كيت كأتدخل هذوالا شياب بيع الم دص سوى لخيل لورسع المدص والفال بدون هَذَهِ السَّبُاجَانِدَ فَلَاعَاجَهُ لِإِدخَالِهَا فِي البِّيعِ مَنْجَبِ ذَلِهِ وَمَعْلَا فِ المَتَاعِ المَوْ صُوع فيفاخيف ع يتخط فالوهو من غيوذكول فالبس بنابع من وجيرتا ولهذا لوباعا بكلي للبا وكنبر هوفيها أومها لمربدخل المتاع وهدوالمشيبا تدخك ولذا تدخك هَدهِ المُشَيِّلَةِ دهنِ الدَّا يَالتربه لما ذَكَرُنا وَلواستَيْن بعضُ انْ فَأَنَ البَا فَي عوز ابْتُدَا أَ الوهن عليرة حدة جاذ و ذلك بان بكون المستنجين لموضِعًا مُعَينًا لم ن وهنة ابيتذارُ الجوز فلذا بقاء واتحل الباتي لمبجوز استداد الزهن عليه بان استي فهواد شايعًا امِمَا لَهُوَ فِي مَعِيُ الشَّامِ لِللَّهُ رِمِعُوهِ بِطَلْ لِمَنْ مِثِّينَ بِالرَّسْتِينَا فِ الْ الرَّهْنَ وَقَعَ بالجلأ وينغ التنتلج لونالزهن اومتاعه فجالدا بالمؤهو نبوحتي ذارهن داراةهن فيفاد فالنسلم الملاطئة الده ونحق ميؤك بعدنا خوج منالدارسلم الله السلم الأقلقه ويفا وتع باطلة ليشغلها مرفلا بدير تجدير السليم الحنومج بيناطا ذاستلج اؤستاعا نبها وبيع تستلم الدآبه المؤهدنه الحل الذب علينا فلأبغ حني لمتي الحاسفة وتعاليا الحادة فلأعيث بكون دهنا تانا اذادفها المجوط فكالذأبد مستعول فصادحا أذادهن ستاعك وداياد وعايد دف الدار قاليعا عْلَانِ مَا اَذَادَهُ مَ سَرِجًا عَلَيْ دَابَةِ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّمْ وَ وَقِهُ الدَّائِقِ مَ السَّمْ وَاللَّهَام عَيْنًا لِمَيْكُونُ وَهُنَا حَيَّى مِنْ عَمَّى مِنْ أَعُ لِيُسَلِّدُ الْمِيْلِ مِنْ مِنْ فَالِعِ الدَّابَةِ بعنولةِ المُعْرَةِ لِلْغَيلِحِيَّ قَالْوَا بَدْعَلُ فَ دَهِنِ الدَّابَةِ مِن عَبِرِذَكِهِ ، قَالْ فَعِمْ اللّهِ وَالْمُؤُولِلْدُ بَرّ وَالْمَانِدُ قَامُ الوَلْدِ لَ مُوجِدُ الرَهِ فِي تَوْت بِدِ الْمُسْتِينَام والاستَينا ون هُوكَا مِنْتَعَدْ والسِّيمًا فِمَا لَمُن فَعَدُواطلَةِ قَال رَحِمَالِيُّ وَلَي المناناتِ وبالدرك والمبيع ايماعوز الوهن عمدوالاشيا أمابلانات طاؤ ويعتر والعادية والمضادبة وماليالنشطة فلان فبَعن الرَهن مُضيل بالهين بوللونواستيَّااة

اي يؤسَّفَ عِلْدَ فَيَنفذ أُسرهُ عليم والسسُجَانَة وتعالى أُعلرُ بالمتواب والسيحة باكما بجؤزأ ينهائه والمنظهات بعومالاعوث قَالَ وَهُ اللَّهُ لَا يُحِوزُ رَهِنُ المُشَاعِ وَقَالَ الشَّا فِع يَجُوزُ لِمَن مُوجِبهُ عنه استعَات يعه وتغينه له وَالمشَاع بِسَلْ ذلك وانكان استيماء والاستيماء الحتين لميع بالشبوع فكذا الحكم ولنا اد وجبة شؤت بدالم ستيناه واستقاق الحبسالداع لغَصيل مَتموده وهوالاستيناف مِن الوجد الذي بينًا وذَالِي المعمل المشروب البليعليه ولفنا شوط فالنص انتكون متبوشا غلان كتيعة المستينا ولات مؤجبها ملك العبن للستوفاة فتطل الحبس والملابتصور فالمشاع ولابتصور الحبث الداع فبولا تقبيطلا بالمناياة فيصبونكانة دهنة بوشا وبؤما وإفذا بيسوب فيوما يتمل البسمة ومالاتج تلها علاف الهبوحيث بخوذ فيالاعتمال المستمرل كجبها الملك وذلك المبينع بالشبوع واغابينعها لذومغزا نوالتسمة وذلك فنا يقنبتم لمقب قلغةوذ من غير بدائه فالمن شؤت التدب المشاع لابتصور ولانة لو عَاد استَكُهْ بِوَمَّا عِكُم الرَهْنِ وَبَومًا عِكِم اللَّهِ فَيُصِيرُ لَا نَدُ وَمُمَّا وَبِمَّالًا علاف المجاذة حبث عون فالمشاع من شربليل محمية المتكن من المستفاع لا ٥ الحبس والشريك متكن من ذلك بجدن غلاف غيرالشوكي والشابع الطارب بنع بتا الرَهن في وايغ المصل وَعَنّ آبي بؤسف انتظيم ل وَ حَكم البّ السَّهُ ل بذالابتذا فاشبة الهبة وجدالاول ان الانتناع لعندم المخليه وفي فيلويستنوب الم بندًا والنِتَا والمخرمة في باب النِكاج غلاف المِبَه لأن المشَاعُ لم بنَعُ خَلْمُهَا وَهُوَالِلَّكُ وَالمُنوعِ المُرِينَدُا ولِيعَ العَوَامَةِ عَلَيْنَاعِ فَ وَلَمَاجَةً إِلَى اعْتِبَارُم فِي عَالَةِ البِغَّاءِ وَلَهُذَا بَعِيرُ الرُّجُوعُ فِي بِعِصِ المَوَّهُ وَالْمَصِحُ النَّسَخُ وَبِعِصِ المرَّهونِ قَالَ يَحِاللُّهُ وَلَمَ المُرَّدِةُ عَلَى الْعَلَدُونِهَا وَلَازَعَ فِالارضِ دُونِهَا ل ذَالتَبِص سَرَو فِ الرَهِي عَلَى مَا بِينًا وَلَمْ بَكِنَ فَيْصُ المنصِل بِغِيرِهِ وَحدامً فَصَادَةِ عَيْ الشَاعِ وَعَنَّ الْمِي عَنينةً أنَ دهنَ الدَضِ بدُونِ السَّيرِ وَالسَّيرِ وَالسَّيرِ الشجواسم للناب فبكون أستنفنا للاشجاب يؤاضع الغلاف مااذا دهن الذار

غلناله

لذَلك الوَهِنُ فانتَامِضُونُ بِغِبِرِهِ وَهِوَالدِّينُ فِيكُونُ مِعَدَّرابِهِ وَرُوي المعلىعُدّ الى بؤسنت المدَّجب بنهة الرَّهن في الدَّبن الموّعة دِبالغِنةُ مَا بلغت المنبوضِ على سوم السِّنَوا، وَامَّا بالمبيع فلانة مِضمُون بَغِيرهِ فاند مَصمُون بالتَّي عني اذاهل ذهبُ بالتين فلأجبُ عليّ النايع شيّ والرّهن لم يحود إلى المعبّان المصمون وسَيسينا وكلجوز بالاعبان المضرونة بعنبرها الرهن وإن هلك الرهن بالمبيع ذهب بغبر نتى ول مَدُ العباد بالباطل فلأعب على المشَّن في شَع و قال مُحدُ الله و والماجع بنَيْ وَلُومَوعُ دِاكِالْوَهُنَ بَعِيمُ بِنِي وَانْ لَمَا لَالْمَيْنُ مَوعُودًا وَلَابِعِ بِغَسِمِهِ وَقَدَيْنَا الْمَيْفِيهِ وَهُوَا لَالْهِمْ السَّنِيَّا أَوْلِاسْتِيَنَا الْمَيْفِيةِ وَهُوَالَّذِيْ غ وُجوب الدين ظاهِرُ البلغ لصحة الدهن وَلايشترط وُجوبهُ منينة منى لوادع على دَّجُلِدَ بنَّا الندرَج مَثْلا فَانكرالدى عليه فصَّالحهُ عَلى حَسَمانِةِ عَلَى النارِ وَاعطاه بِهَا دهنا يساد وجسط بفهلك الزهن عبد المدنهن غنصا وقاان لمدين عليه فاللونف بضن فيدخسما بذللوا هن باعتبار الطاهود لره عدي الجابع ولذا لواشتري عبدا ورهذ بالنمن فهلك لؤهن تمطهران العبد حزاوث تحن بجب على البابع البضن المقلسني الرهن ويتتنالب ولمن النبن لحن نابنا فالمؤا فيتوتب عليم احكامه فالاحكام الشرعبة نبني على الظاهر والتنفالي موالذي بيولى المتراب وَلَذَا الواسْمَى عَبْدًا اوشاهُ ذليةً اوخلافهن بتُمنو نَوْبًا بْطهوالعَبدُ وَلاالشّاهُ مِن وَالْمُنْ الْمُوالِوَهِنُ مَعْمُونًا لَمَا ذَكُونًا قَالَتُحُمُ اللَّهِ وَمِرَاسِ مَالِ السَّلْم وَعُن الصِّ وَالمسلم فِواكِ عُوزًا لَوهن بدوالاشيّا وَ قَال دُفن لَهِ عِوزُ لَوَنَ الْ خكمة المستبقا وذلا الاستبدال لمختلاف الجنس والاستبدال كوالافي بدلوالصف والسلم ولناآن استناق مزالوجوالذي بينا وهوالتصو دبالزهن وأغانيص بأستنوفيا بالمالية لمبالنبي ولهدا تكون عيدامان الاجتدومتي تجث نغتنه ولنندئبتاعلي الواهن ولوهان سنتونيا بولوجب على المؤتبن وهابن حيث المالية جنس وَاحِدٌ بَعُورَاستِهَا وَلا سَاءَ لَهُ قَالَتُهِمُ اللَّهِ فَانِهُ لِك صَادَسُتنوَ فَيُالُوجِودِ النَّبْضِ وَاعْاذِ الجنسِ من حَبِثُ المالِيةُ وهوالمضونُ نيوهنا اذاهكك الرهن نبذالم فتواق كادافت قافيد الهلاك بطلالف

المنسيد فلا بدَين صَانِ المُوهُونِ بوليتَع الدُهنُ يَضِمُ فَالبورَ يَجْمَقُ استِفادُهُ مِنَ. الرهن والممانات ليست بدعونة والميلن استيماً وها من الرهن ليتعيم الحاك بقابها وَعَدُم دُجوبِ لِفَهَا نِعِدُهَلاَ فِمَا رَتْ وَلَعَبِهِ الْجَافِي وَالْعَبِدِ الْمَافُدُنُ لَهُ فِي الْجَارَةِ وَالشُّمُعُهُ فَا نَ الرَّهُنَ بِهَا لَمْ عِنْ لَعَدِم المَّمَانِ فَا نَ العبد عَرْ مَضَوْنِ عَلِيَ المولِي وَالشُّنعِمُ عَنِ مَصُونِهِ عَلَى المشرَّى عَلاَ فِالْعِيَا فِالْمَمُونِو الْعَصُونَ وبدلا الخلع والممروبدل الصلح عن دم العكر حيث يصوالوهن بدالا والدجوب فيهَامُنَتِر زُادِالوَاجِبُ فِيهَا التِّمِدُ وَالعَينُ عَلَمْنَ عَلَى مَاعَلِيوالجَهُولُ اللَّهَمَةِ شهدة الواجوب عليَّما قالد البعَين فيكون رَهنًا عَا مَتُورُ وجوبُهُ اوسَبِيَّهُ قاتًا الدَرَكُ فَلَانَ الرَّهُنَ استَبْغَاءُ وَلِمُ استِيغًا وَشَلْتَ الرُّحِوْبِ لِمَنْ مَعِيْ الدَّرَكِ صَالَىٰ التن عِندُ استحتابَ المبيع فالريسِّن فن كم عَبُ البَايْع رَدُ النَّنُ وَلذابعد المستحثا حِيَّعَكِم مِرْدِ الْمُن وَمِنسَةُ الْبَيعِ لَمَ مَالا الْمُعِبْ الْمُسْتَحْقَ الْبَيعِ عَلَا فِ الْهَالِمُ غَيثُ بخُوذُ لم ذَالتنالةُ عِوزُ نَعْلِيهَا لَبِشُوطِ مُلاَمِ عَلَى مَاعِرُ نَ فِي مُوضِعِهِ وهَذَا لِمُهُ البِّوَام المظألب والتؤام المفغال مخلفا اومُصَافا الي المال خابذ فأبالعقوم والصلاه ولين بْهَاشَيْ "بِنَعْنَ المُلِكِ وَلَالْدَلْدَ الدِّهِ فَ فَانْ استَبْنَا مُنِكُونُ مليكًا وَالْمُليكات باسعِا لميحو ذلعليتها وكالضافئها فافتوقا ولوقيعن الزهن بالذرك فناث الؤجوب بالمستخفاف فهلك عِندَ المشترى بعلدامًا مع منه المعتد حيث وتع بالميلا علا ف الرهن بالذب الموعود وهوان تبتوك رهنتك هفابالب ليعتصنب وهلك بدالمراش ميشابقك غاسم بزالماليا فالموعود بخيل كالمؤجؤذ باعتبابيا لخاجة بليجعل وجؤذا التقاة لمف ألزهن استيقاة والاستيقاء لرستين الوجؤب بليبلوه فلأبد بتسبق الوجوب لبكون الاستيقاء سبنتاغليه ولانة متبؤض بجهة الرهن الذب تجخ على عتبار وجود وفيعلى لمعكمه كالمنبوض على سوم الستكا وفيكون مصمونا عليه بالاقلي تماسمي ومين فبع الرهب اذاسم فدوالموعود والريب وقدرة بال وهدة على ويعطيو شيا فلك الوهف في بدا المؤلمان يُعْلِي المؤلفِي المِن المَن المائة المن المنا المنا المنافق المن المنافق المنافق المنافقة المن بَيانْ البِوحَ الواقر بذَلِك عَلاَ فِالمنبُومِ عَلَى سَومِ الشِّفَاءِ عَبِتُ جِبعَلَى القَابِصِ جيع فبمتوالنة مضمؤن النفسوط لنيع الناسب والمعصوب فلأشتذذ بغيرودكا

THE STATE OF THE S

فلأبلطنه لالمتناء خنيبنة وجه المسخسان وهوالظاهران فيحتبنوالمينام ارالةملا الصّغيوس عرعوض متابلان الحالية في الرّهن بصف عافظ لما الصّغي فِي الحالِيمَ بِتَاوِمِلِكُونِهِ فَا فَتَوَقَا وَاذا جَازِ الرَهِنُ يَصِيرِ المُوتَهِنُ مُسْتَوَفِياً وَبِيَّهُ عِندُهُلا لَدِعُما وَيَصِمُ اللَّهُ وَالوَص وَفَيَّالَهُ وَيَضِنا نِ ذَلِكِ العَدوالصَّعب وَدُلِي في الهمّاية مُعذَبًا الحالمَة مناشى وَهُوَالْ لِلأَلْ الْأَنْ بَيْمَ الرَّهْ فَالْهَ النَّوْسَ الدب بضمالاب بقدد الدين والوص بندر النبية لم والرأب ان بنتيع عالم الصي والمذلك الوصى غواك وذارية النكويف والمعنى المنسوك ببنها والخال وفال كا ليضنَّا فِ النصَ لَا نَدُّ المَانَةُ وَهِ وَدِيهِ عَنِدَ الْمُونَانِ وَلَهَا وَلَهَ الْمَدِيَاعِ وَلذا الو سُلطًا المُوْتَوْنَ عَلِيَ السِّيعِ لِمَدَّ يَوْهِلُ عَلَى يَبْعِدِ وَهَا بِلِكَا نِوْمُ اذَا اخْذَا المُوْتِوَلَّمْن بدُّ بنو وَجِبَ عَلِيهُما لا نَهَا اوفِيّا وَ بنها مَا لو وَاصْلُ هَذُو البِّيغُ فانَ المبِّرَ مُثَلّا اوِالوَ مِي إِذَا بَاعِ مَا لَالصَعْبِ مَنْ عَزِيمِ نُسَدِ تَنْغُ الْمَاصَّةُ وَبَضِمَهُ لِلْصِبَى عِنْدُها وَعَنّ بي وسُن المنع المعاصة فباخد البابع المتن سرًا لمستى للمتعبر وباخذ المستري دَيْدً مِنَ الباتِع وَعَلَى هَذَا الجِلَاف الوَحِلْ بالبَيَعِ اذَا ماعَهُ مِن عَدِي نَصْبِهِ تَعَعَ المغاصة بنس البيم عندفها ومغمن الوحد النمن للموحد وعندة لاتنة فإذا حانب لصَّله انته لم تلك نصّاً وَين نُعْسِهِ عال الصَّبِي بطِر بناليَّ عِلْ الدَّلْم اللَّهُ بَطِدِينِ الرَّهِي وَعَنْدُهُا لمَا مَلِكَ بِطَرِيقِ البِّيمِ مَلَكَ بَلِمُ مِنْ الرَهْنِ البِشَّا لم وَالرَّ تظير البيع يرتعيف ولمؤد المبا دلة يؤجؤب الصان على المؤتن لوجؤب التمن على المنترى واداط فلاب اولم بنوا لصغيرا ولعبد والماذون لافي الناوة وكا دَيْنَ عَلِيهُ دَبِنْ عَلِي ابنِ لَمُصَعِيرٌ فَرهنَ الإبْ سَناعَ الصَّغيرِ من نفسمِ اومِناسِ الصّغبراومن عَبّده النّاجرجا زلم نّ المبّ لوفورسَّفتنه نول مَندلة شَخْصَبْ وافتحت عبادنه متانم عبارتين حافج ببعدما لوالعتغب من ننسع ولوفعك الوطي ذكر والمسلة عالها لمعوز لأنه وجال محص والمصل ال الواحد لم سوّ في لمرّ في العَتْدِ فِالرَهْنِ خَلْفِ البِّعِ تُوها وللِّكِفِ المرسِ لما وَلمَا وَلسِ المرضَ المرضَ المرا فانسنتنا فأصرة فلابد لاين المتينة والرهنين اسوالصعب وسعتده الناجر بمنولة الزهن من تنسيد فلأجوذ علاف اسوا للبير فاسر وعبدوالذي

وَالشَّالِمِنْ الرَّاسَ عَدِيدٌ وحُكًّا هَذا اذَا حَانَ رَهِنَا بَدَلِ الْمَنْ اوبِوالِيمَالِ الشَّامُ وَانْ لَا يَدُونُمُ اللَّهُ لِمُ لِيَرِيمُ لِلْ اللَّهُ لِللَّهِ لِمُواقِيمٌ لَ تَصَدَّمُ عَدُ فِي الْخِلْسُ مُأْنَ هَلْكَ بِعِدُ الْمُ فِتِوَاتِ صَارَسُتُ فَيُا لَلْمُنْ لَمُ نِيوِ فَمَّ السَّلَّمِ فَا اذَا فَانْ رَهْنَا بِرَاسِلِلَاكِ اوبدل الصّ فِ وَهلك فَبْلَ الم فتوا فِ يَصِيمُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ مُثْمَا فِيرَالْصَ فَ وَالسّلم ولونفاسخا الستلم وبالمستلم فبورة فأتباو ن ذلك وهذا براسوللاك استخسسا أاحني عِيسَة بو والتيّاس ان لايبسا بولم ندّدين اخر وجب بسبب اخد وهو النبّعن والمستلم فيوقب بالغند فلانكون الزهن بإحدها دهنا بالاخرة الوحان عليه دَينَانِ دَرَا هِ وَدُنَانِبِ وَبِالْحُدِهِ ارْهَنَّ فَنَصَّاهُ الذِّيبِ الرهن اوابرُاهُ سَالِيسَ لنعبسه بالذب المخووج المستحسان انا دنن عنوالواج بسببالغنو الذي جذي نيتها وهوالمستلم فبوعند عكم النسيخ وكاس للاليعنك النسيج فيكون إذج تحبوسًا بيط مدبدله فتَامَ مَناسَّا لرَهن بالشي َبْدِنْ يَهِنَا بَدَدُلُوجا إِذَا ادْتَانَ بالمعصوب يملك المعصوب صادرهنا بنتجت ولوهكك الرهن بعد التناشج بمكذبالمنت إفيولانة دهنة بودان لانعبؤ سابغيره لمن باغ عَبْدًا وسَلِم المبيّع ما وَاخَذَبالتَّمِن رَهِنَّا غُرِنتًا بِلاَ البِّيعِ لِمان عِبسَهُ لَحَذِ المبِّيعِ لَا نَهُ بِذَكَ التَّبَن وَلْوَهَلا المرَهُونُ بِعلَكِ المَنْ لِمَنْ مرهُونَ بوولذًا لواشْنَى عَبْدًا سَتِوا مُفَاسِدًا وَادى تُنكا وَللْ الْمُنتَرِيلُ وَعِيسَ للبِّعِ عندَ النَّبِعِ للبِّسْدَ فِي الْمُنْ مُ اذَاهلاللبع بملك بنيمنه فكذا هذا فرادا هلك الرهث بالمسلم بدني تسلتنا بجث على دب السّلم انتبة فع سِل المستلم فيوالى لمستلم البير وتباخذ راس الماك لأذا لوهن متعملون بوققد بقي كم الدهن الجاز بهلك فضار رَبُ السَّلِم بهلاً لي الدهن مُستَوفِنًا للمُسْلِ فِنِهِ ولواستَوفاهُ عَتَبْتَهُ ثُمِّ مَا لِلاَ أَوَاسَتَوَفَاهُ بِعِدَ المَقَالَةِ لَوْتَ رُوْ المُسْتَوْفِ وَاسْتِرَدَاوْ زُاسِ المالِ فكذاهنا وَهَذَا لِمَنالِمُ قالدَ فِي بابِ السَّلِم لَعَمَلُ النَّبِي بِعِدَ نَبُونَهَا فِي لِذَلِ الرَّهِي كُل نَبَطِلٌ قَا لَنِحِمُ اللَّهُ وَللاتِ إِن بَرِهَنَ بِذَبنَ عَلِيهِ عَبْدًا الْمِعْلِهِ اولوَلْدُ والصَّغيرِ لمنة بلك ابداعة وهذآ انظوسه فيحق الصبى لمن فيام المرتف بعنظوا للغ نخافة الغَوَّامَةِ وَلُوهَكِ بِمِلْمُصَوْنًا والوَدِيعِدُ امَانَهُ وَالوَصْ فِهَذَا هَلاب لمابينًا وَعَنَّ الْمِ بُوسُتَ وَ ذُفُوا لَهُما لِمَ لِلْمَانِ ذَلِكَ وَهُوَ الْنِيَاسُ لَمْ فَ الرَّهْ فَ البَّالِ عُمَّا

أُوالوَمِي بعصب مَالدِالصَغِيرِ للبِندُ سُنَى اللهِ ليَو لَيَهِ لِمَالدِ البَعِيمِ لَمَا اذُك وَلابِيُّ المِحْذِ فَاذَاهَك فِيدِهِ بِجِمْدُ للْمِوْنَيْنِ فِيَاخِذَهُ بِدَيْنِوانَ لَا فَدَعْك وبرج الومى على لصغي لمنة لبس بيتعب فحتوبل هوعامل له وان كان لمرجل بَكُونُ وَهُنَّا عَنَدُ المُونَيْنِ مَ اذَاحَلُ الدِّبنُ بِإِحَدُهُ مِهِ وَبِرَجِهُ الرَّصُ عَلَى الصَّي لَا ذَكْرُنَا قَا الرَّحِمُ اللهِ \_ وَحَوْرَهِ مِن الْحِيْرِينَ وَالْمَوْلِ وَالْمُوَدُونَ وَالْمُوَادُهِ الْحَيْرِين الذهب والنيف واغا باذرهن هذه المشباط مان المستبنا منا وكان علا لدَهِن قَا لَ مِمْ اللَّهِ فَان دهنت عِنْسِهَا مَلَك بِتُلْهَا مِنَ الدَّنِ وَلَا عَبِرَهُ لمن الجؤدة لم فيمة كها عند المتابلة بالجنس في الموال الربوبة وهذا على الملافة فؤل أبي حَنِينَهُ فَا مَرْيَصِيلُ مُسْتَوْفِيًّا عِندُهُ اذا هَلَكَ باعِنبَا رِالوَدْنِ قَلْتَ فَبَندُا و كَنُوك لما ذ لرنًا وَعِندُهُا ان لريكن فِ اعتبَارِ الوَدن اصْرَارٌ بِاخْدِهَا بان لانت يَتِدَالرَهِنِ شِكْدُ دُنْ مِعْدُ لِك وَان طان مِنوالحاق صرر بالخيرة ابان طانت فبمنه التوسن و زنوا وافل صيئ المونين فيندا من خيل ف جنسولينت فص الدهن م بعد الضّارَة هنّا مَانة وبِلك المونن المقالِك بالصَّمانِ لم نا لواعتَمِ فَا الوَدْنَ وَحِدَهُ سِ عِزاعتِ الصِفْدَ مِن جَودَةٍ وَدَدَانَةٍ وَاسْتَطْنَا النِّيمَ بْدِاصْدِنَا ٥ -بإخدها ولواعتبرنا التيجة وجعلناه مستقوفيا باعتبارها ادى ليالو وافتعين عادلانا فابوحنينه بنول الكالجودة سافطة عندالمتا بلؤبا لجنس فالموال الدَويةِ وَاستِينَا وَالدَدِي بِالحِيْدِادِ بِالْعَكْسِ جَايَزْعِنْدَ التَّوَاضِ مِوَلَّفِنَا عِتَاجُ إلي نعت وقلميل نعت بايخاب الضمان علبولغِدُم المطالِب قُل لانسَان كل بضن ملك ننسوفنعذ دَالتَصْمِن بَيْعِدْرِالْنَعْنِ وَفَيْلُهُدُهِ فُرُتَبِّهُمَا ادَااسْتُو فِي دبوفاتك كالجيادة غرابالإبانة وهنعدود وفتل ابيع البيالان عدافهاع البعنينة في المشي ويعنه وفي هذومع اليروسن وقال فاجنان الساك لم نُعلِسِيَ بِسَابان قالُ نول عُمِلًا وَلا لَمُؤلِّد الْمِحْسَنِينَهُ وَاخِوْالْمُولَّ الْمِياسِينَ لَبَنَ (1) 21 - الله الله الله المؤلِّد الله المؤلِّد المُحَسَنِينَةُ وَاخِوْالْمُؤلِّد اللهِ بِإِسْتَ وَلَهِنَّ كانَعَ الْمِحْنِيدَ فَالْمُونَ لَمُ الْ الْوَبِوْفِ فِي تِلِلَ الْمُسَّلِّمُ فَيَصْمَاسِنَيْمَا } لَحْنَهِ وقد مرين الدون فنصد البستوني من غيره فلابد من متم المتبض و فدامكن بالتَفْتِين مُ المصلافِ عندا بي منب ان العِبَرة للودنِ داد وَ الجودةِ ٥

عليه دَبنُ حيث بجوزُ رهندُ مِنهم لانة الجبني عنها دَرُ وَلِية لدَعْلِيمِ عَلا فِ الوَهد اللِّيمِ عيتاللهوداييه مريم فانكمتم فبووك تهمت الرهن لناد كاواجدا وهوان بلوث مَضُونًا بالم فلا مِن فَعِنْمِ وَمِن الدَبْ وَوَلَكُمْ عَنْلِنْ بَيْنَ الْمَجْنِي وَالْمَوْسِ وَلُورَهُنَ الوص مال البيتم عنداله جبى يخاذة باشدها اورهن البغم بدب لرمة بالبنارة مع لمُ وَالْمُصَلِّمُ لِمُ الْعَبَادَهِ تَكْتَبُوا لِمَا لِمِ فَلْكِيدِ مِنْ امِنَ الرَّهِينِ لا مُعْ البِّمَاءُ واستيمًا وَلو مَهْنَالُهُ إِنَّاعَ الصَّغيرِ فاذ ولا المبن وَماتَ المب فليسَ للابن انسِترَدة منى بنع الدَينَ ل دَنقَ ف الحبَ ال في العَليول في المبنولةِ نصَ فو منسم بعد البلاغ وَلُو كَانَ عَلَى الْمِبِ دَبِنٌ لِوَجِلِ فَرَهَنَ بِوِمَالِ الصَّفِي فَتَصَّاهُ الْمِنْ بِعِدَ البلوع رَّجِعَ بعرفى مَا لِدَالْمُ بِهِ مُنْ مَنْ طُوًّا لِيولِحَاجَنُوالِي الْمُنتَاعِ عَالَوْ فَاشْبُهُ مُعْمِوالرَّهِ فَ وَلَذَلَك ادا هَكَ فَبِلَانَ مِنْكُمُ لِمُ نَالِمَ يُصِيرُ فَاضِيًّا دُنِيٌّ أَمْ وَلُورَهُنَ الْأَبْ مَالَالصَّفِي بِدَبنِ عَلَى نَفْسِهِ وَبِدُ بن عَلَىٰ الصَّغِينَ جَا زُلِمَ شَمَا لَهِ عَلَىٰ الْمُرْبُ جَابِز بنِ عَ خُلَم ا في مِقْتُهُ وَبِذَا لُم بِكُلُمُونِهَا لُو كَانَ مَلْهُ نُدَقِنًا بِدُينِ الْمِبِ وَلَذَلَكَ الْوَصَى وَالْجَدِ الوالْمِب وَلُودَهُنَ الْوَجِي مَنَاعًا لِلتَبِيرِ فِذَبِن استَدانَهُ عَلْبِووَ فَبَصَدُ المُؤْمَن فَمُ استَعَا رَمَ الوم لحاجة الينم فَضَاعَ في بدالوص هلك من عَالِ البُنتِيم لَ وَفِلُ الوَص لِنعلو بننسب بعد البلوخ لمنه استعار لحاجز المتعنى فلأبكون سعد البلوخ لمنه الستعار لحاجز المتعنى فلأبكون سعدنا بذلك ولوهلك ألوَهنَ فِيدِ الوَصِ لِيُسْتَعَطِّرَ لِلدِّن شَيْ الْحِدُ وجهِ عَنْ مَمَّا فِ المُؤْمَةِ وِ السيرة ادِ والوح هنوالذي بطالب بوعلى مالمان ولواسنقا سلخاجة ننسب وضمته للمتنجر لمنكمتعد فيوليغكم ولمبؤ المستعالية فاجة ننتسب ولوغضته الوص بعدمارهم فاستعلاف غاجة منسوم هلك عنده ضئ بهنة لا يتصعب في المدتين ٥ بالعنصب والاستعال ويدعى الصبى الاستعالية عاجة تنتسع فبنع المضان الذبن ان ان أو وَدُول وَ فَان وَصِيل اللَّهِ فِي أَن الدِّنِيم اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الدَّبِ يتمن من مال البنيم ل ذ الدبن عليه والمائيمن الوصى بيندرما نعَدى فيو دابت ٥ نَاللَّهِ اللَّهِ عَلَا مُالْفِيْنَ وَهِنْ فَا دَاحَلُ هَانَ عَلَيْمَا دَلُونًا وَلُوا مُعَصَّبَّ وَاسْتَعَل لحاجة الصَعبَ حَيْدَةُ كُيَّ المؤنن لم لحيَّ أَلصَّعِبِ لَمْ وَاستَعَالَدُ فِي حَاجِةِ الْمَتَعَيْرِ لبست بتَعدِنِ عَقِهِ وَلَذَا المُخذِ لِمَا نَالُهُ وَلَمْ بِمُ احْدَمَا لِهَ الْبَيْرِ وَلَهُذَا اذَا اقرالهِ

المدَبْ وَضِمْ فِمَا اذَا لَمَانَ وَوَمِنْ اللَّهِ مِنْ لَلَّذِبْ وَضِيمٌ فِمَا اذَا لَى وَرَبِهُ المؤمِنَ الدَّيْنِ وحلفهم بنتيم إلى فبتمين إلى قاله هلال الدُّهني وَ إلى عَالَةِ الكِيّادهِ والسِّم المول ببتسم ألى غلائم أفستام أما أن تلون العبيم على الودن أولف اوالمتدو ببتسم كال فِيم مَا لَا خُدِينِ عَلَى حُسةِ اقسَامِ عَلَى مَاسِينَ فصَادَ الطسينة وَعِنْدِينَ فِسمًا . النِسم المقلدهن قلب فعنزة و دناعث وفينا عشره بعِندة بالدهك بالدب الناقااعتبادا للودن اولعدم الضرباحد دان الكسد فعندهان شاءافتله مجيع الدبن فالصفأ اضمنة فيمنة من حبسم اومن خلاف منسو وجعله معناماة وَسَلَالِكُونَةُ الْمُتَكِيْسِ وَعِنْدُكُلِ انشَاءُ الْوَاهِنُ الْمُتَكَةُ بِحِيمِ الدَّبِ وَانشَارِجَكُ بالذبن وان دانت فنمته اقلام ودنع فهلك فعندالي كمنينة بصر استوفا الدنير اعتباد اللؤذن وعبدها بضما لمؤتني فهنتأ من خلاف حبسه وبلون وهنالات فاستبغاب وضورا بالمؤنن وان الكسوف تنجت بن خلاف جنسو وملا المضيان وجعلا الطأف وهذا بالانفاق وانسقاد افتك بجيع الدبن ولبيت لذان معكل بالدبن الاينان امّاعيند هُا فظاهِد وَلذاعِند عُليانَ المُونِسَ سَصَدُيهِ كَاغِمالَةِ ٥ المتلاك وانحات بتمنه التون وزنز فلك صائعسنوفيًا دبه بالمعاع . اعتنازاً للؤدن عندة وصرة الدنانوالي لجودة والمضون الى الوزن عيد عب وعندا فيلوسن والدائ تعرث الضاف والمتان المالون والمجروة للاضان مُستَعَيِّلُ بِتَدْوِالْمَصْوُنِ مِهُا وَالْبَا فِي مِهُا امَانَهُ فَانَ أَنْلَسَهُمُنَ جِعِ فَجَمَعِ مِنْ فِلْأُنِ مِنْسِوعِنْد أَبِي مِنْبِنَهُ لَ وَرْسُطُ مِنْ مِنْ وَهُوَ الْمُتَّبِرِعِنْدُهُ وَمِمْلُ الْفُانُ دَهْنَا وَمَلْكَ الْمُونِينَ الْمُنكِس وانشَا اسْكَمِيمِ الْمَيْنِ وَعِنْكَ ابِ بُوسْفَ مَفِيَ المُرتِين بتِّدْ بِالمَصْرُ نِبِ وَاللَّهِ إِنَا مُعَيَّا ذَا لَانْ بَسَادِي حُسْمَ عَنْزُ وَالسَّلْمُ عَالَهَا ضَمَنَ تُلْتُ وَهُوَعَتُوَةً عَلَىٰ اللَّهُ مَن مُلِيَّا الْعَيْنَ وَمِلْتُ الْعَيْنِ امَامَةٌ لُونَ وَهَنَامَ الضَّانِ وَيَعْمِلُ هِلِاَبِلُونُ الرَّهِنُ مُشَاعًا وَان شَّاءًا الاَكْرِجِيعِ الدَّتِ وَلِيسِ لُوان يَعَمِلَهُ بالذين وتيتذعد إن سَّا مُعِدله الدين لافِ خالو المَعاول وَان سَّاء المَالمَ عِيدالدَيْ والمنِّسُ النَّابِي وَهُوماً اذَا لاَ وَذَنَّهُ اللَّهِ إِلَالَهُ مِنْ الدَّوْ اللَّهُ وَلَهُ غانية مَشَكُ يُوْعِلِي خُسْعِ أَذْجِهِ إمَا إنْ مَلِونَ قِيمِنْ مِثْنُ وَوْمُو غَانِيهِ أَوَا بِدَا وَاللَّهُ

وَالصِياغَةِ لاَ ذَالُورَدَ أَصلٌ وَالْجَوْدةَ وَصَنَّ فَلا يُعتَرِّ الوصفُ لِلْعِندَ الضَّورة مَا في الوصايا والتصف فج الوالوالصغار وعبند المنهسار في اذالان الرهن مصوعًا بَعِين المؤتفي فية المصول مندبا لغاما تلغ ولم يضمن مصالمانية ادلان بعضد اسانه وقلك المؤتن المنكسود بتبدرتماض وخوج ذلك منتان يكون دهنا وجعل الضان دهنا مكانة وانسَّادُ الرَاهِنُ ان بِنَتَكَ النَكسرَ عِيمِ الذِينِ وَلبِسَ لَهُ انْ يَعِملُمُ الدَّبْ لِمُنْكُمُ وَاهِلَى والمصل عِندًا بِي بُوسُفَ أَن الجودة وَالصِّيَاعَةُ مُعْتَبِرَهُ فِيسِهُ اغْيِدُنا بِعِيلَوْرَنِ فِي متِ الصَّان لِمَ المَعْومَ عُمَّنَّا لِلعَبِلِ وَلَمْ عُمَلُ مِعَّا اذَالِمِ بُودِ الْمِالْةِ بَوَا حَايُعَ مَرْ فِي الصِّ ة في مَالِ الصَّغيرِ عَنَّى مُعِتمَ حَزْوجُ الْجُودَةِ مِزَالتَكْ وَلَا بَوْزُلُولِ الصَّغيلَ بيبيمة بمثلم مِن جنسمِ وَ فِيمن المُنتفَ مِنهُ فاذا اعتبُرتِ الحَوَدةُ صَادَت الفاعَين فتعرالي الوَدْنِ فَبِعَدُ الدِّبْ مَن الْمِجَرُع صَا رَحْمَهُ ثَا وَالْبَافِي امَّاءُ مُعِندَ الْمُلَاكَ بَصِيرُ مُسْتَوَقًا مَالرنود الرالط ضواد بالحد ها والتربوا فان اذبالبيضين المؤنهن المضمون بنديرت خلأ فرجيسم وجفلر وهنامكانة وملدالكهن غلى تابيبا وعيند المنحتا يعفو بللجيار انسَاافتكم بجيع الدّبن وَانسَّا مَضَمَّة فَهُمَ الرَّهْنِ لَمِهَا ان لَا مُن طهُ مَضْمُ فَا وَان ان بعد امّانة بعن قد والمصورية وعلك المؤنهن والرهن بعسابه وتكون المناندكة ناعلى خالومة الضمان وتنصك المئاند لبلالمؤم وهذا المشاع وليس له انجغلالمتكيسوبالدن لماذكرنا والمصلاع نكحلوا فالجؤدة والجتياغة تابية للأصل وهوالوزن والميعتر فالمعاملات اذالاقت حبسها ويعتبر المضوات مَّ نَيْطُوان كَانَ فِالوَدْنِ وَفَيْسَوِ وَفَاءً بِالدَبْ وَزِيَا دَةً بُصِّ فِ الدَّبْ الْحَالَوْدَنِ وَالْمَامُ إلى الجودة والقباغة وان لريكن فالوذب وفاً وفي منه وفاً وبوص من فهمالي الحالوزن إلى تام الذب فيعمل مضمؤنا والزآبد امانة غوند الهلال تصبرا المرتبن مُستَوفِنًا ذُبِّهُ مالربُودِ الحاطفرادِ باحْدِها وَلا إلى الرَّبُوا وَانَادُوا لِاحْدِهِ اصْبِنَ المدتنى فكوالمضمون منه من خلاف حنسم وبكون دهنا بالذب وبلد المضمون لتؤلى ليؤسف وعيند المنهتاييل فخبؤا انشاء افتكه بجيج الدبن وإنشا جفله بالدَّنِي مَا لُونِهُ وِالْيُ الْمُصَوَّارِ بِاحْدِهَا اوْ الْيُ الْرِبُوا فَبْعَتْمُ عَالَمُ الْمُنْ عَالَةِ ٥ الملاكر يزجنس هذوالمسابل على تلاما مسام فسم فقالذا كأن الرهن سفردن

على المينا مِن اصَّلِهِ وَان مَا لَا لَعْصَا لَا لَعْدِ مِنْ الدَّالِدِ عَلَى الدَبِ عُبْرًا لَوْ لِمِنْ بِينَ افتنا لإبجيع الدب وبين تغيرنا لمؤتنب فلاز الدبن بن بعد برئ خلاب منسورة بكون دَهُنَاعِدَهُ وَالْغِنْدُ النَّالِثُ وَهُومًا إِذَا فِي وَدِينَا الْعُمِلَ الْدَبِ بان دَهَنَ قلب يصيَّةِ وَدَنا خِسةَ عَثْرِ لِعِشْدَةِ وَ رَاجٍ فَهِوْ عَلَيْ خُسْمَ أَوْجِهِمْ أَمَا أَنْ الْتَ فَهِمَا مُعِلَّدُونَ فِ والمفر ودنوا والتركلاني اوشال الدين اواتك رالدين فان هلك كمب بالدَين المناه مُصَمِّونًا وَ لَمَتَهُ امَّا نَوْجِندُ أَبِحِينَةَ لِيدُمَا لَا تَتَجَمَّعُ لَا تَكُم لُعُتَمَّعِندُ ألفلاك الوزن وانانكسد فهوبلغياد انشاء افتاديجيع النب فالصورطبها وَانْ سَأَوْ صَلَّى مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَهُ مَا لَهُ مُعْمَدُنًّا لَا لَوْ رَبِّ فَأَنْ فَأَنْ وَذَهُ طَلَّمْ صَوْمًا عُيْنَ عِيم فَيْمَةِ وَانْحَانَ بِعَمْدُ فَيَعْضَهُ وَبَكُونُ الصَّانُ رَهْنًا وَمِلِكَ المُوْبَقُ قَلْ رَمَاضِينَ بْ الرَّهْنِ وَهِوَ النَّلْقَانَ وَاللَّهُ النَّالِيِّي عَلَى للدِّالرَّاهِنِ وَبِكُونُ وَهُنَّاحَ الضَّافِ وببصل جلا بلزم دهن الشاع وجند فالمان فن فينا بخال وننو نعِند الحلال لدهك بالذب تلفذ اسانه وغلفا مصفونا وان الكسد فعيندا بي فرست غيمالزاهن انشادانيك بجع الابن وانشأ وضمنة لمناجنو وبلونا دهنام النابئ على الوجير الذِي ذَلَوْنَا لِهِ وَحَنِينَةً وَعِلْكُ مُحْدِانَ شَأَوْحِهُ لَا تُنْ وَاكْفَ مُلْا مُنْ وَاكْفَاهُ انتكابحيم الدبق لماعن في من اصله وان دانت فيمت اكتدبن و دنوع وبن فان هلك أهِ بالدِّينِ سَصَمُونُا وَاتَّانه وَان الكسونَون له الله الدَّين الله والله الله واله والله الله واله الله واله الله والله وال شَائِضَنَهُ قُدُ دَالِدَبِنَ وَالِبِافِي امَا مُركِونَ وَهِنَّا مَ الضَانِ وَمِنْ صَلَّالِينَا وَ مُلِكُ المؤنين المصفؤن وتعِندكم أن ينعم بلايصار تلوالذابيعلي الؤدب واقلتم ليعتم النعضان لم ذَالمَان وَتُونُ البِوعِدِ ، فَعِيرُ عَلَى النَّكِ وَادْ ذَا وَالنَّعْمَانُ عَلِيهِ ذَلِكُ حَبَّ صَادَتْ فِمَن اللَّهِ مَن وَذُنهَ خُبِتَ الرَّاهِنُ أَن شَادُ عَلَ النبو بالدَّبِ وَاخْد النِك وَانشَاءَا فِتِلْمِالدُنِي وَلْبِسَ لِوَان بُضِّنه لِمَاعِرُثُ مِنْ مَذْهِبُو وَان مُاسْتَخِمَهُ الْكُينَ وَنْهِ وَالْمُومِنَ الْدَيْنِ التَّيْعَةُ فَانْ هَلَكَ يَضِمَنْ الْمُرْمَنِي قَدْ وَالْدَيْنِ وَهْوَ خستاسداس يتجث القلب لأن العبرة عيندها للوذن والنجة بحبعًا وبالوُذن والنبيد قَفَّا بَالدَبْ قَوْرَاكِةً وَالْمَصْرُنُ فِالرَهْنِ عَشْرَهُ وَالْبَاقِ اَمَانُهُ وَانْ اَلْكُمْرُ ضَّنهُ بِعَضَّتِهِ وَهُوَعَشِهُ لَجَنَا مِنَا نَيْ عَنُوجُزًا مُنِهُ لِمَا لَلْصَوْنَ مَنْحُسَدُ

ين وَ ذُنَّهِ وَاللَّهِ فِي لِدَين نَيْتُ وَمِثْلُ الدِّين عَنْده اوالتَّومُ لِلدِّب حَسنة عَنْوانعِيد ٥ الهلاك يبصير استؤفيا لدينه ببتدر وذنوب الوجوه مفاعند الحضيعة فيدهب فابيه مِنْ دَيْنِهِ وَبُوجِهِ مِدِ دِهِينَ عَلَىٰ الرَّاهِنِ لِأَ العِبرِهُ عِندُهُ الْبُودُونُ دُونُ الجؤدهِ والمُثَّا وعنذا لانصا ينجمن للونتن جيع فيمنع على وجدانكون يا فيكون العمان رهنا ويك المؤتب للنكسية لمؤالع تبوة للوذب عنده عابينا ووزيه جبعا مضمون فيضئن فتحت بالغُقَمَا بلَعَت وَلَو بَلِعُتَ الو فاوان شَاء أنتك بالدّين كل وَلا شَي لَا عليه لم ذال ٥ أعتبا والمجودة عنده موعيدها انكان بغده مثل وزنو بنلك دهب مثالدين ببدر وَذَنهِ اخْلُاضَ دَعْلِهِمَا فِيهِ وَبِوجِهُ المُؤْنَفِينُ بِالنَصْلِ عَلَىٰ الزَاهِنِ وَانِ انكسرَ خَبِوالْواهِنُ بينًا لتَضْمِنِ وَالْمُفِيِّمُ لِهُ عِندُالِي بِوسُفَ وَعِندُ عِلْ عِندِ مِنْ يَوْلَةِ بِالْفَيْنِ بِعَدْدِهِ وَمِنْ المنتكاك والناح فيمتدا مكب ودنع فعند الفلاك بضن فبمنا وبلون دهنا عندة وَلْمِعِمُلُ بِالدِّينِ لِأَنْ يَسِمُ رُاعَلِي الْمُؤْتَنِ ان ذَهِبَ مِنَ الدَّبْ قَدْلُ وَذَنهِ وَإِنْ ذَهْبَ قُد مُنْجِنَّةِ مُلِذَمُ الرِّجُ الْجِ اذَا وَعَلَا لَهُ مُنْ بِذِهَا بِ عَنْهِ قُدْد وَزَّنِ الرَّهِ عَلَى اللَّهِ لحقة وَانَ انكسوَ خُبُوالْوَاهِنُ مِنْ انْ مِبْتُكُ بِجِيعِ الدِّينَ وَمِنْ انْ لُيضُمَّةَ فَهُنَّهُ مِنْ خِلاَ فِ جِنْسِمِ او مِن جنسمِ وَجِيًّا وَبَكُونُ وَهُنّا عِندَهُ وَلَلْسَ لِدَان يَعَلَمُ الدّين عِند عدلما بنومزاله صاربالمؤنن خلف خالد الهالاك المبرض المؤتش وان دان بتمنا أالنؤ مِنْ وَنْ تُو وَا قِلْ مِنْ الْلَذِينِ لَيْنَعُم فَعِيدًا لَهُلُا لِيعْمِوْ الْوَاهِنُ انْشَاءَ الْفَكَدُ وانشَاضَتَ بتهته من خلاف جنسيه أومن جنسو عَبدا التمتهُ شاك نبهة الرَّفْ في فيكونُ وَهُنَا عِنْدُهُ لم نة لو ذُهِبَ مِنَ الدَبْ بِعُِدرِ وَ نُنوسِّضُ ما لرَاهِنْ وَان دُهْبَ بَعُِدر فَي تَعالِمُ مَا لَجِ بو فتعبَّن مَا ذَلِهِ وَانْ اللَّسَدَخُبُوالْوَاهِنُ بِينَ المُ فَنَا لَا وَبِنِّ نَصْبِ المُدُمَينُ عُبِكُونَ الفيلُ رَهْمَا عِندُهُ وَلَذَا اذَا لِمُنْتَ نَجْمَتُهُ مِثْلَ لَلْ بِمُعَنْدُه لِلْمِنْأُ مِنْ مُلْأَهُمُهَا وَانْ فاسْتَغِينُهُ النؤس الدبن خسدة عنونان هكك عيوم المؤنس تلتيد عنكابي بلوشف وتجع بديبتم وبلكه المؤنثن وملته على ملالؤاهن بغصله وبكون رضائبوالضان لم فالجؤذة والصياغه معتبرة وعنده والعبن وكذا ان الكسترعندة للابينا وعنف والهلك ضَمَىٰ قَلْ زَالْدُنْ مِنْ فِيْمَتِهِ مِنْ خِلاَ بِحِنْسِهِ فِيكُونْ رَهُنَا عِنْدُهُ وَانْ اَنْكَسَوْ لِيَظْمُ ان نُتَصَى الإنكَسَارِ قَدْ رَالرِّبَادُةِ عَلَى الدَّبْ فَلْأَخَانِ عَلَىٰ المُؤْثَنِ لِمَ زُالِدِ اما يَعِنكُ أُ

الربدنع قيمة الدهن دهنالا والمتصود موالرهن المشؤوط يجصل بتيمته فالعاسة وان قال البتايع اسك هذا التُوت مَثَّى اعطِبك التُمُّن فِهورَهْنُ وَقَالَدُ وَمُ طَبِلُونُ رَهْنًا وشلة عَمّا لِي بوسن لم نَ وَلل اسك عمل الرَهِ نَ وَعِمْل المردَاعُ وَالتَّافِ اللَّهُ المِنْ فِي فِي بِثْبُوتِهِ لِلاَفِ مَا اذَا قال اسكِ له بدينك اوبَالِكَ عَلَيْ لا مَا لله بالدَّيْنِ فقد عَبْمَ الوّها نَكَ آنَةُ الْإِنْمَانِينَى عَنْ مَعَيَ الْوَهِنِ وَهُوَالْحَبِسُ إِلَيَا بِنَّا وَالْمُنْ وَالْعِبُوهُ فِي العنودِ لِلْمَعَا ، فِي حنَّ النَّالةُ الشَّوطِ بِشُوطِ بِرَاةِ المصِيلِ عَوَالدَوَ الْحُوالةُ السُّوطِ عَدَم بَوَاةِ المنيل فنألدا لمبري انتلوقاك ملفك هذا بكذا تكون ميغا للتصع بتوجب البيع كانتهاك لذبعتك بِكَنَا وَالْمَوْدُ مِنِ الْمَهِونَ ذَلِكِ النَّوْبِ هُوَالْمَشْرَى الْمُرْكِنِ بِعِدَالْ لَانْبِضِ لم والمبيع بعدَ التَبْضِ مُصِلِح الرَبِكُون وَهَمَّا بِثَمْنِهِ عَتَى تُبْتِ فِيهِ حَكِم الرَّهِ فَ خلافٍ مَا اذًا لَا نَشِكُ النَّبَضِ لِمُنْ عَبُونُ فِالنَّبِي وَصَمَا مَا غِلْلِينْ صَالًا لَوَهْنِ فَلا بلونُ مَضِونًا بضان غتلنين لاستعالة اجفاعها حقالة فالألدامسك للبيع حناعطيك الفزقبل النبض ففكك بنسخ النبخ ولوه والمبيغ شيئا بنسد بالكث والعروا لجد فابطا المشتك وكأفَ النّاج عَلْمِ النَّاتْ عَازَلْنَا يَعِ الْمَيْعِةُ وسع وَللِّشْمَ وَإِنَّ لِشِعْمَةُ وَسِّصْدَق الجايئ الزآبدان باعتم اكتزم التزالم وليل وخشي قال معمالية ولودهت عَنْدُسْ بِالنِهُ وَإِخذَا خُلْهِ ابِيُّضًّا وَعِسْتِوالسِّ لِمَن الْجِنْعِ عَبُوسٌ بطالِلُبُ فبكونالطيع عبوسا بحلي نجذه مناجما والدين عصيلا للمنصور وهوالمالغة في الحليفلي آلمبنّاء فَصَادَكُ للبيع فِيَقِ الباتع وهِوَالمُوادْبِيُّولُو للبَيعِ فِهِ إلبَاتِع وان سي أجل واجد منها سبًا من الذب الذب تعديد فلا لك المحاب في وقابع المصليط ف الغَيْدَمَة ذ فلاَستَد ق السَّمْيَّةُ طلبع وَ في الزِّياءُ الرِّيانَ السَّبْصَ احدها اذا ادْيِمَا سمكام لأنالنغ بتربتبت فالزهن ميسميد حصة ولأواجد مهالان فول العند احدها لميون سوطنا لمعية المعددة المخرجة إذافتك إحدها مخ فيوعلاف البيح لمَنَالْعَتَد فِيمِ لَيْعَدُ وَبَنصِيلًا لَهُنَّ وَلَهُونَا لُوفِيلًا لَيْعِ فِاحْدِ عَادُونَا لَاخْب بَطُكُ المِيهِ فِي الطُّرِ لِ وَالمِنابِعِ سِيَصُرُ وسِند بِي الصَّنت عِلْمِ لِلا أَنَا لَفَا دُهُ وَلَهُ بض الوَدِعِ إلى الجَبُدِ فِي اليَّعَ فِلْعَنْ الضَّدُ بَالنَّعْدِينِ وَلَمُ لَذَلِكِ الوَّهَ فَ لَمُ الرَّاهِ المنتضرة بالتندين ولهنآ الم يتطلب وهذه الووابه هالمص قا ارحاس

اسداسه باعتباد البتهدع باعبتها والوزن لمنها معتبرة عندها وان كانت فيمته سلاله ادهَكُلُ مِنْ الْمُرُنِينُ جِيعُ قلِيتَ لِتَعَدُّرُ حِمَلُوسُتَوْفِيًّا باعتبارِالوَدْنِ الالعَبِيرَ وَقَالَ ية المنيط صَّمَا المُتَهَنُّ جِيع تَصِيد لَيَع ذريَع لمُ يُسْتوفيّا باعتبار الدُدْنُ وَلَوْ فَأَنْ اللهجة بعد المضور مزاكرهن وهيقش ةلم زنجة القندة جزالوهب أقلتب عشرة الدب فبخبر انستَاء بَعِلْهُ هَالمُا عَافِهِ وَانسَّاءُ صَنَّ عَنُوه مِنْ خِلاَفِ جِنِسِدِ وَبَلِينَ رَهَنَاعِندة ودَينِهُ عَلَى عَالِدِ نَعَبًا لِلِمَ رِعَنَ نَسْمِ وَإِنَ الْكَسَوَضَيَ فَهُتَ لَمَ الْعَبِيرَ مُعَتَمِدٌ مَعَ الؤدنيعِندُهُا وَتِبِندَعُنده فَيُتُوكِجِعَ التّلبِ عَليهِ بعِشْده وَان الصّنافِيّةُ اللَّهِ مِن وَزَّنِهِ تَالَيْهِ الْ هَلَكُ ضَيِّ بَيْهِ تَهُ وَيَحِعُ بِدَيْنِهِ لَمُ ذَالِثِهِ مَا لَهُ وَزِعِيلُهُا وَانْ وُحِدَالُوَ فَارْئِهِ الْوَرْنِ لِمِنْ حِلْهِ الْغِيْمَ فَبِعَنِيرِ وَلَوْانَ بُضِينَ فِيمَ الْعَلْبِ عَلَيْهِ وَبِكُونُ وَهِنَّا عِندُهُ وَان الكَسْرَضِينَ عِيعِ فِيهَ العَرِفَ قَالَ رَحِمُ اللَّهِ وَمُن باعَعَبُدُ اعْلَى الْرَهُ وَالْمُشْتَرِي المَّنْ شَيَّا بِعِينِ فَاسْتُع لِيَجْبِرُ وَالْبَالِيمِ فَتَوْ الْبَيْمِ الْم ان بدَفَعَ الْمُسْمَرِي للمَّنْ عَالِمُ أُونِيَةُ الْمُصْرَفِينًا وَهَٰذَا ٱسْتِحْسَانٌ وَالْبَيْاسُ ان لمجوز غذا البيم بفذا الشوط وعلى هذا النباس والمسخعسان إذا باعد شياعليان بعطية هيلكم والعالميل فتبا الكنيل تنشكم لأبت يجب العمد وفيومتنعه المدورة وبالدانسية البيع والاصنف فيمتق وهيمي عنه وَ وَجِمَا لاستحسَانِ المُسْتُومُ مُلاَّمِ العَنْكِي فَاذَاهُ فَالْكَتِيلُ عَاضِوًا فِي الْجَلْسِ وَقَبْل اعتبر فيوالمعنى وهوالملام نعوالعند وادالرتكن المف وطالكنيك عيثا ادان الكنبلاغابياحي انتوكا لريبت عنيالفالة والرهن للجهالة فكات المعتبا ولعبنو فَيْنِيلُدٌ وَلَوْكَانُ النبِيلُ عَلِيثًا فَصَرَدِ إلْجِلْسَ وَتَبِكِ مِعَ وَلَذَالُولُوَكِ الْوَصُ مُعَينًا فاستاعلى تعيين الزهن فالماس وتتد المشمى المن بالإعاد البيع وبعدا لملس تلهونا وكفولنا فاحتتع لريجتوا ياحتنع المنشتري مرنا تشتلج المتغب لونجبوعلي علج تثلمو وَقَالَ لَ نُفِي عُبُولِ مَتَصَادَ بِالسُّولِ مَقَامِنَ عُنُونَةٍ لِمَالَةِ السَّلُ مُعَلِمَ فِعَتِوالرَهِنِ فأناعتنا الزهر تبوع ولأجبرع لجالتبتع طالواهب غبرا كالبآبع بالجزار استأه رَضِي بَيْرُ لِوَالرَهْنِ وَانسَّاءُ فَسَعِ ٱلْمَيْعِ لِمَدْ وَصَفْ سَرعوْت فِيهِ فَغَوَانهُ بِلْحِبْ الْجِيَات لسلامة المتيع عزالغنب فالنيع إلاان مؤنغ المشخى التحك كالملح صول المنصور

الإالشيوع فتعذذ العذبإليتينين فتفارتا ولأبكن انسيدر مالها وتعلام عااسعسانا لجهالة المتاريخ لمو دلا يؤدي للافئ بخلاف ماا متضت المجيال كالمرافظ النب بينت جنسًا ملوزُ وسيله اليقل شَطوه بالستِيِّما؛ فَلَابِلُونْ عِلْاعَلَى فِي الجَّيَّةِ فَكَانَ الغلابالنياسا وليالبخ فأنغوا كمستقدة هؤان هل كاجدمهما بثبت الحق يدنيم علي جِدَةِ وُلُريَضَ بِوَاحَوَالْمُخْرِيعُلَا فِمَا اذَا ارْتُمَنَا جِلْمَا وَالْعَمَدُ فِيومِنَّ جَانِبِ الْوَاهِب والميد وله والمناف والمرام المنابع والمعن المعالم والمعالم والمعال الواف ذلك مد موت الواهن على ناسبن ان سَاء الله نعالي مرّالغون كالماق عبالملا فاذاهك بفكل انانط والباطرة لحكم لذوهد الذالر بؤرخانان ارخاط وتصاجب التَّادِي الْمِقْدَمِ أَذُلُ لَمْ مَنَّا لَتُبَيِّمُ فِي وَتُبِيِّكُمْ إِنْ مِعْدُ نِبِواحدُ وَلَذَا إِذَا لَوَهُ فَاغِيدٍ الحليفالم فصاحب البراؤلي لون تلائين البيف دليلاعلى ستنولد عوي بكاح احوَاةِ اوشِواعَبِنِ مِنْ وَأَجِدِ قَا الرحم اللهُ وَلُومًا شَوَاهِداً وَالعَبِلَةِ الدِيهَا فِي هَن كالعكي ما وصَمْنَاكُ لَ فِي بِول وَاجِهِ بِهُمَا نِصِمْهُ رَهِمَّا عِمْدُ وَهَذَا استَسَالُ وهَوَ فؤل اليحنينه وَجُهِ رَحِيمًا اللهُ وَ فِي النِّبَاسِ هَذَا بَاطِكُ وَهُوَ قُول إِيجِسْتَ لَ نَ المنصود براكر هن الحبس للاستيماء وهوالي المصلى لعندا لرهن تبلون الكرب حُكْمُ الْمِنْ الْرَهِينَ أَدْمُ لِيشِّتُ الْحُكَمُ اللهُ وَيْعِلْتِ فَالْمُلِيلُ الْلِيتَالِي الْحِيَاةِ قجة ألاسبخت أن ان العقط بؤاذ لذات وانابرا ذليكم و ذكك بغالة الحاة الحبس والشابع لم يتبله وبعد المون الم ستبقاء بالبيع بن تُنه والشابع بنبتل فعادة اذا ادعي مَجِلًا فِ نِكَاحِ اسْرَاةِ اوادعت اختًا فِ اوْحَد لْنِتْوَةِ الْزِكَاحِ عَلَى رَجِلِ فَان البينتان نهائمتا بحالو لكياة وتلتابعد المات لنحكم فافي عالوا لخياة بثوت ملدالناح وهولينيك المنتبئام ولاالشكة وبعدالمات شؤت بلك الماك بالزين وهويبتال الشولة والمنتسام وفولة والعبدة ابديها ونع العاقامي لولمنبن المبدر في المديمة والنبت طر والمحدود النبض عن المكم لللك و في المراكد البدية المسلم والتنسيعان وَسَالُها على المسّواب، مَ المُرْسِيلُ بُوضَعْ عَلَى بَلِعَدُ لِي قال رَحْ اللهُ وَضَعَا الْمِهْنِ فِي لِعَدْ لِحَعُ دَقَالِ دُفِهُ وَآمِنُ الْمِلْلِي لَمِيهِ مِلْ مِدِّ الْمَدْلِ مِنْ الْمَالِدِ وَلَهِذَا بُوجِعُ عَلَيْهِ اذَا استختَ

قلودهن عبنا عند وجلين صح ستوا والمنانسو بلين في الدين اولوريكونا سوملين فيووبلون جيع العَبْن دَهنَا عِندَ دِلِ وَاجْدِبْهُ لِلرَّنَا لَوَهْنَ أَضِيتَ الْحِدْلِ لَعَبْن فِصْنَتُهِ وَأُحِدُةٍ وَلْ بِلُونُ شَابِعًا بِاعِيْبَارِ بَعْدُ وِ المُسْتَعَىٰ لِأَسُوجِهِ مِعَلَمْ عُبُوسًا بِالدَبْ وَهُ وَلَيْبِك الوصف بالغيزى فصا وكلم عبوسا بدبن حل واجد مزاما ادار تصابق في استجمّاف الحبس ولهيذا الرهن لمبتسم على اجراء الدين ملاملون طفيعيوسا بكل الذب وبكل بدوس اجوابو فلفاهنا ملون عبوسا مدينها ومدب حل واجدمها على الإساد وبل خُرِيْ أَجْنَا وَهُوَ مَا مُنَا مُلاَسَبُوعَ عِنَادُ فِالْجِنَةِ مِنْ مُطْلِوَ مِنْ الْجُلِيِّ وَمِنَا لَكُ كَنِينِهُ وَهُ اللّهُ لِكُونَ الْمُنْسَامِعُ لِهِمَا لَمِنْ اللّهِ فِي اللّهِ لِمِنْ وَالْجِينَ الْمُلْكِلِيل فتبينا الشيوع صرورة فان تهايئا فط واحد منهاغ توسوكالعدلي فوالمخرهدا اذاها فالإبتيزي فطاهير وانحاف فابتيزي المبسيد واجدينها النصدفان دَنعُ احدُها طِدَالِ الخَرِ وَجِهُ الْ بِصِمْ اللَّا فِم عِندُ الْيُحْذِيْنَهُ عِلْاَفا لَهَا وَاصْل السلةِ الوَدِيدُ فِهَا اذَا اوْدَعُ عِندُ وجلبن شَيّا بِسَلِ السِّمةُ فَدَفَعَ احدُها طَوْ أَلَى الم خوفا ذا لذا فع بضمن عند م خلافا لهذا قال رحم الله والمضمون على ولحقيقة دينول واجدبنها يصير مستوفيا بالهلاك ادلبس احدها باولى مؤالخ فينسل عُلِمُا لِمَا لِلسَّبِنَا عَلَمْ بِينِ العَيْنِ عَلَا لِيُحِمُّ اللَّهُ فَانْ فَعَرْدِ بِالْحِيمَا فَالطَّرَهُنَّ عِندُ المِحْدِلا وَ لَمْ عَبُوسٌ بِمُلْتِحِدُ وِسِ اجْمَا والدَّبِ فَلا بُلُونُ لَهُ اسْتَرِدُادُ شَيْسِهُ مَا دَامُ شَيْ يُنَ الدِّينَ بَاتِيًّا كَمَا دَامَنَ المُرْتَنِي وَاجِدًا وَلَا لِيهِ اذَا أَدِي احدُ المشترين بعض م مصت أوَتُنهِ وَاجِلَةِ ادب حصة النبع وَاذا رُهَنَ رجلان بدين عليها رَجلارها واجذا نهوجا بزوالوهن وهن بطالدن والمونهنان بسلم عزابستوني جبيغ الدبن لا دُفَيْصَ الدَهِي يَصِل إلى المربَ عِنسَبوع فصا دُهُو نَظْمُوالْبَابِع وَهَا نَظْبِوْ المِسْتَرْسِ فَالْ مِعْدُالِيَّ وَيَعِلْدِ بِيَتُحْلِ مِهُا عَلَى مَجْلِ اللَّهِ مَعْتَدَهُ ٥ وقيصة معناه ان رَجلاني بدوعبد فانام رَجلان بينه أنه دهنة العبد الذي فيدم فهوبالطلط فدواجد وتها انبت بينتكرانه دهنة ولالعبد والمبتصور دلك لم نَالمبَدالْوَاحِرِلبَسْخَيلِ إِنْ بِلُونَ طَهُ رَهُنَّا لَهٰذَا وَطَهُ رَهِنَّا لَهُذَا فِي خَالَةٍ وَاحِدَةٍ فبمتنع النيقاء بيراحدها لمفرمال ولوبغ وكلفحة إلى النقنام بالنصب لمدبودي

The same

باتلأفوا وبدفعوالى أحدفا واللمة المذفوع اليولمبتدر العذل انجعل النبهة زهنا فجبد المانانيمة واجبه فلوجعلها دهناني بدو بجيب قاضيا ومتنضيا ويبيها تناف وللن بإخذانهات وبحعلانها زهناعندة أدعن فأبره وانتعد داجناع مابرخ الخدها المسالل لتتاجى لينعل ذلك فإذا معلن النبمة وهنا يزابها اوبزاي لقابي عينك الغدل الدل ا معند غروم فض الواهن الدب فان هان العدل ضي النبحة الدفع الى الواهن فالنبعة سالمه للعدل باخدها بمن في عندة أن انتعبنا عروا وعدة لوصول الموهورال الماهب بالسليم المول البود وصول المكن المائن بدفع الزاهن البود للدمة اجتماع البندل وكالمدلية ملل واجد ولواخذة الزاهن لهجمعا بإملاء اجدوانان العَدَكُ صَرِيًا لِرهِن بِالدَفِعِ الْحِالمُدَتَّنِ فالرَاهِنْ يَإِخْذَا النِيمَ مِنَ الحَدِلِ ان طنت عِندة اومن غروان كانت عيد عرولا فالعبن لوكانت قابة اخذها بمن وي بيروادادي المنبئ فلذلك بأخذتا فالمنفامها ولاجع فبوس التدل والمبدل فأمكي واجد فيز هُلِلْقِدلِ ان بَرْجِع عَلِي المُؤْمِنِ بِذلِك نُبِظَدَ انكان دَفي البِعِلى وَجِو الفارِيةِ او عَلَى وَجِو الْوَدِيعِةُ وَهَلَلْهِ بِدِ المُونِينَ لِمِيعِهُ وان استَمَلَد المُونِينَ برجع عَلِيمِانَ العُدك بادّا والعُمَان مَلك العُبِنَ المرهونة وبتبّن النّاعات اوادُوع ملك ننسو فلا يضن المستنعبد وكاللوفع الإبالتكدي ولذااذا وتعدالي عنبيان فال للخذة ٥ عِبْكَ اواحبسهُ بدينك لم ند فع البي على وجياله فال وحد الله فان و داللرتان اوالعداداوغيرها ببيعوعند حلؤله الدبن مخلان التاهن مالد فلذان بؤكل مزسفاة بركا هليبيع مالو معلقًا ومُغِزًا لم ذَالوَ فالدَّعِونُ تَعْلَيْهَا بِالشَّدُ وَلِي لَكُونَهَا مِنْ السَّفَاطَات لأذالانع بن التصرف حوَّاللالدوبالسليم على بعداستالم حنه والاستاطات محودُ تَعْلَيْهَا بِالشِّرُوطِ مِن وَلُوا مربيعه صَغِيرًا لَمْ بِعِنْكُ فِياعَةُ بِعِدَ مَا لَهُ كَا يَصِحُ عِنْدُ في مُنبِنهُ وَقَالَ مِعِ لِتُدرِيمِ عَلْمِودَتَ المُستَالِهُ وَبِعِدًا أَدَامِرُهُ وَقَ المَلْأَلُودَ م المتدرة وتت المر ملك بتلب عايرًا قال ما الله فان سُوطت في عندا المهن لربعزل بعزلو وبوت الزاهن والمرتبز والوكالة للشاطة فيعند الرهن ما دت فضناب اوصا فوقعقاب كينو والمربي نفالينا دوالوثينو بلذه اصلوة لأنتفظن بوحن المؤنن وفي أحذ لي ابطال عقر وصَادَ الوكالةِ المعمومةِ

الوهن بعدًا لهذاك وبعد مَاضِ وَالعَد لُ فَجَدُ عَاضَمِ وَالْمِسْتَةَ وَالعَد مَالْتَبِفُ وَلَنَّا انبدة بدالمالك المغط لكون العبن اماتكاد فحق المالية بدالمرتفي وركبده مد صان والمصنون هؤالماليد فنول سنول شعصبن ليتنتن ما فصداه لا وَ طائرها امؤه فَصَادَتَ بَدُهُ لَيْدِهَا وَلَهُدالْ لَهُونُ لِأَحْدِهَا انْ بَلُونْ بِنِدِعَلَى الْحَصُوصِ وَلُومَانَ بده بدَاحدِهَاعَلَى الحصوصِ ان لهُ انْ لَيْسَتَرَدَّهُ مِنْ فَجُوزُ انْ بِعَلَا لَبُدَا لُوَاحِدُهُ فيح مَدِين المربي اذ السَّاعِي حده جُعِلت لبِّد النَّبْرة ولبُدِيصَاحِبِ المالرِحيُّ اذا هَلَك الزَكَاهُ فِي بِدِواجِزَاتُهُ وَلُوفِكُمُ الزَكَاةَ فَبِلَ لِكُولِ فَاسْتُصَالِلَا وَوَالْحَوْلِ عَلَى النَافِ بع النصّابُ عَالَى بِدَالسَّاعِي هُ أَمَّ فِيدِ المالِدِ نَعِبُ عَلِيهِ الرَّاةُ وَلَا بِلَكَ اسْتِرَدُ أَدِمَّ وَلُو لم يَعلَمانَةُ فِيدِالْلَكِ لَمِ مَرِ بِوالْبِصَابِ وَلَعِلْمِ يُغُلِّمُ بِدُولُ لِمِالْفَيْزِ لِلْكَاسْتِرَ وَادْهُ والما برجع القدال على المال بالمن ألمستنى لأن هذا العمان من العصب وذلك بغتة بالنتا والغوما ووجد ذلك بؤالعد لوالواهن ولوبد براكم الموتهن فلأجب عليم يخلاف مااذا انفق البابع والمشغر على وصع المبيع بالميع فألم حبث تلون أبَدُهُ بِذَالِتَابِعِ فَسَبُ لَ فَ يَعَلِّمُ البِّنَاعُزِ الْمُشْرَى بِعَنْ وَجِدَ الْعُتَّدِ فَأَرْفَ مؤب عندالينه انتكون بدالنابع على المبيع بُونسسو فِحْقِ العَبِي وَالماليةِ عَيِفًا التاليس بنابيه عزالمشتك بوجيرنا ومنى فبصنه المشترى فانتبذه بدننسوولا تكون بدالناتع بوجيهما بلهي بك المشتري فيعن العبن والمالية فاؤاله في فيعلوناينا عنها تغييرهم النيع اعتبرنا يتاعزا الباتيع لأراليك كأنت لذن المصل والدالك الوَهَنُ لِ نَعْبِتُهُ آمَانُهُ فِي بِدِهِ بِلَيْ بِدِ الْمُؤْتِنِ ابِضَّا وَالْمَالِيةِ فِيَوْسِ المصرونَةُ وَعَي حَقُ المُولِينَ فَإِسْلَنَا نَابِتُومُ شَخْصِ وَاجْلِمُنَا ثَهُمَا لَمْخَتِلَا فِيحْتِهَا فِيوْفَعَدُم نَعْبُر مُوجِةِ قَا لَـ تُحمالِيَّةً وَلَا بَاخَذُهُ احدُها مِنهُ الْمِرْ بِإِلْمَةَ لَيْحَ الْعَالَى بِمُعَلَّهُمَا لْ زَحْنَا لْمُوالِمِن نَعْلَقَ بِوِيْ الْعَنْظِ بِيلِهِ وَامَّانِتَهُ وَحَيَّا لَمُولِنَى فِالْمِلك ملاؤالمدينها ابطالعة المخرقا لدحمالة ويكلف ضان المؤتن لأويدة فيحت المالية بذالمونين والمالية هي المصونة ولود فع الوهن لا الحيها صُونَ لانتسودَع الزاهن فيعن العبن ومؤدع المؤنن فحو المالتة فكاداجينها اجني فالمخر والمؤدع بضمن بالذفع إلى المجنى فإذاضمن المدان فيمة الوهن بالتعدي فبداعا

الؤها على عوالوجل بالمصومة منجهة المطلوب اذاعات موطؤ المبرع للمالان الوكالة بالتسوط في عند الرهن صارت وصنا من اوصاب الوهن فلزمت طن ومر ولان حق المؤنن تعلق مالتيع ولية المستِناع الطاك عقيد بتعبر عليدم فالوهل بالخصو من اذاغاب وطدة والجام بينها ازج المستاع بهما ابطال منهابغلاب الوجل بالبيع لان المؤط سيج بننسه فآلأ ببطلحنه اسا المذمئ فلأبعد دعلى الدعدى علي الفاج والمؤتن أليكك البيع سنسو ولتنتي المجازان عبسم التأمى الماليبيع فانطاعة لعبس اباما فالنامي ببحة عليه وهذاعلى اصليها ظاهية والماعلي اصل المجنبنة فلذلا عند البعض لمنه نغبن مهدلينطار الذيب هنا ولان بع الرهف صار سنعنا ليورتين علاف سابرالمواضع وفيلط سبع الناص عندة والإسبع ما كالمدين عندة لِتَصَّاء الدَّنِ مَ إِذَ الجِبْرَ إِلِي البِّعِ وَيَاعَ لَمِيسُدُ هَذَا البِّعِ يَمُوا الجِبَارِ لَ فَالْجِبارَ وَقَعُ عَلَى فَصّاء اللَّهِ بِا يَطْرِبنِ سَلَّاءَ عَبُلُونَضَاهُ بِعَبرِهِ مَعَ وَاناالبَيْهُ طُرِينَ بن طئفه ولمنة احبادي ومبتلول بلون ملوها فلأسسندا ختباره بووكولر بكياللوجل مُشرُ وطافِ عتدِ الرَّهِي وَانا شَرطاهَا بَعدَ مُ فِيلِ عِبْدُ لَ النَّودِ لِرنبِ وَضِمًّا بن اوضا فِ الرَّهِي فِكَانتُ مُنْدُدةُ شَابِرِ الوَكَامَاتِ وَفِيلَ عِبِرُ دِلْإِنْوَى مُعْمُ وَهُذَا الْحُ حَيْدُ وَبُعَنَ لِي بُوسُتَ أَنَا لِجِوَابِ فِالْمُصَلِّينِ وَاحِلُهُ الدِّيْجَبِرُعَلَي لبيع نعتا وذلو يحدب الجابع الضغير والمصد الهجاؤ كالنابن عزنتصيل س إنتلونا لوكالانفووطة فعتدالرهن اولمتكن تشروطة فعتدالوهن بداعكي ذَلِكُ وَلُوبُاعَ الْعَدَكَ عَنْ حَرَان بِلُونَ رَهِنَّا وَالْتَيْزَعَامُ مُنَاتَ قَلُونَ رَهْنًا مُعَانَدُوْلِ المربيتات بعدلتياموسنائم كالهان ستؤضاجهم الرهن واذان وارتنا والمؤنن لتقامعته الزهن فالتمز لتباس تنام المبيع المتهون ولذلك ادا متلالعب الرهن وَغُومُ الْقَا تِلْ بَعْمَهُ لِلَّ لَلْ لِلِنْ لِيَسْتَعْيَثُمُ بِنَ حَيْثُ الْمَآلِمِ وَانْ لَا مُراكَ الدَمْ فَاحْد عكم صَانِ المالِ فِحْوَالْمُسْتَعِينَ فِنَيَ عَنْدُ الْوَهْنِ فِيوَ لَذَلِكِ لُو مُلْعَبْدَهُ فَدَفَع بولانه فاع مقام المؤلك أخاو دمنا فيكون وهنامكانة فالدهدات وانهاعة المذك وأذفي لرتهتمينة فاستحق الرهن وصن فالعدك فبضن الزاهين فبتدا والمرتهن مُنتَ ولشن هَنَّا انْ المُرَهُونَ المبيع ادَّا استختامًا انتلجونَ هَالِكَا أَوَتَأَبَّا فَعِ الرَّجِو

بِطلبِ المُنْعِي وَلُودِهُمْ بِالبِيعِ مُطْلِقًا حَقَى مَلكَ البَيْعِ بِالنَّتِدِ وَالنَّسِيُّةِ عَ فَا فَعَن البيع بالنيسية ولرتجل نصده كانته ليوسلو فلدا بوصنه ولذا لابعدك بالمؤل الحلمي لمؤتب المؤجلة وارتبدا دو ولحؤفغ ببذا والمحرب لمائ الزهن لمبطل بونغ ولور بطلانا بيطلالحنالو كتوقحا لمؤنس متدم عليموا تبتذم عليختي الراهن علانب الوطالة المنودة حيث بتطل بالمؤت ويغزك بعزل الموط لاعرف في وضعه وهذه الوطالة تنالف المنورد من واجوم منها متاذكونا ومنها والوجل هنااذا استنع مؤالبيع جُمِّرَ عَلِيهِ عَلَا فِإِلْوَالْوَالْمُعْدَدَةِ وَعِيَ أَنَ هَذَائِيعُ الْوَلْدِ وَالْمَرْضَ عَلَافِ الْمُعَدَّوْوَيْ انداذًا باع عَلاَ فِجنسِ الدبن الله فَ لَمَّا أَنَّ يَصِ فَدُ إِلْحِنسِ الدبن عَلاَ فِللدَّود وَمِنْهَا ان الوَهزَاذَا لَا نَعْتِدًا وَتلاعِيدٌ خَطَاءٌ فِدفع التَّاتِكُ بَالْجِنْ يَقِ فَاللَّهِ مِلْ اتَّ بيبعة غلاف المنددة وانا لترتبغو لبغواليا المؤتن أناله مؤكله فكان الجنبياعة بالنِسْدِ الحالوكالةِ وَهِوَاذَاعَوْلُوالمُولِيَّا مَنِعَوْكُ فَيُعوْلِ عَبْرِهِ وَلِيَانَ لَا مَعْوَكُ فالدحم الله وللوهل سعه بغيبة ورثنه الزاهن اي للودليع الرهن بغيبة ورثغ الواهن كامال لاعاليت النابيعة بفير عض نفي فالحاللة ويبطل وسالد حنيً لم بنومُ وَا رِنْهُ وَلَمُ وَصِبِهُ مُتَامِيًّا إِنَ الوَكَالِيُّ لِمِي فِيهَا الرَّثْ وَلَمْ المؤمل رَضِ بذآيركا بزاي غيره وغن الى بؤست اخذان ادح الوحيل بيلك ببعث لم ذالوكالة لم زمة هُنَافِيلَد الومِ كَالْمُنَادِب اذامَاتِ وَالمَالِعِدُ وَصَ بِلَكُ وَمِلْمَادِبُ بَعِهَا لِنَا التطورة بعدَمَا صَارَعُ وصَّا لِلَّا الوَكَالِمَتَّ عَلِي الْوَجِلِ فَلْأَتُورَثُ عَنِهِ لَا لَا تَت عَرِيَ فَحِنَ لَهُ لِمَ فِحَتِيْ عَلِيهِ وَحِبَ النَّوْكِ بِمُ طَلَّانِهَا عِنَّا وَالمَّنَا وَمِعْ الْفَاحَثُ المضارب فتؤرت عند فتنوم الورتدمة أستأن بيدول المضارب له ولم بتألفول فيحيانه فاذان بيعم وصبية متامة بعدوكا توطلب فالالصغي والوجللس لدُخَنُ النَّوْدِلِ فِي عِنَا تَوْ نِلاَ بِيَوْمُ غَرِهُ مِتّامَةُ بِعِدْمَوْتِهِ وَلَوَّا وَكُلِّ وَجلِّ بِيعِمِلْمَ يَجِعِ إِلَا إِذَا لَا تَسَدُّو وَلَمْ الدُيْ الوكالةِ فَيصَ المَسْلَونِ ، وصَنعِ قَا لَ رَحَمُ السَّ وكليبيعة المرتبن اوالراهن المرض المخرا تحط فاجدمه الدعن فيواما الواهن فَكُهُ فِلْابِدُسِ رِضًا مُ وَامًا المُؤْتَفِ فِلاَنهُ احتَابًا لِبِتِهِ مِنَا لِزَاهِنِ فَلَابِتَدِرُ الرّاهِنُ عَلَى نسَّتلِمِد بالبِّيعِ قَا الحَمْ اللَّهِ قَانِ عَلَى الْمَجْدُ وَعَابَ الرَّاهِنُ اجْمَدُ

13.4

النؤجل عتى المزتمن فلأبرج علبوط فالوكالة المفرة وغيا لرهن اداباع الوجل ودفع التمزالي فاسرة المؤولة لحته غندة كربرج على التنجي علاف الوكالة المنفروطة في العنولم نفاسعلن اعوا لمؤنن فبكون البيغ لحير هكذاذكرة الكري وداسوهنا بوبو فوكس لبزى جبرهذا الوجل على البيع و فالشرك إبزالتسرخسي هوظاهد الوة واجع لَ وَعَنَّا المُوتَونُ بِالرَّهِي بدُونِ النَّوْجِل قَدَمُ فَكَانَ التَّوْجِل مُسْتَانِقًا لم يُو ضِمْنَ عَنْدِ الرَهْنِ فَكَانَ مَنْصِلاً عَرْضُ ودَةً إلا انْ فِي الْمُسَلامِ وَشَيْحِ السَّلامِ فَلا قُول سربرك بمبوهذا التؤجر امح لطلان عد فالجام الصبب والمصل على مابيا فتلون الوكالدعيالمش وطؤ فجالعتو بالمشروطة فيتجيع ماذكرنا مؤلط حلم فقال ةُ الرَحَمُ اللهُ وان مَأْتُ الرَهِنُ عِندَ المُونِينُ فاستحق وَضَينَ الرَاهِنُ فَعَيْدٌ مَاتَ بالتب وانصم الموتين مج على الناهن بالنبمة وبدنيز والمصل ببران العبد المرَهُونُ اذَا هَلِكَ فِي بِلِالْمُؤْتَوِنَ مُ استَعْنَهُ رَجِكَ لِمَ تَالِسْتَقِينَ بِلِيِّا وِانْشَاءُ صَمَن الناهية وانسا دضمة المؤتني كم وحا والمهن استعدة حند الزاهن بالمخذ والنتيلم والمؤتن بالتيمن والنتيلم وأنضئ الزاهن صا والمؤتن مستوفيا لدبنو عالاك الوَهْنِعِنْدَة لَوْ الوَاهِنُ مُلَا بِأِوْآوِالصَّانِ مُسْتَنِدًا إلى مَافِدُ السَّيْلِمِ فَنِينِ انتروهن ملك تغسيم غرضا والمؤتن مستوفيًا عِملًا له والنص المؤتن برعع عاص سِّ الْتِهِدِ وَبِدِ بِبِهِ عَلِي الْوَاهِنِ امّا بالنِيزِ فلا مُنْحِدُونٌ مِنْجِهُةِ الرّاهِنِ وَامّا بالدّين فلأبدّ انتنصُ اعتَمَا وُهُ فَيَعُو دُعتهُ كَالْحَانُ فَأَنْفَيْلِلْا لَمْ فَإِبْرًا لِالصَّارِ عَلَى لِالْهِبُ سِعوع المُونين عَلِيهِ وَالْكِلَالِهُ الْمُمْوَنِ بِثِيثَ لِنَعْلِمِ قَالَ الْمُعَانِ فَتَبَيْنَاهُ وَهُنَ مِكرِنَنْسِمِ فَصَادَهَا أَوْاضِي المُسْتَعَى الرَّاهِنُ ابْتَدَاءٌ تَلْنَاهُمْ الْمَعْنَ الْمِهَا مُ الْعَاضِ والجواب عنزان المؤنقق برمع على الراهن بسبب العذورة وألعدو ومضل بالنَسَلِم لِالمُرْمَنِ فِعَلَكَ الْوَاهِنَ الْعَبْنَ مِنْ ذَلِكِ الْوَتِ وَعَنَدُ الْوَهِنِ لَانَ سَابِنًا عليه فلم يتبين المؤدهي ملك تنسيم بل ملك عَن وقلا بلون المؤتث مستوفيا علك الغيروا والخاف بالداكرهن بالتلغ والخنت المائة والطالد بالأوالمقان مُّ بِسَنَكُ الْوَاهِن جَاجِ الْوَجِلِ السِّيَّكُ وَالْمُلْوَمِنَ الْمُعْرَاهُ مِنْ الْمُعْدَةُ وَأَعْمُ مِنْ التاهِن وَإِنَّا لَا ذَلِكُ لِمَا لَا لَمُ لَا نَا لَمُ لَهُ عَاصِبٌ فِعْ حِمَا لَلْسَغَيْدَ فَإِذَا ضَمَ بَلك

الإولا المتحذ بالخياران شآه ضمزالوا هذارة عاصب فحتم المخذ والنسلموان شاءضن العدار كأنه سعد مثله بالبيع والنشالم فصادعا حبابذكك فأنضب الوالمن ننذالبَع وَعُولا فتضاول أَوالواهِن بلك بارز والضان سُتتَنبذ الإوقت العَصب فتبين انتاسة ببيع بلل يُفسو وأنخيل لسنتين العُدل وهوالبابع نعُد البيغ بيشاط فالقدائ كلا بإذا والضافة هدبالجياران شاه رجع على الزاهف بالتبهة لمنة وَجِلا مِن جهتم عَامِلُ له نبوجع عليه بالمنة مِن العُهدُوبا لفر ورمنجهتم وننذالبيع لأالزاهن للاف فرازالضان غلبو وضنه ملك باذاوالضان فيتبين انة احرة ببيع ملك فعرًا فنضاء المؤنني فلأبرجع على الرّاهي بدبنه وان شأ العدل رَجِعَ عَلَىٰ المُوتِى بِالْمَوْرِ الْمُرْسِينَ انَ الْمُزَلِ الْحَدِدُ مِنْ مِثْنَ لِأَنَّ الْحَدِدُ باداوالضاب واستعر ملكة بنبه ولريستدليا الواهن على تنديوا بالمبيج علي الواهين باضين وننذ بيعا غليط فالمباشؤ نضا والتمن للطف بدلا بلكو وأنا اداة إلى المونة في على على المالية ملك الواهن فاذا بنين إن ملك لوتكن كاضِيًا بع فلنان بَوجِعَ بوعليو وَفي الوّجوالعَاني وَهوَمَا اذَا لَانَ قالِمًا فِيد المشترّي فللمستخدة انباخده مين يدولم ندوجد عبن مالوة المشغي انبوج على الغدار بِالثَّيْرِ لِمَالِمَا قَدَ فَيَعَلَى بِمِعَنُونَ الْعَنَدُ وَهُمَا إِنْ فُنِكُ فَوَ خُيثًا وَجَبَ بِأَلِيعِ وَاغَادُ فَمَا المَشِيرَ ﴾ لِلبِوليَسَالِ المُنبِعِ وَلَرِسَبِلُمْ أَذَا فَبِزَا لِعَدَا الْمُزَالِمُسْرَبِ حانبالجيا بانشاء رجع على الزاهي بالنبية لأسه كالذب ادخله في هذه العُمِّنة فِعِبْ عَلِيهُ عَلِيْهُ وَأَذَا دَيْحَ عَلِيهِ صَعَ فَتِمَنَ المَوْنَيْنَ وَسُكُم لِالْلَمْبُونَ و بَرْفِي الواهن عن الدبن وانستاء العدل وجع على المؤترن لمن السيع استعف بالمستعقل سَطِل المَن وَقَدْ بَنْصَهُ مِنا فِعِب عَلِيهِ رَده و نعص بَصني صَاورَة فاذَادَ نعم إلى العذل عادمته فالدبن على الواهن حالمان فبرجخ بوغلبو ولواف المشتري سلم التنزيننسد الالدنن لدرجعلى الفدلبها فالعدل فالبيع عامل للزاهن فأغابينه عليوا فافتحت ولرستص سناغثها فبغضان الغن على آلموتن والكرنعكي الراهن على عالم ولوكان التؤهل مدعندا لرهن عرب وولي العند فالحوالعدل سِزَالْمُهُدَة بِمَعِمْ بِمِعَلِي الزاهِنِ تَبَعِثَا الْوُلْهَ لَامْنَ الْمُرْتِبِيْنِ مِنْ الْمُدَالِمُ لِمَا



حَيَّاذَا التَكْ الوَاهِنُ لِمسَدِ لَلِيُسْتِي عَلِيوا وَالْحَوَالِنَابُ لَلِيمُ تَهِنِ مِنْ لِوَ اللَّهِ فَضا المالك فلذان بجرة لذان بنتع ويفاج الروايتين لمبنيخ سينعو وفالمنتص فالمنا اشارة البرحش قالد بوقت على اجازة مرتفيه اوفضاء دبيرحمل المجازة البردوك النبع وجعله ستوقينا غلى تفتنا والدبل وهذا دليلاعلى لنسخته لمبغثذ وتجهدا كالمستباع لحنولي لم بيض ذ والتوضي لم نبخره لان عند في الحبس لم بيطل ميدوا لانعِنا و س عَبر مُعُودٍ فِيَهِ فِي سُوقِيًّا مُ المُسْتِرِي بِالحِبَارِان شَاء صَبَرِحتَى مِنكَ الرَّاهِنِ الرَّاهِنَ الْجَاهِ عَلَى شُونِ الدَّوالِ وَانشَّاءِ وَفَعَ المرَّالِ النَّاضِ وَللْعَاضِ انسِّتُوَ المُثَمَّدُ لِنُواتِ النَّد وف على السَّنام ل وَ وَلَهُ النَّبِي لَا إلى المُنترِي والبَّابِ وَهُوَ الرَّاهِنُ وصَارَ وَالْعِيدِ المبيع اذاً ابنَ عَبُلُ النَّبَصِ فانَ المَّسْرَى بِالجِبَارِانَ عَلاَ مَسِمَتَى مَبِعِعَ وَانْ شَاءُ دُفعَ المَوَالِي النَافِي والمِبَادة سِتْل الرهُنِ حتى لم سِندُ بيخ الموجو وكوبًا عَدَّال اهِن مِن وحلِ تُرباعَهُ الداهِنُ مِنْ أَخْلِ فَبُلِمُ الْمُرْمَىنَ فَالْتَا فِي مَوْفُونَ الْمِشْاعَلِي اجْادِنْ مِلْ الْمُؤْك لمئينذوالموقوت لمينج تؤقف التأني فابقاا بجازكيم ذليلة ببطل لأخو وكرباعة الماهين مُ احِدَةُ أو رُهنَهُ أو وَهيدُ سُعِبُ وِ فاجَازُ المُؤنِّنِ الْحَجَادَةُ أَوَالْهُفَ أَوَالْهِبُنَّجَانُ البيغ المؤلدة وَ وَهَذ والمُعَنَّد وَالمَوْنُ إِنَّ المُرْتِينِ لِمُستعدَّةِ البِّيع الْمُعَنَّانِعُو ل الإلتين عُلِي ابنا وَ وَدِيدِن احداليمين انع مِنَ المخدِ فَيعتَم يَعَبِيهُ لَعلن ٥ الفابدة بوأتا هذوالعنو وفلأسنعة لافيها كانعتم لينتزل لاالمجزة لمابينا ولأبدلا فالزهن والمجتوفان اخادته إستاطا لحتوفزال المانع فننذاليغ حالوا باع المؤجوالعين كملتنا حدمول سبن على النقافية فاجاذا لمستأجرالبيم التأفي نغذ المؤلط متكم لنغ لذفي لنيخ اخط لمنتبال كم أن المناسبة المن لحنه فنتذ المول لذوال المانع فا ل عد الله و مند عند اي ننذا عنا والراهن وَهُوَاحِدَا قِوَالِالشَافِعِي وَ فِي قُولِلْلاسِندَا ذَاهَ اللَّاسِينُ مُعْسِرًا وَفِي فَلِالْخُدَادُ كُلَّ يَعْنُاعَنَا فِيْنَوْ الْمُعْرِقُ مُعْمِرًا ومُوسِوَا لِمَنْ تَعْنِيدِهِ ابطَالَاحِ الْمُنْبَعِ مكان ودود الماليه بداؤلها فالنبع اسرع نفاذ ابزالعتن عين بند بزللاب الوكالمعتان فكا ذا فإلى المرتباع بناك واعتاق المستاجي لألا المقارة تتقي مدتها ا وِللْفُوسِينِ لِمَا وَلِيسِلُ الرَّهِي وَعَلَافِمَا إِذَا لَمَنَ الْمُعَيِّنَ وُسُوًّا عَلَيْ بَلُلَ لِرَوا بَذِ

المضؤنضَ ودَةً شِلْ عِمَّ البَطنِ فِي لِكِ وَالْجِدِ وَكِن لَاكَانَ قَادُ الضَّانِ عَلَى الرَّاجِن بنتقِل البيمزجفنية والمؤسن متعبيبًا بالنبَصِ أنهُ بوصًا دَعَاصِبًا فيَستَ لأملا البير مُ الرَّاهِوَاتِلْنَاهُ مِنْ فَيَكُونُ مِلْهُ بِعَدِيَّ وَعَنْدُ الْرَاهِنِ النَّاعُلِيهِ فَتِبَيِّنَ انَّا وهنملِك بَرِهِ فِلاَ بِكُونُ الْمُؤْمَنِ سُسَوَفِيًّا مِالْهُ لَا كِيعَلانِ الْمُسْلَةِ الْمُؤَلِّي وَهِي مَا اذا صَمَلَ المُسْتَخِينَ الزاهن ابتدار الأكر بضمينها عيارالنبض السابن على الزهن فيستند الملا البوفتين انَّدُوْنُ مَلَانِسِوبَكُونَا لِمُنْ أَنْ مُنْ مُنْ فَالْمَالِمُوالِمُ وَأَسْسِفَا وَمُعَالِمُ المُعَوابِيُّ بَا مِنْسِلِلْ التَّصُونُ فِيلِنَّا الْرَّيْنِ وَالْجِمَا يَبِيَّ عَلَيْمِ وَجِيَّا يَغِيلُمُ عَلَىٰغَنِهِ وَالْـــــــــــرحمالله ويوفف بيم الزاهِن عَلَىٰ إِخَادَةِ مُوتَهَنَّهِ اوَ نَصَّا وَبِهِ وَفَالْ آبِوبُوسْتُ المَّ بِنِعَدُ لِمُ مَنْصَفَ فِي مِلْدِ فَصَا مُحَالَّمَ فَالصَّعِظِ اهِرْ الوداية ل ذالرهن نعلق بوحق الموتين دَج البيع الطالحته فلابندذ المابا جارت لرضاه اوبنيضًا والزاهن دَبِيَّة لِذِوَالْمِ المَابِعِ وَهُوَنَعَلَىٰ حِيَّا لُمُزَنِّنَ بِوَوَعَدُمِ النَّدَرُوَعَلَىٰ سَلَّمِهِ ولونوستصفاية بلكوتلمنية التوفف لحقيفه ولمن باغ مالة لواينة اوادضه اولعبره بالتز يزَ للن وَالمِناسُ عَلَى لَاعَا وَعِجَاءِ لِلنَّالِبَ لِالدُّودُ وَلَا النَّوِ فَلَذَا النَّوْتَفِي فَاذًا مغدالبيح ماجادة المؤنن استلطعه الحالتن فيكون عبؤساما لدب وعن أي بؤسف الكراتن انشرط انتكونا لفن مهناع ندالمجادة لمان مفنا والإفلال فتالمجاذع ننذ البيع وَيَلكُ الزاهِ زالمُن وانه مال اختى بكذ بسبب جديد فلا يُصِيرُ وَهِنَا إِلاَنَ بالشَّهِ عِلْ إِذَا اجِدَةُ الرَّاهِنَ فَاجَا زَا لَمُ تَكِنَ الْمِجَادَةُ لِمَصْدِلُ لَجَدَةُ وَهَنَا إِلَمْ السُّعَو وَوَجِهُ طَاهُوالِإِوَابِهُ وَهُوَالصِّعِيمُ إِنَّالِغُنَ لَآيِمُنَا مُنَا يَعُلُقُ بِرِحَتِهُ وَهُو لِمُلْكَ بوخته وتحل كنيزل كحته متعلق المالية والتذليحكم لمبذل فوجت أنتغا لنعنواليو والعبد المدب اذابية برضا العومام بتنتوك عتهم الحالبندك منع شعط لماذكوناه وَلْ يَسْتُفُ حَمْمُ اللَّهِ عِلْهُ مُو مُعَاهُمُ مُذَكَّ فَالْمِثْ أَوْالْدِصَّا بِالبَّبِحُ لَمَ وَلَعَلَّ الرَّصَاء بِسُعُوطِ الحقِّ وَاسَّا شِيعُ الْحَنْ عَلَى عَلَى عَالَ عَلَى فِمَا ذَكُرُ فَا زَالْمَ مَدُ مَلْتِسَ بَبَعُ لَحْنِهِ لأنحته فالعبن وهوتد لاالمنتقع فلايتقلعته إليما وعلافوما إذاباع المالك العبن السناجده فاجاز المستاج البيع حبث لم لمنتقل حقد الحالين كالمترك العبن وَحقهُ فالمنتقة فافتوقا والمريج والمؤتن البيع ونسخة اننسخ في وابغ باستماعه عزعد

18/18/

لِعُدُم مَا السِّنظِهُ وَالدَّحِمُ اللَّهِ وَلَوْمُعْسِوًا سَعَ السِّدُ فِالمَعْلَى فَعِند وَمِنَ الدَّفِي لأنعق المرتبن وأرسعلتا بوقسلت لدرقت فاذا تقدد الرجوع على العتو لوشوت رجع غلوط فدهد المنتنع بهد العبتن طفعن الحدالش بلبن العبد المشنك إذ الضَّانُ المنزَاج وَالعَزُم بالغِيمُ تَم يَعِني المِتِّعَايةِ الدَّبْ ان لَمْنَ مِن حِينِ حَنَّهِ وَلَانَ الدبن خالا وان لوزلن مرجنس حقوص ف عنسيد نينعي بوالذبن وان كان الدبن مؤجلاً كانت الشعابة وهناعِندَهُ فاذاخل الدَّبُّ فَفِي وِ الدَّبِّنُ عَلَيْ عُومَا ذَلْمَاجُ الحالِ وُلِبنِهِ وَلَلِهِ أَن سِطُوا لِي بَمِوَ الْعَبْدِيورُ الْعِبْبُ وَالْيَجْمَةِ وَمُ الْوَهْنِ وَالْمِ الْمَبْ فبسعى المخلف أ ا وحد الله و برع بوعلى ستده ا برج العد بالترعاب على توكاه أذاابسوكا نة ففني وهومصط ينوع الشرع فلوتكن منبرعًا فبرجع عليما خَلَعَتْ فَصَادَلُمْ عِبِالْزُهِنِ عِلْافِ المُسْتَسْعِيةِ المِعْنَا فِلِمَا يَوْدِيضَانا وَاجِبًا علبوان الشع الغصيل العنق عبدا وحنيبه ولتخل عيدها دهنا بسعي فمنان على غير وبعد تنام اعتنا فوفا فتوقا ولأ مَعن المدنين فِي أَسْتَبِعَا والدَيْنِ مِنَ الموقيدِ لم أَنْ أَنْ الْمُونِ لِمُنْ الْمِيدِ وَلَمْ سِيدِ عَلَى الْمِيدِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ الملرّ بعِنا ذَا إِعِينَ عِبْلَهُ فِي مُوضِ وَعَلِيهِ دِينَ وَلَمْ مِالْدُلْعِينُ وَلَيْسَعُ العِبِدُ فِي فيمتولذا هذأ تأبوه نبغة اوجب التيعابية بالمستسع للشترك في عالني البسكار والاعسار وفالعبد الموهود شقط المعساد لأذالناب للدنتن من اللك والناب السفركم ختبته المكو وحق المكراد في من منبعه اللك فيجت الشِعابَة فِيهِ فِهُ عَالَةٍ وَأَجِدِ فِي هَ إِنَّا الصَّاوِدَةِ وَفِهُ الْمُعَلِيِّةِ الْعَالَيْنِ الْمَهَاتُ التَاوُتِ مِنْمَا عِلاَ فِالمِيعِ اذا اعتقدُ المشرى فِلا المَنْفِي مَنِف لِسَعَ لِلبَا يع وَالرَّالِهُ الْفَاهِمُ وَوَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ البايع كميلان فالموخزة وكالبتنو فبرغتينو ولدانيطلحنه فيالمتس بالمعازة سأ المشتري والمؤتن يتلب عته بالخاوا يتطاحنه بالمقادة مذالزاهر متهان مِنُ الْمُسْتِودُادِ فَلُوا وَجِبُنَا الشِّعَايَةُ فِهِمَا لَسْوَيَّا بِينَ الْحَنْفِنُ مَعُ وَجِو والفَادِفِ و ذلك المعود ولوا فرا لمولى برهن عنده بان طاله وهنيك عند فلان ولذبة العَيدُ بَمُ اعْتَنَهُ بَعِبُ الشِّعَابِةِ عِنْدُنَا خِلَافَالِوفَ هُوبَعِيْدِهُ أَا مُرَادِهِ بِعِلَالِعِبُ

المنتاليط لاحته فالتضمين ولناآن العِنْقَ صَدرَبِن الْعَلْدِ مُضَافًا إلى عَلْم وَهُومِلْكُ فوَجِدُ التَّوَلَ بِنَفَاذِهِ وَكُلِيلِغُونِصَ فَالْعِدمِ اذْنِ المُؤْتَنِي كَا اذَا اعتَى المبَيعِ فَبَلُ النَّبَعِين اوالم بن اوالمعصوب فالداد الميك الواهن في الوقية باعدًا في بدول ملك البدللموثين بناة عليه داعنا والعبد المشنك ملاذلي لأنكمك الانبوا فوي مرمكك البوفاذا لمة بستنج المغلي فالمذنيا فلي انكلبتنع وكلتيج النتياس على البيع لأنامنوناع للعدم المتدر عَلَىٰ النَسْلِم وَهُوَلْلِسَ لِبِسْرُطِ فِ الْعِيْقَ وَلَى النَّيَاسَ لِيَعْدِينِ عَلَم الْمُصْلِ الْالْفُع دُونَ تَغَيِيرِهِ وَحَمِ النص المصلاهُ عَا وَ فَنُ مَا غِيَ لَا لَوْدَ فِنَا عَامِو وَعِيْلُ الفَسِي بِعِلْ قَامِهِ وَهُوَانِ النَّوع بَيطِلُ اصَّلا مَا لم عَهَا النُّسْنَ وَاللَّهُ فَنسَد النِّبَاسُ وَللْمِدْسَاعَنان الوادن العبدالموي برفتتم اذالرتك مالااحدم انداعت ملك لاتانتوك بعبت عِندَابِ بِوُسْتُ وَعِدِ فِلْهَ الْحَالِةِ وَعِيدًا بِحَنِينَهُ بِوَحْدَالِيَّ اذَّا وِالْسِيِّعَا بِزِعَلَى مَاعِرْتُ لإاعتًا وَالْعَبِلِالْمُشَرَّكِ فَلْمِيلِنَاعَنَا مُلْعَدًا وَهُوَهَا هُنَا حِعَلَمُ لَعَوَّا وَكُلْ بِعَالُ المَحْلَ لملغارج عن مكك لؤاهن مذليل إن المؤلي اذا الملتكع يعليه صفائ فلذا لابندعتنه كانتخرج عن ملكول منوال وجؤب الضمان عليوله باعتبارا متاطابح عنملكو بلرباعتبارا فة اتلف المالية المشتغي لة يحق المونس طلولي سبلف عبدة الماذون له المذبن فانة يُعِمَن نَجْمَة للعِدْمَا مَعْ بَيَّا وِمِلْكُونِو مِنْ حَلِيْحِهِ وَلِهَذَا سَعَدُ نَصْفَانَهُ فِووَنَنا وُالبَيْعِ مِنَ لِلْمَاتِ بِاعتِ إِلَّا مُنْدُونِ إِلَى الْجُلُونُ وَلَعْبُوا للاوَ وَلَا لَمُ الْمُ لَمْدُمُ مَا لا وَعَدَمُ مُنَا ذِعِنتِولَهِ فَيْمِ اللَّهِ قَا الْمُعُمُّ النِّمَ وَطُولُ مَدِيدٍ لِوَحَالًا ا يادَا اللَّهِ بَالْمَا لَمُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ الْعِبْنُ مَعْنَاهُ اذَا لَا نَا فُوسِوً المنافِ لمولب بالزهن كانكان كإخذه بدينواذاله نكرن جنس حتِّع فيكون ابنّاء وَاستَبَّنا فلا فايدة فيم قا المطالق ولورو ولأ اخذب فيما العبد وبجلت دهنا مكانة اي لو كاذالدن موخلا بؤخديل لمعتن فبمة العبد وتجعل دهنامكان العبديعن ذالمات مؤسونا لأنكسب الضان فذعتن سدون النضيين فابده وهيممول المستبيان بنَ الرِّجوالذِي بِينَاهُ بُعِيسِمًا إلى حلُولِ المعلِي فاذاحَلُ السَّمَا أَنْعِتْ اَذَا لَانَ مِنْ جنسولات الغريم لاانشيت فيحتمين بالعكيد إذاطن عنسر حتبر قائها نغبر نَصْلادَ دَهُ المنهم الرَهْنِ بالاستيار فإنكان اقل سِيت مِنه وَجَعُ عُلْمِوالا بُادُة

س أي بنني الرهن

المدتنان الناعدم خسماء وكانت دهنا وسنط بالدبن خسمابه لأالمعتم فيضان المؤانين بؤم فيصنول مداء وخلية ضانولم الافتض استبقاء الم الدين تورعندا لفلاك ولواستهكك المؤتبن والمتن موجك صمي فيتكم المائن والمانقير وكانت وهناب بدوحتي بإلاجلام فالضمان بذلالعبن فاخذ عكمه ولوعي الذبن والمصرون بت جنس حَيْواستُو فِي المُرْمَنِين منهُ دَينةً ورَدَا لفضل على الراهن ان كان فيوفضل وان كأدبنه النوم فبمته دجع بالنصل وان نتصت النبد بتوالح السعوال خسمابة وقد ان فقت بُومُ النَّبِ إلنَّا وَجِب المسن لال حسماء وسنط مِن الدِّب حُسماية لمؤنا استنصكا لهاكك وسنقط الدبن بنبذب وتعتبر فبندا بوم المنبقي فمؤمنون بالبَّصَ السَّابِ إِبْدَاجِ السِّعْدِ وَوَجَهُ عَلِيهِ البَّافِي المتلافِ وَهُوَ تَعِنْدُ عِمُ اللَّ لذا ذلرة صَاحِبُ المعِذَابِةِ وَعَبِرهُ وَهُوَسُشِيلٌ بأن النَّعَصَّان بِتُواجِ السِّعِرادُ المِنكِن مَصُونًا عَلِيهِ وَلَا مِعْتِمًا فَكَبِدُ لِسِتْنَطْ مِنَا لَلْبَنِ حُسمابِ سِوَى مَاضِي بِالرَّعَلَافِ وَلَبِت للون منا استعف بوكا لها لكي حي ليتنشط الدين بيود و وه ولرينت عصاله بتواجع المتيعر وُهُ وَلَا يُعِتِدِ وَوَجِهِ الْكُلْمِسْتَكُمُ عِمَّا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَخَوْجُ مِنْ ضأنهِ باعادَ نوين رَاهِنوا بِ باعادَةِ المُرْبَن الوَهن مِن الرَاهِنِ يَعِدَجُ مِن ضَانِ المرتبن لمؤاكمة ألطان وأرباعتهاد تتمنو وقدانتنص بالزوالي تأحيم فارتنع الفان المونناع المتنفخ لدولاتكون مفرناغلى صاحبول كالمسترداد بادنوا المعمالة فلوهكك ينبدالراهب هلك بخائالا رتناع النبض المؤجب للصمان على ما بينا قالت مُعِمْ اللهُ وَبُرِيْ عِوْعًا دُمَّا نه البردوع الرَهن المربد المربي عَادُ الصَّالُ عني ٥ بذهبُ الدَينَ بِمَلَالِهِ لِعِدَ وِالنَّبُصِ المُوجِ للِصَانِ وَللمُ نَبِن النَّسِّرِ وَمُ الْيَ بدول نُعندُ الرَهنِ بَا فِللهِ عَمَ الصَانِ فِيلكِ الْحَالَةِ وَلَهَذَا لَوَتَاتُ الْوَاهِنَ ا سُلِّا نَيْسَتُرِدَةُ كَانَكُ لُوْنَيْنُ أَحَنَّابِهِ بِنَ بَيْنِ سَلَّبِوعَدُمَّا بِعِلاَتَ بِدَالقارِيةِ لبسَت بلارته والمفاذ لبس بن لؤاذم الزهن لا أندستك عدالا بري ان ولد الرهن رُهْن وَلْبِسْ بِضِوْنِ قَالِيعِمْ لَيْدُ وَلُواعَادة احدُهَا اجنبيًّا بأذ زال خرستَط الضَانُ لَمَاسِنَا قَالَ مُعَالِمَةً وَلِمِلِ انبَدَهُ وَهَنَا لِمَنْ لَعْلِ وَاجْدِنِهُما فِيمِنَّا تحكم ما وهو بالعلي على الوهنية لِنَقاء عند الرهن على ما بيناء لأن المبارة

وتمني ننؤك اقرينعلق الحن في خالتوملك النعليق فيوباذا والشماية لنتيام مكلوفي مع علاف عابعد العنن لنهذالذا ننطاع الوطين ولودبره الزاهن وبالاناف اماعيذنا فظاهير ولذاعنده لأذالند بيركمينة ماهوتكم الرهن عينده وهوالبيع ولذا لواسنولدهاض الاستبلاد بالمتناق لمؤللا ستبلاد بشن بشوت منالك طفيادية المبن وعتيفة الملااولى ة ا ذَاصَا حَدَجًا عَمَا لَرَهِ نَ لَهُ لَا نِ الْتَلْبِ وَ وَلَمْ يَصِ اسْتَبْعَا وَالدَّيْنِ ثِهُ أَعُ ال الدَّاهِن مُوسِوَّا صَينَ بَهِ مَهُ اعْلَى التَنصِيلِ الذِي دَلَيْ الْمَعْنَافِ وَان فَانَ الْعَيْلُ بهما المؤنن فيجيع الدّين لون لشبهها تال المولي علاف المعنى حَيْثُ لِسَعَي فِهِ المعلومِثُ الدبن ومنالنجهة لأنكسبه معن ننسيه وليعتبس عندة المقدرالتيمة فلابزاد عليرجة المُرْبَنَ بِعُدُوالدِّبْ فَلأَ لمَوْمُ الزِّبَادَةُ وَلم بَوْجَانِ عَلى لِمُولَى بُنَا ادْبَاه بَعديسًا بِوطْ نَهُمَّا ادَياهُ مِنْ بِلِكَ المذِيِّ وَالمعنِيّ بِرَجِعُ لِمَهُ ادبِينِ ملكِ نفسهِ وَهُوَ مُعْتَظُهِ عَلَى مَامُنَّ وَفِيلُ اذَا لَ مُوجِلاً لِينتعبان فِي فِيهَمَا مَا لايم عَوضُ الدِهن حَيَّ عبس مَلْ فَيَعَدد بعدد العيوض المربرك كالزاهن سنسواذا لأن وسؤال بصئن فيااذال ككبلا النومن فيت عنلاق تااذاها بَ عالمُ لا نَدَ بيت بدالذين لمن لسبها مِلك لوَّكِ وَقَدْ فَعَلَى أَذَا وِاللَّهِ فِي بكستهما ولوكان تادرًا على المابوعال إخوا مربغضا بعطوسه فلفا اذا فذر ملسبها ولو اعتها الزاهن لريسعيا الابتد والبيمة سواة اعتها بعد النعما وغليها اوقلان كسبهاب والعنت ملكها وتاادياه فبالعين لمبرجان بوعلى المؤلي انتمال المؤلى ولوافوعلى عيده بدين الم سنهلا لؤوهو تبكره أبرتم اعتت سعية فيمنو سفعتن لأن لن والمبع على ماليت ويُجِع بيِّد والمالية ولونداعيد وجده الذريع ودم بوغ اعتقه سَعَيةِ مَا يَرْ لِنِيامِ مُعَامُ الْمُ ولِي فَا الرَّحِمُ اللَّهِ وَاللَّافُ الْوَاهِنِ وَعِنَا فِر الْمِ اذَا اللَّ الراهن الزهن بوكا لاعتقد عنى عدعليومان فهده لأنتحث عكرم مفون عليه بالاتذة وثالفها نأبكون وهذالغ بوالمؤتن لبناحوسام العبن قال كحدالة فإراطنة اجتنى فالمؤتف بُعِمَنه فِبْنَهُ وتكون وهناعِيله ابالمؤتبن هؤلفه رغ تصب فبتة ة تلون النبعة رَهنا عِندَهُ لم نداحي بعيل لرهن حال قيام وللذا فاسترداد ما قام متاسة والواجب على هذا المستن لم فيمت بوم هلك باست لالوعلا فيضائه على المؤتن فانت معتر فبتنابوم العنص حي لوطات فبتنا بوم المست لكرك حسمار ديوم

"Sister

فبتنوأ والخوفان المنهكن لم تتخيلات البخبيرات عدمنه ميتا المجوع عليه بالكثير كلصيك بذلك مع نبستُوا ذابِّع لنظ بَرجع المُربعَد والنِميةِ لأنال سنينا ليرنيع إلى بونغييينه التوس تنجتو غيؤمنيد فخمنو تال فيوص كاغليم لتعسوا دابو والذلك التنبيد بالجنس والشخص والبلدل ف دان ذلك منبد لتبسك بعض المجاس فالتحصيل دون بعض وتناوات المشخاص والبلدان بالبنظ والمنان فيضين الظالنة وانحين المستعجزة عتدالزهن بينة وبب المرتين لمتسكلا باداء الضان فتبعنانه دهن ملك ننسو وانضيزا لمؤتين ديع الموتهن باضين وبالدَبْ عَلِي الرَاهِن عَلَيْمَ ابِينًا وَفِي المُستِنَافِ قَالَ مَعَ اللَّهُ وَانْ وَافِي دهك عَنِعاً للدُننِ صَالَ مُسْمَنُونَا وَ وَجِبَ مَالِمُ عَلِي المُعِيرِ النُسْمِيرِ لَنَ مَنْ مَالِكُ المُعِير فيض الزهنِ في مَضِ السِيماء وَ المُعَلِّلُ لِيمُ المُستِيعَاءُ فَمَعَطَ الْدَبْ عَنِ الرَّاهِنِ وصن المعبر فبمنت لم تن قضي بذلك التكور بية أن ان طف من أو المعضون تَدَرُا لَصَوْنِ وَالْبَاقِيَامَانَ وَهَذَاظاهُدِ وَلَوْالْوِنفَصَت فِيمَالَ آهُنِ بِعِيبٍ اصابة بذهب بزالذن عسابه وبزج المعبوبذكك على الزاهن لاذكرنا فالتحمالية ولوافتك المعيولميتنع المؤتب ادتفي بنة لمن المعبعين سمرع بقضاء المنب لماض منعليم بلكه ولفذا بنيع على الداهن نصات اداوه كأدآوا لواهن ببعيرا لمؤنهن على المتبولينعاد وما أدافع المبنى الدبن المتمتقع ادالمستعي فخليص ملكوط فتنديغ ذستر مكان التطالب ادُوْنِسِكُ مُ بِنَعِ المَعِيْ عَلِي الْوَاهِنِ بَأَ آدَى لِلاَّذُلِوَا النَّاعِبُوْمُشَوَعِ لِلَهُوَ مُضْطَدُّ فِيدِدَّ ذَكِيغٍ الْجِنَالِيقِ اعْدَاذَ الْعَكَدِيالَةِ مِنْ تَجْءِ بِانْ كَانَ الدَبْنِ الْمُوْفِ بوالنو لا ينهم بالزّاب على تجت وهو أستول لان تعليم الزهن لو بعد لا ٥ باينا و بعض الزهن الم يعد المراد على الم يست الرجوع مع بتناو المضطرة الم و هذا لم تعديد المنت مدير الم المناسبة والسابخ اكاواللتن طوا وللونون انتجسته متي تبتنوني المارعلي تاع فاعا مؤصع ولوهك الرهن المستقارعنا الزاجي فبل ان برهندا وبعدتا افتك فلنضان غلبوانة لرنمية فاخبئا ذبكه بوؤهة المؤجث لليقدان على ما يَبَّتُ

وَالبِيعِ وَالْهِبَةِ مِنَالِمُ نَهُن أُونِ الجَبِيلُ ذَابِالشَّرِهَا احدُها بِإِذْنِ الْمُخْرِحِينُ يَحْدُجُ عَنِ الْمَهْنِ مَمْ لِبَعُودُ إلِم بَعِمْدِ مُبِيدًا وَلُومَاتَ الْوَاهِنَ فَبْلَانَ بَهْمَةُ مَا يُأْلَانَ فَ سوة العومال والوهن تعلق بوعق محترة لزر بهذه التمرفات فيبطل سحكم الوَهِنِ وَكُمُ لَذَلِدُ الْعَادِيةَ لَمْ نَهَا لَمِ تِبْعَلَتَ بِهَا حَقَّ لَاذِمْ وَالْمِدَاعِ مِن الْعَبِهَا بَاذَ نَالِاضَ الاعادة لانم غيولانه كالعاديد والوكف كالمجارة لانتكان وبيع المدتن الوهف والجازنة وهبته من ألواهب كالمفارة للنهذه الفنود لاتلزم فيحتبول وبلك باق فيوفيطك فقذه العُنُود وَلُواذ ذَالرَّاهِن الْمِرْيُس بِالْ سَتِعالِ اواعَادَ ٥ للغلف فنكان فتلان باخذ فالغله هلك بالذين لبقاء عند الرهن واليدما لضان ولذا اذاهك بعد النواغ مزالعلى ارتناع بدالمانو بالنواغ ولوهلك فخالة الغل هلك امّانه لنبوت بدالعاريز بالمستعالة هي غالبه ليدالوهن فانتفى لضان ولواختلناية وقب الهلاك فادع المؤنن القه هلك خالة الغل وادع الرأهنا فهلك غِ عِرَجًا لِوَالْعَلِى أَلْ التُولُ فَوْلَ المُؤْمَةُ مَا لِنَا بِيكُ وَالْبِينَ بِينِمُ الرَّاهِنَ لَ مَا مُذَع قَالَ أَرْحِهُ اللَّهُ \_ وَانْ السَّعَادَ تَوْبًا لِبَرِهِ نَهُ صَحْ لا نَاسَبُرِع با بَيَاتِ مِلكِ لبَيدِ فَيعتم بالنتَوْع بابتاتِ مِلك العَينِ بَبُوتُ اللِّهُ مَنْ وَالبَدِ وَهُوَ فَضَاءُ الدَّبْ بالدِ وَجُونُ ان بنصل ملك البدعة ملك العنب تبوتًا للهُ رَبُّهَن حاسِنَصِل في حن الناتج دوائل لمَ ذَالْبَيَعِ بُوْ بِلَ الْمِلْكُ دُونَ الْبَعِرَ مُلُونُ رَهَنَّا مَا رَهَنَّهُ بِعَ فَلْبِلُأُ هَ وَالْمُؤْا وَالْطَلْقَ وَلَمِرِسَبِدَهُ بِشَى بِمُ نَالِطُلاَتِ بِمِيناً عِبْدًا رُهُ خَصُوصًا فِهَ العَادِيَةِ لَنَ الْجَهَاكَ فَبِهَا عِنْمُفَسِدَةٍ لَلْوَيْهَا لَا تَعْفِي إِلِمَا رُغَةٍ قَالَ الْمُعَالِنَةِ وَلُوعِينَ قَدُوا الدِينِينَا اولِك فخالنَ ضَمَّى المُفيوالمُسْتَنَعِيرُ اوالمُرْبَنِ اي لوعَبِنَ المُعْبِدُ فَدَرَمَا بِرَهْنَهُ مِوادِ جَنِسو اوالبلوالذي بدهنا فبوفحالت كاللعبر الجنا دائشا اضمن المستعرفينة وان شَاءُضَ بَالْمُونِينَ لَمْ نَدَادُ وَاجِدِ مِنْهَا مُتَعَدِيْ حَدِهِ نَصَّا دُالْوَاهِينُ الْعَاصِبِ ۵ وَالْمُرْتَيْنِ كَعَاصِبِ لَغَاصِبِ وَاعْالَمَ لَذَلِكَ لِمَنَ التَّنْسِيدَ مُنْسِد وَهُوَسِعْ الرَّيَادَةُ لم نَعَوضَهُ المحنِبُاسُ عَانَبْسَرًا كَأَوْهُ وَسِعَ النَّعْصَانِ الْبُصَّا لَمْ نَعَرُضُهُ أَنْ بَصِ سُتنوَ فِاللِالزَبِيقَا بَلْتِهِ عِندًا لَهُلاكِ لَيَدْجِعَ عَلِيهِ بِالْكِنْرِ وَالِنَصَالِ لِيَعْ مِن ذَلَك فيكون منعديا فيضن إلزاذاعبن لدالنوس فبمنه فرهنة بأقلب ذلا بمثل



ين يَبْعُوبِ بِعَبِدِ رِضًا هُ أَذَا هَانَ بِو وَفَآ اللَّهُ وَحَدَدُ إِلْمُ سَتِينًا } وَفلحصَل وَال لَوْ بن فيودَ فالربيع الربوصًا وُل لَه فِي الحبسِ مَنعَهُ فلعَل المعبر فلعتاج الحالرهن فيغلصه بالميقاء اوتزاداد فيمت بتغير الشغر فيستوفي مندعنة ولومات المعين لغلشا وغلبود بناسوالواهن بيتقارد بن ننسم وبردالرهن ليصل طدى حذيا جنه وانعجذ لفِننوم فالرهن على عالم خالوط فالمعبوعيًّا وَلِوَرَسْمُ اخذهُ الْ فَصَوا دبنة لانم بنزلة المؤوث فانطلب عزما المغيرة ورشته ببعه فان لأن فبوة فابيع والأفلايتاع إلم بوضا المؤتن جامتكا ببنا ولوطن الغاص لمين دب المؤتبن لعر بدبدن عزتا المغيرة يباع للريضا فأوان دنبق بع بغير رضا فالوصول عَيْم البِم وَلِذَا الْمُ لُومَات المعبرة السَّتْعِيرة السَّعَالِية وَجَابِمُ الداهِن والمدنن على الرهن مصرونه لأنحق حل واحدِمنها عندم بغث عليضانما اتلك على صاحبوا زالواهن مالك وقد تعدى عليوالمؤتن فيضنه والمؤتبن حندلاذم محتم وتعكن شلئبالما ليجعل لماللا والاجنى فيحت الضان طلقبد الموض عدمت اذا المنت الورته صناع الجنة كيشترى تاعبد بغوم معام المؤلم ولهذابنع المربض مثالنبح بالنوك أأثلث فالمرتس باخد العكان بدبندان كان من جنس منعود حان الدين عالم وانكان مؤوجلة بعيسه بالذب فاذاخك اخذ المدنيوان لأرش وبس منه والإحبسة بدينه مخ يستو في دينه قاك رعمالة وجنابته علهما وعلى الماهدة ايجنابوا كرهن على لزاهن والمرتبن وَعَلَيْمَا لِمَا هَدِوُ الْمِلْنُ الْجُوَابُ وَالْمُؤَادُ بِرِجِنَا بِمِلْ مَوْجِدِ الْمُصَاصِرِ وَالْحَانَثُ تؤجيا فنعتبره متئ عاعليوالتصاص اما المذتبي فظاهيرا فتاجني عدولذا الوَلِي لا يَوْ الما المِن عَنْ الدِّم اول بيخل فِي مُلدِ المن حَبْ المالْيو المراري انُ اتْزَاد الْمُولِي عَلْيُو بِالْجِنَانِ الْمُؤْجِيةِ لَلْيُصَاصِ بِالْحِلِّ وَافْزِاد الْمَبِدُ بِنفسِويما خابذؤالا قزادنا بؤجث المال على عليسوفاذا لوتب خلي بلكومن ذالي الوجيو صارًاجنبيًا فيوفا فَادَ الواجزبَ عَلِينِ عِلاَفِ مَا مِوْجِبُ المَالَ عَلَى عَلْسِمِ قَادُ الرّ بعنك يتككولن تالب ملاالموك وستنفى الرهن فلافابدة واعببارها ادغصيرا الحاصر كالتجلاف جناية الغصاب على العصوب بناعين

ولواختلفلية ذلك كان الغول فول الواهن لونة بنكة المهقاء بالووالرجوع علبو باعتبار الم يغاوعنه ولانبتاك الظاهوا ببنف دللمعبرا وسبب الضاب فدؤجد بالرهف فالمواهن بدع يسعنه ووجب ان بكورًا التوك كلي عبولها نتوك الرهن لم يؤجب الضلا فأغابؤهه المبتاب ولجنا بتغور بتكدر ولوهان الرهن بؤجه لمضن طاذولو اختلفا بإميتذارمآ آمذه بالزهن بوه فالنؤك للمعبولة لوانكز المصرف فالنوك لَهُ فَلْوَاجُ الْمُ بِالْوَصْفِ وَلُو زَهْنَهُ الْمُنْسَعَيْرُ مِذِينْ مُوعِوْدٍ فِي كَلَيْجَ بِدِ الْمُونَانِ فنك المافؤات وفتمتنا والمنسم سكواء صني فلازالمؤعؤ ولناعرف الأطلوجو وبرجع المغبؤ على الزاهن بتليط وسكاكمة ماكبة التقني باستيفا بوس المزنين لستلامة برأة ذِمَنوعن وَلُوكَانِ العَادِيةَ عَبْدًا فاعتنه المعير جَادلينام مِلْكُونِ الرَبْدِ مُ المُونَون بالحِيَا رانسَنَاء رجَع بالدَبن عَلَىٰ الدَاهِن لم طالرنستون وانتساء حمَدَ المعبونيسة للنحقة قلانفلق برقبت وقداتلة بالمعتاب فتكون النبر وهاعيدة لِلِالْ بِيَبِّعِنُ دِينَةُ فِيودا لِيَ الْمُعِيرُ لَمُ الْعَبِينَ قَاعِدَ مِنَامُ الْمُبِينُ فَاحْذَ مُحَكِّر الْعَبِينِ ولواستعادعة لأاودأبة لبزهته فاستعله فبلان بمهنة غرهنة غفض المال فلمر يبقيمنه متكهلل عندا لمؤنن صادا لمؤنن مستنف فبالدنين بوورد على ألواهين مَا نِتُصَدُّ لِحَصُولِ المستبِّعَأُوبِ الرَّهِنِ وَضِيَّ الرَّاهِنِ للبِحُنْ الْفِي قَدْ رَمَاصًّا وَيومُ فَيْنَا دَيِدً لَمُ مُن لَا رَهْمَ الْالْتُعْدِي وَقَدِيدُ بِدَيْنَا عِنْ مَا إِلْا فَصَدِيلُ الْمِن الْمِن غَالْتُ غَعَادُالِى الوَفَاقِ فَصَا رَحَكُمُ عَكُمُ الرَّهِنِ وَلُوهَلِكَ عِندُ الْوَاهِنِ بِعِنَا المستودُّا مُرْضِين لما ذَكُرِيًّا اندَعَادُ إلى حَجِ الرَهِنِ وَلُوآ سنعل بعد المسترد اوغ تولام هلك كليضمن البضالكا ذكرنا انداست ومكم الميرالؤ ديسة عيدة محمر الفاويز لانتفاء حَكِم الْعَادِيةِ وَالْمُوْكِ نَصَادَت بدِهُ بدالمالكِ للونوعَامِلاً الْمَالِكِ بِعَصِولَ مَعْدُدُهُ وَهُوَالدِمِوْعِ عِندَالْهُلْأَكِ عِنْكُ فِالْسُتَنَعِيرِلْ نَبِدُهُ بِدِنْسِهِ فَاذَانِعَدَى لَابِرُابِنَ الضابيدي بؤصله الى للالم على هذا عات المشاخ و فالشيخ المستلزم بُدالسنعي اذاذاك النعدى والركوبية واستكدا عليو فؤيسلة المستعبر للركفن وقدبينا الغنى نبية فَلا مَنى خِدْلاعلى ذَلك السَّديدِ وَلَوْمَاتُ مُسْتَعِبُ الرَّهْنِ مُعَلَّنَا فالرَّهْنُ بان على كالم ولم يها المرضا المفولة ملك ولواذا والمعداليع والواوث

كأنك ك الديجيع الذين عِندَرد ومَا قِصَّا بالسِّعر خلافا لِزُ فرهوَ بَعُول أنَّ المالية تلوأنتنضت فأشب كانتناص العبن ولنكآك ننتصاق الشعرعباره عن فتأر دَعِنَاتِ الناسِ وَ ذلا عِن عَنْجِرِ فِي البَيعِ اذا حَصَلَ فِي المَتِيعِ فِيلَ النَّبِصِ كَا شُتُ الْمُسْتَكِالْجِيَادَ وَلَاجُ الْعَصْبُ حِي لِمَعِلِي الْعَاصِبِ حَالَ مَا مَتَى التع عندود الغبي المعضورة علاف تنصان العب لأنه بنوان جذبينه بتغيرة الاستبيناء الجالبذ بذالاستبيقاء واذالا ليشتط غي مالدين بتعضا بالشعي بعب ترهونا بطالدين فاذا صلم حوعية منت ومالاند في المتهد وجان الإتلاف تعتم وقت المتلاف لم الجابر بعد الناب واخذة المؤتن لائة بدُل اللابدَ فِ مِنَ المُنتَقِينِ وَأَن لَ نَا اللّهِ اللهُ عَلَيْ اصلناحِيُّ الْبِيَا وُعَلَيْ وَمِنا اللهِ عَلَمَ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّ بفاقام تنامة فزلم تبخب غلى المزاهين لبنى بل بالمؤتن مداسته فالوسّلانية ا وبالهلاكيت ووقيمته كانت فالمبتداوالفا فيصر كنت ففا للطي مالابتداء اونتول كالميكن أن بعم كمستوقبًا الإلت بأبيّ لم تنهودي إلى الربوا فيصَلّ مستويًّا لماية وبني تسعايم بالعبن فاذا هكك بَعِين سُسَوَفًا لَنسِعاء بالهلال بخلاف تأأذا تأت منجز فتل احبرا نة بعير سندفيا الدكل المتبوط نظر بدويا باليا المختلاتِ الجسن عِلاَ فِ السَّلْمَةِ الْمُ وَلِي لِمَا الْوَجْعَلْنَاهُ سَسَوَيًّا لِلِالْتِ بِالْجَبِودِ فِي إلى الموتع المنتون النسجاب العبد الهاللوة هو المنوك والمابع الماب قُ كَوْمُ اللَّهُ ولوبًا عَمَا بِهِ بِالْمُوهِ فِيصَ المابِهِ فَضَا وَبِهِ حَدَدُ وَ وَجَعَ بِمِسْعا بَيْ الماء المذنس العبد الذي بسناء كالناعابة باسوالزاهن وكان رهنا بالب ضِصُ المَّدُسُن مَلِد المَّايِدُ الْيُجُ الْمُن تَصَا وَجَدُ و رَجِعَ عَلَي الرَّاهِن مِتِسْعابِيرُ المنتكاناعة بادنوالزاهن صادة كالزاهن استردة وبأعة سنسو ولوطأن لذكك لنطلت الرهن دبئ الذب الم بتدر ما استرق فلذا أفأ الكر تحمالك وأنها لمع عظفيمة ماء فلانغ بوسنتك بكل للنب وهوالالت وهيز أعبدا بحنيد وأبي بوست وقال عد هو بالخيار انشاء اعتلاعيم الدبن وانشاسلم الغبد المذفع المالمؤنين بدبن وكأشئ غليوعن ووكالد ذكر يصين دهما باثبة

تعتبرعيدا وحنيفة لم ذا لملك عنداد أوالضان بتبث للفاصب مستنبذ احتى بكوث الكنن عليه فكانت جنابته على عن مالكه فاعتبرت وهذا الحكر فيما اذا مانت جنابة الوهن ويبة للدين على العُسدِ لأدّ فع الرّبة بان ان على علاد ي بلاخلاف بينا صَابِنَا للذلرُنَا وَانَكان مُوجِهُ لذَجِ الرَبْةِ بان مانت عَلَى الأذَى فِ النسي خَطَانُ اوفِيَادُونِهَا فَكَذَلِكِ عِندَا فِي حَنبِغَهُ وَتَالْمُ ان لَمْ نَن جِنَابَتُ عَلَى الواهِن فَلْذَلِك والخانت على المدنس مفعتبرة لأكف اعتبارها فابده تلك وفيد العبد والموته عب مَالِلِحَنِيتِهُ فَكَانَ جُنَابِدٌ الرَهِنِ عَلِيهِ جَنَابُ عَلَى عِلْلِلَكِ عِلْمُهَاسَتُطَ لَعُدُم الفايدة فيجنا بنط تؤجث وفغ العبدلما ذارنا وهذوا فادة ملك وقية العبدوات كاذوبنه نستنط بذلك لمائة فذعنا وملك رقبة العبد ولنعاليون بقاالذين اننع لفيئل إِيمَاشًا وَقِهُ الْمُتَاوَا خَذَهُ وَ وَافْتَ الرّاهِنُ عَلَى ذَلِكَ ابْطُلُا الرَّهِ لَيسُعُوا الدَّيْ بِهِلَالْمِلْنَدَ نَعَمُ بِالْجِنَابِةِ بِوْجِبُ هَلَالْاعَلَىٰ لَوَاهِنِ فَسَنَطَ بِوالدَّبِ وَلِهَذَا لَوْ جيّ على المجني فدَفع بِهَاسَتَطَالَدُنِ وَالْلِرِيُطُلِبِ الْجِنَابِ فَهُورَهُ نُ عَلِيَ الْوَ وأبي منبنة انهذه الحنابة لواعتمرناها للمرتنن كان عليوا لتطهرم فالجنابة النهاحصلت فخضائو فلابنيد وجوب الضائع وجؤب التخلص عليه وهذا المختلاف نظ المختلاف بالعبد المغصوب فان جنابته على الغاصب كل تعتبرعنده وعندهانعتم ومادكراس النابدة عنظاهران اخذالعبدك بالجناية لميكون لإماختيارا لمالليط والجني غليولم نيشتبث باخذه وقلاغتاد هُوَالدُنعُ بله هُوَالظاهِرُ لِعِدَم وَجُوبِ الْبَدُاعَلِيمِ المنع وَفِي وَالْيَعْمَالِي حنينة ادادارَ فِيَهُ الرَهُنِ النَّرِينِ الدَّنِ الدِّنَاتِهُ عَلَى النَّوْنَنِ مَعتبِّم بِيَعَالَهُا طَى الزَّابِدِ ابْنَادَ مَعَادِ لِمِنَا إِلِمِنَادِ المُؤْدَةِ وَلَوْجِيَّا لِدُهنَ عَلَى الرَّاهِنِ اوابن المؤنَّفِ فِي معتَمِونُ فِي الصَعِيمِ حَيَّ بِدِفَعٌ بِهَا اويُغَدِيُّ وانْ إِنْ عَلَى الماليبتاع حأاذا جيعلى المجنى دهواجني ليتابن لمتلاك قال وحالفة وان رَهْنَ عَبِدًالْيِمَا وَيُ لِنَّا بِالنِّي مُوجَلِّم فَرَجَعَت بَهِمَا إِلْيِمِانِةِ فَسَلَّمُ رَجِلًا وَعَوْمُ مَا بِهِ وَعَلَا لَاجِلْ فَالْمُونَسَ مَعِضَ الْمَاتِيهِ فَضَاءَ لِخَتَهُ وَلَا مِرْجَعُ عَلِ الدَّاهِنِ لِشَى وَاصلَهُ انَّ الْنَعَمَ أَنْ مِنْ حِبُّ السِّعْرَ لِمُ بِحِبُ سُنَوُطُ الدَّيْنِ عِنْدُ مَاحَي

منام المولى فالمالية ولموذا المعنى فلنا يبدئ وبزالعبد على حق ولللكابية ابصالان ولي للنآبغ فاع مقام المؤلى فاسلا العين فان فصل شي من وزاليه ودَينَ عَزِعِ الْعَبَدِ شِكَادَ بِنَا لَمُونِينَ أُوا لَيْزَ فَالْنَصَالُ لِلْرَاهِنِ وَيَطَلُ دَبِنَا لَمُ لَنَ لمنالزنة استحت بعئ هوء ضمان الشبة الهلاك وان مان دبن العبد الله سنط مندين المرتن بتبوره وتافضك مِن دَبن العبديني رَحينا كَالْمَانُةُ النَّالْمُ وَبِنَّا لَلَّمُ وَمِنْ وَلَكُلُّ الْمُدْسِنِهُ لِمَانَ لِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اسطاحتى بدلغ باخكة أذاخك ان لأن م تجنس حنم وان لان أن المبدّل بني بدَينِ العَدْمِ الْمَن وَرَابِرَجِ مَا بِي عَلَى الْحَدِيثَ الْعَبْدِ أَنَا لَحْنَ فِدَبْ المستهلك لأبتعلق برقبتم وتداسخ نيت فيتأخذ للتابعد العتويم أذاادي العبد بعد العني كأبرج على احدِل أنه وجب عليه بنعلو هذا اذاكان كله تضمؤنا وانحان بغصنه امانة بان كانت تجمنه التوس الذب وفلجئ المبلجا بت يُللَّها اللهُ الدَّاد الدَّعَا مُهالِ وَالبَّعِضُ مَصْوَنٌ وَالْبَعْضُ أَمَانَهُ وَالْمَيْدُا فِي للصورع ليالمونني وبالمانوعلى الناهن فان اجمعاعلى المدنع ونعاه وبطلة دبن المؤتش والدنغ لمعوز فالمعتبت مؤللة تبن أابينا قاعاله التُعَلَّمُ بِالنِدَا وَلَهُذَا يَطَلَّدُ رِصَاهُ فِالدَّفِعِ لَخِمَالِ انْ يَعَادَ النِدَا وَإِنْ لَشَّاحًا فَالْتُولُ لِمَن مَالَ أَمَّا اخْدِي إِيهُا هَنَ أَمَّا اذا هَنَ هُوَالْمُرْسَى فلازالسِن فِ الْمِنْدُ اوالذِي عنادهُ ابطًا لاُحْتِ أَلْمَا هِنِ دَعِهُ الدَّفِعِ الذي يَتِنادهُ الزَّاهِنَ ابطاكعن المؤتنن وبلون المؤتنن فألبن فاستطوعا فيعضم المنانؤدي بِيَجِعَ عَلِي الرَاهِن بِذَكِلَ لِمَ يَهُ إِنْ الْمِينَانَ الْمُعِنَادَةُ فِعَالِمِ الرَاهِنِ فَلِمَ النَّذِية المافا فاكتن كالجنب وآندي وأكرا والمافات المافات المالكان المالك المنتعدد وظاية والمؤس عناج إلى إضلاج المضون ولمفلد واللابا المئانؤ فلأبلون سنبوغا دعن آتي بؤسب وعدة ذفذ والحب المزنن سنطوع فِي الدَيْهَ فِي لِمَا مُنْ فَدِي مِلْكُ عِنْ وَبَعْبِ الْمُوهِ فَعَنَا وَكَالْتَجْنِي وَامَا أَذَا لَمَ لَا خ للندا هوالزاهن فلاذ الزاهن ليت لاوله الذبع فليت عاده وارت الديغ الدي عتاده المؤتنى نغوت عق الراهرة العبي بن عن فابدة

لم ذكيذا للؤنين بذاستينًا ، وقَذَ بنوَرَبا لِمَلَاكِ الْإِانَةُ اخلُفَ بِعُلَابِتُلْ الْعُسَٰحِ بيبغ لكبن بينده وتلنا ان المبدالتاب فأرمنام المؤلك أؤدما ولولا قالمول فالمأ واستعتى الشعر كسنتك الدب وهي على لخيلاف ولحداث الموهون تغبق فتاب المؤنئن فيعبؤ الواهن كالمبيع والمغصوب اذاكا زفية كل واجدينها الفاؤمتل مل واحدينها عَبِلا فتهندُما به فان المل واحدين المشتى والمعصوب بذالجباد انسَّاء أخذالتَاتِل وَلاشيءَ لاعِرة وَانشَّاء ضورًا لمشرِّي البيِّع ورَّجِعَ المعصوبُ بنا بغنهت والخاان التغير ارتبهه عي نسول اعبد لنبام التاني منام الاول الخاودة كَاذُ لِرَامَعَ رُافِي وَعَبِنُ الرِّهِنِ امَّانُهُ عَنْدُنَا فَلاَ بِورْ عَلَيْكُ مِنَا لَوْفِ بَعِي رضًاهُ ولانجعكا الوهن الدن حكم جاهلي وانكسسوخ ببوله عليه السدم لعلواله بنضاجبوالذي دهنة المخدب يخلأ بيتاذل بزالتيع والعصبان مكم الجيار غِ النِّيمِ النَّسْوُ وَعِ الْعُصِبِ مُلِلاً بِإِذَّا وِالصَّالِ وَهَا صَدُوعًا فِ وَعَلَّى هَذَا كَ الخلاف لونواجع سعده متحصا دليسا ويمابة مزفناء عبدا يساويما بدنع ببر واذا متل العيد المرهون فتبلأ مقلاة فضان الجنابة على المؤتن والملك الدفع لم عَلَا بِلِكُ الْمُلِيكُ وَلُو فِذَا ظَهِمُ الْمُحَلِّدُ بِعَ الدَّنِي عَلَى عَالَمَ وَلَا بِرَجِ المُدْتَانُ عَلَى الواهن بشيءمن المداع والجنابة حصلت غضانه ولوا بالمؤس انبغدي فيل لِلوَّا هِن أَد نِهِ العَبِدا وافِدهِ لِمَنْ المَلِدلَةُ وَابِها فَعَلَ سَعَظُ ذَبِنُ الْمُؤْمَن بِعِ لمت العبدة وهك بالدّ نع بسبب كان في بدا لمؤنَّن وَلَذَا بِالنِدَالْ مَنْ مُلْحَاصِلِ لأبعِوض بخلاف ولوالوهن اذافتك إنسانا اواسن لكما لاحت عاطب الزاهن ابتداؤبا لذنوا والبذالانة عرمضن نوغلي المذنب فاندنغ حرج مِنَ الْوَهْنِ وَلُولِيَبِتُ وَاللَّهِ فِي لِلْهِ مِنْ الْمُولِدُهُ اللَّهِ فَالْ وَذَا وَ فَهُورُهُ فَا عَ اسْعَلَى عَالِمِمًا وَلُوالسِّيمَ لَلْ الْعَيْدُ الْمُوهُونُ عَالَمْ اسْتَعْ فَأَدْ قِيتُمْ فَا دَاهُ الْمُرْتَقَ ندَيْنُ ننسمِ عَلِي ذَا فِالنِّدَا وَانَّا فِي قِبْلِلْوَا هِنْ بِعِمْ فِالدِّينِ الرَّانْ غِتَارًا ن بودي عنه فان اذى بطائد بن المؤنن خاذ لونا فالبندا وان لمربود وبيغ الغيد بيوباخذ صاحب ديالمند ديدكان دين العبد متداعلي وبالموتن وَعَلَىٰ عَنِ الْمَوْلِ الْمُعَلَّمُ مِنْ عَلَى عَوْ الْمُؤْلِي وَلَوْاعَلَىٰ عِنَّ الْمُؤْتِنَ لَمَ الْمَاقَامِ"

Sall Se

العندمة بالمويقة والمكلح فاشبه المريقا والمعتبيني والجاجع فبالج حلد واحديزهما بزابطاليئن عبدومنك لغوثنا الابؤي ازاليت سنستيم لملا ذلاب مص موتو فَلْدَانَ قَامَ مَقَامَةً وَانْ قَفِي دَيْكُمْ فَكَلَانَ بَرَدُوهُ جَاذَلُوَ وَالِالْغِ بِوصُولِحَيْم وَلُولُمَ بَلِنَ الْمِيْتِ عَوْمِ احْدُجَا وَالرَّهِنُ اعْتِبَازَا بِلَا بِنَا وَالْحَتِيْقِ وَبِيحِ فَوْنِهِ عَلَيْهُ يناع فير عَلَ الرَّهِ فِ فَلَوْابِعَدَهُ وَاذَا ارْتَهُ فَالْوِي بَدِينِ الْمِتِ عَلَي رَجْلِ عَالَولاً ستِنَا، فِيلَكُ وَلَا أَن يَبِعُ مُن وَ وَلَ وَالْمَا لَمْ الْمُ إِذْنِ ٱلنَّاهِ فِي وَكُذَا لُوا رَبَّهُنَّ المؤجى وتات قاء الومي مقامة إلآ انتي لم يبيعة لم فالوكالد ببطالبوته فض دَهنُ عَصِيرًا بَمِن عَشرَة فَتَحَر مُ عَلَّلُ وَهوَلْسُا وِي عَثْدَه فهو رَهن العِشرة النَّهُ اللَّهُ مِن عَلَا لِلَّهِ مِنَّاءً بِلُونَ عَلَا لِلرَهِ فِي مَنَّاءً حَالَ مَا لَكُونَ عَلَا لليم اسْتَدَاءً بكون عُلِالله هي استداء والحروع لا ليبيع بتناة المهذى ان منوا شنرى عَصِيرًا فَعَوْ فتوالتبقن ستيالعتدا فيفاالاان المشرى بتغير فالبيع ليتغبر قصف المبيع كا ادانغيب فلذأبلون عكاللرهن بقاة وهدال فالعند وفع صيعافا ذاتختر بْنَدْ فَسْدُكُكُ بِالْغَالِ لِبَعْدُ دُالْعَدْ صَيْعًا لِعَدِ اللَّالِيِّ الْمُتَوَّمُّ فِهَا وَدُوَالِ المنسوة فؤلة غ غلت وهونيسا ويعثده بشبرا إلى العبرة فيربخ الذباذة والنعمان البيئة ولبس لذلك بالمعتمني التدريان العصر والعلم المقدرات المؤاما مجلا وموزون وفيها متصان البيمير ليؤجث سنوط شي ومؤالد برخاسة في انكتار التلب واغابوجب الجياد على مًا ذَلْهُ مَا إِنَّ النَابِ فِيمِ عَرِدُ الرَّصْنِ وَ وَاكْ شَيْعِ ٱلوصْفِ فِالمَجِلِ وَالْمَوْرَدُونِ مَا يَوْجِكُ سُعُولُ شِي مِنَ الدَّبِ بِإِجَاعَ سِبُ اصَابِنَا فَكِونُ الْحُكُم فِهِ انْهُ أَنْ نَتَصَى فَي مُنِ النَّدُونُسِنَظ بَتِلده مِنْ الذين دُامِل فَلاَ قَا لَ<u>لَحِمُ اللَّهُ</u> وَان َدَهِنَ شَاة فِيْمَ لَاعَنْدة بِعِنْدةٍ فَات نَدَيعَ جِلدهَا وَهُوَ لِيَا دِي دِنهُا فِهِ رَهِن بِدِرهِ لِمَالِرَهِنَ سِتَدَرَّ بِالْحَلَالِ وَاذِاحِي مِعْمَلُ لَحَلِيكِودُ مكم بقدر ويعلان تااذا تاتنوالشاة المبيعة فبالتبض نديغ جلافاحيثك يعود البيع بندره لأذالبع بنفسيخ بالفلالونبال المقبض والمنسوخ لم بعود تصيعًا وَأَمَا الدِهِنُ صَنْفُونُ الْمُلَاكِ وَمَنْ لَلْشَاجِ مَنْ بِعُولًا بِعُودُ البِيخُ وَفَوْلًا فِهُو دَهُنَّ بدبيم عَالْوَاهَدُا اذَاكَ سَمَنَ الْجِلْدِ بِمَ الْوَهْنِ دِينَا وَانْ الْمُنْ تَمِينُهُ بِمِيدِدِ ذ

غَصُل لَهُ لِمَ وَحَمَّا لِيَسْتُطْ بِالدَّفِوجَ ا يَسْتُطْ بِنِدَّا وِالرَّاهِ فِي غَاذَا وَاوْ الراهِ فَعِلْسَبُ على لمؤتن مصر المصرون من القِدَامن بسول سننعط الدين المؤل والدفع او فدي لمنه بالمستنتان صادها ليكافأ ذا فذاه صاره المحصلة بالنيذا فلم عفل الماهن فالبذامنطوعا غبظان لأنحصة المضون سالتذأ بثلالمباوالثر بطلالدين وانحانا فلاستنطر بالذبن بحسابه وكان الغيد دهنا بابغتاك البندا فيحصِّ المنافرة نَ عليه وَ فِحص المضرِّف وَن على المؤتِّب فاذا أدَّا اللهِنُ وهولبس بنطوع نبوهان الوجوع عليم فيصب فضاحنا بدسم طاراؤ في بغضة ۺؘؿٳڶڡۛؠۮڔۿٵٚؠۛٵؠؘؠٛۼڮڎڹٵۧٲۮؙٲڎڶٲٲڶۯۺڿؿؠۏڕ؞ٛٮٮٙڟۄڠٙڷۼٛٵڮ ۘؗؗڂڝۜۊٳڶڒٳۿؚڹڴڔۼػڷڸۼ۫ؠڹٮۅۼڮؠٵؠۺٲۊۼۏ۠ڔؙۏٙڝڠڷڵڲۣڮۑؽڎۼڶۼڶڛ فَانُ الْإِهِنِ اذَا لَ مُعَاضِ الْمُلْوَسُ لِلْبِونُ سَطُوعًا فِي الْفِذَا قُالُ فَانَ عَالِينًا ٥ لأرسطوعًا بنوو وجهد اللجني عليولم باطبالمؤتهن حال عبية الواهن لأنه لبس بالك ولايقد وعلى الدبع ولهبملن من حذ العتد مما لريج واللهن فلاجاجه لدالى النيدا فاذا فلاا أبن عنجاجة البوطان ستطوعا واما ف خالب مصانو فالجنئ غليه يخاطهما بالذنوا والبذاع فلأنبؤ صلا لمؤتن لياستنامة بدولها بالنِدَّا؛ فكانَ مُصَلِّحُوا البِّهِ فَلَابِلُونُ مُتَمِعًا لَمْعِيرِ الرَّفِي وَصَاحِبِ العَلْوَ إِذَا بِإِلْسِمِنَا مُنْ عَلِيمِ عُلَوْهُ وَلَذَا غِجِنا يَرْوَلُوا لَوَهَنِ أَذَا قَالَ الْمُؤْتِنُ أَنَا اندي كازلاذ لل واد كاناللا بينا ذالد فع لندان لم يكن معمونًا عليه ۿٷۼۯڛڹۮڛؚۅٙڶڎ؋ٳڶڹۮٳۼؙۻۻۼ؉ۣڛڹٳۮۊٳڵڛؾؽٵۊۅٙڵۻۯ ۼڮٳڮٳۿڹٷٵۯؙڶۮڮ<u>ڮٷؖٳػڞڵۺ</u>ٷٛڶؽٵڎٵڵٳۿؽٵۼۅۻؿؖٵڵۿؽ وَتُصْ الدُّبْنَ إِنَ الوَمَى فَأَيَّرُ مِنَّامَ المؤمن ولولان المؤمن عِنَّا لَا بَالْمَان بديعٌ ٥ الرَّهُ وَلَا الوصِّيدُ قَالَ وَحَمْ اللَّهِ فَأَن لو يَكِن لا وَصَّ تَعِبُ لَهُ وَعِنْ وَآمِرُ بنبيع ويعل ذلاال النام لأئالتام منت المؤلك لحوف المسلم اذا عَرْدُاعَ النَّطِ لِنسهم وَقَدْ نَعْبُ النَّطَ فِي نَصْبِ الْوَصِ لِيَوْدِي مَاعَلَمْ لغبره وتستون متونه مرتغرم ولعان على المت دين مزهن الومي بعث النولة عندعن على عومابول يجذ وللعدب انبود وهلية الثاراتيف



يقيع احتفيه لمؤللف فيفاعه سأله وعينبنو دالمالك بابطاله بالبدا وجلاب ولي لمستاجرة والكنبلة والمغصوبة وولدالموم عدمتا لرنالستاجر حتث المننعة ووتالغين وفي العنالة المخت والوك المرابة لدم الدمة وفالغضا السبت إناك البد الجادية باؤالة التدالمعتم وهومغدوم فالولدوكا يلان الانتيان بمقاطرته فعليمتن والتعيف تري فالأدضاف الشوعية وياللاب والمزم بعدم المستقن لالخدب وهيمنعة والولاجهالج لهاج للانتصال فلابكونا بنظالها وبعدة لمهنتك وجاليط المذان انعتد عَمر وجدة القرائة ويسلاعانا اعاد الملا المايك بعبرشي المراتباع لم نسط لها مايتا بل بالأصليط نها له يُنبخل عَدَ العَدْير مَنْصُودًا واللَّفظ ليتنا وَلَهَا قُوا الْمُعَمِّلِيِّهُ وَالْبِينَ الْمِصْلُ وَهَلَكُ فَلَ عَظُوا بِاذَا هَلَكُ الذهن وبؤالفابنك الوليعصنع مؤالذبن لمنكصاد منصودا بالنكاك والنيع اذَاصَادَ متصُودًا بلون الدنيسط لؤلد المبيع لهجمة المبرَ التَّيْ مُ إذَاصَا وَمتَصُودًا النبقن صادلة عصمة حتى اداهلك الم منوالنبقي وبعالولد فأكالم شنب الناخذة عِصَّنه مِنَالِثُنِّ وَلوهَك مِنِلَ النَّصِ لايستنظ مُتَى مُنالِقِن قَا ل تَصالمَة وبيسم المذب على تجت بوم المناك ويتما المصل بوم النبض وعفظ مرا لذب محت المصلة وتكالفا بيضتهم لالالماد للمصنع بالنفاك والام وغلت بغضائه مروقية المبض فتعتبر فيما والحديث عابة وفت اعتباره ولهذا لوهلك الواد بعد هلاك الإم فَبْلَالْعَكَاكِ هَلَكَ بِعَبِوشَى فَيُعْلَمِ مِذَلَكِ انْتَالُمُ مُثَالِلُهُ شَيْ سُرَّالْمَنِ إِلَاعِندَ النَّمْ كِ ولواد والإهنآللم وتنو في الحردة البواليه بان قالهما راد وكلد فالمذ فالحذفات علىد تلاستعط شي مِزَالدَفِ لا مناطبة بالدن المالكِ وَهَدُواباحْ وَالطلاق بعورًا عَلَيْمَةُ السَّوْطِ وَٱلْخَطِيدُ الْمُلِكَ وَالْلِّرِينَكَ الْوَفْقَ حَيَّ فَلَكَ نَفِيدِ الْمُثَوِّنُ تُمَّ الذَيْ عَلَى يَعِوَ الزيادَةِ الن المها المدنن وعلى فِهوا لمصل فاصار المصلسنط ومنا اضاب المؤبادة اخذة المؤنس بزالما هؤنان الزبادة للنت على بالدالراهب بتعلى المرتبن بتسليلج يدنف كالالهن اخذة والملتة فكون مفرونا عليونا لمُعصَّبِنُ الدِّينِ فِيغِ عِصْدُ هَلَا اذكَّرِ إلْهِذَا بِهَ وَالْمَانِ وَمَا وِيَامِ عَانَ وَالْحُيْطِ وعَنَا وَإِلِى المِامِعِ فَأَلْ رَحِمُ اللهُ وَتِعِيرُ الدِّباده فِي الرَّهْنِ لَم الدِّبْ مَعَنَا وَلِيصِرُ

all Koli

كانالجلدُ دهِنَا بِدِدَهَبِ وَانابِعُ فُ ذلكِ بِالتَعْتَى مِانتُنتَ مِ الشَّا وُالمَرَهُ وَمَعْبَدَ سَتَلُوْحَةِ مُ تُنتِرُم سَتَلُوْحَةِ فالتَفَا وُتْ بِينَهُ الْمُوقِينُ الْجَلِدِهَ ذَا أَذَاكَانَ الشَّاهَ طَهَا مَصَّمُونَةُ وَانَحَادُ بِعِصْمَا أَمَانِمُ إِنَّ خَاتَ نَتِينَمُ ۖ التَّوْمِ لَا لَدُبْرِ بِلُونَ الْجِلْدُ ابضًا بَعْضُمُ عَانهُ عِسَابِهِ فِيلُونُ رَهِنَّا عِصَّتِهِ مَالَدَيْنِ قَالُواهَذَا اذَاذَ بِغَمَّ الْمُرَسَى بِغِي أَفْهَدُ له واند ومنه البني له تبت للموتن من من منسوعا داد الدباع بوحالوعف مَيتَةٍ وَدُبِعَهُ بِينِي لِهُ بَمَا مُ مَولِهِ طِلْ الرِّهن فِيهِ حَمَّ إِذَا ادِيْ لَوَا هِنُ مَا زادَ الدَّباغ فيواخذة وليس كذان يجبسة بالذب لانة للحدث الدبن الفانى قضاد معبوسا كُمَّا حَدَجَ مِن انبكونَ رَهنًا بالمرقَل عِنَّا مِصَارُها ذَا رَهنَدَ حَمِيتَ بان رَهنَ الرَهنَ بدِّينِ أَخَدُ غَبِدُمَا لَ نَحْبُوسًا بِمِ فَانْدُجِدِجُ عَنِ الأُوَّلِ وَبَلُونَ دَهُنَا بِالنَّا فِ فَلْوَاهُذَا وُعَيِّلْطِينِّ النَّيْلِ وَالشَّيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهَ اوَشُلَهُ وَلَا يَبْطُلُ مَا هُوَدُونَتُ طلبَيع بالنواذاباعة قانيًا مِنذا قلاو بالذي يَنظل النَّرِينُكُ وَكَرْبِيطُكُ الْإِجْادَةِ وَالوهنانَةِ داونة والدهن بالثاني دهنا دون المولط نتانا المائستعن مبس الجلد بالمالية التي انصَلتِ الجلدِعكم الدِبَاغِ وَملِد المالِهِ بَعَ لِلجلدِلا نَهَا وَصَنْ الْجلدِ والوصف وأما نَيَّ لِلْأُصَلِ وَالرَّهِنُ المردَّل مَا هُوَاصَلُ نُنسِيهِ وَلبِسْ بنيَّ لِغَبِر وَهُوَالدِبْ فَيكُونٍ فؤي بزالتًا في فل برَتتع الم وَل بالناني وَمثبت الناني ابط الآن سببة فلغنف وَالهُ المبكن دُدهُ عَلَا فِ الْمُجَادَةِ وَالْدُهْنَ لَانَ رَدَهُا مُكَنَ فَامْكَنَ الْتَوْلِينُ لَمُلْأَيْمَا وَلُواْتِ العبدا لدَهنُ وَجعل بالدَين تُرعَا ذيعودُ الدَّينُ وعِندَ دُفرَا يَعودُ بل بَلدن مِلْنًا للمدتين لمذالقاض لماجعك بالدبن فعند ملد كالمغصوب بجود بعدالضما نوفان بَلُونَ مِلْكَا لِلْفَاصِبُ وَلَا بِعَوْدُ إِلَى مَلْكِ الْمَعْصُ وَبِ مِنْهُ قَانَا أَنَّ الْرَهْنَ لُمِلَكِ اللّهَ فِي لَمِنْ كُمُ كِالْمِلِيُّ عَلَيْمًا بِينَا وَأَمَا بِيَعَ مَنْ صَوْلًا مُسْتِنَا أَنَّ مِنْ وَجِوْرَ بِمُ ذَلِك الْمُلْكِكِ فاذاعا ذظهذانه لدبتم فبقي تحبؤسنا بإلذب والدلبال على انتكم بلك بوالعين ات لَنتَعَلِى الرَاهِن عَلَا فِالْمَعْصُوبِ قَالَ مَحَمُّالِمَ وَمَا وَالرَّهِ وَالرَّهِ المَدَ وَاللَّبِ وَالصُّوبِ لِلْمَاهِنِ لِمُنْدَولُد مِنْ مِلْكِ قَالْ يَحِمُ اللَّهُ وَهُودِهِن مَعْ مِ المصليط تتنبخ لذ والزهن حن سالدلاد ، نيسرة إلى لولو المرب أن الزاهِ لمبلك ابطالا يحلاف وكبالجارية الجانب حيث كالبنري حكم الجناب الجالؤلدوكا

7

المنكاد فَأَاصَابَ الوَلدِيهُ ذَلِكُ الْوَتْتِ فُتِمَ عَلِيهِ وَعَلَيْ العَبِد الْوَيَادَةُ لَمَا ذَكُونَا وضاداك الولاقع لمجمقة لابؤالدبن وبالومات الولابعد الزيادة فباللنكاك يَطْلَبُ الْوِيَادَةُ مِلْ الْوَلْدُ اذَاهُ لَلْ حَرْجُ مِنْ الْعَنْدِ فَصَادَهَ وَمُرَلِّنَ فَهُلُ الْكُمْ يِ الذيادَةِ وَلَذَا لَوَهُلَلْنِ الْزِيَادِةِ صُلَانَكَا وِالْوَلْوَ هُلَلْتَ بَعْبِرِشَى إِلْمَنْ عَ فِاحْدُ عَلَّمَهُ وَلُوكَانِيَا لِوَادِهُ مَعَ الْمَعِ فَسِمُ الدِينَ عَلَى فِيْمَهَا بِومَ فَبَضِمًا وَعَلَي فِيوالِوَادُةِ بعُمْ فَيَصْهَا لمَا ذَكِمًا فَأَاصَابَ المُم فَتِمْ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلْدِهَا ادَاهَلَك فَأَاصَابُ المم وهب وسنطور اصاب الولداف لبوالواهن لان الزيادة وخلت على المج فيتستم الدبن غليها وعلى الزباخ وادة غما اصاب الم ونبر عليها وعلى ولدها اذًا هَلْت وَبِقَ الولد الْحَالَثُمَا لِ وَلُوهَالْ الوَلد سِدْهَ الدُّلِيَّا فَبُل النَّمَا عِلْ المَلك هو وَعَدة دونها ذهب بغِيرِسَى بِلاذكراانه لم حِشَدلة الموقت النماك فصاكا فألدنل اصلا فيع مصالم ترطها عليما بدهب بيلافها وحقد الزيادة ابمنا تذهب بدهاب الزبادة فعتار كان الرهن هالم وحدها وزاد العبد عليها فابعا هلك هلك عِصْنَةِ وَاقْتَلَ مَنْ بِعِينِهَا عِصْنَهِ قَا لَتَحِمُ اللَّهِ وَمَنْ هَنَّ عِدْ الله النَّا الْمُورَدُ وَهُنَّا مَا نَ الْمُؤلِّدِ وَثِمْ عَلَالُهُ عَالَمُ وَلَا وَلَا وَلَّهُ حَيَّيْهُ دُهُ ٱلْمَالُولِهِ وَالْمُوْتِنِ فِالْمُحْوِامِينُ حَيَّجُعُلُهُ مَا نَالِمُ وَلَهِ وَالْمُؤلِّلُ وخليف أنبالنبور والدبن فلاجرج عن الضأن ماداماً بانتين المستص باغد بالمنف المناف المن احليها فبوفاذا ردالا ولدخط النان فضائع فأفتر ليشتمط بعديد الشكوب ل نبد المران على العان بدامانة وبدالوا من من استهاد وصان على بد عنه لَمْن لَهُ عَلَى احْدَجَياد فأسنو في دُيوْفًا يَظْهَاجِيَا دُاغْ عَلِم الفاديون وطالبك الجناد واحذها فالخلياد أمانه فيندوما لمرسر دالزؤف وتجدد النبص فلفناد وفنزلم لبشتمط لأذالوهن تبوع كالهبة وعبدانا دعليا عِيْفُ وَقِصْ الْمُمَانِهِ سِوبُ عَنْ قِنصِ المِمَانِ وَلَا فَالْوَهِنَ عَبِدُ امَانِهُ وَالنَّبُصْ بُودُ عَلِي الْعَبِنِ فَبِنوب فَبَعْن الْمِمَا فِعَنِ فَبُضِ الْعَبِنِ وَلُوابِوا الْمُوتِينِ الْوَاهِن عَنِ الدَّيْنِ اد وُهِيمُمِنهُ مَ هَلك الرَّهِ فِي بَالدُنْنِ هَلك بعَبِينَ اسْتِمَانًا

الرَهِنُ رَهِنَّا بِالدِّبِ الدِّيدِ وَصُورَةُ الزيادةُ فِي الرَهِنِ طَاهِدُ وَهُوَا نَبِويد رَهِنَّا عَلَى الرَهِنِ الْمُ وَلِي فَيلُونَانِ رَهِنَا بِالدَّبِ الْمُولِ وَامْآصُورة الْزِيادَةُ فِالْمِنْ فِهُوانْ بِزِيد دىناغلى الذبن المول على نكون الرهن المؤلك رهنابا لدبين وهوعن خايد وقاك ابوبوسف بخود الزيادة فالذب ابضا وفالرزن والشابع لمعوذ الزيادة فالرهن ابصنًا لانتهودِ إلى الشُبوع لانه لأبدُ للِدَهنِ الناني مِنْ انبَدُنَ لمحِقَه مِنَ الدَّبِ بغزج الرهن المؤل بتِدروس انبَكون رهنا اومضي أودلي شابع والشبوع ٥ منسِدلِلوَهنِ ولم بي بوسف أن الدَّبن في باب الرَّهن طلقَ في البِّيع والرهن كالمِّن فغُوزُ الزِيَادَةُ فِهَا حَافِ البَيعِ وَالجابِع بِينِهُ الرَالِعُاتَ باصلِ العَمَّدِ لِلْعَاجِةِ وُاحِلْنَ الملان فِهَا مَا فِالبَيْمِ وَلِ فَي حَسِنهُ وَعُدِانَ الذِيادَة فِي الدَيْنِ وَيُوكِ الشَّيْوعِ فِي المُهنِ لِمَنَ الْذِيَادَ مَا الدِّينَ مُتَبِ فِيمَانَ الدِّينَ النَّانِي فَيْلُونَ بِعِمَا لُوهِن صَوْتًا به وَ بعضه مَضْمُونًا إلا لذبن الأول و ذَلِل البعضُ سَفَاعٌ فلا بعون عَلا فِالذيادة في لوهن لم نها تؤجب لخول بعض الدب الحالوهن الناف ل الذب بتسم عليها فقا السوع فالدبل فالوهن وذلك عن مانع صدالوهن الربوى المالورهن شبا محسماب من النودوج عليوجًا دُولوكاتُ الشيوعُ فِالدَيْن بِينعُ للجَادُ والملقَاق باضلاالعتوع مُكِن في طرف للتب لأنهُ عِن مَعْمَو دِعَلِيهِ وَلاهْ وَمُعْمَولًا بِهِ بَلْ ورجو بدسابق على الرهن ولهذا بيني الذب معد في الوهن والزيادة تكون في المعنود عليوكالمبيع اونج المعنى دبوكالتن كالغ غيرول ماليس باعدالتدلين والزيادة تحتص بماغ المؤاد بتعليمات الزيادة في الدبن لم نتيج ان الرّهن كم لم لكون وهنا بالزياخ فالماننس وبإذة الدبن على لدين فقع بحثاط فالمستدانة بعدا السبدانة نبل قَضًّا وألدَ بنالم ولك جَابِ اجَاعًا مُ اداصحَ بالذِيادة في الدّهن ونشم هذه ربادة نضيرية نستم المدب على نبيتها بؤم نبضا وعلى فيه الاول بوم نبصب لمؤحل واجبونهما وخليغ ضاب المؤنن بوم فنصب فكان هوالمعتبر وإداولذ المؤهونة ولذاغ أذ الزاهن زادح الولدعنذا وتبددك واحدمهم المدوالذين الم فَالعَبِد وَهِن مُ الوَلدِ خَاصَد بِسِم مَلْ الوَلدِ عَلْبِهِ بِومُ فِكَا لَهِ وَعُلَيَ الْعَبِدِ الذي ذبه عَلِيهِ لِمَ يَتَجِعُلُهُ إِنَّا دُهُ مَ الْوَلْوِدُونَ الْمَرِّ وَالْوَلْدِ الْحِصَّةُ لَهُ إِلْمُ وَقَت

مه َعَبِهِ مِ تَطُوعًا فَطَلِّتِ المُؤَاةُ تِبَلَّالُولِي وَحِبَّ النَّطْعِ بِنِصْدَ مَا ادَّي وَكَلَا الْمِلْ لواشِنَ بِعَبْدًا وَصَلَوَعَ دَحِلْهَا وَابْتُوثُمْ ثُرُو الْعَبْدِ بِخِيدٍ رَجِعَ الْمَطْعِ بِالَّ اذْ يُو وَقَالُونُ فَنْ بِحَجُ الْمُوْمِ وَالْمُشْتِى بِذِلِكِ عَلَى الْتَابُونُ لُمَّ الْمَنْطِعِ ادى عَهَا ا عَهَا اصْبَارُوا وَلِهَا بِادْنِهَا قَلْنَا اَمَّا اَوْلَى الْمَنْظِعِ وَالسَّسِطاءَ وَتَعَلَّمُ الْمَثَالِ عَ بالفَمْانِ وَهُنَا لُومَلِكَاهُ مِنْهِ عَلَى الْمَالِكِ الْمَنْظِعِ وَالسَّسِطاءَ وَتَعَلَّمُ الْمَعْلَى الشَ

وَهِي اللَّهُ السُّلالِ عَنيه المرواس سُوًّا النَّسَبُ سُبِّهُ المُصَدِّب جَاعِلِهِ سنراً وَهِوَعَام إِلا اللهُ غُصَماع مُرمَ النِعلِ وَاصله منجى المنووه وَاخذ مُن الِسُّعِيدِةِ هِي فِي الشَّامِ السَّالِنِع لِيُحدَّم سَنَّوًا وَاللَّهِ مِنَالَبًا وَننس لَكِن فِي عَلْ النفتأ وبراد باطلاق اسم لجنابة النعلي فالنبس والاطاف فالقتل على خسة أوجرعك وشبدع ووجكا ومآ اجدي عمرا الحظا والتعليس والمؤادبو يباد صلي بتعلق بوالمحكام برئالينصاص والدين والدبن والمفارة وَجِرِتَانُ الارْبُ وَالاعْ عَلَى مَا نِينَ انشَااللهُ نَعَالِ هَذَا لَسَبِمُ الشَّيخ الي بكرالزازى رحمالة وكذلوعدف المصلااتة ثلانه عدة وسنب عيه ودخطاء فألكحناللة مؤجد التتوعدا وهوما نفلص بالسلاج وعووني تعديق الممذَّا؛ والمن وَرِينَ المنسَبِ وَالحِيوَ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّوْدَعَيْنًا اي المتلا لمؤمون ممتذوا لعِتمنه بونجب المرغ والنصاص منتعيبنا اسا استنزاط العَديةِ فَلِانَ الجِنَابِةَ لِمَعْتَثَى دُونِهَا وَلَمْ بِمِنْهَا لِنِدنِ عَلِيهَا العُنوبَةُ لِنِوَلِدِ عَلِيهِ الْسَلَامِ وُفَعَ عَزَامَي الْحَطَّا وَالنِسْيَانِ الْحَدِثِ وَامَا اشْتِلُط السِّلاَحِ او ماجزي تجريالتلكخ فلان الغروه والنمتدة هونعا الغلب الرفن عليه ادهدار سطن فانبراستعاله الآلة الفاتلة غاليا مقامة ننسيرا خاافيم النشعرمنام المشنئغ فالدكم ممتطيعا متام الخايج مؤالشبيلين واليلوع مَنَّا مُاعِيدًا لِإِلْعَمْلِ تَبِسِيرًا وَالْمَلْ أَنَّالْمَا بِلَّهُ عَالِمًا هِي الْحُدَّةُ مَ لَهَا هِي المعده للنكرة كالبسكة علافليس بفعدله حنى لوضية بجرابيرا وخشب

خِلاَ فَالِرْ فَوْكُمْ نُالْوَهِنَ مَضْمُونٌ بِالدِّبنِ اوْعِهْتِهِ عِنْدُ نَوْهِ الرُّعِوْدِ وَكَالِيْ الدَّيْنِ ﴿ الموعود لرست الدبن بالح بول والجئة ولاجهة وليستوطو الما اذاست من صاحبه فيصب عَاصِيًا بالمنع وَلَذَا اذَا ادْ لَهُ مَنْ الْمُرَاةُ بِصِدًا فِيَا زُهِنَا فَالْمَانَةُ الدَّا وَهُبِنَّهُ اواختلفت عليواوآر تكث ذالعِيَاذُ باللهُ فَبَل اللهُ وَلها مُ هَلك الرهي فَ بَدِهَا بُهَلَكُ بِغِيدِ شَي وِلْمِنْمَةُ وَلِي الدَبِنُ وَلُوالْسَنَوْ فِي الْمُؤْمَنِ الدَّيْنِ بِالْمِنَا وَالْوَاهِنِ اوْبابِيّا وِ منطوع تأهلك الدهن فبدو بكلك بالذب وعب غلبور دما استوفي ليمن استوبي بنه وُهُوَمَن عَلِيوالدَبِنَ اوِالمُنَطَوعِ عَلاَ فِ الْمِزَا وَ فَحَمَّا لَفُرْفِ انْ الْمِزَالِيَسْعَطُ مِر الدَبْ اصَّلَاوَ بالاستِفَاءِ كَانِسْمُ طُلْبِيا مِالْمُحْجِ وَهُوَالسَّبِّ المُوجِ لِلدَّبْ لَكِن بكون المتبؤض مضرؤنا على لغايص فبلتغنان فضاصا ومعناه الذوبن دارة اجدمها على الجب سنى على الدليد مالفا بدنية مظالية دا واجد مها صاحب لان دك استبناء ويجد بعنب مطالبه بتلونيؤ ديا لالدور نعك الطلب ليعدم النابذة فأما الدين ننسه تنابث في دموها واحدِمها فاذا هلك الرَهْ في بتندر المستبياء المدَّل وَهُوَ الْمُسْتَبِّنَا الْبُنِّ مِن الدُّنِي وَ مِنْتَعَمُّ الْمُسْتَبِّنَا وَالْقَافِ الْدَي هُ وَلَعْتَبِيَّهُ وَلِذَا اذَا اشْنَى بِالدِّن عَبُّنا وصَالَّا عَلَانِي عَلَيْعَبِن وَلَذَا أَذَا حَالَا الرَّاهِن المؤنن بالذبن على عروة هلك الرهن بطلب الحوالة وهلك بالذين الذي عن البواء مبطرين الاذا ولانتجرج بالحؤالة عن ملك المنبل شارمًا فازاد على لمناز غلبوا ويتلمنا بمنعغ غلبوان لوتكن للخبل غلى الحنا لرغلب وذبن لمنة بهندلة الوكيل ولذآ اذا نصا دَقاعَلَى الردين مُ هلك الرهن المكلب الدين ليوه وبعوب الدب بالنصَّادُ قِعَلَى تِبَّامِ مِعَلَونَ الْجِهِمُ إِنْ مَنْ جِلاَ فِلْمِ الْمِنْ الْمَاكُ فِي وَكُرْخَسَ المية السموسي فالمسمط اذائما دفاعلى انظادت بعضان الرهن اذامان مُصَادُنِتُهَا هِ بِعِدَ هَلَاكِ الرَهِيَ لِأَنَا لَدَبِ هَانَ وَاجِبًا ظَاهِرًا حِبْ هَلَكِ الرَّهِيُّ و ويُجوب لدَب ظا هِي مُلَمِع لِجِمَان الرَهن فيُصِي سُتَوفيًا وَامَا اذَا نَصَادُنَا عَلَى انظذبن والرهن فايم مزهلك بيك امامة كانتبحاد فينا مبتغ الدب سكالمصل وَخَمَانَ الرهنَ لَا سِي بِدُونِ الدِبن وَ ذُلْ الم سبيعا في نَمُا اذَاصُدَا تَا شُل المُلاكِث مه المالهن اختلف مستاعناً نبو والصُّواب العلى مَعْمَى المُخلادفة

المعني أأرب عباس وحلاته عنها بتوله الغدافة ذكر مالة بيروط والمالة لايصل مُوجِنًا لِعَدْمِ الْمَاتَلَةِ بِينِهُ وَبِينَ الْمُدَيِ صُورَةً ومَعَيَّ اذِ الْمُدي خَلَقَ مُلُومًا لَيتَهِل التكالبت وليشتغل بالطاعة ولتلون طبعة السنعالي فالماتض والمال خلق لاقاسر مَصَلَعْهِ وَشِيدًا للهِ فِحَالِهِ فَلاَبْصَلْحِ بَايِزًا وَقَامًا مُنَامَةٌ وَالْيَصَاصِ بَصِلَ لِلبَّا عَلْم صُورَةً لانتكان بيَّ عَلِولَا استَيْ لان المنصود بالتعل المستام والناني فيعكل ول ولهنذاسي قصناصا وبوغصل سنعة المحبا للونوباجتزا والمباخذ المالد فتعبن وعبالا المال ولجذاب أن ما وجب رالمال في تالعدالي الصر المربي لا وَلوعلم السّلام لا نعتبك العاقلة عَدًا وَلم عَبْدًا وَلمَ المَا المالا المالا عَدًا وُجِنًّا لِمَا لِللَّاصَافَة إلى لصَّلِح وَلَم بِعَا يِصْ بِعَوْلُومَ لِنَعْمَوْلَ العَاقِلَة عَدًّا ل ذُ المرُاد بورا لم عَلَى النِصاص فيوسِ الجزاعاتِ فِمَا دون النفس وبالصلح مَالِكُونُ فِي النَّغَيْنِ وَعَرِه وَبِولِسِّتَعِيمْ وَالْمُؤَادُهُمُ وَوَ وَاللَّمَ أَغُمُ نَوْتِ الْجِيَارِ عِنداعظاء العَائِد الدِيةَ وَعَيْبِهِ وَلَمْ الْهِ وَمَا الاحد فِعْبِوالْوَاحِبِ وَهُذا كالباللكاب خديد يكان شبت درام والشبت دناب والشبنعاد وا ولمعلوم انتما باحذ عرحته اله بعض للذب وهذاشًا بين الطهم المروي ليعكل غليه السلام كأناخذ المسلك اوراس كالداء كاناخذ الاسلك عند المعنية الغني ولأناخذ إلم زاس مالك عند التناشج غيرة ومغلوم انتهم تإخذ داش مالد الم وصل والمقر والمنتم والمنظم المنافقة المؤامن المؤاد والمقد بالداداحة لأنبئ فجة له والذي تدلل على ذكر ما دوي عن ب عباس وص السعنها المال كأنَا أَنْصَاصُهُ مَنَا سَوَالِدُ وَلَمِ مِنْ الدِّيمُ مِنا لاعَدُّوْعِلْ هَذُو إِلَيْهِ لِنْتُ عَلْيِكِ النِّصَاصُ فِذَ التَّتِلِي المُعْ الْحَرِّ الْمِقَلُومَ تَعْفِي لا مِنْ الْجُنُوشَيُّ وَالْعَنْوِيْ إِنْ مِسْبِلِ اللَّهِ مِنْ أَوْ الْعَلْوَ وَلِلْ عَنْهِنا مِنْ وَكُمْ مَا لَا لَهِ عَلَيْن النفيكم فاخبوا فبق استدابد لدتان بهم ديداي ان دلك عدامًا عليم اخذه عِدُصْنَاعَ بِاللهِ اوسَدَلو المُنتِ يَسَعَلُوا الدِّمَا فَعَن اللهُ مَنَا لِيَعْنَ هَذَهِ المُن وَلاهُ وَلاهُ وَلاهُ مَن عُلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله وسكم علي هذه الجهة بله ببها بيتولوس مكلة فتيل فهو بألجبار سبا نستم

لبيرا وبصخير خديدا وغاس لمعب التصاص عند أبي خبينة رودالله على ملجى فيشبوالغدوداد فأجئ فان أن الجرح كالبشتمط فالحديد ومابسة الخديد الفاس وَغِيرِهِ إِظاهِ وَالدِوَايةِ وَامَا وَجُوبِ لَلا مَ فَلْعَوْلِهَ الْيُ وَمَنْ تَبْنَكُ مُوْمِنًا مُتعِدًا فِخُوْآ كُوهُ جَهَيْهُ الآية وَقالَ عَليهِ السّلام سَبَابُ المؤمِن فِيتَ وَفَا لَالْفَنُ وَقالَ عَليوالسّلام لدَوَالِاللَّهُ عَالَىٰ الْمَدَنُ عَلَيْ المَّارِينِ الْمَالِ الْمُوسَلِّمُ وَعَلِيدِالمِنَاغُ الْمَدِّوَامَا وُجُوب الْيِصَاصِ فَلِبَوَّلُونِعَا لِي لَئِسُ عَلَيْمِ الْيَصَاصُ فِيُّالْمَتَلِي وَقُلْانِفَاكِي وَهِبَتَاعَلِيمِ نِبِهَا أَنَّ الْمُنْسِيِّ بِالنَّنْسِ وَالمُؤَاذُ بِوَالتَّلُ العَدُلُ ذَالْسَ تَعَالِيَّ اوجِبَ الدِّيةَ فِي الفتلخطآ دبنؤله تغالي وسنصال ويناجطه تنخوط وفنج لواتنئ ووبة سُمَاكُ إِنِّي اهُلِهِ وَقَالُ عَلِيهِ السَّلَّامُ العِكَ نَوْدٌ وَلَى الْعَمَا فِي اصْاعِمَا عِنَاهِ الْعُمَوْمِ فلأبيشرع للراداتناه تبالجنابة ولمتناهى المبالغدا والحظا فيرشي العد فَلَابِوْجِ الْعَنُوبِةَ المِنَاهِيةَ قَالَ رَحِمُ اللَّهُ الْحَانُ ابْغَفَى عِبِ البِّصَاصَعَيًّا إلا أَنْ بَعِنْ الدَّوْلَيْ نَيْسَتُ النِّصَاصُ بِعِنْوهِ فلأجِبُ شَيُّ الدَانَ العنوابعُيرِ بَدَلِهِ وَانْ كَانَ بِبَدَلِهِ عِنْ الْمُسْرُ وَلَمِ الصَّلْحِ لَمِ السَّلْيِ وَقَالَ الشَّافِعِيّ وهذاك الواجب احدها لم بعين و يتعبن باختيارا آؤلى وَفِي فَوْلِعِنا أَنَّ الوَاجِبِ هُوَالتَّحَدُ عَينًا لِكِن لِلْوَلِي حَوْلًا لِعُدُولًا لِي المال من عِن رض القائل لِيُولُوعُلِيوا لِسَكُمْ مِن متل لما فتبيل فهو بتغيرا لنظرين اسًا ان بقتل وَامًا ان بؤدي وَ فالعَلْبِوالسَّلَامُ فِهُ خطبته بوم فترملة فكوتل للابعد مقالبي قتيك فاهلمبين خبرتين بيث ان بالحذاد العنددين أذبنلؤا وهذا مف على التنبير ولم دَحقِ العبد شرع جا ما دي طلبنها رواجبر فيضرون نغين الوأجب كالهاذات اوفي المدول الالال بعد الوُحوب ذالمِنالِ لمنتطِع وَلم عِناجُ فِيوالِي رِضًا هُ لِيَعبِهُ مد فعًا للِهَاذَ لَيْ وَهو باسْتَاعه مُستَعنتُ ومُلْقِ نَعسُم فِي الْهَمَلَلَةِ فَيَجِعُلِمِ كَالْمُضْطَوِ اذَا وَجَدُمَاك الغير ومعتذنته فانته بتعص لدشرعا والادي فلابضن بالمالي حافي المنطأ وَلنابَاتِلُونَا وَمَا رُومِنَا وَالمُؤَاذِ بِوالمَتَتَلِ لِعَدَعُلَيْ مَا بِينًا وَالالف وَاللامِ في قُلِ علىدالسلام العدُ فَوْدُ للِّجنس لَعِدُم العَمْدِ فَينتنجي الحنسَ العَدِمُوجِبُ للتوج البالووكن جعله موجبا للهال فتدئا دعليه وهوكا بعود واليهدا



انُالْهادة دَايَّدة بينَ العِبَادةِ وَالْفُتُومَ فَلَابِدَ مِنْ أَنْبِلُونَ سَبِهَا أَبِعًا وَابِثُل سِنِ لَخَطُو وَالْمَ بَاحَةِ لَسَعَلَقَ الْعِبَادِهِ بِالْمَبَاحِ وَالْعَدْبَةُ بِالْحَظُورِ وَ مَثَلَ الْعَدِلْبَرَةُ عض فلابناط بواستأبوا لجابو متل الذكاؤا لشرفه والوباوكا مكن فياسه على الخطاطة دونة يؤاطئ فشوعه لذفع الاذى لمبدل على دفع المعلى ولمن فِي مَثِلِ الْعَلِوْءَعِيدًا عُكُما فَلَا فِلِن الْمِنَا لَا رَبِيًّا لَا رَبِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ و المتشدبوبة الوعبد بنص فالجيج لمشهمة فبه ومنإدع ذلاك كخطاسة بلأ وللباوا والمادة بزللتذرآت فلاعوزاناتها بالنياس علىماعرف مُوْغِم وَلَانَ فُولَا تَعْلَى جُوَّاهُ بُكُومٌ الآبِهُ جُعِلَ على وَجِهُ ا ذَهُومَ ذِلُونُكُ في سِنَانِ الْجِزَا للِشَوْطِ صَلَوْنَالِزَبَا وَهُ عَلِيهِ نَسْتَغَافِلُا عِوْدِ الزَّايِ قَالَ رَحِمُ اللهُ وسنيمه وهؤان بتعدص بابغير ماذلو وسوجه المنم والمعادة على النائل وَدِيةٌ مُغَلِظةٌ عُلِي العَامَلةِ لِمَ التَّوداي مؤجب المتل شِهدا لعدا لأَمْ وَالمَارة غلى التاتك والدبية المخلط على العاقلة ولا نؤجك النصاص وفولة وهو ان يَتِعلَصَها بِغَيْرِمَا ذَكْرَةِ الْعَدِ وَالْذِي ذَكِيْ الْعَدِ هُوَالْحَدُدُ وَعَبُرُهُ وهوالذي كاحدلل باللوطلخ والعصا وحلش لذخذ ببنو فالمجذاء وهذاع فالمحنينة وقالز أذاض بكجر عظم العنسبر عظم فوعلا وشيدا ألغذان بتعكصر مما ابتنا برغالبا وبدناك الشافعي وأغالبي هُذَا النَّوَعِ شِبْمَ عَلِهِ أَنْ قِيمِ تَصَدُ الْمِنعَلِكُمُ المَّنَالُ فَكَانَ عَدًّا بَأَعِبُنَا رِنُفُسِ النعلرة خنكاباعتبا والمنتل لهزائ معى ألعذبة سفاصة باستعال إكالة الني لسند بها عَالِمًا لِمَ يَنْصُدُ بِوالنا ويب أوانك فِ العُمْنِي لِمَ العَتْل فكأن شبد عَلِهِ وَكُلِبَتُناصُو بأسْتِعَالِ الدِّلِ تلبث لم نَدَّ بيْصَد بو المسلك السَّبيني والمناف أبالتود المركانة علىوالسلام ومنس حكوب كاس بجدوي رَضَّ دَاسَ صَبِي سِنَ عِرِينِ وَلَذَا فِتَلَالِمُوا هَ الْبَيْ فَتَلْتُ امْرَاهُ بَيْسَتِمْ وَهُوَ عؤد النستطاط ولابي حنبنه فؤله عليه السكام المان بنتل خطا العرفتيل السوط اوالعصاوالجنونبودبة معلظهما بتشكالملرمنا ادبعون خلعت بطونها ادكركها وبالحلاف بنتاؤل العصا الكبر والعلام فيلا

أُوبَعِنُوا وَرَاخِذَ الدِيمَ التَّى أَبُعِت لِمَدُوا لَمُ مَةٍ وَجِعَلَ لِعِ أَخِذَهَا اذَا أَعَلُوهَا وعن السي بن مَا لكِ وَحِن الله عنه ان عند الديبع لطمت جاوية فكسّرت تُنبيتنا فغال غلبوالسكام حبن أخيتهمواالبوهاب السوالينصاص ولمجب ولوكان المال واجباب لحنوا ذئن وجب لذاحذالسنيتن على الجناد لمعكم لذباحدها معينا والناعكم لذبان بجتارا بفاشار والذي يتنه ازالو لياوعني غي التصاص فبك اختياده النيصاص مح عَموهُ وَلُولُم بَلْنِ هُوَالْوَاجِبُ بِالْمِسْلِلُاحِ عَمُوهُ فِتَلَ تغينه بأختياره إذالعمنع عن الشي فبل ويعوبه بالميك فادامان اليصاصه الوّاجبُ المصليِّ لم بنِعَهِ دُ الوِّلِي العُدُ ولِ عنه اليّ المالِ بدِّمٌ عنه لم انهُ مُعَاوَضهُ \* والمعبر احلاعلى لمغا وضغرما فيسآبرا لحنوات ولهذا لونزك الؤلى لنيمناص عالباخدعن الدبة فالذارا وعوها من المعبّان كالجبؤ التابل على الذنع دان كارن فيداحياننسي وكانسلمان المصتلح الذي ذكرة عبرع على الشركا عيث بدخك فمللم من عنى يصافه ا ونعول ياغ اذا توك البترامة القدرة عليه وراث وَلَذَا نَتُولُ هَنَا ابِضَّا بِإِمَّا أَذًا لِمِعْلَمِ نَفْسَةً مَعَ النَّدْرَةِ عَلَيْهِ وَ فَوْلَهُ وَالأدى قد بضن بالمالي لم في الحَظامَانَا وُجِوبِ لَضَمَانَ فِي الْحَظَاضُ ورةً صُونِ الدَمِغَنَ لَمُ هَدَّادٍ للهاعتبارانة شك لذؤهذا لائتملا تغذرا العنتؤية وهؤا لتيصاص لعدم كجنابيز صِبُ البِيولِصَونِ الذِمِ وَلُوَا ذَلِكِ لَتَعَالِمَا لَنَبِينَ الناسِ وَاذِي لِي التَّنافِ وَلا تَ النس محترم للانتست طعومها بعدوالحاط كالجالل ليجي للالصبانة لحقا عَنِ الْمُهَدُّارِ وَلَمْ بِنَالُ وَجِوبُ الْنِصَّاصِّ لْمِبَا ۚ فِي ذُجُوبُ ٱلْمَالُ وَلَمَّا لَعُدُولُ الْبِو ى عِنْ رَجِ الْجِالِي الْمُ بِذِي إِنْ رَجُلاً لُو فَلْمُ بِدِرَجُلْ وَهِي صَحِيعَة وَبِدِ الْعَالِمِ شَلاً فالمنطوع بده بالجنارات شاء اخذالاتش وانسنا قطع بده الشك ولذالوعني احدُالا وَلَيَا بَطَلَ حَنُ أَلِمَا نَبِيَ فِي الْفِصَاصِ وَ وَجِبُ لَهِمُ الدِّيهِ وَلُولَا أَنَّ وجبَ بالجناية لما وَجِبَ بغير رضًا هُمُ لما نعوُكُ الما كانَ لموذَلِكَ لِيَّعِدُ رِاستَبْنَا وَعَنْهُمْ ﴿ لْمُلاَ وَكُلُّ مَا مَعَ التَّدُدُوعِ فَي السِّينَة اللَّهُ فَلْ لِمُذَانًا قَالَ مُعِمَّ اللَّهُ عُ الكَّمَادَةُ ا يَ لِعَبُ الْمَادَةُ بَيَّنَالِ الْعِدُ وَفَالُ السَّا فِعِي رحماله عِبُ اعْتِبا دًا بالخَطابِك اولى إنها شرعَت لِعَوالم م وهون العَدِ البودة أَدْعَ إلى إعابها ولتا

هُذَا مِنَا خِنَا إِلَاهُمَا فِ وَهَذَا هُوَالشُّهُ ورُعن حَلِّ شَمَا لِهِ فَكَبِ سِمَوَّران يَجِمِ عَنْهُ عِلَانَ دَلِكُ مَ لَا فَرَقَ عَنْدًا لِي عَنْهِ مِنْ الْ بَوْتِ بِعِنْ مِنْ وَاحِدُةٍ ومِنْ ان يؤالي عَلْمِوض بات حتى مات دل ذلك سبد عَيْم بوجد التصاص واعتلف عَلَيْ ثَوْلُهُ إِذَا لَمُؤَالَمُ وَ فَالْلَّا الشَّا فِي يَصِيرُ عَنَا ابِهَا فَبُوجِ النِّصَاصَ وَلُوالْتَاهُ مُجِدًا وَسُطِعًا لِهِ عَيْرَقَدٌ فِي اللَّهِ وَخَنتُ حَيْمًا تَ وَلَادَلُلْ شَيْمَ عَدِعِنْدَهُ وعِندَهُ إِلَّهُ وَإِنَّا فَانَا فَانَا لَكُولُوا لَهُ الْعَلَالَةُ وَانا عَدُمُ الْحَدِيدُ الْدُوانا وَجِن الدارة لم ينخطا المن وجو فردخل عن النص على الخطا و ذُلْصَاحِك النماية انتصلح بالمبضاج فالكفأ ألم بضاح وجدت فيكلب أصابنا انتراهارة فيشبه الغيرغلي فؤلم البخنينة فانالمتمامل سنتهاه وتناهيمين لشمع الكادة لأد ذكار بن بأب العَنيف وجوابهُ على الظاهد ان معدل الدام الم المرب المتكفئدة والماغ النتلط فالمرتقصدة وهدوا لعنادة بجب التتل وهوب عطى وَاعْدِب الضَّبِ الْمَدِي الْهَالْمِيْدِ بالصَّبِ بدُونِ التَّسْلِ وَبَعْلَ عِب فلناعند اجماع ما بعنا ف الوجوب الالسلاد ون الصرفائا وجدب الدِّيةِ فَلْمَادُدُ بِنَا وَاغَا وَجُبِتَ عَلِي الْعَاقَلَةِ لِمُنْ خَطَّارُ الْمِنْ وَجِرِعَلَى مَا لَيَنَا فَكُون معذوذا فبسيغت التخنيف لذك والمنفأجث بننس المنكر فتب غلي العافلة ماغ الخطأ ولهذآ ادجهما عرف للأخسينين وتبعكن بهذا المتلحرمان الميران كالخطأ بداولي لمنه جواد النمد وهذا دلي بالمجاناة لوبدوالتمد مِنهُ الْيُ الْبِعِلِ فَأَصِلُهُ آنِهُ الْمُ لِمُنَا اللهِ مُعَنِّ الْمُعْ وَصِنْهُ الْتَعْلِيطُ فِالدِيْدِ عَل عَلْبِينِ مِنْ بِعِدَانِ شَاءُ اللهِ تَعَالِي قُ<mark>ا الْمُحَمِّ اللهُ</mark> فَالْحَمَّا وَهِوَانِ بَرِي تَعْمَا يَظْنُهُ مَيدًا اوحَدِيبًا فاذًا هُوَسُنِلِ اوعِصًا فاصَابَ ادْسُا اومَاجُرَى عِمَاهُ ها عانتك على رَجلِ فِعَتْكُ المنارة والدَّبْعَلِي العَامَلةِ وَفَلْ وَهُوانجِي ا ي وُجِهُ قَتْلِ الْخَطَأُ وُمُوجِهُ مَا جَرَي بَعَرِ كِالْخَطَا الدَارَةُ وَالدِيمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ و فُوْلُهُ وَهِوَ أَن بِرِي شَخْمًا الإحرو تَنسَبُ النِسُولِ لَحَظًّا فَاندَعْلِي نُعَبِّن خَطَاغِ النَصَدِ وَخَطَّافِ النِعَلِّ وَتَدَبَّيْنِ النَّوَعَبِ فَعَلَّهُ وَهُوَ انْبَرِي شَخْصًا بظنهُ مُبَدِّدًا اوحَدِينًا فَاذَاهُوَ مُسْتِلِمُ تَعْسِمِ لَلْخَطَابُ النَّمَدِ لِمُ تَأْلَمَ عَلِي

ولأنهذا المتدل مؤسبطن لريعزف المربدليله وهؤاستعال المرلة القاتلة الموضوعة للعَلَيْ مَا بِينَا وَهَذِهِ الالدَّلَا تُصَالُّوهُ لَتِلاُّ عَلَى تَصَدَّا المُتَلِّلُ نِهَا عِرْمُوصَوْعَ فِلْ وَلَم مستعلة فيواد المكن المتلابها على غنلة مِنهُ وَلا يَعَ المتلبها غالبنا فعصرت العَديةُ لذلد نصارَ العصللِصِّ غيرة وهذا النمايد بالنصاص وهوالالة المخذة وألم غقلن بيزا لعتعب فبفا والكبوط والطصالح للنتل بخدسالبيت ظاهدًا وَبِأَطِنًا فَلَاَ مَاكُم بُوجِبُ الْقِصَاصِ وَجِبُ انْ لَبِسْتُوبُ بِينَ الصَّغِيرِ سُواللَّبِير المامج حتى لينجب النيصاص لمنه غير معد اليتنل وكمضالج للعدم نعص البيد ظاهدًا فَكَانَ فِي تَصْدُهِ الْمِعَلَ شَكَّ لَمَا فِيهِ مِنْ فَصُورَ وَالْمَيْصَاصِ فِهَا يُنْفِ الْعُمْوَيةِ فَلاَ عَبُ مَعَ الشُّكِ وَمَا دُوَةُ مُن رُضِ البَّهُودِي تَعَمَلُ المَّعَلِيمِ السَّلَامِ عَلِم الْإِلْمَودِي ٥ ز قاطمة الطويق فان قاطعة الطربق أذا فعللبسوط اوعَصَا اوعَبره باي شي كان ستلبوخن الوعيملانة معكما لتاطيخ الطريخ لكونوشاعيا فالمزض بألتشاد فنتله عداكا يتتل ماطر الطرب فأن ذلك بأيذان بلعق بمعلى مابيا في تطاع الكلبق والماحديث المدآق فقال عبيدين فضيلة عن المعبرة بن شُعية أنَ امرًا بَيْنَ صُرِب احدًا في المحري بعرو المستطاط فتعلها دُوَاه مُسْلِم فقض بسول السوضلى المتعليووسلم بالدبيع على عصب العاتلة وفضى فأغ بطفها بعده فعاك المغوائي اغوم من اطيع وَاسْرَب وَاصْاحَ وَاسْيَل وَسْل ذَلِلْ بُطل نَمّاك انتجع لشيع الغدب وبؤو وايتج فاكفذا من احواب الكما بامن احل شجع فعلمة بذلدان مادووه غبر صحيع والذي بدك على ذلك أفالوا وي للإلك حلب فالك عُلَى زاع م فَاللهُ قَالَوْا قَالِ حِلْ مَالِكُ لَنت بِينَ بِسَيْ الرَّاقِ فَضَبَ احدًا هُا الأَحْرَب ومشط فتتلها وجنيها فتادر سول القرصلي المتعلب وأسل بجنيها بودة وان تُنْكَ مَا هَلَا رُودهُ وَفَالَمِنُ الْمُسْبِ وَابُوسَلَمْ عَنَّ الْمِهُ وَمِنَّا مَالْتَا الْمُالَا مِنْ هُذَيِلِ مُقَرِّبُ إِحِدًا هُا الْمِدَى عِينَ مُنْكُمَّا وَمَا يْبَعُنِهُا فَاحْتُصَمُوا الْمِسُولِ السيصلى الشعلبورسل ففض تتبينها عندا ودليده وفض بدبوالموا وعلي عَاتِلْهَا وَوَرِثْهَا وَلَدُهَا نِتَالِحِلْبِنَ اللَّهِ بِذَالنَّابِغِهِ الْهُذَٰلِيَادُسُولُ اللَّهِ اعدم من المنزب ولا الله ولم نطن ولم استهل و شال وكلد العلم السلام

بِسَبَبِ فَانتَهُ لِمُعِبُ ذَكِكِ كَالْمِبْحِبُ الْكَمَادَةَ دَقَالَ الْشَّافِقُ رَحْالَةُ هُوَ مُلَّتُ الْفَلَا فِالْخَكَامِ قَالَ كَحِمْ اللهُ وشبه العَرِيةِ النَسِ عَلَ فِيَاسِوَاهَا لا تُمَا اللَّفَ مَا دُونَا النَّسِ لَا عَنصَ ما لَهِ دُونَ الَّهِ فَلاَ شِموَ رَفِي شَبِهِ الْعَلِيدَالَ فِالمتنس عَلَيْنَا بِبِنَا وَالْذِي بِدِلْكُ عَلَى هُذَامًا دُوي عَزانسِ بِنَ مَالِكِ انَ عَنَا ٱلرَبِيعِ لَطَعَتَ جازَّبةُ فلسَّدت تُغَيِّنَا فَطَلَبُوا البِهِ العَنوَفَابُوا وَالارْشَ فَابُوا لِكَوْ النِصَاصَ فَاختَصَل الجدَسُولِالسِصَلِي المتنعَلبِووَسَلم فَأَمْرَدَسُول السِصَلى المتعَلِيمُ وَسَلْمِ النَّصَاصِ فَتَال اسم بالنص الكيس فنتب الربع والذي بعثك بالحق لأنكس وتنبقا فقال وسولاب صلى السفليدة سُرْبًا اسْ حالِ السِّ النِّيصَاص فُرْضٍ النَّذِم تَعَنَّوا فِتَا لَـ رَسُولُ اللَّهِ صلى السعليدة سلم اليمن عباد اللوس الدانس على السراءة و وحد والمانوعليما عَنْ فِيهِ الْأَعْلِيَا اللَّهُمَّةَ لُواتَ عَلِي النَّنسِ لِم تُوجِدُ النِّصَاصَ وَرَاينًا هَا فِيمًا دُونَ النَّسَ فذا وجينة بحكم عَليه السَّلَامُ فَنْبَتَ بِذَلِكِ انْ مَا لَانْدَةِ النَّسِ شِبْتَهِ عَلِيهُ هُوَعَكُ فِهَادُونِهَا وَلَمْ يَنْصَوَّوانِ بَلُونَ فِيمِ شَبِمَ عَلِدِ والساعلِ بالصُّوابَ بَأْبُ مَا يُوجِبُ الْعُودُ وَمَا لَمْ يُوجِبُ مُ قَالِيَحُ اللَّهِ بالنبينا وسترط فنؤ بالدرعل القاسد عثا لابينا وسرطان بكؤن المتواد عنوان الدم على التاسيد لتنتني سيمة الهاحة عدالم والنيصاص بالبذي العنوُية نئيتن عَوِاللهُ الدِيُ الْجِنَايةِ فَلَاعِبْ مَ الشَّهُةِ وَاخْتُونْ بِلْ الدَّعْنُ المُعْنُ المُعْنَ المستامِن لان دَسْمَغِيرَ عِمْتُونِ عَلِي النَّاسِدِ قَا لَ يَحِمُ اللَّهِ وَبِسَالِ لِحَمُّ اللَّهِ بِالْحَرِّ وَبَالْصَدِهِ وَالدَّلْشَا فِعَ لَ بَسْتِ لا لَحُدُّ بِالصَّدِ لِيُوَلِمَ عَالِيَا لَكُ بالحَرِ وَالْعِبُذُ بِالْعَبِلِ فَهُذَا بِبَسَعَى مَثَابِلِهُ الْجِنْسِ بَالِجِنْسِ دَمِن صَوْدُ دَوَ الْمُعَابِلَةِ انْكُلُبْتِ لِالْحُذُ بِالْعَبِدِ وَلَى الْبَصِيَاصِ بَعِمْدَ الْمَشَاوَاهُ وَكُلُسُنَا وَاهْ بَبِهُمُ الْخِ الحؤمالا والعبدة علولا والماكب انارة التلودة والملؤلبوانادة المطوية العجذ الداسة معالي صرب استشكا عبد الماؤلا بيدر على شي وفلاسسا والمبيها ولأذالحذ بدعياة والزن وتخدخا الإباريان بست الياعتد بالوكادعني يؤنفال فأحياه بووفجنا المنتطغ لحرن الخيوبيط ف العبد بالمتعان مع ات الطنف اهون واللاء وعم لكونو تبعاللتنس فلان كاعب فالنس وهاعظم

فالغعلمين اصابتا فضد دمية واعا أخطك النصداى فالظن حيث لحنة الحدي سُسِكِا وَالادَى صَدِدًا قِدُولُ العَدُونَ الْمَابِ ادْمَيْا اي ورَيْ عَرِصًا فاصاب اذبيا وهذابيان للخطاب النعليد ونالعصد نبكون معدورا اذااختلت المخلخلاف مالوتعدالصرب موصيغا منتبت دوقاصاب موصعا اخدمونه حيث بعب التيمتاص لم ألحك لمغيِّلين لؤجؤ وفُصِّدِ النِعلينِ والسَّلْمَ اذجيع البذن منه لتحل واحد بنا برج الى منصود وفلا بُعدْ لدوانا صَا وَالْحَطَا فَعَين لآنَ الانستان بيتمر ف بنعل القلب والجوارح فيعمل في مل واجد منها الخطاء على الانتاد كأذكرنا وعلى المجتاع باندى ادميا بطنه صنيذا فاصاب عنده منالناس وفؤلة هايِّ اسْلِيَعَلَى وَجِلِ بِيَّا لِثَلَا الْجِدِي جُوعِلِ لِمُقَالِلِهِ مَا عَظَاحَ بِيَعَةُ لِغَلْم نَصِّعِوالنَّا يَهِ إِلِي شَيْ بِحَيْنِ غِيرِ بِحَطْنًا لَمَصْوَدَمِ وَلَا وَجَدَ فِلْمَتِينَةُ وَجَبَعْلِي عااتلنة لنعلا لطنك فعبل المغطلانة معذود المخطى وأغاكان وكرا الخطى عَا ذَكُوهُ لِنَوْ لِهِ تَعَالَى فِيهِ فَخَدْرِ مِلْ وَقَبْتِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيدٌ مُنْتَأَنَّ إِلَّا هُلِهِ وَقَدَفُنَّى بفاعكر دخالة عنب تلات سنبن مجصوم فالصابة من عبر المير وصارا خاعًا وَقُدُواللَّهِ وَصِنتِهَا وَمَا جُونُ عَنقُ عَنِ الْكِنارَةِ وَمَالم بِورَند لَهُ فِي الدِّيَاتِ ادشاء القانفالي وهذا النوغ بزالتنكظ باغ اغ المنك فاغاباغ اغ فرك الخدو والمنالغة في التثبت لم قالم لعناليا لمباحدً للغور في الشوي المابشوط المابودي احذانا ذااذ كاخُذا فتلتَعَتَّقَ تَدَكَ الْغَيْرُ زِفِيا ثُمُ وَلَعْلَمُ الْكَنَارُةُ تَنْبِيعُنَّ ذَلِكُ لمنهَاسِتادَه وَلاستربِدون المَعْ قَالَ<del>تُعِم النَّهِ</del> وَالتَسْلَسِبَبِ لَحَافِرَالِبِيْرِ وواضع المحدد غيرمككوا لدبة على لفا قِلْمَ لا النفارة أي وجب المتلكسِب الدية على لغا فلة لم العفارة امّا وُجُوب الدبّة بو فلانة سُبِ السَّك وَهُوَ مَتَعَدِيْهِ بالمتربغ واكالدا فع الملتي فيوفت فيوالد بمصيانة للانفس فتكون على العاقلة لْ ذَالْتُ لِينَذَا الطَّيْنِ دُونَ الْمُتَكْبِلِ لِمُظَّا مَيْلُونَ مَعَذَوْزًا فَتَخِبُ عَلَى الْعَاقِلْةِ تتنبينا عندا إلحظا بالألى لغذم القتل مندمباشرة ولهذا كاعب المفادة فِهِ قَالَ رَحِمُ اللَّهُ وَالطُّ يُؤْجِبُ عِزِمَانِ الْمُدْتِ الْمُهَدَّا الْمُحْلَقُ وَمِنَ الْوَاعِ ٥ التنتل الذي تندم ذكره من غلوة شبه عدا وخطابو بسجومان الم تشاط المتل

دُونَ النِّنسِ لَمَا انَ العَبِدُ مِن حِبْ النِّنسِ أُدي مُكُلِّذٌ عَلَى عَصُومًا قَا الْتَحْمُ اللَّهُ والمنظم الذي وقال الشافع لمربيت لأبولما رووالشوي عن محينه فالرساك عليًا هلعند (من دُسُولِ السِصلي السَّعَلِيرة سِيَرِ عَبُوا لَمُثُوان فَالوَالذِي فَلْخَالَحَتِه وبَرا النسم تَاعِندُنَانِ دَسُولِاً بِعِصَلِي السَّحْلِيودُ سَلَّمْ سِوياً لِتَوْانِ وَمَا لِهِ الصَّعِينَةِ مَلَةُ ومَا فِالصَّعِينَةِ الله العقل وُ فَالِدَالْ السِّيرِ وَانْ لَمْ عِبْدَلْ سُعْلَمْ مِكَافِيةٍ وَعَنْ فَسِسِ عِبِادَ مَا لَا الطَّلف الله العقل وُ فَالْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل الافالانشترالي غلى فغلنا هال عَهدُ البِك دُسُولُ السِصَلِي السَّعْلِيهِ وَسَلِمِ عَهدُ الرَيْعَ بَدهُ المالناس عَامَةٌ قَالَ كَا الْمُنَا لَمُ عَلَى هُذَا فَاحْدَجَ فَا بَأْمِن قِابِ سَيْعَهِ فَا ذَا فِهَ المؤمِنُ فَ سَكَا فَوْدُ وِمَا أَمْم وَسَعَى بِدِمِهم ادْمَام وَهِ بِدُعلِينَ سِوَام لم سِل مُوسِن بكاب وَلاد عفريغ عقدوالحذب ولانة لأستا واقبينها كيتولونغالي لابستنوي احتجاب لناب واحتاب الجنبة ولاز اللندم وجب النتصان والكابر المب فالماسة مغالي اومن لهان مِيثًا فَاخْدِيْنَاهُ وَلَمْ سُمَا وَإِنْ مِنْ المِيْسِ فَهِ وَمِنْ الْحِيْسِ فُلِّ وَجِيعَانُ فِمَا إِذَا فتكذب دمياغ اسلمالنا تزلكيت بنسانبولوج والمساداة وقت المتله فعالمعتبر ولأفاللنوميج البِتَولِيةِ الجلةِ فأدرتَ شُيَّة للكسبية الوطئ إلجاءً مَ هُوبُورَتُ مُنْ فَإِلْمُ حَدِينًا لِصَاعِ حَيَ لِعِدادًا وَلِيهَا بِلك النِّينِ وَلَنَا مَا مَوْ الْمِنَا لِحَابِ وتاووينا بزالستة فانتاطأن فيناولا وفكع عن عبدالحربنالسلاب فعدين لمنكذ داف وسكول العوصلي المتعلبوة سلمآني برجلي فالمشلبن قدمتك عَاهِدًا مِنَ أهدِ الدِّمْوَ فَاحَوْمِهِ مِنْ مِعْنَاتِهِ وَعَالَ الا الْكِمْنَ وَفِي لَمْسَوْمِ لا التيصاص تعتذا أكمسا والخرا إلعمة على تابينا في العبل و تدويدت تطوا الحالفار وأليالتكلين لونشرط التكليف التدرة علىماطيف وطبيكان وزاقام وماطفه إلى مدّ فع اسباب لمنذ لاعد وذكِك بان بكون عدم النعَض ولانشكم ان الكنوشيج بنسو بل واسطوا لحواب المبؤى ان من له بنا يدم م اغلا مل من الناب فالذارب وقداندنغ المتواب بعتدالذمة ففان معصوما بلاشية ولهذا يتالالذي الذي وكواف عضت علالما فتلالذي الذي كالمنبسل المستأمن بالمستأمن و تُك فالعلي وضالة عنه المابد لذا الجدية لتكون حِمال ه لبِمَانِنا وَاحُوالِم طُوالنَا وَذَلِكِ بَأِن مَلُونَ مَعَصُومَ مِلْاسَتِهُمَ وَالسَامِ وَلَهِذَا

خُوسةً اذُ لِيَجْلاَ فِ العَلَسِ لم نَدَّ تِفا وَتِ الى نُتَّصَانَ فَلاَعِبَنَّعَ كَافِ الْمُسْلِمُ وَالْمُسَاسَ ولأذالو فالزالكنونبوجيا شئية الماباخة لحتبنة الكنب فصار المستأس ولنا العؤمّات لخد وَلهِ مَعَالِي وَكُنْبَدَّاعُلِيمُ فِيهَاانَ النُّسَنُ بِالنُّنْسِ وَ وَلَهُ تَعَالَى عَلَيْكُ الْيَصَاصُ فِي الْسَلِّي وَفُلِمِ عَلْمِوا لِسَلَّاءُ الْعَدُ فَوْدٌ وَلِمَ نَعَادُمَ مِا تلى لَ فِيهُ مُنَّا لِلمُ مُنْشِكَةٌ وَفِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْلِّنَهُ فَلَا عِلْ عَلَى الْمُسْالِلة الْحَدّ بالحقولينا في مُقَابِلَهُ الحُدُوبِ لَعَبَدِكُمْ تَدُلُبِسُ فِيوِلَمْ ذِلْ بِعِصَ مُاشَّمُكُ الْعَيُومُ عَلَى وُا فَتَوْحُكُو وَ ذَلِكُ لِإِبْدِبُ عَصِيصَ مَا بَغَيْ لِم بِرِي الْمُ فَايَلُ الْمُ نَتَى بِالْمِانِيِّ وَالذَّكُر بالذكرة لمهنعة ذلك مقابلة الذكربالاننى ولدا تلهيع مقابلة الحقيا لغبلوه يستل بوالعَبِذُ بالرَجَاعِ بلذا بالعَكسِ إذ لوستَع ذَلك لمنعَ الْعَلْمُ الْمِثَا وَفِيمَا بلداً لمنى بالمنيَّ دليك عَلَيْ جَريانِ العَصاص بنلَّ لعُرْهِ وَالْمِسْرُ وَ فَابِدَهُ هَذُ وَالْمُعَالِمَةِ فِي الاية على مَا قالَ بن عبَّاس رَحَلُ للسَّعَهُمُ الأنتُ بينَ بِي النَّصْوِ وَبِي فَرِيظِهِ مِنَا بِلا وكانت بنو فذُ بَغِمُ ا قَالَ مِنْمِ عَدْدًا وَلَانَ بِنَوالْنَصَّا شَرِفَ عَنْدُمُ فَنَوَا صَعُواعَلَيْ ان العَبْدُ من بن النَصْ عنا يلوَ الحرِّبْ بن فرُسِطة والمنتى بنم بنا بلوَ الدَّكِر من بني فرُيطَةُ فَانَوْكَ اللّهُ تَعَالِي لَا يَوْدُاعَلِهِم وَيَالْأَارَ الْمِنْسُ بُتِدُا يَعِنْسِ عَلَيْ عَلِابَّ كَاصَعَهُم ثَالْمَثِيلَتِينَ جَيْفًا فَكَانَتَ الْكُمْ لِيَعْرِينِ الْهُمُولِ لِلْيَعْدِينِ الْمِنْسِ ولم نهُ اسْسَنُونانِ فِي العِصْمِ ادْهِي الدّبن عِندَهُ وبالدارعنِدْ المقالم فنم أيري النتصاص ببنها عسمًا لمادَّة النسَّاد وَعُتيتًا لمَعْنِ الزَّجِدِ وَلُواعِتُمْ تِ الْمُسَاوَاةِ في غير العِصَّةِ لما احدي التِّصَاصُ بينَ الذكر والمنتَى والفيصَاصُ عِبْ باعتبار الله ادى دُلريدخل اللدين هذا الوجوبل هُوسِني عَلَى اصلِ الحديث مِنْ هُذَا الوَجِّهِ وَلَهِذَا بِيتِلَالْعَبِدُ بِالْعَبِدِ وَلَنَا بِعِتْلُ الْعَبِدُ بِالْحَدُو وَلَوْفَانَ مَا لِمَا تَتِلْ وَلَذَا عَبْدُهُ وَمَوتِهُ وَبِقَاءُ الرَّلِنَدِهِ خِلْمَ وَلَا بِوْتِرْ ذَلَكَ فِي سُتُوطِ العِصْمَةِ وَلَم بؤرف شَي ولواور تششية لماجري التصاص ببئ العبيد تعضير يبعض و دُجوب التِصَاصِ بِهُ الْمُطَانِ بِعِيمُوالْمُنِسَاوَاهُ فِي الْجِيدُ الْمِبَانُ بِعِدُ الْمِسَاوَاةِ فِي الْعِقْمَةِ وَلَحْذَالْمُسَطِّع المتّعية بالشلاوية الننس لإبشترط ذلك متى بسلال متعيد بالذب وبالمنائع والمساواة ببن المرا فالحير والعبد المافي العصمة فاظهمنا الوالون فبها

الببلان

الهرمنان فلما بعثهم اكوافسنتطس ببهم تحفيظ لدراسان مسلدني وسطع فانطلق عبدالش بغرمن سمع ذلك منعبدا الوحن ومعم الشبف مني دعا المومزان فلماخرج البوقاك انطلق حتى نظرالي فرسياغ ماخزعند متكا دامضابين بديوعلاة النشية فاوجد سكالسب فالتاله إلماتة وفالتعبيد اسوغ دعوت جنبت وكانت ابنا فالماحدة الوغلوته بالشبن فضلت بين عبنب فانطلق عبيدالله نسل أبندا ولولوه صغبره فلما استخلف عمان دعا المماجدين والإنصار فعاك استمرا إلى فعزله فاالرجل مقالدين ما فتن فاجتم المهاجراد في في على طهة واجدة بارونة بالشِّدّ وعليه وعش تُعْمل تلو وفالعروب العاص لعمّان قد عَنَاكِ اللَّهُ مِنْ نَكُونَ بَعَدُمَا مُوبِعِت وَالْمَاحَلَ وَلَلْ فَبِلِّ الْمَلِونَ لَلْ عَلَى النابِ سلطان فأعرضك عندؤ ننتؤق الناس عن خطيعكروبن العاص والمجرمزان وجنبنه طناطور واشادا لمناحدون على تلعيدا لتوسها فعياك اندر بدالبن المناح علىودَ سلم الما فألذي مَ بِشِيرًا لَمُهَ أُجِرُونَ عَلَى تِلْعُبِيدِ التَّوِيا لذي وَعَلَى فِيهِم وَهَوَ الواوي لهذا الحتريث فنبت بدلك الأالمواد بوالمحتب وكابتال لعلعقان اداك فتله سفت الجاولوة فلعنبت والموزمزان لاناستول لواكا ذذلك لبينة الدميتلة مِفَا لِمِهَا لِمَا لَا لَنَاسَ كَا خُلِيتِ لُونَ سِنَ بَدِيمِ العدَها اللهُ فَخَال الرَّاسِ ذَلِكِ عُ هَذَا النَّوَلِّ فِي إِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلَمُ وَحِم الْعَنْ ب دُوجوبالتِصَامِ بلِنعُتَبِرالْسَاوَاةِ بِهُ العِمِيَّةِ وَ فِلْ نَفَالِي َ لِمَسْتَوَيَاحِيَابُ إِنَّنَا بِوَاصَحَابُ الْحِيْوَا بِهِ النَّوْدِ بَدِكْ عَلِيهُ فِلْ نَفَالِي اصَحَابُ الْجَنَّةِ فُو الْعَالِمُوفُ فلأبلؤم سدعة مالكستوا فالعصور لنبغ بتلهمنا العلام لوعدم لدالم بزتبالي وُلُوسُنَا لِي لايسَتُ وَالْمَعِي وَالْبَصِيمِ الْأَلْمَنِي هِ وَالْمَسْنِوُا لِهِ الْبَصِرِ وَالْعَيَ فَاذِهِ حليالوصي ولهنزاع وكالمتصاص ببهالاستوابهلة العصم ولذا ستصان كال العابزيكنووا بزبل عضمنة فلأعبرة بوشابوا لاقضاف النافضو للجهل والنست والهوني وكانسل اللنواميع للتول بلحوابة هوالمبيج وقد دلوناه غبرمرة عَلَاْفِمَا ذَكُرِيرُا لَلْكِ فِهِ الْمَحْتِ مِزَالُوهَا عِ فَانَدَسْعِ الْوَجَّى وَافَا امْسَعَ فِي الْمُحْتِ المِدْلُودَةِ بِعَالِمِنِ فَاورَتْ شَبِّمَةً قَالَ الْحِرُ اللهِ وَلَا بَسَالَ بِسِسَامَ الْجَ بيقط المسرا بسدقة ماليالذي ولوهان فيعضمتو شأية لما تطع طالبقطع فيسدنه ٵڴؖٳڵۺؾٵؙۻؙڒٵڵڵۮؾۼڷڸۼڛٷٳٷٳڷڵڎٳۿۅٞڹۺٵڶۺٚ؈ڣڵٷۼۣڛڗڡؾ ڂؽؙٵٷڸڗڛؾڵؠؾٮڶؠڒؿٵٷٳڶۼڛٳۼڟ؞ۻۧڵڶۮؚڵڵؠۏؾٳۮٳڡؠؽڴؠؿۣڟۼڛؚڗؿ عَالْمَوْهُ وَتَبْتِكُ مِتِتَلْ مُوَالْهُ لِمَا ذَكُونًا وْوَالْدِي بَدِلْكَ عَلَى مَا بَيِّنَا أَنَ الذِي لِوتَك ذبيا تماس إلناتل فبلان بنتل فتل سربالمجاع وهذا فتلمستم بكابد فلوكا الكشيم عب عليوالسَد بتندِ الذي بندارُ لا دام الوعوب لم نعالة البعلية شارهندا معتمرة بالابتداء بعظما لمسوالة مالم بذي ك مستلانا لوجوخ مسلانا فادتذا لمجدوخ والعِيَادُ اللَّهُ مُّ مَا تَ مِنْ لِجِوَاحَ سَتَطَالَتَهِمَاصُ وَبِعَكَ وَلِحَجَ مُرْتَدُاغُ اسْلِ المحدوج كمجب النيصتاص لماذكؤا ومعنى نؤله عليوالستلام كابست لمستم بكافدوكا ﴿ وَعَمْدِهِ عَقَدِهِ أَيْ بِكَا فِيهُونِي وَلَهُ وَأَعَطُونَ وَفَعَيْدٍ وَهُوَ الذِي عَلَى المُسْلِم تتدبره لابستل ستل ولادوعهد بكا فرخوي الكالذي إذا فنال ذبيا فتأليه تعلم الكالمواد بوالحوي اذه وراست لبوسيم ولهذئ وكانينا لاسمناه لم ببتال دوعمد مُطلقًا ايَ لِعِلْ قِتْلَهُ فَيْلُونَا بِنَدَّا الْعُلامِلْنَا نَعُولَ هَذَا لَا يُسْتَقِيْمِ لُوجِهِينَ الْحَدُهُا اتُدَوْعَ بِرُمُنُود وَ تَدَعُطِنَ عَلِي الجلةِ فَإِخْدَالْكُمْ مِنَا لَ وَالْعَطُوفِ الْنَافِيلِ إِ الحكمين المعطوب عليوالنام كانبال قام ذبذ وعموه اوبيتا لفتل ذبدبعوه وَخَالِدًا كِحِلَّاهِا قَامَ اوْ فَتَلُ وَلَمْ يَعِدُ رَانَ مِتَدُّدُ لَهُ خَبِرًا خَدُ وَالتَّابِ انَ المعنَى بِابِي ذلك لأرا المؤاد بسوق العلام المؤل نغي التسك فيصاصا لم نغ مطلق العسك فلذا النابي غنينا للعطب اداعون دلك البته بفالمفرد وكابتاك معناه لايتلاشلم بكافد وكابدى عهدا بكابنداريكا فرخذى وكاذي كانا معول لواديد ذلك المغنى كانكنااذ كابجوز عكف الموقوع على لمجدور فلا يجوزنسبته الي رسول استلي الشغلبووستالانة افسخ الغرب والمبنال روي ذبعتد بالجنوب بعصبطونه فيكون معطوفاعلى الكافر فلأبدك على ما قلتم لانا ننؤك انصح ذلا هوجؤ للخاوي كالإعطب عليوحتى لبشاد لاخ الحكم فخالنا وعليه تؤفيتًا بينَ الرِّدابتينِ عَلَى الرَّجةِ الجآبة ولذا الحكوشاط قليا المؤاذ بوالكا فبالحك ي والذلبل عليوان عبد الرحق بنابى بلوالصِدبن دَحَى للمُعنهُ عَا قال َحبنُ قَيْل عُرَمرَ دَتْ عَلَى الحولوة وَعَمُّ

المسافديت وظينعبر ذلك بالبنن لبعض مبوس الداحة والدلا الزناقا اصمالك دبعبله وَمُلَبِدهِ وَمُحَاتِبِهِ وَبِعَبِلِ وَلَدِهِ وَبِعِبِلِ مَلْكِبِعِضَةً لَمَادَ وَبِنَا وَلَمَنَا لُو وَجِبَ النِصَاصُ لُوجِبُ لُهُ جَا اذَا مَلْهُ عَبُوهُ وَلَا جَوِدَان عِبِ لَهُ عَلَى ننسمِ عَنْوْبُ وَلَا الْم بسنوج ولده التصاص عليولما بينا والتصاص مابيج زافا داستط والبعمي المِعلِ النَّالِ العَمْن سَنَعْمَ العَلِيعَةِ العَلِيعَةِ العَيْدِي قَالَ لَعِمُ اللَّهُ وَان وَيِثَ يَضَا صنا على بيوستنط لِنا ذكرنا ادًا له بن كلائبت حب العنوبة على بيدٍ وصورة المنتلة بنا ا ذَا مَا لَا لِهِ اخْالِمَ الْمُوْتِدِ عُمَانِت المَانَةُ فِلْ الْفِيسَةُ مَا فَالْهَالِمُ الْمَوْدُ الْفِيمَا الذيطاعلى أبير نيتنطل ذكرتا ولذا اذا فتلنا مؤانه لسركم بنامية الدسلة نَيْسَنَطُ النِصَاصِ قُلْ لَكُمُ اللَّهُ قِلْناسِنعَى بالسَّبِ وَقَالَ الشَّا بَعِي سِمَلَ بِمِسْلِ معكلية تلك الملذوال وتلد بنعل تشؤوع فانمات بذلك فهاوان لرقب خلة دتبته لأزالمعتبر فالتصاص للسافاة فلهذا سيتي فيسامنا وان فلله بنعل غبز مُشَوِّهِ واللوَاطووسَةِ إلى إخال مشاعِهم فبر منا لبعضهم تغدله شل النومن لحنب فاللواطة وبنعل بوشلها فغل واستعالا وفي في الختروي فدرتك المدة فانتات والمحذر تبته لمنة أمكن الماثلة بهذا الطرب وماك عُنْ دُنِتَهُ وَلا مُبْعِل بوشَلْمًا فعل لا تَدْعِبُ شُورُ وَعِنْ فِ ٱلنَّتِلِ بِالْحِ وَالشَّيْدِ وَعَهِ وَلَمْ مُنْ مُنْ وَعُ الْمِنْ وَكِالْ الرَجُمِ شُوعٌ وهِ وَالْجَيْرِ وَلَوْا مَالْ الْمُنَارُ وَهَوَ بالسُبُونِ وَعُومِ وَاسْتَدلَ عَلى ذَلَكَ بَارُو يِعْنَانِسٍ أَنْ يِهُوذِ إِنْ مَضَ وَاسْحَبِي بين عِدين فامر دُسول الدمن إلات عليه وسلم ال بوص راسه بين عَدين وليتولونغاني وانعافيتم فغاوينوا بمتل متاعو فينم بيودا وفبوغنيق التصاحب الذي سيعفن المائلة وتجد عقبنا للمستاداة داقا ووصفا ولناماد والمسنيان النؤدي باستاج وغيالنعان قالتفاك دسول السومتلي التتعليد وسلم لل فؤدال بالسَّمنووَالمؤادُبوالمُسْتِبِمَالمواجدَ النِعِتامِدِيالْتِيلِ السَّبِ لأنتجبُ اذُاسْلُ بِغِيْرِوهُ لِنَادِ اجَاعًا فَذَلَ ذَكِلُ عَلِي انَ الْمُسْتِفَكَّمْ بِعِدْ لَبِغَيْرِهِ وَلَهُ مَثَل فاجت فيسنؤني الشبب لعتبا المؤتد وهذا لم ذالعت لاستنوني إلم عُلَا عَلَنْ عَنْ الْمُونَ وَلُو فَطَعْتَ بَدِهُ لَمْ بَوْتَ إِلَمْ بِالسِّيِّوَ الْجِرِ وَهِي مُوهُومُهُ فَلا

المنينة لاالمسلم واللويخوي وخلرة ارتابانا فيلاز دمه غبر عنؤن غلى التابيد فانعدت المشاؤاه ولذا لنزه باعت على لجراب ليتصد الوجوع الج دارالحرب وبندل المستان بالمستائن فإستالوج والما والوبينها ولابتيا استحسانا . لِخِوْد المبَيرِ والساعلِ قَالِ عِدْ اللهُ وَالدِجل بالمرَاةِ وَاللَّبِس بِالصَّغِب وَالصَّعِيدِ الاع وبالزمن وتابص لإطاف وبالمهندن بعني ليسلا الرمل الصعيع بموتل وهم معطوف على مَا تَعَدَّم مِن قولود مِسْل الحدر بَالحدْر الي اخد مِ لا عَلَي مَا بليومِن قولو وكانتيلان بستات واناجر بالعصاص ببنه لوجؤد المساؤا وبيهم فالعصم والمساواه فبهاهي المعتكره ففاالباب ولواعتبرت المساواه فيما وزاها لانشد بَابُ النِصَاصِ وَلَنْهُ وَالنِتَن وَالتَعَانِي قَا لَيْصِمُ اللهِ \_ وَالولد بِالوَالِد لَمَا تَلْوَنَا دَدُوْسِنَا مِنَ الْعَوْمَاتِ وَلَمَا ذَلُومِنَ الْمُعَالِى قُلَّالِمِ مِنْ الْمِنْسَالُ الْوَحْدِ مَا لُؤَلِد ليتدلوغليواليقلام لهذا ذالؤلذ بولدو وكاأكستيذ بعبدو وط والوالد لمبسل فلأ غالبنالينديشننعيم فبكون ذلك شئيء في سنتوط التيصاص ولأنال بالستقئ العنوني بَيْسَبِ ابْنولْمَ مَنْ سَبَعَ لَحْبَا بَرْضَ بِالْحَالِ إِنْ بَوْنَ الولد سَبِنا لا مَا ابْو وَلَيُذَا لَمُ بِنَتَلَمُ اذَا وَجِدَهُ فِيضَتِ المُسْوِلِينِ مِعَا يَلِا اوزانِنا وَهُوَيُحِينَ وَهَذَا لْ وَالْفِصَاصِ يَسْتَعِّنِهُ الْوَارِدُ سَيْبِ الْعَقَدُ لَلْتِسْخِلُافَةُ وَلُوتَوْسِوا نَ النَّائِلِ هِذَا لِن اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال جهة المب اومن جهة المقرط متمجز وهوفا لنص الوارد فالمت بلون وارد افيهم دالة فكانت الشيئة شام لمللجميم فجيع صور المتلدة فاكما لاان تقله صم بالسَّبِفِ فَلاَ فِصَاصَ عَلِيهِ لم حَمَالَ إِنَّ فَضَدَ نَادِيبُ أُودُ عِنْهُ ذَعُا فَعَلِيهِ الْيَصَاص ل نتعور تُلسِّهة ولا تَأويل بلحناية الإب اعلط لانب وظَّم الدَّم فضاد لتن دُني ابنت حِنْ عُدُ لَمَن دَنِي اجنبيتِهِ وَالْحِيِّ عَلْمِمَارُونًا وَمَامِنًا مِنَ الْمَعَى وَلْسِ هَذَا كالونا يبننيدلنور شققته يختبث مابض ولله بلينجل الض دعنه حتى نيشلم وَلدَّهُ فِينَا هُوَالْعَادُهُ الْغَاشِهِ مِنِي النَّاسِ وَلَمْ بِنُوهِ اللَّهُ بِمِنْ صَدَفْلُ وَلَدِهِ فَانَ وُجدُ مَا بِدلَ عَلَى ذَلِكُ نِهُ وَمِنَ الْعَوَارِضِ النَّادِرَةِ فَلَا سَغَبِرِ بَلِكَ السَّواعِد الشيعة المؤى انالشف للاف فيوالمشقه غالبا كأن لذان بوعص بخض

سيده فتط اولربتوك وفأ ولذوارث بتيص اماالا وَله وهوما اذَا مَرْك وَفَادُوكِم وابثاله غبزالمؤلئ فالمذلورهنا فؤلها وعند كهالم جبالغضاص لأرسب المسخنان هُنَا تَوَاخْتُلْتُ عُلِى التَّنُورِينَ مِنْ الْمُؤْلِئِينَعْنَهُ بِالْوَلْمُ انْمَاتُ مُعُوا وَبِلِلك ان مَاتُ عَبِدًا فَاشْتُبِهُ لَكَالَا فَلَا بُسْتَغَيْنُ لَمْ نَاحْتِلا فَالسَّبْفِ فَالسَّحْيَ نَقِسَتُطُ اصلاحا اذَا طَنَ لِهُ وَارِتُ عَبِرا لَمَكِ نَصَا رَحالُونا لَا لِعَبِرهِ بِعِنَى هَيْدٍهِ الجارِبِرِيكَذَا وَقَال المَوْلِ رَوْجِيّنَا مِنْكُمْ جِلْلَا وَلِمِي الْمُعْتِلاً مِ السّبِبِ وَلَهُمُنَا ان المولى هوالمستفق للنيصاص على المتدبرس ستبن دهو معادم والمم ابصًا مخدمعلوم فلأبغض ختلان السعب الالنا دعة لط الماختلا بعكم فلأبضغ اعتلاف السبب لأف الشبب لم بوا دليا مو الما بوا دليكم و قدم لي المبالسنيد بولم خيَلاَ بِحَمَّ السَّبِينِ فلأبدري بابِهَا عِيمَ فلا يَثِيتُ لَكَ دُيدُون تَعَيِنَ السَبِ وُاحَا النَّابِي وَهُومَا أَذَا لِمُرْتِئِولَا وَفَاءٌ وَلَهُ وَالْمِثْ عَبِرُا لَمُولِي فَلانَةٌ مَا تُدَقِيقًا المنتشاج ألدابة بوتولمعن وأأب فطهراته فتلعبدا عدا فيلون التصاص للمدل علاف معنق البعض اذا فالدولر بتوك وفاؤ حبث لمجد النيصاص لم كالعين ب البغض لم بننسي بمونوعاجوا ولم فالاختلاف فجانة بعيق طداو بعض طاهر فاشب المستخدة ورت دلك شيمه المكانب اذا فتلعن دقاع و فوكدا ولربتوك وفاولا فارشاشتراط الوايف وقع اتفاقا فانداد الميدن لاوارث المكرابط الذلك لِمُونَ وَقِقًا اوذِ لدَاللِنِهِ عَلَى أَمْلًا فَرَقَ مِنِ أَنْ بَكُونَ لَهُ وَاوِتُ اوْ بَلِن عَلَافِ المُسلَةِ الأَوْلِي فَأَ لَهِ مِمالِيِّهِ فَانْ مَوْلُوَادِيًّا وَمَا لَمَ الْمِسْمَى وَهُمَا الْمِعاع واناجعة المولي والواوت لمشتبا وسقاله ألمن لم ندان مات عدا كالمالعلي وبن سَتَغُودٍ وَمَالِسَّعَهُما فالتِصَاصُ لِلوَادِثِ وَانْمَاتَ عَبْدًا ما قال دَبدِبنَ نَّاتِ فَالْبُصَنَّاصُ لِلْمِدَكِ قَالَ الْمُعِلَّالِيَّةِ فَالْ مَنْ كَالْمُونَ لَمِبْتُ صِحْبَى عِمْع الراهِن وَالمُوْتَيْنِ لِمُ الْمُوْتِينِ لِمُ مِلْمُ لِمُعَالِكِ اللَّهِ وَلِذَا الرَّاهِنَ لَمُ لِمُعْدِمُ المُ سِلْطِالِحِيَّالْمُوْتِنْ فِالدَّبْ لِمُنْ لُوصَلَالتَّاتِلِ لِبَطْلِحَيُّ المُوْتِنْ فِالدَبْ لِمِيلًا ك المنهب بلابدك ولبسك للزاهن ان منضرف نصر فابو وكالج ابطال حق الغبو وذكو ف العبُونِ وَالْجَامِ الصَّعْبِولْغَوْلُ اسْلِرُ النَّالْمِ الْمَيْدَ فَا الْيَصَاصُ وَالْ أَجْمَعُا

بكؤن تشؤوعا ولانة مثله وقدني البني صلى المتعلية وسلمعنها وفالعلبوالسلام أنَاللَهُ عَدْ وَجِلَ لِنَبُ الْمُحْسَانَ عَلِي لِينَى إِنَّا فَاللَّهُ فَاحْسِنُوا الْسَلَّدُ وَاذَا ذُجِيمُ فاحسنوا الدعة ولجداحدكم شفوة ولبوح ويعنة فاستالني ضلياته غليه دسكم بان عسينوا الميناك والبرع واما أحل استعالي ذُعة مِن المنعام فالملك فج الحدَى المُعْتَرِم الكرم ولم نَ جَابِدًا وَضِ المُعَنِّم دُوبِ عَنِ البني عَلَى للاعلب وسلم فالته يستنفاد من الجوح حتى بيؤاد لوهان بنعل بيمتل ما نعل لريان للاستيفاء مُعَيُّ لمُ نَمَّعِبُ النَّامَعُ مُرى ولربيوا فلمَا تُعِدُ المستَبَّعَاءُ لينظومًا بول البوالحنَّابِةُ ا عُلِمَانُ المُعتَبِرِهُوَمَا بُولُ البِوالجِنَابِدُان سَوَتَ صَادَتَ فَتَلَّا وَلَا يُعِتَبِّرُ الطرف عَمَّ فَيَسْنَوَ فِالْنِصَاصِ عَنِ النَّبِ فَعَلَّمُ فَالنَّا فِالذَّا وَانْ الْجِنَا بِتَخَطَّا وَانَّا سَبَانِ وَكُمْ مَنْ صَابِنِي بِإِلْمُنَالِمُ أَذَا سُرَتْ وَمَا شَعَمْنًا جِبُ عَلِيوديَّ الْعَسِمُ عَيثُ لِلُودِ الْمُطِوَّا نِبْنِعًا لَهَا فِيُمَا تِكُشِفُ لِلْمُنَاذُ لَمُنَامِنَ الْمُعَنَّى وَمَا دُوَا هُ مُعَالُ دُفِقَتِ أما انتكؤن تشذيفاغ لنبيخ حالب كندا لمثلدا ويميلون المهددي ساعيا الإالاص بالنساد فيتنكما براه المنامليون وارتذع وهذا هوظا هرل فضد المحودي حاذَاخذالمَا لِالْمِيْرِيِّ الْيَمَا مُوى فِالْمُنْمِعِدُ السِّبِ مَالِكِ الْمُقالِمَدَا بُهُودِي على المنز فأخذا وصاحًا فان عليها المندب وَهَالاتنا و فعاع الطب وهو بيتكباي يني بشاالممام وبؤيلا فذا المعنى بارويا نةعلبوالسكام ونلا إيهودي غلاف مَا كَانَ صَلَّ مُولِكُ ادم فَا مَدُروى مِوقِلا بِمُ عَمَا سَسَ رَصَّى السَّاعَهُمُ ان رَجِلاً مِنَ البِهَدِ وَضَعَ جَادِنَهُ عَلَى خَلَحْهَا فَاسْزَبِهِ البَيْ صَلَّى اسْعُلِمِ وَسُلَّمُ الْبُرْجِ حَتَّى ڞڶۊٵؠۻٵؙڗؽؖؠۧڗٳؠڡۘڒٳڵڔڹۏؖڸڸڮڔۺٳؽٷؖڹڮ۫ۏۜؿۺڷؠٞڵۼڽٵڵؽڝٵڝؖڡڬۘڵ ؠۮڵۮٳۺٚڴڹۘۺۺۿٷٳؠٲڵۺڿۣ؋ؚٲڵڒٙڝ۬ؠٳڶۺۺٲڎۭۏڶڶۯٳۮؙؠٵڗڶؠٷٞٳڮڗ۪ٳڎ؋؈ جهزِعَلَى مَا دُدِي عنب عَباسٍ وَالِي هُدُ بِرَهُ اللَّا مَالْحَذِهِ وَمُثَلَّ بِوَقَالَ دسول أسمنا الله عليه وسال لين طن نبريم الله المناسبين رجانا من فانول المتعدّ وعلى من ما الله عن المناسبة المنافقة المنا لِلصّابِوبِينَ فَعَالَدُ وَسُولِ السَّمَلِي الدُّعَلَيْدِ وَسُلَّمَ مِلْ نَصَّبِ فَصَدِ وَلَسْعَ مَيْنِهِ وَهَذِهِ شَلَا ابِصَّامِسُوخِهِ قَالَ رَحِمُ اللَّهُ مِنْ الْبَانِ مَلَا وَمَرَّا وَمَرَّا وَمَا وَوَارَثُهُ

المدنيوية المجيولا بريات تُتِل وَا وَلِي لا يُسْتَوفِوا السِّلطانُ وَالْفَاضِ مِنولَتُهِ نِهِ فِهُذَا وَلِيَادُ وَالصَبِي لَعَنُوهُ فِيهِ لما عِنْ فَالِهِ مُؤْضِعِهِ قَا الْعِمُ اللَّهُ وَٱلْقَاصَ كالاب وَالْوَصِينُ صَالِحَ فَتَعَا وقد بِيناً ذلك طه في النَّا والطام قَا الْتَعِمُّ اللَّهِ وَللْكِيارَ النود فتل كبوالصغاديع فاه كالنيماص سشرك ببنا لجار والصغار بانفل لَّهُ وَكِيْجَازُ لَلْجَارِانْ سِنَاوُا الْتَاتِلُ فَيُلِانْ سَلَمُ الصِّعَادِ وَهَٰذَا عِنْدَا يَجْسِعُ وَضَ وَفَالْ البِسَ لَمُ ذَلِكُ حَنِّي لِلْهِ الصِّغارِ لِمَ مُسْتَرِّكَ بِبِهُمْ لِأَوْ الدَارُ لِوَلَا بِهَ لَمُ عَلِي الصِّغارِ منينت وأختم والمبلز استبقا البغض لخذم الغزي والطلخدم الوطبغ عليم وَفِيوابطالاحنِهِ بعبرِعوض بجصل لمَع فعبل الناخبر الى ادرا كوجا ادا كان معملين عُلِبُ أولَ سِنْ للولسِ وَاحدهاصَعِيْ عَلَاثِ مَا اللَّهِ وَعِيدًا بِمِنْ والْبَطْلُ بذللحته فالنصاص لمؤبطلان بعوض فجعل للابطلان والم بحضب وحراسعن مادويان عبدالحن بشملح حن فل علياء ص السعد فتلسوة فدطان في اولوعلى وص الساعة صفاد ولربسط الموعم وكان دال عصب الصفاء من تكبيد فل عل المجاع ولانكعق لمتجزي فأسيده وهوالنواسة لنجزى فنبت لدل وأحدرتهم كملأحانة ولميز المبنكاج وكجنزا اؤا استوقاه بغض الهوليا كبضن شيئا للناتزل ولو ويكن لدفيل لضوي كالدبنى ولذا للبنافين ولذا للصفار فيستلتنا علان مااذا كأنتعم لبرغاب كأنة اغالم نبشتو فبوبعضم فبومع غبيد سنوسكم اللبول خفال العنو سِّ الغلب وفي الصَّغب منال العمر من عَطِي المالي فا فتوقا وعِلا مَن ما أذا لا ف سُنَالُولْسُ وَأَحدِهَا صَعِرِي السَّبِ شِمَالُلُك اوالوَّا وَهُوَعِ بُسَعَامُ لِ وَفِي سنتلنا الشبب العثرابية هي متمامِلَه وَلَهُذَا لم بدوج احذا المولين المنذ المشترك بينما اوالمعتند لفنا وفالنزابز بذوج فبعل طادا جدمهم فالسرمعاعين بندد بروكو كأككبر وكالالقنتر مولة النفرف فمالو كأرب وللبرنستون الكيمز فنكران بلغ الصغب بابجاع اصحابنا ستواطئت الوظيم لخابا لملك ادبالنتوابغ وأناه وأباللِصِّعن لبتدرع لي النصّ ف في المال كالمن و العرف الخواف وان هان الكيمو اجنبيًّا عَيْد الصَّعَرَ لِم بِلِلُ الكِيمِو المُسْتَقَاءُ بِالمُجَاعِ حَيْ سَلَعُ ا الصَّعَبِر وَتَعِنْد الشَّا فِي لِم بِلِلَ اللِّبِوالْمُسْتِنَاءُ فِي الْخَلِّ قَالْ رَحِمُ اللَّهُ وَإِنْ

جَعْلاَه طلكانبَ الذي تَوك وَ فَاءْ وَ وَارِنْنا وَلَكِن النَّهُ تُ بِينِها ظَاهِرٌ فَا ذَا لَمُ تَهَنَ الْبَشَقِي الغِصَاصِ المُكَالِمُ وَلَا وَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُنْ عَلَا فِ الْمُكَانِبُ عَلَى مَا بِينًا وان صلا لعبد المبيخ فبال المبيض فالتوصاص للمشترى ان اجاز البيع لا فالمالك وان نَتَعَنَ فَلِبَاتَجَ لَأَنَا لِبَيَ ارْتَنَعَ وَظَهَرَا ثَمَّ المَالَكِ وَهَذَا عَنْدَاهِ حَبَيْمَ وَالْآلِولِاتُ هُوَ لَذَلِكِ انْ اجَازُ الْبَيْعِ لَمَا بَيْنَا وَانْ مَنْجِ فَلاَ قِصَاص لَلِبَاتِجَ لِعِدْم مِلْمِعْدِ الْجَ فلمرضع تدمؤج اله ووجب المالمتين وعند عدن بالنيم فالوجه ببراهنهاء المُسْتَةِن قَالِ مَعِمُ اللهُ وَلِي المعتنَّ وَالشَّهُ وَالصَّلَ لِ العَنديت لِ وَلَيهِ اي اذا تتأ ولِالمعنوهِ فلأبيدان بتعلى فِياصًا وَلا ان بُعِنَا لِعَلَى مَا لِهِ وَلَهِ مَلْهِ انْ يَعْمُوا التَّاالِسَلْ مَلَانَ التِمَاصُ شَرْعَ النَّشَقِي وَدِرَكِ التَّارِ وَحَلَّ دَلَكُ وَأَجَا إِلَا النسي ولي والمعملين سو تبليه فالاناح خلافها لخ وَاتَّالِهِ حَسَالًا بِلَانَ لم ولابد استبناء فِصَاصِ وَجِبُ للمِعْنَوْ وَلِ وَالاب لونو رِشَيْنَتَيْهِ وَعَا التشفي الحاصيل لذالخاصل للاب فلهذا بعدض رؤلده صوراعلي نسبوعلا فالمخوالع واتا الصلوفلاتة اننع لأسؤالنؤو فلما ملك لنؤدها فالصلوبط بواط ولي هذا اذا صالح على تدرالد بنواوا لنوسر وانصالح على اقل مذكر بصح وبجب الدبر المبلد واسا العند فألانه ابطال كحند بلاغ من وَلمَصَلِّحَةُ فلأجود وَلذَلدا و فطعت بدا لمعَتوم عدالما ببنا والزمج الاب بجيعما ذكرنا المفالسند فانطبت لمرا للسلون الوابدعلى النفس حتى لمعلك توويه وبدخل عد هذا المطلا والصلح والنس واستبغاء القصاص فالطرف اذار يستغلط الغود فالنئس وذلوها الصيل اذا لوص عليلا لصلون النفس لأذالصلوبي ابنزلز المستبقاء وهؤلابلك المستبغاء ووأجد المذلورهنا وهوالمدلور بالخامع الصغيل كالمنصؤد مؤالمهلج المال والوكم بتولي لنفرف ببوكا بتولي لهب يخلا فيالتصاصر كما لمنصر والتنفي وَهُوَعَنَصْ بِٱلْابِ وَلَمْ بِلِكَ لَعَنوَلِ زَالْمُ بَسَلِمَا لَانْبِومَنْ الْمِبِطَالِ بَلِمَا قُلِي وَالْوَأ النباس لكابلك الوص التقرف الفرن حالابلك فالنفس لأفالمنصود مخن وهوالتشيئ وفالسعسان علاط والطاف بسلك باستك الموالطها خلنت و فأبة للانسي طلال فكا فاستبغاه وم مينولة النفي في والتاجي مبزلة

وانشهوالمجنون على عَبره سِلِكَما فعنكا المشهور على عِدا عِبد الديدِ وعلى هذا الصَيُ وَالدَابِهِ وَعَنَابِي فِسْنَا لَهُ عِبُ الدِّبِّ فِالصِّي وَالْمِنْ فِ وَقَالَ الشَّافِعِي رحماللة لمجيالضان في الطيارة فلذة اجتاعي نفسو فضا دَمَ لِنَا لِعَ الْعَاقِلَ لَهُ يَجِيرُ تحزانا غلى قلوبعلوبان فالداهلني والمعتلقك ولونا لذاب بملوك للغبوكا ثانبولذني ولجؤ بالضاب كالعبداذاشهر سبناعلى زجل فمنداة فانتكب عليوالضان فلذا هُذَا فَصَا رُهُ لَصَبِدِ ادْاصَا لُعَلِي لَهُ وِم فَسَلْهُ وَلَي يَرْسُفُ انْ فَعِلَا لَعِي الْجُنِينَ مُعْتَرِيْ فِالْجِلْةِ وَلِحِينَا أَوْا المُنَامَالُوا وَنُشْتًا وَجِنَعْلِهُمَّا الضَّانُ عِنلَانِ فَعَلِللَّآبَ المنتخ بمنتبر إصلاحتي لا بعتبر في وجد بالضاف لم يالتجاجات وكفاعهم المنبها وعصمة الذاب لحي المالك نخا ويعلهما ستنيطا لعصم الذكرية منان وتضى لذاب عكن بالصبل اذاصا كعلى المدم اوصيد الحرم على الحلال لمذالنتا يعَ اذنَيهُ مَثَلَو وَلَرَبِهِ عَلَيْنَا عَلَ أَذَاهُ ٱلْابِرِي أَنَا لَحِسَ مُّوَاسِقَ الْأَحْ متلفا مطلقًا لِتَوْهُ الديني فالطنك عِنكَ عَنْ الدَّدَى وَمَا للإلدَا المريَّادَ فَ نجيالضاناب ولذاعص عبدالغبرلي ننسو وتعلاعظون فننتط بوعصت وكناآن النعامة هذه المشباغبر منصف بالحدمة فلرينغ بغيا فلانسنط العصة بولودم الاختباد الضعيع ولهذا لعبد النصاف على الصي المبذب سنلما والضأن بنعل الداكبة فادا لرنبتنا طاف تضيينا أن عب التصاص لم نَنْ مَنْ لَنَسْنَا مَعَمُومَةً إِلَا اَنَّهُ لِمِينُ النِصَاصُ لُوْجِودا لَيْجِ وهِوَدُ فَعُ الشَّرِ نَجِياللَّهِ قَالِ مِعْمُ السِّوَ لُوصَ بِمَا الشَّاهِدُ فَا مَصَ فَسَلَا أَلَمُ خَرَّ مِيْلِ النَّائِلَ معناه اذاسهد وجلاعلى وجلسائها فضرته الشاهر فانصف تاك المضاي وَهُوَالْمُنْهُ وَرُعُلِيوِصُ بِالْمُارِّبُ وَهُوَالشَّاهِرِ فَسَلَا فَعَلِيهِ الْنِصَاصِ لَوَالشَّا هُدِ للانفر فبعد الطب عاد معمومًا شِلما له وَ وَلَ وَمِول العِبادِ شَهِ وَضَهِ فِاذَا الْكُنْ عَلِي وَحِيْمُ إِلْ لِلصَّوْبَهُ تَابِنًا الدَّفَعَ شَوَّهُ فَالْحَاحَةُ الْيُ فَلْمِ المندفاع شروميدونو نعادت عصمته فاذا مله بغذ ذلك فعد متلشفا مُعْسُومًا المِنْ المُعْمَامِ المُعَامِلُ قَا لَيْحِمُ اللهُ وَمَن دَخَلُ عَلِم عِنْ اللَّا فَاحْدِج الشوفة فانتعة فنتلة فلأشئ غلبولتؤليصلي المتعظبوة سلم مأيل ذونها للا

فتلابر تبتض اناصابة الخديد والإعراط لغنن والتنهن هذا اذااصابه عبالحديده ب عب خِلان واناصابة بطهوها اوبالعدد او الخنوا والتغريف فهوعلى لخلاف الذِي ذله ناهُ فِي أُولِ الْمُنَابِ وَ قَدْ ذُلْرَنَا اللَّهُ لِمُنَا لِجُلَّنِينَ هُنَا لَا فَلَا نَعِيدُهُ قَالَ ومُن جَوحَ دُجُلاعِدًا وَصَادَ ذَا فِرُاشِ وَمَاتَ بِنِنْصُ لِمُ الْحِدْحِ سَبِّبُ ظاهِدِ لَمُ فِي فَال المؤت عكبومًا لَم بِإِجَدِمَا بَيْتَطَعِهُ لِحَوْالدَّنَةِ إِوالبُوحِية قُا لِيُحِمُ اللَّهِ وَأَنْ مَاتَ بنعل غَسْهِ وَ ذَيدٍ وَاسدٍ وَحَيْرَ خِينَ ذَبدِ تَلْتُ الدِّبِهِ لَ نَعِلًا لَمْ سَلِ وَالْحَبِّ جِنْسِ وَاحِلْ لِكُونِهِ هَدَرُا فِي الدُّنيَا وَالْمِجْرَةِ وَفِعْلَهُ بِننسوِجِنْسُ اخْوَلَكُونِهِ هُدُرَّا فِي الدُّنِا الْحَيْرَا قِ الْمَخِدُةِ حَتَّى إِنْهِ وَفِعِلْ زَيد معتمرٌ فِي الدَّبَا وَالْمَخِدَةِ فَصَادَت لِلهِ اجْنَاسُ هَدُرٌ عطلنا ومعتمر مطلفا وهدارس وجبردون وجبر وهو بغا بنسه فكون الثالث بنعلم والمدين المنتفي ومنتاف الدبوغ انمان فيك ديدع والجالدة عُلِيدِ بِهِمَا لِهِ وَالْمُ فَعَلِي الْعَافِلَةِ لَمَاعِيْ فَ جُ مُوضِعِهِ قُالْ لَيْحِمُ اللَّهُ وَمُن شَهِدُ عَلَي المستلين سيفا وجب قتله ولاشئ بنتلوه لتؤلو غلبوالسلام من شهر على المسلين سَبِغًا نَعْدًا بِطُلْدُمُ وَلِمَ ذَفَعُ الصَّرِ وَلَجِبٌ فَوْجِبَ عَلِيهِمِ فَلَمْ أَذَا لِرَعْلِنَ دُفَعُهُ الربو وَلم عِبُ عَلَى الناتِل شَيْ لا نَدَصًا رَباعَيًا بِذَلكِ وَلَذَا اذْ أُشْهِرَ عَلَى وَجلِسِلْكُمَّا متلذا ومتلاغتره دنغاعه فلاعيه بتعليشي لمابينا وكمعتلف انبلون بالليل وبالهما وبالمص وخاوج المصران السلاح لمبلث وان سهدعلب عصا فلذلك انحاذ للأاونها واخارخ المصط فكالماعنة العوث بالليك وطبخ خارج المصو فكاذكه ذيغه بالستان تخلاب مااذا كان فالمصرة فبكاذا كان عصا المتلبث وعِمَال مَنْ السِّلاحُ عِندُها فِعِود فلله فِالمِعْرِمَا وَاحافي السَّبِ قَا التحمُ اللهُ دَنَنَ سَهِ مَنْ لِيهِ لِيسِلْا عَالِيلًا ونَهَا وَالْحِيمِ وَعَبِهِ وَالشَّهْ وَعَلِيمِ عَمَّا فِيص اونها رًا بغَيْرِهِ فُعَنلا المشهورُ عُلِمِهِ فَلاَشَى عَلْبِهِ لَا بِينَا مِنْ المُنعَوْلُ وَالمُعت قًا لِيُحِمُ اللهُ وَانشَهِرَ عَلِيمِ عَمَّا لِهَا زَالِهِ مِصْرِ فَسَلَمُ الْمُشْهُورُ عُلِيهِ مِنْ أَن الْمَ نلبت والعقت عبرسقطه فالمصرفكان بالسلي متعدما وهذاع بذاب وسننه ظاهِرُ لِنَالْبِسَ وَالسِّلْجَ عِندَهُ وَعِندُهُ لِعَمْلِ اللَّهِ وَعَلَيْ لَلْمُودِ فِي ينبوالغدالم نذكالسلاج عبذها حتجب البيصاص النباب وقديناه فال

بثلح

سَيْكُوانَكُ عَلْمُ لِمُنْكِدِثُ وَبِهُوا بَعَدْ عَامِ الْخَلْمَةِ وَلِبْنِ بِالْخِلِ فَعَلَى هُذَا لَمِ يَناجِ الْج المدن سيئة وبن سآبوالعظام لم تدليس بغط فلعل سأجب الحاب عدا السي الدلك المتعمل المتعالم وكذاب المتديث لمرتب تتنو دلبن والنا المتعظم الترق بيتة وبين سَابِوالعِظام الدَّالِسَاءَاه فِعِمْكَن مِان بِيُودَة بالمبرد بيَّديمًا السَّرْسِ وَلذَا ان فلغ سنه فاعلا بنلع سِنَّه بْصُنَاحَنَّا لِتُعَدِّراعِتِهَا وِالْمَاتَلَةِ فِيهِ فَرَعَا بِنِسدِ لِمَانَةِ وَلَكِنّ بُودُ الى موضع أصلِ السِّنِ لذَا ذَلَرُمْ فِي النَّابِينَ مُعذِ بِاللَّالدَ خَرِمْ وَالمبسُوطِ وَهُ فالتحم الله وطوفي مجله فامواغ وخو وعبله ذعبد بن اي الفي الظري بن مُجلِّدُ الرَّاةِ وَكُلُّ بِن حُرِ وَعَبدٍ وَكُلِّ بِنَعْبدينِ وَ قال النَّا فِي عِبالنِّصَاصَ يُجيع ذُكِّن المَيْ الحُونَيْنِ فَع طرف العبد لم ذا الطراف كابعد المنسود شرع النِّهَا ص فِهَالْلِالْحَاقِ الْاسْسُ فِي لَمِومَعِ جَدِي النِصَاصَ فِالنَسِ بَعَدَى فِالْطَالُ وَمَالِا فَلَا الْمُالُولُ فِي الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ وأمانك سنطرف الذكرة الانتى التناؤت بينها في النيمة ستدع الشاوع وطبين الحوة العبد والميزالعبد بوالتناؤت فالنيمة وادنسا وبإما فذلك بالحذو فالطن وليست بينبن فمتاز سيء فامتنع النصاص يخلا وطدن المؤبنان استواهامتيتن التنوع الشرع وعلاف المنس لم والنيصاص فبها يتعلن باذهَا فِ الدُوح وَلَمْ مُنَا وُتَ فِيهِ فَمَا لَكُومُ اللَّهِ \_ وَطُونُ المسلمِ وَالكَافِد ساناي بنلان بعجري التصاصيبها للستاوي بإلادش وقال الشابغي الجدب لماذ لرئام المسركة التعمالة وقطع بيدم نصف الساعد وجابنة بنابهنا دليتان وذلوالاان تنطخ المشنة أبخل فيتاص فهذوالاشيا لغدم أُحانِ المائلةِ فِمَالانَ يُّ الْنَطِع مِنْ بَعْنْ السَّاعُ لِلْسَوَالْعَظِّ وَسَعَدُ الْنَسَاوِيُ فِوادَ لَمُشَابِطُ لَدُو فِلْهَ آمِنْ الدُونُ فَادِ فَلاَ عَلِينَ الْعَجْ الْنَافِي عَلَيْهِ عَلَيْ وجرشوات فبلون اهكؤا فلأيهون والدار واللسان ينتبضان وبنبس كان فلأعلن اعتبا والماثلة فيهما الآان منطع مؤالح شفن لأوموض النطع معلوم ففتادُ كالمنصَل وَعَنَّ الْحِيدِ سُكَ الدَّ اذَا فَطَعُ مِنَ اصِلْمَاعِكَ الْمِصَاصِلُ مِلْ فِ اعتِالْوالْمَاتَاةِ وَالْحِبَاعَلِيمَا بِينَاهُ وَلُو نَطْحَ بِعِضَ الْحَسْمَ اوبِعِضُ الذُّكُو

ولأن لذان بنعة بالمنتل ابتداءً فلذالذان بُستُردَهُ بِوانتَهَاءُ اذَا لِرِينِدرِ عَلَى أَخذُ و مِنهُ اللهِ وَلُوعُلِ الدُّلُومَ احْ عُلْبِو بُطِوح مَا لهُ نعتلهُ مع ذَلِك عِبُ النِصَاصُ عُلْبِو النا تنله بغير عَن وَهُو بِمَوْلُوا الْمُعْصُوبِ مِنْ اذَا فِتْلَالْغَاصِيْتُ عَبِثُ عِبْ عُلْبُو النصاص لم تَذَّ بِتِكُدُ عَلَى دُونِ عِبِ المُستِعَان والمُسلمين وَ النَّاحِي فلانسَفُ لُعَصِينَ عَلَافِ السَّادِقِ الدِي مُ يَندُفع ما لصِياح وَالسَّاعلم مُعْ مَا بِ فِيُ الْأُوْنَ لِنَقْسِمَ، قَالَ رَحِنُ اللَّهُ بِيَتَمْ يِنَطِعِ البِّدِ مِنَ النَّصَالِ وَانَ كانت مُذَالْتَاطِعِ الْمِروَلْذَا الرِجِلْ وَمَارِنُ الْمِنْ وَالْمُذَنِّ وَالْعَبْنُ انْ دُهِبُ صَوُّهَا وَهِيَ قَالِمَةُ وَلُو مِلْمِهَا لِمُؤْلِسِ وَانْ مَنَا وَمَلْ شَجِيدٍ بَعِنْ فَهَا الماثلة لِيُولُونِعا لِي ا وَالْجُوْوِجِ قِصَاصِ اي ذُوفِهَ مَا مِن وَلِيْوَلُونِعَالَى وَالْبِسِّي بِالنَّيْسِ وَالْمِصَاصِيْقِ عَنَ الْمَانَايَةِ فَكُلُ ما المَلْ رِعَالِهِ الْمَانَلُهُ فِيعِبُ الْمَصَاصُ وَمَلْ فَلا وَيُداَمِلُ فِي هَلا فِي الأسنيا التي ذارها وكاستجم بكبوالعضوا فكلب بدب التفاوت فالمنتعة وعلن رعاب الماتلة في العَبْ اذاحُب وَ دُهِبَ صَوْءُهَا وَهِي فَآمِدٌ بِالْجُي لِهَا المؤاه وعمل على وجهم فطن يطب وتشاعينه المحنوى م تغرب المؤامن عينه معالات ما اذا العلعت حبث لم بتنص سلفدم اسكان رعاً بالماثلة وكانت هذه الحادث و تعد في دُس عمَّان دَحَ اللهُ عنهُ فشًا ورَ الصِّعابِ فعال عَلى عَبُ النيصاص فَبَن اسكان المستبعاد بالطيب الذى ذَلْوَنَاهُ مُعْ هَنَا لَمُ بِينِهِ الكَبْرُ وَالصِّيغَدَ فِي العُصُومِيُ اجْرُى النِّصَاصِ فِي الْكُلِّ باستبقارالط واعتبرة فالشجنية الراس ذاكات استؤعبت واسلمشجوج وه إستوعيد واسللشاج والمت المشعلج الجنا وانساد المدالارش وانساء اقتص واخذبتد يتجنئ والماحان لذلاط نمتا بلحته بنالستن النزلم فالشقة المستوعبه لمابين فنهب آلثوشيثا بئ الشغة التي الشتوعيث بين قريبه غلاف فطج العصوفان الشبن فيتراج تليث ولذاسنعته لمتختلف فلم تلن لذا التوساص لوجؤد المساؤاه فنوس دل وجوفا لتحماله ولانتماص في عظم لتولي على السلام مَ فَضَاحَ فِالْعَلْمِ وَقَالَ عِرُونِ سَسْمُودٍ لَمْ فِصَاصَ فَعَلِم لِلْفِ السِّين وَهُوَ المُوادُ المخدبة وبوضع صاحب لذاب وكان التصاصبني عب المسا واع وقد نعدراعما دُهَا يِدْ غِيرِالْتِينَ وَاخْتَلْتُ الْمُطْبَاعُ الْسِينِ هَلْ هُوَعُكُم وَطُن مُعَصَبِ بِابِسٍ فَيهُمُ

الجانبس شألن حته في ذَلِك في لِحَلِ فَأَنَ لَهُ أَن بَنِعَلَ مَا خَلَسِهِ وَهُوَمَا إِذَا كَانَ ناس المشيئ البربخير ابينا ليتعدر المستبقاء لملالما بموي زبادة الشبن ولذا اذالات الشجه فطول الواس وهئ اخدس جي باحدها الي تفاه ولاناخذ الج تفاالاخد فهذبا لجنا دلمنا ذكرنا وذكر الطخاوي عن على لذا ذي اللبرائة لذ الاستصاص والخيا ولدل في النصاص في احدوالنس معتم المسا وا في الحل فأبنظرا ليالصغر والكبر كالبتد وجوابدان النيمناص فالشجد لمجل الشبن وهؤ بِمَا وَتَ فَ الصِّعْ وَالْكِبُو وَ فَي قطع النوليزاتِ مَننعة البَطْق وَ فِي لِمَناوَت وَلَا المَن اللهِ وَالْمَوْلَ وَلَا المُنطِق وَالْمَوْلِ وَلَا المُنطِق وَالْمُولِ وَلَا المُنطِق وَالْمُولِ وَلَا المُنطِق وَالْمُولِ وَلَا المُنطِق وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَلَا المُنطِق وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَلَا المُنطِيقِ وَالْمُؤلِدُ والْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُلِيلُولُ وَالْمُؤلِدُ والْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وا عَلَى مَالِدُ وَجِدُ عَالَا وَسَتَطَالَعُود أَي اذَاصِي لِمَالِتَا بِلَعْلَى مَا لِعَنِ النَّهَ الْمِ سَنَط النِعِمَامُ وَوَجِهَ لِمَالِ المَصَالِحُ عَلِيهِ حَالَا قَلِيلًا طَنَ اَولَتُرُّا لَيُوَلُونَهَا لَيَ وَمُن عَجِي لَمُ مِنَّ اجْدِهِ سَتَى \* كَابِنَاعُ المِلِعُ وَفِي الْمِبَةِ قَالَ مِنْ عَيْفُ سِ مَعِلْ السَّعْ نُولت الْأَيْدَانِيَ الصَّلِح وَ فَولاعَلْمِ السَّلَامِ من فَتَالِلهُ فَتَكِلُّ فَاهلَاسِنَ خَبِرُنَبِ ببؤاز بإخذوا الماله وببؤان ببنكؤا والمؤاد والتداعل اخذا لمال بعضا التاتل غلى البينا ولأنَهُ حنَّ ثابت لهُ عِدِي فِيوا لَعَنوَجُانًا فَكَذَا تَعُوبِضُا لَمُشْمَا لِهِ عَلَّالاً وَصَافِ الْحِيلَةِ مَنَاحِسَا فِالْوَلِي وَاحْبَاوِالتَّاسِّلِ عَلَا فِحْوَالتَّوْفِ لَمْ وَالْفَالِدِ فِهِو حَنَّالِسِفَالِي وَلِمِي فِيوالعَمْو فَكَوْا الْسَوْمِةِ وَالتَّلِيلِ وَالْكِيْرِ فيوستوا الم الدك البسر فيبوش والمعتان فيعوض الماح والمعتان عَلَى الْهِ عِلَافِ مَا أَدَاهَ فَالْسَالِ مَطَاءُ حَيثَ عَيْو رَبُّ الشَّمِرُ لَلَّهِ بِيَرِلْ مَنَّ دِينَ الت فِهُ ٱلذِيْمَ فِيكُوناً خَذَا لَتُوْجِهُ دِبُوا وَامْا وَجِبَ خَالِكُمْ فَهُ ذَبُّ وَجِبَ بِالْفِسْدِ وَالْصَل غِ شَلْمِ لَعْلَوْلُ وَالْمُبْرِيعَالُا فِ اللَّهِ مِنْ لَهَا لَمُ عِبْدُ بِالْعَقْلِ وَأَمَا سَنَمُ المُوْدُ المنكسودالعندوكانكالر بوض بهذل المالواله منابلا بوقد فوعلبومنتصوده قَالِيَ عَمْالِكُ وَبَيْنَصِفَ أَنَّ احْوَالْحَوْالْعَاتِكَ وَسَبِدُ النَّاتِلِ وَجُلاَ بِالصَّلِحَ عندمهماعلى المنوفة والمقالة المتاتيك فترا فاحترا فاسواله والقابك وَمُولِهِ الْعَبْدُ الْنَاتُولُ دَجُلَّا الْهُمَالِجِ عَنْ دَىهُمَاعُلِيَّ لَفٍ دِقَاهِ فَنعَالِلْا مُور فالملناعلى الحنو والمؤلى نصنان لم تتسمنا بالنيضاص وهوعلها على لتقواء

اصطلاحها

ا وبعضَ اللِّسَانِ لَم عِبُ البِّصَاصُ لِحِهَا ليْستدَار وعَلاَفِ مَا اذَا نَطْعَ طَالِاذِنِ أَو . بعضة كاندكا ينتبكن ولابنب طول كالمخلا علوم ببكن اعتبادا الماتله ببد والبسندان استنصاها بالقطع جب لتيصاص لمكان اعتبار الماثلة فيها علان مآاذا قطع بعضا لتُعذياعتهاءُ الماثلة بنيه فَا الحِيم الله وَحَبُوسِ التَّودِ وَالانس الدان التاطع الله ادنا نفعالم صابع اوهاز زاس لنشاج آلبواما الاوله وهؤمنآ اذا كانت بذا العَالِم شَلاً اونا بقية المصابع وبدالمنطوع ضجعه كالمادالصابع فلاناستيناختم بماله سْعَدْنُ فِيغِيدِ مِنِي الدِيغَةُ ذَيدُ وَبِحَنْدِ فِي الفَطْعِ وَمِنِيَ النَاإِخَذَ الْمُرْشَىٰ لَمِلاً لِمِن اتلف مثليًا لانسَانَ فَانتَطَعَ عَدَّ ابدي لنَّاسِ وَلرَسِق منهُ إله دُديهُ فانهُ عَبِوسِ انْ بإخذ الموجودنا بقا وبن ان بعدل الح لعبمة غاذا استوفى ليتماص سنطفي الذباذة وفالكالشابغ رحماس بمنين النتصان كأنه فذنعلي ستبقاء البعيف فيستنظ مَاقَدُوعِلِيهِ وَمَانَعُدُرُ استِيعًا وَمُرْضَعِهُ وَلَنَاآنَ الْبَافِي وَضَفْ فَلَابِضِينَ بانتزادِهِ فصائحاً اذا يخوزُ بالرَدِي مَكَانَ الجَيْدِ وَلُوسَعَطْت بده المعَيب فَالْ الْحَسَادِ الْمَجْيُ غليه بطلحنه والنج لاغليول ومنة متعبن فالبصاص عندنا لمامران وجب العَدِ المَوْدُعَيْنَا وَحَمَدُ ثَابَت فِيهِ فَبَالِحَتِيادِهِ المالحَ الذا لا تتصحيحَهُ فَاذَا فَات المخل بطلاللح تغذك فرمااذا فطعت بغودا وسوف خبث عب عليوارش البلد وَفَا لَالسَّا فِغِي جِدُ المرِسْ فِالمرْضِغِينِ لِمَنْ مُوجِبُ لِلَّالْ عِندُهُ اصلَى المعَدِ فَاجْذَا نعَازُ استَبِهَا وُالتَودِ تَعَبِّنَ الما كَوَلَنا آنَ التَودِ هُوَ المتَعِينَ عَلَى مَا بِينَا فينعت بنواتِ المُخلِخ اذَامًا نُمن عليم اليتصاص فِ النَّسِ عَبِوا لهُ أَذَا نطعت بده ٥ بنصاص وسونه تذاؤني هاحثا سنختاعليه فسلت لدمعني نبغدم للأول يخلا النفس الخداذاوجب على التائيل التيماص لعنبر ونشلب حيث المنض وانهاليت غِ مَعَنَى للل فالمِينَسِّم لا وَإِمَا الثانِ وَهُوَمَا اذَا لا نَراسُ الشَّاجِ البرفان لا نَبْ الشيخ استؤعبت بين فزف لمشعوج وهولا بستوعب سن فزف الساج فلان الشيءاناكان موجيد لكونها مشيبة فيزداد الشين بزيادتها وفي استيقاءما ببن فذَّ فِي الشَّاجِ فِهَا دُه عَلَيْمَا فعل وَباسْنِهَا وِ قَدْ يِحْتُومُ لِلْكُونُ الشَّاجِ مِزَ الشُّين مِثْلِمَا بِكُونَ المُسْعِوجِ فِعُبِرُحِلِ أَلْشُلا وَالصَّعِيعِ مَ لُواحْمَا وَالْعَوْدَ بَيْدَاسِنَا إِنَّ

13

فبودظ لمتآبر أموالو ولهذا لواستلب مالخ تتقي بردبون وسنغا ف الدني بالؤوجية واستحقاقه بالنوابة كم بالعند الربرة الدلا بوند بالزوعلان الوصية ولحذابتبين اذالاستعنان لبس بالعند بايعكم العتد وظلبذمين عَدم التناصُو وَالْعَتلَ عَدَمُ الْمُرْتِ للْنِصَاصِ الْمُرْبُ أَنَ الصَّغِيرُ وَالنِسَامِ لَلْمَا دِب المبيئلن وبوتز النيصاص والدينة وأفرب منداؤ المزام ليعتب لاعتا ابناء وها الكار وبونؤنها وكالدالشا بع كمحط للبساس الم فارب في سنتما والتصاص ولهن مق العَنولان المرّاه لبست من ها النتال المِنعَيْنَا وَلَهُذَا المَعْتَالُ المُ فِرهُ المصليد وكانؤض عِلْمَا الحِدْدِهُ الوَاحِبُ مَنَا النبلِ فَصَادَت فِحَقِ المُستَبَعَادِ كَالصَّعْبِ وَالْحِيَّعَلِيمِنَابِهُاهُ وَوَلَّدَانِهَالْبِسَتَ مِنَ أَهْلِالِسَلَ ظَلَاالُولِ مَِتَدِّدُنُوُ وَلَّ فَانْهَامِنْ أَهْلِالْنَوْجِلِ قَالَ<mark> لَحَمُّ الشَّ</mark>وَيَّةُ لَالْلِحِمِالِلِمَو وَالْبِيَّاسُ انْ كَلَ سِيْلُ لِجُدِمِ الْمُسَاوَاهِ وَلَكِنْ نُزَهَاهُ بِاجَاجِ الصَعَابِةِ رُضِ اللَّهُ عَنْمُ وَد وي انْ سَبِعه بناهل صنعا فلوا واحدًا فعلم عوب و وخلالة عنه و فال لو تا العلي الملصعا لتنلئ ولأنالمتل بظوين النفائب غالب والنصاص شوع كحكمو النجو فيعل حلة احدمهم المنزد بوبج ديالنيصاص عليهم بجيعًا عنبيتًا لمعنى المحيا ولولا وللالكؤم سكابا باليصاص وفخ باب التناني ادا بوحد السلمي واجد غَالِبًا لا نَهُ بِنَا وِمِهُ الْوَاحِدُ فَلْمُ بِهِدِ رَعْلِيهِ فَلْمُ عَمْدُكُ الْمِنَا وِمَا وَالْوَجِ سَنُوعٍ فِيمَا بعلب لم فِهَا لَيندُدُ وطِنَ دُهُوْقَ الْوَحِ مَ لَبِعِندِي وَاشْتَرَاكُ الْجِاعِد فِيَالْم بِغِرِي بخب الناملة من مل واجد منم فيضاف الى طرواحد منم لا لأ ما لاست تعمُّعْرِه لُولَ بِوَالْمُنْ مُ جِذِيا لِلْمُاحِ وَالسَّاعِلْمُ مُو قَا لِيَصْرُ اللهُ وَالْعَرْدُ المِع احْنَا أَي بِتِلَالْمَدُوْ أَوْاصِلْحَاعَةُ ولِيَتِي بِذَلِكِ وَقَالَ النَّافِقِ بَسِلْ لِلْوَلِّ مِيْمُ ان صَلَهُمْ عَلَي النَعَاقِ وَمَعْضِ الدِيْمِ لَمَ بِعِلْمَ فِي مُؤْلِدُ لَا أَفَا وَلَمْ لَا تَعْمَلُ العَدُ وأن فله فرجه عَامَعًا اول بغين فالأولس مُ يُتَمع بينمُ وَعِصَ الْنُودِ لمن حَدَجَتْ لِدَالْنُوعَةُ وَبِالْدِبِولَلِنَا إِنْ وَصَلَّهُ خِيعًا وَمَعْسُمُ الْوَبَاتِ بِينِهُ المنالمؤجود ومتلأت ومابغة تؤنية وتبويتل واحد فلايا تلدوهم النباس فالنعتل الاقل الاانا تتخافها أذكر فاعلى مابيناه ولنا انحل فاحد منهم قاتل نَّيِنتَسُرُ بِدَلَاعَلِهُمَاعَلِيَّا لَسَمَّا وَلِمُ نَالِمَكَ وَجَبَ بِالعِندُ وَهُوَسُضًا ثَالِبِهَا فِيتَنص مُنجِدُ وَهُوَالِمُلْفَ قَالْمُ**تِحَالِمَةً** فَانصَاخِ احْدًا لِمَلِيَّا خَطْرُعَلِيْ عِنْضِ اوعَفَهُ لَمِنَّ بَغِيُحَظُّمُ مِنَ الدِّبَيْرَ لُمُ حَلَّ وَاجِدِمَهُمْ مِثَلَى مِنْ النَّصَ فِي نَصِيبُ واستَبَّعَا وُوَاسْعَاطَا بالغموا والصلج لمنك بتصرف فج خالص حنو فينعذ عنوه وصلحه فتستط وحنته فالتحاص وسنضورته ستوطعوالبافندابط افيظ فيكل بتجذى المراوالة لريجزي تبوتا فلذا ستؤلطأ يحلان مالومتال زجلين فغنا اوليا احدها حبث يلون لاولنا المخر فنلالم فالؤاجب فيه فصاصا بالمختيلا فبالعتال والمتنزل فليستلط اجدهالا يستنط المخدالم بركانها بنترفان نبؤنا فلذابقاة علاف ماعدب فاذاسغكا انتل مضب تربعت مالالانة تغذ كاستبغاؤه لغني إلقاتك وَهُونَتُونَ عَصِّمُ الْنَاتِلِ بِعَنْ البَعْضِ عَنِ الْبُصَاصِ بِغِبُ المَالِرَا فِ الْخَطَاءُ فاذستوط المغت إص فيم لمعنى فالتابك وهولون مخيطا والمجيد شئ البغابي المنتاسنطحته المنعبن بنعلو ورضاه بلاعوض غلان شوكا بدلعدم ذلا وينم فَيننك نَصِيهُ مَا لَا وَالْوَ وَهُ حَلَمْ فِي ذَكْلَ سَوَّاء " وَقَالَ مَا لِكُ وَالشَّا نَعِي لَحَق للندوجين فالغضاص ولمف الذبذل الوئا غخلافه وهي بالنسب دورالسيب لمنتطاعيبا لمؤت وقالب الي لبلى لم يثبث كفاغ النيصاص لأنسب استعنافها العتدة البتصاص لمبسخت بالغند المبركان الومئ سيبث لذعف فالنصاص لم ذَا لمنتَصنُود مِنْ النيصَاصِ النشيني وَالانتقام و ذلك بينص بوالا قادِب الذين بنص بعضهم بعضا ولهدال مكون احدها عافله للآخ لغذم النساص ولنا فولرعليه السَلانم من نزك مَاكُم ا وحُمًّا فلو رُنْتِهِ وَمُن نُزك خلا فعلي وَالعَصَاص حد فيكون الجنبعم كالمالي وأمرعلبوالسكام بتؤديث إمراغ اشبرالضباب من دية دوجها الشيرولان التيصاصحت عبوي فبوالم دشحتي أنسن فتل ولدابنان فتات أحداها عَنِ ابن له وَالنَّصَاص بين الله بن تنبت لِسَابِّوالورْنْ وَالدُّوجِيهِ سَتَى بعدَ الموَّدِ حُمَّا فِحَتِالْمُ رَبِّ اوبِتْبِسَالْمُ رَسْمُسْتَنِدًا أَلِي سَبِيهِ وَهُوَ الْجِوْحِ وَكُونِ عَلَى ضِ المةعند ببنوم المديم على من احرز المبرات والديد مكمها حكم سابوالا موال فلهذا لوادمي بتلذما لو تندخل الدية فيو والنيساس بدل النفي كالدب

مني دين ابن

غالب غافة العوذِ كل فِالْقطع لاندّ عناج الدلمتدمات بطيم لمعتد الغوف بيتبها طلشداونتوك تبت وبجوب اليصاص فالنفس بالوثر والمجاع على فلانوالتباب وَالْطُوفُ لِيسَمِّلُهَا فَلَا لِمُتَّابِهَا قُل الْحِمُ اللَّهِ وَضَمِنا دِينَا أَيْضِينا لِعَالِمِعَانِ دبدالمنظوعظ كالتلف مصل بنعلهما فجب عليها بضف الذبذ على ل واحدمها الدبع تعبيد من المها لم ذا لغاقلة لم تتخط العَد قال تعم الله وان علم والجد عب رُجلِينِ فَلَهُمَا فَطُوْيِينِهِ وَنِصِفُ الدِّيةِ يَعِيْ إِذَاحَضِرُامَعًا سَوَاءٌ فَالفَظْمُ جِكُ وَلَجِل أَ ادعلى لتعانب وقال الشابعي ادقط كاعلى التعاب ببط وللأوليم اويغدم ادش البوللفان لمركب وصادت استجنه لأقصاصا فلنع استعنافها الفان بالقطع فضائحا أذاذهن شيكاين انسان غ دهنة ين اخزيعذا لتستليم الحاول وان تطعُهُما معًا مُنِثِّرعُ بينهما وَبلون النِّصَاصِ لمن خَدجتُ لدُفرُعته والمرسُ للِدُخرِ ل ذَالبَذَ الوَاحِدُه لَمْ تَغِي بِلْخَنَبِي وَلَيْسَ احْدُها اولي بِهَامِنَ لَهُ حَرِيدَ الْمَسِلَ الغرعة ولنآ افالمساؤا مني سبب المستعناق ويجب المسافاة في المستعناق وكل معتبر التقدم والتاخوط لغرمين التوكة وهدالا نمعن طروا فيمنا تابت كُلِّالْبِولْتَتْ وَالسَّبِ فِي حَوِّدُ وَالْجِينِهُمَا وَهُوَ الْعَلْمُ وَلُو عَلَمْ سُعُونًا عِن الول المتنع تعز والسبب فيحق التان ولموذا لوط فالفاطخ لما عبد الستوياية استعقاف دَقِيْتِهِ وَلُوهَ نَايِتِ بِلِمُ وَلِيلًا عَلَيْكِ النَّايِ عَلَا فِالرَّهِيْ لَا يَاسَتِهَا عَمَّا فَالْمِيت لِتَانِ بِعدَمَا مَنْ لَلِوَلِ وَلَوْ الْمِسْتِمَاءِ حَتِيمَة وَلِوْ الْلَوْمَنَ حَتَّهُ وَالْتَلِيدُ الْحَلِطَي عِنسه عِنهِ فَيْلُونُ مُصَافِعِهِ إِذَا السَّيْمِ لِلْا وَمَنِّصَ بُولَا فَلِونُ دَهَنَا مَا مَذَّ وَلَمْ لَدَاك المنطوع بده فاندر شتحتان المقل والماشت لدحق النص في بديك فالبغني للقطع ألبني والمخل غالي عن مقوم لم ألتيصاص فالننس ولهذا اذا تطعت يَدُهُ كَمْ يُطَالِبُ التَّاطِعَ لِبِثْنَى بِوَلُوهَ نَحْتُمُ تَاجَا فِيهَا لِطَالِبَهُ مِوْطَلُونَهِن فَاذَا لِم ينية الاؤل نتوشعق النابي فيما استرافها فيقطع للما اذا مصرامنا لغدم المولونية وبقفي لما ينفي الدين يقتنيمان نضنين لمستوا بماعلان ما اذا كان النِصَاصُيةُ النِصِفِ عَبْ بَلْتَنْ بَعِيهِ بِالسَّلَا عَلِيمَ لِمُهَا بِالدِّيِّ لِلْبِينَا سُالنَدَ فِهَا مَدُمْ فَالْ يَحِمُ اللَّهِ وَأَنْ عَضِرُ وَاحِدُ تَسْطِع بَدُهُ لَهُ وَلَلِكُمْ عَلْبِ يؤصنالهال فحصل المائل المرائيات الواجب فيالنصل الأولي وهومآ اذا فتلعاء واجأا العِصَاص وَلِيَّمَ انْ المَّائِلُ تَابِثُ لمَا وَجِبُ الْعِصَاصُ وَهَذَا لَمُ نَالِمِثْلُ الْبِسِرُ مُنْتَرَكُ وَبِ صَودَةِ احدِ الشَّيْسِ مَثْلًا للَّحْدِ مِثْلًا لُهُ الم المح وَالدَّوج فَوجو بالنَّصَاصِ فِهِ دَلِيلٌ على الم الدهد له عدي فكر موجع بتعدد المائله فيولكنسوا لعظرا ويترهر عَدمُ الماتلةِ لَجَابِعَةِ فَانَ الرَّايَ لما تُوهَرَوْتُهُ مِاعتِهَا دِالْغَالِياتِيَّةِ الْغَصَاصِ قَالَ فانخضر واحد فيلله وسنطح فالبتية لموت النائل أعاذا مضاولها واجدين المنتولين فتلكفروسقط عفاوليا بعيدالمعتولين كانبت فطبؤ والغاتر كتعاننو ليوات عوالمستيماء فصادله والعبدالجاب وفيوخلاف الشابع لأنا لواجب عندة احدها على بالبنا فاذامات احدها نعبن المخزلمن فالطموانيواحداكما طالق اوتَالُ اعِبَدَيهِ احدَا مَا حُدُّ فات احدَا فانعِين المَ ذَرائِوا تِ الحَرِقَ الْتَحِدُ اللهُ وكاستطع بد تطبي بيد معنا واذا فطع زجلان بد تجليفلا بصاص على قاجد سها وقال الشافع يحاله نعطوا بديها والمعدوض إذا اخذاسينا واجذاب جان اسواها مَيُ انتَ لَتَ هُوَيِعِتُمِ هَا بِالْمُنْسِ لِمُ زَالِمُ الْمِنْ الْعِمْلُمُ وَمُلْعِتْمِهُا فَاخِذُ تُ عُلْمُهَا عَلَا فِمَا اذا أَمْرَ احدُها السِّلَنِي مِنْجَابُ وَالْمَعْوَمِنِ جَابِ انْعَوْجَى ا النغاليتكنان فالوسط وبان الندخت العاليت اصف على واحدمه الان لمرتؤجدين حل واحدمنها اسواد الستلاج المعلى بعض العصنو وكناآ ان حل واجد ينها فالحية للبعض لأنما انعطع بيتوة احدها لمرسعطع بيتوة المخو فلأجوزان ببتطع الكربالبعض والمسبن بالواجط نعدام المساؤاة فصاركا اذااموحل واجد من جاب حريد لا فالنفس فان الشوط فيها المسا والمية العضية لمعبر وَ فِي الْمُرْفِ نَعْتَمُ الْمُسَا وَا مُ فِي النَّعَ وَالْعَبِي وَلَهُذَا لِانْتَكُو الصَّعِيعِ مِالشَّلَا ٥ والننس الشالد غن العبوب مستل إلى الذاح والمشلول فلذا الانتاب بالواجد فلأ بَصِحُ النياسُ عَلِي النفس ولأن زهو قالنفس لل يَجْذَبُ فاضِبتَ الجحل وَاحلِحامِلاً وتطغ العصورتي بالم بؤي التعلك الكيت لعالبعض وتبول الناتي وفي المتلظ غلن ذَلِك وَلَهِذَا لُوامرُاحِدُهُ السِّيلِين عَلَى فَفَاهُ وَالْمُحْرَعَلِي خَلْمُوجِي الْمُقْبَا إلوسط ومَاتَ بِهُمَا عَبُ النِصَاصُ وَ فِالْتِدِرُلْعِبُ وَلَالْمِتَلْ مِنْ الْمِتَلْ مِنْ الْمِجَاع

7

عليه احتادة مالا في النجازة لاندليس من ماب النجادة فيكون المطِلا قا أرحم الله وادري رَجُلاَ عَدَّا فَتَمَا الشَّهُمُ مَن اللَّاحَدَ بِيَنصُ لِلاولِ وَللنَّا فِ الدِّبِعَ للله ول عد وَالنَّانِ احدَوْعِ لِلْمُطَاوَهِ وَلْعَطَاءَ النِّيلِ فَكَامَ وَهِ الْمُحْدِي وَاصْابُ سُمَّاكِنَا والنعل الواحد بتعدد بتعدد الثوم فض القال تصالعة ومن قطع بدرجل م ملااخذبالامرين ولوعدين وخطابا وعتلنين علاينها يواولا لإ فخطاب لريخلا بنهائو فنجدوب واحده لنتضب مابنسول فنوادين سيمن ومات منعشوة معن هذأ اذا فطع بدرم في متله عِب عليه مؤجب التَسْلِ وَمُوجبُ النَّطِع اذَا كَانَا عَدِينِ اولحدُهاعُدُ وَالمَحْدُ خَطَاءٌ اوه المَطَائِن وَعَلَلْ سِيمَا بُورٌ لَ فِي خَطَائِ لُم يَعَلَلُ يَنِهُمْ أَجُرُ فَعَدِدِيدٌ وَلَحِدَةٌ خَاصِلَةَ أَنَ ٱلحلطَ بِتَذَاخَلُتُ إِلَمْ الْخَطَائِنَ فَلَهَ إِسْدَاخَلُا فِ مَا وَيُدُو الْمُورُةُ الْمُرْتِعُلُ الْمِنْ الْمُورُ وَالْمُعْلِينِهُمْ الْمُرْكُلِ الْمُدَالُ الْمُلْكُونُ ل وُهوَمَا اذَا اللَّهُ عَلَيْنِ فَالمَذَلُورُ فَوَلَا الْإِجْنِينَهُ وَعَيْدُهُمْ إِمَّا اخْلَانِ فَيَعَالَجُهُاءً وكانتطع يدمل فالجئع ببنها ملي التجانس البعلبي وعدم تخلل لبدم بينها فعشارا طلظان وهذالا ذالجع ببن المؤاحا تواجب ماامكن لأن العند سنة بعربات غالثا فاعتبار طحض يتقلم فيحد تها بؤدي الجالحدح بجعع تبسير الاان أملل بان عِنلْ حَمَ البِعلِينِ لَا لَعَدِ وَالْخَطَا الْمِعْلِلْ الْبُورْ بِيهُمَا لَانَ الْبُورُ وَالْحِيَّ الْبِسْوَايِةِ فلاعلِن العُيخل الفافي تعَمَّا للِأُولِ فَيَعْتَمَرَعُلَى حِيبًا لِهِ واملن ذَلِكَ فَبَال النُومِ تُعَنّا وَلِسِوَآبِوالاوَّلِ وَلِهُ الْالْعِعْ سَعَدُوكُ لِن جَوَا الرَفِيْةِ مِنْعَ سِوَآبِ النطع كالبوحة لوصد واس شختضين وتجت على على واحدينه النيصاص فلذا اذالمانا ين شَحْصُ وَاجِدٍ فَينطع المولِهَ الْمِنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ الْمُا وَالْمُنْ الْمُومُونِ عِن تطبع كألنيماص بعمد المساواة فالمغلدة دلابان بكون المنالبالسل والنظم بالتلع واستبقاءا المتل بالنطع متعدد المختلف فماختيت وكفاوان المالمصورة ومعنى تلون استبتابها وبالاختاد بالمتل لرتوك المائد لإمعني فَلْنَهِمَا وُالِيهِ مَعَ الْمُعَلَمَ عَلَىٰ الْمَا عَلَيْ صُورَةً وِمَعَنَى تَعَبِر الوَلِي عِلاَ نِمَا إِذَا تات بِنَالِيتِ وَابْرُ لِمَ النعلِ وَاحِدُّ دَجِلا فِي الدَّاوَانِ الْمُعْلَلِينَ لَمُ وَالْمُؤْجِدِ الديم وهي بدلالمخل والمنتوك واحد فيجب بدك واحد الأبرى انعتوه

نصف الدينولا فالخاج إن بيشتو فيحتد والعب عليوالتا بنوحي بما المخدلتوت حنه بينين وَحَوَالِحَدُ سُتُودِ وَلَمْ حَمَّا لَهُ انْ لَمْ يَطِلُ لُونِعِنُو بِهَا نَا الْوَصْلُحُا وَ عِلْ الشَّفِيعِيرَ أذاحَضَ والمحدِعَايِبُ حِيثُ لم بينفي له بالشُّعَةِ في الطلَّاقِلَناعُ اذاحَصَ المحدُّ بعدما فطعت للخاص فطلت تنتض لذبا لدبنوط تبده اوني بهاخفا ستحتاعليم فيضمها بسلامها أد ولوفض النصاح ببنهاغ عنا احدها فتراستيما الذبز فللأخذ التوذعن ذابي مؤست وعند عد المراسل الفاجي النفا است السِّرادينها فعادعت حل واحدِ مها الالبعض فاذاعني احدُها الربال الم خوس استبقاء الحل ولها الله مضاب العنصاب العنوبات فالعنونيلة كالغنزنبا التكفاء ولوقظ احاثها بدالقاطع من الميزني سنقط النيصاص لِدَهَا بِلَئِدِ الرِّيْهُ النِصَاصِ التَطْعِطَانَ وَلَمْ بِعَلَبُ مَّاظٍ كَا اذَا تَطْمَهَ الدِهِ المَّامِ ال اجبئ اوسَعَطَ النِسِمَا ونِهُ وَلَهُمَّا بِصِنَا الدِينِ عَلَيْ مَا لِيلَا مَهَا وَاجِهِ فَيْكَ فطعكا فيلانشته كلبالنطع طلناغ المتالميغ الماقل بالخباران شأه وطغ ذراع التلطع فانشَّاءُ ضَمنة دِبِةُ البَدِ وحلومة عَدَلِيةِ فَطَعِ الْدِدَاعِ الْمِلْدِفْ لَانْبِدِ ٥ القاطع كانت مقطوعه من الكب عبق فطؤالنا طع المؤل من الموني فكانت كالشكرو وعلى خذالوه فالمنظوع بده واحدا فنطح الناطع مؤالمرفن سنط حنه فالنيصاص ووجب عليوا لنيصاص وللمنتطوع س المون الجباران سَّا ا فَيْلُعُ مِنْ الموفِّقِ وَان شَا اخذ الموش لما ذَ لرنا قَال وحدالله وَان افت عِدْ بَسْتَلْعَدِ بِسِمْ بِو دَقَالَ ذُنوكُ لِبَعِينُ الْوَالِيُهُ لِمَ يَوْدِي لِي بِطَالِحِةِ المؤلي فصادة الافرار بالتشليخ طاءا وبالمالي ولنا ان العندع بهم غضله لِلونهِ المحتدُ الصَّرُ فَيَجِمُ ولانَ العَبد سيَّعَلَى اصلِ الحديثِ فِ عَن الدمَّ لاَ بالآدسيال بؤتي اذا فرآ والمؤلئ غلبه بالحذود والعصاص كم يجوز فاذاضح لْذَمْتِهُ الطّلان حق للوَلْي صَرودة ودلك لا بَصر وكمين سَيْع بَصِي صِما وَكُلِّمِ تضد اغلاف المقاربالمالط فة افرادعلى لمؤلى بابطأ ليعنه فضدا المن موجه بيخ العبدا والمستسما ولذا افراده بالمتلحظا الم وسوجدة فوالعبداد الْيَدَاعَلَىٰ المولِي وَلِحِبُ عَلَى العَبدِ شَيْ فلابضِ سَوَاهِ فَالْعَبدُ عَبُولُ ا

111

التكع وتاجد شبنا اعفوالتعير وتاجدت ناول اسم الفطع والشجونيناولها السَّآدِي وَالمنتَصَالُ وَالمُنطَعِ جِنسُ وَهَا فَعَاهُ فَصَادَتِ الْيِتِرَاتِ وَالْمُ فِيضَادِ صِنهُ لدالم بؤي انسا مرابسانا بقطه تبده فتطعنا وسري الجالنفس كمجد لاعلبه سِّي النَّاد مَدُّ بِالنَّطِع مِنا وَلَهُ فَلَذَا العَنوعن بِنا وَلَ مَا عَدَ مُ مِنا وَهُ وَهُذَا إِنَ السَّبَ بُذِكُرة بُوا ويوالمسبب ولهذا لوابوا المغصوب من العَاصِب عَن الغصب ەلى دَلِئَالِمُواعَنَ سُوجِهِ لَعَصَبِ وَهُوَ رَدُالْعَبْنِ عِندَ نِبَامِهَا وَدُوالْنِمَةِ عِندُ هَلاَكِمَا وَلَوْا لُواْبِوَا اللَّهِ إِلْمُسْمَى فَانَ ذَلِكَ ابْزَاعَنْ مُوجِبِ الْعَبِدِ وَهُوالْوَدُ عندالم مان والرجوع بالنتصا بعند تقذوا لرودا ومستدال من الجنفام غِ السّلِدَوْنَ السَّطِعِ لَمُ مَثّلًا سَرِي تَبْتَنَ لَهُ كُانَ مِنْكُمْ زَالُهُ بِثَلَامٍ فَعَنْوهُ عُزالِتُكلِع ىلون عُنوًا عَنْ عَرِّحْنُهِ فَيَبِطِلُ الْمِرْيِ انْسَ قَالُ لَا قَطْعُ لَى فِيلُ فَلَانِ لَمْ مِوْحِبُ البؤاءه غزا لينصاص فالننس ولوكا كالنطع نبنا ولذخا فالزلم تتقي مواندعن فلذاالعندع زالنطم لمبنا وكالمندع زالسل للونها عبرب فلرميكاد العند علمت فيطل وتجث عليوالدة واليتاس ان عب عليوالتصاص إ النفش لأنة فنل نعشا مغصومة بغيوخت عدا الدانا استعسنا باستؤطوط ت صُورَةُ الْعَنْواوِرُتُتَ شَيْمَةً وَهِيَ وَالْإِبِالْمِتُودِ وَهُوَ الْمُنَاصَا فَ الْعَنوالِي متعمن احت الظاهدة وذلك بلغ لدر التصاص السنعط الماليان عب تح الشهرة ولانسبط الدالسادي فع من النطع والدالسواب صداله باللسادي سلان المبتداء وتبين ذكل بالترابة وهذا لمن المعتمرة الجنايات مالها أأ ان اصل النعل قد تكون عز مؤجد الينعم الصفي النفس غرج برم وجبًا لكم المبتدّ ابغ وَقُدْ مَكِونَ للِنْصَاصِ مُ مِصِرِ مِن مُوجِبِ لِهُ كَمَّا اذَا قَطْعَ بِدِهُ مِنْ لَلْنَصَلْ صَرَى لِلْي مسرالساعد دباعتبارالمالي نبين فالريكن لدعق البد ولهذا لوعنا الوكي عَنِ ٱلْبَدِيقِلِ السِّنَاءِ لَرَبْعِ وَلُوهَ وَالسَّادِي وَعَالِالْصَحَ السَّادِ الصَّفَالِيو ولان السطيه المؤكركم بؤجب فطغا سادة اذا فابؤجب النطع فنط ان مائمتنعا أوالمتلفقة ادكن سارتيا فلأمؤجث للتطح الشابى فلأبتنا ولاالغغوعي التَطِع لَنَالتَط لبِسَ باسِم للسَد ولا هُوُسب لِو يُجوب السَّطع السَّادِي على الحاني

لوتلؤا فاجدًا تلوابع جيعًا لمن التِصَاص جَوَّان النِعل وَهوَ متَعددٌ وان الخذالحَل ولمناد شكاليدلو وجبال بجبعند الجولانة وتدأسن لمرا فوالنعل والمسيك اليولم ندويني فرغب وبدالنفس بالجنوم فتمع وجوب بدلوالجنور والمائي فالم واجدة وهوعال ولووج وللالوج بسكالنس الواحده دبات لبره للطرآ لمنها سلك بتك فالنفس اما التطع والعتل فننصاصان فاملن اجفاعها وعلاب مَا أَذَا تُطْعُ وَسَرى مَبِكُ لِلِتَعْ إِلْمَتَلِمُ عَادِ الْعَلِي وَامَّا الْتَابِ وَهُومًا اذَا كَانا غنلبن بان اذاه أخلاف المخدع والقالب وهوما اذاه فاخطاب وغلك بينمائرة فَلأن الجمَوع بمُلن فِهَا لم حَلَّا فِ حَكِم الملعلين فِي المُ وَلَوْ وَلَعَدَال البوري الناني وهوفاطخ للسكابة فيعطى كالعبلي فكمنسيه وفولتم فيخطاب لترييل ببنها بوا بَعِبْ بَنِيدِ بِهُ وَاحِدَهُ هَذَا اخْدَاجُ عَنْ قُلْوِ اخْذِبَا لَمْمَنِ ايبوجي بعلدالم في هذوالصورة فانها بتداخلان وكابوخذا لا المتل بعد فندرب النفس لم عَرِوَ فَدَيِينًا وَحَهِمُ فِي اسْام الْبَعْتَ وَفُولُهُ لَمِنْ صُرْبُ مَابِهِ سَوْطٍ فِبْرًاءُ منتسعين ومات يتعتده بعيجب نبودية واحدة جااذا لأنالقط والمتك خطآب ولريخلل ينهابوذ والماكا وكذلك لم فالعدبات الني بوامنا لرسف لفآ انزاسنطارشهالزوال الشبن وهذا جنذابي فببغة وعنابي بوسف فبها حلومة عدل وعن غدائة عب اجرة الطبيب وشال ادويه والقالسلة بادلتهائ فضا الشياج لرساالة تعالى ولوبغي فأانز بعد البرو بب وجيه مع دِبةِ النفسِ بالمجاعِ لا ذَالم رش عَبْ باعتبارُ السَّبن في النفس وَهو يتَّا ، الم نُورُ قَالِ يَحِمُ اللهُ وَإِن عَمَا المنتطوع عَنِ العَظِع فَمَا نَصْفِي الْعَاطِع الدِب وَلُو عناغي العظع وماجدت بنه ادغي الجنابغ كأوالخطاس الثلث والعلم تحلة المالي وهذا عندا بيحنبغه والععوع الشجيز بالعموع بالنطع ومال ابوبيت ونجداذاعناغ فالعطع اوعن الشبه فهوعنوع النسس ابضاعتى اذامات بعد العنوبالسِّرَابِوَ لِبضَمن لِآلعنواذَا اصبِدَ الى النِعلِ للنَّطْعِ وَالسَّعِيرَ بُوادُ بومؤجيه لأدننس لنعلي لأبحتما العنو ومؤجبة احدشين ضان الطفان اقتف وضان الننسل ف ستري فيننا ولهنا فصاره العنوعن لجنابغ اوعب

13

فلذاالتووج على البدادعلي المقطيخ لمؤن تؤوجا علي ماعدت بندع خداة غإن ط فالمقطع عدًا فه دا تو وج علي التصاصية الطرف وهو ليس بالرعلي مندبر المستبناء وغلج تندبوا لسننوط اذلئ لمنها لمبكنا ان تستؤني التوساص ننبئ فاذاله تلن عالم لم يصل بهؤا بعد لمقاعليهم والمثل وتطبعًا لا التوصاص لمجري بث الرَّعِلِ وَالْمُواوَيِّةِ الْطَرْبُ فَلِفَ بَلُونُ مَنْ وَجَاعَلُمِ لِمَا فَعُولُ المُوجِبُ الرَّصَلِيُ الغدالتماص الملاف فوليعالى والجؤوخ فتاحن واغاستط التعدية عب على الدِيم ل التَوج وَانتضم العنولكِن عَنِ النيم اصِابِة الطرفِ فا داسرَب بَينُ انهُ عَنْ ولوربَنا وَلَوْ الْعُنوفِي الدِّ لَعِنْ الْعَنوعِ الْعَنوعِ الْعَنوعِ النَّفِ وَذَل بإخالها لانتعا والعاقلة لم تنفل والبناس انجد التيصاص فالنف على عَابِينًا وَاذَا وَحِبَ لِذَا لِدِينَّ وَلَمَا المَهَى تَعَاصَا ان استَوْبًا قُدْرًا وَوَصَّمًا وَان كُمْ نُ المَّهُ عَلَا مُنْ مَعِينَ صَاحِبُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ عَلَى دَشِ البَدِ وَإِذَا سَرِ إِلِم لَنَعْسِ بَتِنِ الْمُوادِثِ لَلِيْدِ وَاللَّهُ مَعْدُونُ بجب بموالمظرحا اذا تؤوجها على ماج بدو وكاسى فيها والدية والجب سفي المنالط نشطأ وكراننغ المناحة لأذ الدية على العا بلاجلا ومآاذا لأنعذا لْ فَالْدِيمَ عَلِيمًا وَالْمِهِ عَلِي الْوَوْجِ فَلَافَا بِدُهُ فِاسْتِيفًا وَ هَلْ وَاجْدِيمُ احْتَهُ فيتنامنان قال تعلما لله وان تُردِّجها على البدوما يحدث منا أوعلى الجنابة فتات ند فلهامه وشلها لا فهذا تدويج على النصاص و هولس بالإ فلا جُنِكِ مَهُنَا فِيُكِ مِن المُعَالِحَ الدَّنَوجَهَا عَلَيْ خَوِا دَخَنُومِ فَالدَّحَاكِ وَكُلْفَيْ عليما لوعدًا لم مد من بسِنت والنبيم تاص على المدبص بمنزا وهول مُعتلج بمثرًا سنتطاصلة فصا دخا أذااسنط النجاص لبشوط أن بجرباع فالاستنط عِنْ اللهُ الله ولا يَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ العَاقِلةِ مَعْدُ عَلِهَا وَلَمْ لِمَنْ مَا عَلَا وَ حِبَّهُ تعييم فالدوج على البلو وماجلات بهاا وعلى الجنابة تذوج على وجيا ومؤجئ الديدهنا وهي نصلخ بمؤا مصي النسيد المائة ببندبهم وبنالها يُعْتَمُ سَرْجِيهِ الْمَالِلِ مَنْ لَلْسَ فِيعَانًا أَ وَالْمُوسِينَ لِجَبِكُ عَلِيهِ مِنَ التَّدُوج لمنت سِنَا لَحِنَّا عِلْمُ صَلِيرِ فَنَبْعَدُ قَدْدُ بَهُوالمَعْلِ مِن جَبِعِ المَالِدُ وَمَا ذَا دُعْلِي

حقى يُستعادل الفاجلة فالعنوع فالجنّا بعَ اوع فالعظم وَمَا يُعِد السَّاسِهُ اوعن الشَّجة وَمَا بعدن مناط فالجنابة اسم جنس بتناؤل السادي وآلمنتق والعتلا ابتقاء المروياتة لوقالط جنابة لي ضارفلان اوجب البراة عن الكات خلاف ما أذا قال لا قطخ لي على مابيناه والعنوعن العكم وماعجدت منه اوعن الشجة وماجدت مناصح فالعنو عَنِ السِّوَابِهِ وَإِمَّا مُسْلِمُ الدِّنِ بِالتَّطِعِ فَانَاسْمَنُ طَالصَمَانُ عَنِ العَاطِعِ فِيهَالمُ مَلَا فطعة بأمره انتتال النعل البوفصا زغ التنديرها مدهوالذي فطؤ بدنسسوفتك مِنهُ ولو لَان بَيْنَا وَلِ السَّادِي لُوجِبَ الصَّانُ عَلِي الْقَاطِعِ ۚ إِلَّهُ قَالِلُهُ اصْلَىٰ فَشَلَّهُ فكان هَذَا شَاهِ لَا لا يُحنبنهُ خَائِزًا مُحَامّا أَسَلَا العَصِبِ فلان العَصَبُ سَبَبُ لوفونب ووالمغصوب وتبهته فجا واستخارته على المشبب ولذا سله الزمالغب غلان مَاعَن فِدعَلَى مَا بِنَاهُ وَل بُودُ على هَذا مَا لُودَ فَوَالصَّلْحُ عَن التَّطْمِ عَلى عَبِ فَاعِنْتَدُّ ثِمَاتُ الْمَثَلِّى غِنْفِي لِمِنْتِمَنُ الْصَلِحِ وَلُولُوسِّنَا وَلَالْشَادِي لَاسَتُمَنَّ لِمَانِفُولُ لِلَاعِيْنَةُ مَا وَيَخَاوُ اللِامِمَا فَتَعَمَّنَ اعْتَاقِهُ مَتَعَالِمُلْعِ الأولُ والتَّوْلُ الإلطلع عزالمنابة ادعوذكك لتركم نتها بتراب بوعلى ماناني بيانة من بعدان شاالة معاليه وكواز التطوخفاة فهوك لعدية الوجوء حتى ادااطلق بان قال عموت عن البد كانعنوا عن دبوالنسيعنذها وعن دبوالبد فقطعنده ولوقال عنوت عن الجنابة اوغوالنظع ومايجدت منه طان عنواعن دبدالنكس الججاع حتى إذاتات مِنهُ سَنظما لديد فيم غَبِرًا نَدُ معتمر مِن التلفي لَ مُحِيدًا للا وَ قل نَقَلَق بِمِن الوَدَتُهِ فِبْعَتِهِ مِنَ النَّكِ لِمَا يَوامُوالْدِعَلَا فِمَا أَذُا لَانْ عَدْ احْبَتْ بَعِي مِنْ عِيع المالط فكوجيد النيصاص ولرسعلق حق الورته بولانة لبس بالإوصار حالو اعادا وضغ في موض موتع واشفع بها المستعرج مَاتَ المعبوديث بنذاذاكِ ين جيع مَا لَهُ لَمَا لَنَا فِعِ لَيْسَنَدُ بِالرِسُطَلَقَا وَأَمَا نَصِيْمَ ٱلْأَبِعُولُوا لَهُ وَلَر بتغلق حثالة دشيها بقالمرض وهوالمؤاد ببتولوه الخطاس لللث والعد سوحل المالية النحم الله وان تطعت اسواة بدرجلي عدا انتزوجها على بدوة مات فكهامه وشليها والديته فيمالمنا وعلى عاقليها لوخطاؤ وهكاع فالايخيسة لأنَّ العَنوعَنِ البَدِ اوعن النَطِحُ لَمَانُونَ عَنوْاعُ الجَدَثُ مِنْدُ عِنْدَهُ مُ<del>الْحَاثُ</del>

لَهُ عِندُ آكِ بَعِيدَةُ وَقَالُ آبِو بُوسُتَ ديحد وَالشَّا فِعِي لِشِّي عَلِيمِ لِنَمَا سَتَو فِي حَتَّهُ وَهْوَ المنطة نتيستنطحكم ستراينوا والمعتزا ذعوا استركاية غابج عن وسعير فلابتعتيك ليشكط الستلان بجلابنسك بابالنيمناص فعناد كالمنامراذا فطغ بدالشادن نَسَرُكِ المالنفس وَمَات وكالبَواخ وَالنَصَادِ وَالْخِامِ وَالْحَتَالِ وَمَ الوَالْلِغَبِهِ افظع بَدِي فَعَلَمَ عَادَ مَاتَ وَهَذَا لَمَ نَالْسِرَانِهُ نَبَعْ لِبَيْدَا وَالْجَنَابَةِ فَلَانَيْصَوَّران بكون استداء البعلي بمنصون وسوابته مضمون والبيخيبنة انحنة فإلتطع دَالْمَجُودُ صَّلَّحَيَّلُوتُلُغُظْلَاً هَانَ صَلَّا عَلَى اللَّهِ الْمَسْتَدَفِّاً حَتَّا فِيَعَنَى وهَأَ النِيَاسُ انجلافِصَاصِ الاانتَّ سَتَطَلِّشِيْهِ وَجَسَالِةٍ بَنِّ حَلَافٍ مَا كَوْلِوَالْمِلَالِيَّا الذاتات للعدة اجب على المنام ولذا النعد واجب على برس البزاع والمضاد والجام والمتان بالمتدوافات الواجب لم سنبد بشوط السلام وف سلبنا الولى عبر مل العنوسلاف البوقكون من البياط للأق المدور على الطريق وَلَصْبِ الْمُوجِدِ وَيُسْتَعِدُ لِيَسْمُ وَالْسَلَامَةِ قَا لَيَحِمُ اللَّهُ وَانْ وَلَعَ بِدَالِمَاتِلُ وعناضين الناطع وبذالبد وهذاعند المحنبنة وكالأطاشي غليطنة فطغبذا بن نسب كم يَضْمَهُا حالو فَطُوْ بِدُرُو تَاسَامُ عُسُوي وَ هَدَا لَمُ السَّحَى اللاه بجيع اخذا بوا والمجدّات النفس ونبطل حنه بالعفو بما بنزيم فها استوفى ولهذا ولربعن لمعب عليوضان البكوولذا اذاعنان شري لانضمن شبا والنط التايب الخش من المنتع لوقلغ وَمَاعِنًا وَمَا سَرَي عُدودَ بَنِنَهُ فَبَا البُرْمِ اوبعدة فصادها لوط فألم نضاص فالبدونتط اصابعة غفاغنا لبدنانه بضن ادش المصابع والمصابع من الكن علالمان من النسو ولا وحنبندر حاس المُتَالِسَوَ فِي عِرْجَتُو بِنَّصِمُن وَهُوَا لَمَن حَدَّهُ فِي السَّلِّمَ فِي الْفِلْحِ وَطَنَّ النِبَاسِلِن عِبْ النِصَامِنُ المَاسَسَتِطُ السِّيُمَةِ ادْحَلَ لَمَان سِلْمَا لَطَلَف سَعَا لِلِنَسْسِ وَافَا سِّنُطُ النَّوْدُ وجب الدِبَّ وَاعْالرِ نَجِينَ فِالْعَالِطِ جِمَالِ البَيْسِينَ عَلَا بَالسِّلَ بِ فيظهدا كالسنو فيحتق وعتدني الظرب تبت صورة نبؤت حوالمتلو دهذه الضرورة عيندالأستينا وكم فتكفافا وادحدالاستيناه ظهرمته في المطاب تتفافاذا لركبتن ولرنطه كنه فالظرف كالصلاوكا بتعافيب الماستري

ذَلك مِنْ النلفِ لِمَ تَنَوعُ والدِيةَ عِلْ عَلَى عَاقِلَهَا وَقدَ صَارَتَ مِوْا نَسَتَعُطُ طَهَا عَهُمُ ان لَاتَ مَهُ دُمِيًّا لِهَا مِثْلُ الدِيمِ اواكَثُو وَلَا مِرْجِعُ عَلِيمٍ لِنَبْي بِالْهُمُ لَا أَيْ يَعْلُونَ عهَا بِسَبِ جِنَايِينَا فاذَاصَا وَذلِك مِلْكَالْهَا سَنَطَعَهُمُ فَلَا بِعَرْمُونَ لَهَا وَإِنْ لَا مُهُوْشِلُهَا اقْلِسَوْ الدِبْغِ سَتَطَعْبُمُ قَدْدُ مِهُ مِشْلِهَا لَمَا ذَكَوْنَا وَمَا ذَا دُعَلَى ذَلِكَ سِظَ فانجَجَ مِنَ النلبِ سَنَ طَعَهُمُ المِنْ المنة وَصِبَّه لَمْ يَبِعِيمُ لَهُ الْجَابِ وَإِنْ فَانْ ال بجوج منالتبك سننطعنهم قدرالتلف وادوا الزياده ألجالؤ ليمل الوصية لانفاذ لْمَا الْهِ مِنْ الْنَافُ مُ فِيلًا مُسَتَّمُ فَدُد نَصِبِ النَّا وَلِي أَالْوصِبْ النَّا تِلْيَا نَصِوا والمص اند يستفط طدا مداده كانجوذ لدالوصيدة ولمن لمغوذ الوصيد لافيكون الكلكن بجوز لذالوصيته لمن أوض لحى دمين فان الوصيته طها للخ يانة لولمرك يُسْمَعُ نَصِيبُ لَكَانُ ذُلِكِ المُتَدَّدُهُ وَآلُوا حِدُّ النَّسَ لِمُسْتَقَالُ الْعَاقِلَةُ عَمُ فَيُسَمَّ عليه فَيَا اصّابَ العَالِيَ يَسَعُلُ لَلهَ لِرَا وَمَا اصّابَ العَاقِلَ لِمِنْ هَوْ الوَاحِبُ بالتَتَلِفَينَ مُ إِيضًا فِلْزَمِ شِلْ ذَلِكِ مَنْ صِيبِهِ مِنْ أَيْضًا مُ هَلَّذًا وَهُلَا إِلَيْ اللابنى مشي فلوابطك الوصية في مِصَّتِهِ استداء لينا نصِّيع النهاء فضحناها ابتداء تفزاللتهائة وفالأابوبؤسف وعدرج عاالكة لذلك لجوب فِمُ الذَاتَذَ وَجِهَا عَلِيَ البِدِ ابِضَّا لَمُ الْعَنوعِي الْبِيدِ عَنوعَ الْجَدَاثُ مِنْ مُعِندُهُ ا فَصَادَ الْجِوَابُ فِي النَّصَلَبِينَ وَاحِدًا عِنِدُهُما قال رَحِمُ اللَّهُ ولو نطع بده فافتضاد فهات المقطوع الأؤل فبلا المنتطوع الثابي بيرؤهوا لقاطع آلاؤك فِصَاصًا لانَهُ نَبَينَ انَ الْجِنابِ لَ نَتْ مَلاَّعَتْدًا وَحَوَا لَمَتْنَصَ لِنْ فِالنَّصَاصِ فَهُ الننس واستبغاء المنطم لبؤجث سنؤط متوغ التنابط زسلا التحتاص فِ النفسياذَا فطعَ طرف من عَليوالنيصاص عُ فنله لم عب عَليوشَى الم اندسيقُ الم برى الكالواحد فلهالنا ويلعب عليونني عرالمسّاءة فاذا بغرا فبالنيصاص فؤاد تذابتذم منامة وعن آبي بؤسف الدابست طحنه في التصاص لأنا قلات على النظم وليل على ما واء وعن غروفانا اما المدم على على المديدة حِيْعَهِ وَبِعِدَالسِّوَالْبَوْنِينِ الْمُعَنَّهُ فِالْمَوْدِ فَلْمِ بَكُنْ مُنْزِيًا عَدِيدُ وَفَعْلِمِ وَلَّوِمَانَ المُنتَفَىٰ مِنهُ وَهُوَا لِمُعْلَوعُ فِصَاصًا مِنَّالْتَكْمِ فَدَبُّ عَلَيَّا فَلْوَالمُّسَف

بعدالمؤخ للتشوي ودكالناد والمتب ليسرز أهلو وافاثبت للود تواجدا بطرين الخلافة بسبب انعند للين إي بتوسون مقامة فيستضنون أبنداه بِ عَزِلِ مِبْتُ لِلمَتِ وَالعَبِدِ سَدِلَ الْعِبَةُ مَنِعَ الملافِقِ المِدَى إِسَدَاءُ بِعُرِيقٍ الخِلاَ فَوْعَنْهُ وَاغَاكَانُ لَذَلِكُ لَمْ وَالنِصَاصَ مِلْكُ النِعلِيةِ الْحَلْوَ تُعلَمُونَ الْجُرْج ولُبِنَصُودالنِعِلْمِ المَّيْتِ وَلَهُ وَآمَعَ عَنْوالُورَتِهِ فَلَمُوتِ الْحِرُوحِ وَامْاحَ عَنْو الحرُوحِ لِمُ السَّبِ انعِمَدُ لَهُ وَفِي قِلْمِ نِعَالِي وَمِنْ فَبِلِي مَظْلُومًا فَتَلْجِعَلْنا لِولِيمِ الحرُوحِ لِمُ السَّبِ انعِمَدُ لَهُ وَفِي قِلْمِ نِعَالِي وَمِنْ فَبِلِي مَا لَيَّ مِنْ الْمُعَلِّقِ الْمِلْمِ نص على أنالتِصاص بنبت للوارث ابتداء علا بالدمروالة بن اللبت اله لا للك الما لو و المنت شبك و و الله و ال المختِلاَفِ وَالْجُ الْإِنْ السَّبِقَا وَعِنْ الْوَرْشِعِنْدَةُ وَعِنْ الْمِتْ عِنْدُ فَا وَإِذَا لَ النصاص بثبت حناللو دتم عنداة ابتداد كم بنتصب احد فهضما عزال معرب إِنَّا تِخْتِم بِغِبرِ وَالْقِبْ وَبِاقَامَ الْمَاصِلِيِّنهُ مَا بِنْيِدَ الْتِصَاصِ فِعْنِ الغابة فبعبد هابعد خصور ولتفكن مزالا ستبقاء ولاتلزمه اذا المتصاص اذااسك نام بصبحنا للبنا وأناأنتك مالاصا تصالحا ليصا حوليم فصاد منبيذا غلاف التصاحيه فلبقط المستدكم كالمصيعنوا لوارش لمنة اغابجيئ بنجواب ألم سنخسأ ف لوجود سبيم على مابينًا وهومعايض بعمو الوابية فأندبحوذا بعنا فبالمؤن المؤرث بعدالجنج استنجسانا لوجود السَّغَبُ فَلْوَلَّا وَالْحَقْ بِشِتْ لِمُاسِنَدًا مُ لَمَا حَعَمَوهُ وَالْمُ يُعِمُّلُهُ فَانْ الْسَالِعَا تِل عنوالغاب لربيد معياه النَّلْمَا تِل لوانامُ بَيْنَدًا وَالفَابِ وَلَعَمَا الْفَاسِدُ وَلَعَمَا الْمَا تَلِيلُ وستعط التيصاص لمنة أدَّعي حتَّاعلى الحاص وهوستوطعت في ليصاص وانتلاب نصيب مائا وكم بقكن من أبنا تبالم بأنبات العنوس الغابية فأست المام بمعا عَيْالْغَابِ فِي الْمِبْانِ عَلِيهِ الْمِينَةِ فَاذَا فَعَيْ عَلِيهِ صَادَالْغَابِ مُتَصَيَّا عَلِيهِ مَعْالَهُ قَا الرحماليّة وَلَوْ الموسَل عَبدُهُا وَأُحدُهما عَالِمِه الْجُلُوكَانَ عَبْدُ سِنَ مَجْلِينِ فَعَلْمُ عَلَا وَاحْدُ الْمُولِينِ عَالَبِ عَكُمْ مَثْلُمَ اذْكُونًا فِي الولِينِ حَتَى المين كيبينة إقامة الخاجز بزع اعادة بعدعة والغابث وكواقام الغانيك البتندا كالغاب تدعنا فالشاهد كحصر وكبتنط النصاص لابينا فأسلا

غيرَعَتَّهِ فَأَمَّا اذَا لِرِبَعِثُ فَاعَالِرَفِيْمَن لَمَا يَعِ وَهُوقِيامُ الْحِيِّ فِالْنَفِسِ لَمْسِخَالَةِ انبكك فبكله وتكون اطوا فدمتمؤ تدغليوقا ذاذال المانع بالقعوظ فوحكم السبب وَاذَاْسَرِهِ نَهُوَاسِتِيَنَا "لِلْتَتَلِ فَنَبِينَانُ الْعَنوِلَانَ بِعَدَّالِ سَتِيَنَا ، وَلِ فَطْعِوْنَا عَنَا وَبِرَا فِهُوَعَلِي الْحِلَا فِ فِي الصَّحِيجِ وَلُو فَطْعَ عَدْدُوتَتِنَةٌ فِبَازَالْبُرُ ، فِوَاسَتِينَا، لِذَالِقَطُعُ الْعَثَلُ عَلِي وَجِيجِتِلُ السِّيوَانِةِ مِنْ الْحِذِ الرَّفِيةِ تَتَبِيَّا لِلَّا الْعِتَدَ لُهُ التَّطْعُ فَلَا يَفِّمُنَ حَيَّ لُوجُدُ رَبِّيتُ بِعِدُ الْبُومُ فِهُوعَلِي الْخِلَافِ فِي الصِّيعِ عَلَي إِنّا كمنسط ظهور حنوعند المستينام فالنوابع وانا كخل فالنسر لعدم الكان الغَدُرْبِعَنَّ اللَّهُ فِهَا وَالْمِصَابِعِ نَابِعِمْ فِيامًا وَالْكَذْ تَابِعُ لِمَا عَرِضًا لِإِنْ مِننَع المنطش تعوم المصابع علاف الطرف فانتها بع البغس من عل وجو والماعل بَابُ أَلْنُتُمَا كَيْرَا فِي لَقَتْكُ قَالَ مُعْنَالُ اللَّهِ اللَّهِ لِمُعَاضِدً المُجْتِهِ اذَا اخوهُ عَابَ عَن خصرُ مَتْ وَان بَعْدَ فَلابِدَ مِن اعَادَ مُولِبَتَلا وَلوطًا اودَ بِنَالِم اي اذَا صَل شَحْصُ وَلَهُ وَلَمَانِ حَاضِرٌ وعَايِب فَا فامْرِ لِحَاصِ البَيْنِي عَلَىٰ الْمُتَلِّعُ بِمِتَالِلَّا الِمَّاتِلُ فِصَاصًا فَانْ عَادَ الْعَايِبُ فَلْبِسَ لَهُمُّا انْ بَيْتُلاهِ بِتَلْك البيئة بالطئك لهاس اعادة البينة لبنتاة وكفذا عندابي خنبعة وقالاظ يغيد ولوكان المتلخفاة اودبنالا بعيدها بالجفاج واجمعوا على التاتيل بمبسِّ اذَا اقامَ لِخَاصِ البِيدَ لِم نَعْصَا رُبَّتُهُمَّا بِالنسْلِ وَالمَهُمُ جُبِسٌ وَاجْعَوْاعَلِي أندك يتضى بالنصاص ماكريج مالغا ببدل فالمنصود مل لتصاحيا لمستيفا والحاصة ابتلن منالم سنتبنا وبالمجاع غلاف مآ اذا له فظاء او دُبنا لهند بِمَكَنْ مِنَ الْمُسْتِينَا } لِهَا فِ الْحِلْدُ فِيوانَ الْبِينَهُ مَنَى اقَامِهَا مَنْ لَهُ الْحَصُومِ فَي تكون مُعتبَمة مُلزِمة فَلم يُجَبِ عَادَهَا بعدُ ذَلِكَ وَاحدُ الورَتْ بنِتُصِبُ خَصَمًا عَنْ نَفْسُهِ وَعَنْ شُوَّكَا بِهِ فِمَا يُدِّعِ لِلْمِبْ وَعَلَىٰ الْمِبْ ذَعَوى لِخَطَا وَجُوبِ المَالِوَالنِّيْسَاصُ مَدَ رُوتَا عَنَا لَكِتِ حَيْءِرَى بَيْسِمَامُ الوَدَتُوكِيمِعُ عَنَّهُ صَلَّالُوَتِ وَتُتَعَيِّدِهِ مِنْ الْمِالْسَلِبَ مَالاً وَلَذَا سَند وَصَابَا الْمِنْ مُزَانِي الدين فاذا لرغباغاده البتند فالحد ندكي للزم وهوالذبة فلذلو البدل المخروفه والنيصاص ولاني حبينه إذ النيصاص عن مورا و بالم ند تبت

110

لمذيح

عُلِيْهِ قَدْ يَطَلُ بِالْوَادِهِ بِالْعَنْوِلُلُومِ تَكْدِيبًا لَهُ وَجَوَاءُ انَ الْعَالِمَ الْمَاعِ الفَاعِدِ قلاقوللس كود علبو يتلف الدبغ لزعوا كالتيصاص فلاستطبغها كتماكم الذاعنيا وَالْمَوْلُهُ الذِيُ الْعَاتِلِ مُعْتِيعَةً بَلِ اصَّا فَالْمِوبِ إِلَيْ عَبْرُوبِعِمْ الوَّالِبِ البِّسَا هِلَيْنِ وفي شلوط برئد الم فراد لمتن عال ليفلان على لذا فعال المعدلة لبس لي ولدية لِنُلْانِ عَلَى مَا بِنَا قُلْ لِي حَلَالُهُ وَانِ شُهِدُ النَّهُ مَهُ فَلْمُ يُؤِلِّ صَاحِبُ فِلْسُ مَنَى مَأْتُ يَتَّتَصَ لِمُ لِلنَّابِ بِالنِّيِّدُةِ لِمُنْ النَّابِ مُعَالِبَةً وَفِي ذَلِكَ ٱلنِّيمَ اللَّ عَلِيَّ مُلْفَرُنُ وَالنَّيْ الْمُولِ وَمُعْلِي الْمُعْلِمُ فَالْ الْمُعِيدُ لَمُنْ الْمُلْفِظِيدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الل لهران يطلغوه كليتولؤن فصدغرم فاحتابة المؤت بستب لعرب اغابعات اذاصادبالضب صاحب فراش وذام على ذكك حتى مات وناوبلدا ذاخ التيدوا التضبة ليشئ بكارج قال تحماللة وأناختك شاهدا المنزية الزناب اوالمكان اوبغاوق بمالقتل اوقال احدقا مناة بعصنا وقال المغد لمرادر عادا بتكائم لمكتال المتلام بكرة فالمنطابة دمان اوفي كان علالمتلاف كان أفخذا وزيم إن اخدَ وُلذا المتلب لم يخالس كم البرا أحدى وتعتلن المعكم المشاك في الم أن على حليت المن المن المنابعة المنابعة المنابعة بن شُرا لِلِتَوْلِ وَلُربِيْخِدُ وَلَى الْمَاضِ بَنِن بِلْدَبِ احدِهَ المسخالةِ اجتاع تاذلونا فلآستا وتلكم ولفا لوجل النصاب يخط والمجرمة التبنع النامى بكؤبيا كم المنتبن وعدم الادلوية بالنبل ليعلك فاادا دلما عد المنتب دُوْنَ الْمُخْوِجُثِ بِسَلِالْمُرِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعَالِينِ وَأَمَّا اذَاسِنَ احْلُحْ الْالْة وتال المخدّ لا أدرى با متله فلان المطلق بنا برالمتبدلا متعددة والمنبد موحود فاختلنا ولاا ابضا مكم اعتلت فانس فالدفلة بعمنا بوجب الدبة على الفائلة ومن قال كا اعلم على النائل فاختلفا لمنته ود فيكلب وهوالمؤاد بِغُولُوا وَقَالَا خُذُها مَالْ بِغُصًّا وَقِالَ لَاخْوَلُم ادْرِعَا ذَا مَنْكُ وَلَذَا لُوسَ دُاحِدُ فَا بالمتالعقابية والاخرعلى أفرارالتا تإربذلك فأذ بالملأ وخولا فالمنفهو برفانُ احدُها بعِلْ وَالْمُحْدُ فَزُكُ وَانْ سَبْهِذَا انْدُونَا مُو فَالْمُ لِندري بأي في منا وَجِهُ إِلِهِ مِنْ مُالمِ السِّجَةِ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ ال

ا كَ هَذَهِ المسلَّةُ بِتَلَا وَلِي فِحَيْعِ مَا ذَكَرُنَا إِلِمَا تَدَّا وَأَلَا المِنْ الْمَعَدُ الدَّخَطَاءُ لَمَ بَلِّي الخاف مُحمّا عَنِ الْعَابِ بِالْمُعَاعِ وَالنَّو فَلْهَ إِذَالْكِ وَلَا بِي مَنْبِعَةَ فِي لِمُنظا ان احد الودنوخص عني النابن على ما بتنا والمدلك المولس على ماير ت في موضعه قًا لِيَعِيدُ اللَّهِ وَانتَهدولِتِانِ بِعَنوِتَا لِنَهَا لَعَت إِذَا لَا ذَا لَا أَلْهُ الْمُتَولِ ثَلاَتُهُ فشَيدًا مَانِ مِنهُ عَلَى النَّالِثِ انتَّعِنَا فَشَهَا دَتِهُ الطِلَّ لا تَهُ الْجَوَانِ الى نفسهما نعفًا وهوانعلاب التوديمالا وهوعفو منهال بها دعاان التصاص فدسفط وزعها يُعتَمِيدُ حَبِّ انسِهِمَا قَالَ مِعالِمًا فانصد فَمَا التَاتِلُ فَالدِبَّ اللَّا الحرابِ وَعَالَمُ التاتل دون الولى لمشيئو وعليها مدينت مندبنه إباها افله إشلغ الدية فبلؤمه لإن بزعوُنَ للمُ انْ مَصِبَ لَوَلَى لَشَهُ وَرَعَلِهِ وَدَسْتَطْ بِعَنْ وَ وَهُوسِكُمُ اللَّهِ لَلْ مَوْهِ رَعَلِيهِ مَعْدَلُ مَصِيبِهُ المِشَاعَالُا وَوَجِبَ عَلِيهِ كُلُّا الدِيهِ واساعِ قَا لَـ <u>مَعَّالِكُ</u> والذبها فلأشئ لهنا وللمغ ملفالدية اعال لذبها الفاتل ابطا بعدال لذبها الوالى المشهرود علبوبا لعمو فلاشئ عللوكين الشاهدين عمله بشهاد تماعليه بالعنوا فاببطلان خبتما فالتيصاص نصؤا فزأ دهاف حقاننسيا وادعباانتلا مَا لا نلا يُعِمَدُ قَدْ مَوَا هَمَّ الإستنبِ وَللوَلِي للشَّهُ وَعِلْمِ وَلَثُ الدِّبَةِ لا نَدْ مَوَاها العنوغليوة هؤسكر بنزلة ابتذا والعندمين اليخ حق المشئ ودغلير فيتغلب بجبية مَا لَالْ سُعَوا المَصَاصِ مُضَافَ إليهما وَانصَد فَهُما الوَلِ لَمَشِهُ وعلم وَحدًا لبث بلون كذالتك وهوفذا قرائي ليشتعن على التاتيل شيًا بدعواه العنوقلنًا ادتداقاره بتلاب لتاتوا باء فيجب لاتلث الدب عليوة في الجابح الصَّغيمانَ هذاالتلف للشاهد بزيالليش فوعلبوة هؤالامع لنالمش ومعليه بذعمانة تدعَنَا وَلَا شَيْ لَهُ وَلِلشَّا هِدَبِي عَلِيَّ الْقَاتِلِ تَلْقَا الدِّبِهِ وَيَنْا بِهُ ذِحْوِ وَالدِّي فِي بده وهولك الدبدمال التأبل وهومن حنس حقما فيض فالهما لم فواده لها يذَلِكُ لَمَنَ قَالَ لِلْأُلَانِ عَلَى النَّا وِرَّهِمْ مَمَّا لَا لَمْ لَهُ لَلِيمَ وَلِكُ لِي وَاغَا هُوَلَئِلانٍ فانة بِصُ ذَالِيهِ فَكِذَا هُنَا وَهُذَا طِدُ استَعِيبًا نَ وَالنِّياسِ انْ لَا بِلَوْمِ الْعَاتِلُ شَيُّ لأزماادعا مالشا هذب على لقاتيل لرشيت لمنكاره ومنا افربوالقا تبالليشايي

دُونَ المشهُ وعَلِيمِ لَ نَفِرِتُلذِ المِعْضِ مُوجِيمِ عَلَيْمَا مَرَ وَعَلِي هَذَا لِوَاكَ المخدالنوب صدقت انتفالتة وحدك طفاله المستداد المانقاة قاعلى ويعؤم المتراعليه وحدة ولذا اذا قالط خوالمشه وعليها ات منانة كافالة انتيتله لعدب تلذب شي وعليوة انالذب المحوب ولذلد الماكم في الخلابيجيع مَاذَلِرُناُ واسسُحَانَ وَتَعَالِي اعْلَمَالِصَّوا بِمِيمًا مِكْ فِي عَبَارِحًا لَهُ الْمُتَنَاكِمِ مُقَالِّدُ وَعَالِمُ السَّالِمُ عَلَا لَيْكِمُ السَّالِمُ عَلَيْهِ الْوَيِ النَّ الدي نعِلا الدّاب ورُا نعِل لهُ بَعَدَةً فُرِجِبُ اعْتِنَا دُخَالِدِ بُعْدِ الْحِلِّدِ وَالْمَا نِ عِندُذَكِ قَالِ مُعَمَّاللَّهُ فَعِبُ الدِيَّةُ بِرِدْ وَالْمَرَ كِالْبِوشُلِ الْوُصُولِ الْجَاذَا رَمِي رجل رَجَكُ سُسَلِمًا فادِندَ المَدَى البوق العِبَاذُ بأشَّو فَبُل وُصُولِ السَّهِ البوتَمْ وَقَعُ سِوالسَّمِعِينَ عَلِي الْوَالِلَهِ وَهَذَاعِنَدَا فِيصَنِدُوقَالَ الْوَبُوسُدُ وَلَحِد السَّيِّ عَلِيمِ لَا التَّلْفَ حَمَدًا فِي عَلِمُ عَمِدًا لَهُ وَالدَّافَ عِلْلَمَصُومَ هَدَّ وَهُذَا المنتأ ادراد واشتط تعزم منسو فبلدن سررا للزاي عن مخبر مناد حااداً ابرًا ، هُ فِي هَذهِ الحالةِ وَهَذَا لَمْ ذَا اخْوَاجِ مُنْسَوْعَنِ النَّعَدُم كَالْبِرَا الْم يؤك المنصف المناف المتعالف المتعان المناف المناف المتعان المتع ولأبي حَسِندَا نَ الفَّمان عِبْ بعَعلرة هِوَ الرَّحِيُ ادْهُوَ الذِّي بَلِخَلْ عَتَ قلدَنَّهُ دُوتَ المصَابِ وَلَا مَعِلَ لِدُاصِلًا بِعِلْ مُنْصِمِ قَاتِلاً بِالْزِي وَالمَدَيْ البوستُومُّرُافِهُ مِلكَ الْحَالَةِ ٱلْمَرْجَافَةُ لُودْ كَالْحَصَّةُ وَهُوَمُسْتِمْ مُ أُوسَدُواْلُهُا ذُ لَنَوْبَتِذَالَّذِي فَبِلَالِمَصَّابِمُ كَانَكَسِرُهُ فَكَانَ الْعَبِمُةُ لِخَالِوَالِيَّ وَكَالَسَا سُ انجد التصاف لماؤلونا وللن فيرنش ولسنعط العضر في عالم الناف نَعِيالُدِيَّةَ قَا لِحِمُ اللَّهُ لِمِاسِلُومِ آيِكُمِ بُسَيٌّ بَاسُكُمُ الْمُوْبِالِبِمُ بادد عظموني إير وتب فاسلم فبل المصابغ غ اصابه بعد ما اسلم وَها بالمجاع لأذالذي لرنيع تدموجا اللضا ولغدر تنزم الخلو المدينك مُجِبًا بِضِيرورُ سُوسَتُومًا بَعِدُ ذَكْ وَهَذَا كُلْ يُشِكُّ لِلْ يُصْبِدُ وَجَالِد عَمْ قُالِ يَحِمُ اللهُ وَالنِّهُمَّ بِعِنْتِهِ الْهِجِيْ النِّهُمَّ بِعَنْتِهِ مَنَاهُ أَنْ رَجُلًا لَوَ

صلاً لانفاشَ مِنَّا بِسَالِحِهُ وَلِم نَ الم لَهُ اذَا جُهِلَ مُتَعْجِهِ لِ السَّلِمُ ذَا لِمَسْلِحَتَكُتُ عكم بإغياد فبالمالة فيكون هذاعنك فرالشهود وجدالاسجسان الفاش كابيال مُطَلَّقِ وَالْمُطَلَقِ لِبِسَ عِمْلِهِ لَمَانَ الْعَلَى بِونِيعِبُ الْمُدْجِبِ وَهُوَ الْدِيَّةُ وَلَا يُجْلِ تولحالم بديء على الفَتَلَةِ مِلْجُلِ عَلَى الْمُاسَعِيَا لِلدَرِ المندوب اليوفي الفنويّا حِتَسَا اللِّظْنِ بِمَا دَسِّلْ ذَلِكُ سَائِغُ شَدَعًا لِأَنَالسَّمَعُ الْمُلْقِ اللَّذِبِ فِاصْلَحَ والتبان علي تاقال عليوالسلام للبت بلذاب ستاصلح ببل اسب فقال خبدااه غاخبنا فهذا ينلذا واحق سند فبعل عليه فلابتبت جقلهما اواختلا فهابالشك فإنا وتبيت الدبة بأخاليد ووالعا تلوط والطلق تحل على الكاسل فلأبيث الخفاذبالشكرقا أيحمالة وادافهد واجد مهااند فتلا فالواي قلقاه جيعًا لهُ فَتَلَهُ مَا وَلُونَانَ مَا فَالْمُ قِرْضَهُمَا وَهُ لَغَتَ أَيْلَةُ الْفَرِيْخِلَانِ هَلُ وَأَجِدِتُهَا أتة متك فلأنافيا كالؤلى منلقا وتجيعًا فله الدسته مُأ وَان شَهِدُ اسْنَا نِ عَلِي رَجِلِ أمك تلفانا وشهد اخزان على اخوامة فالمالوك فالماه جيعا بطلك المنهادة ولبس لذان بتلا واجدارها وهوالمؤاد بتولو ولوهان مان الاقار شَيّادَهُ لَعَتْ وَالْعَرِق وَالْمَنْ فِيهِما انحل وَاحدِ سَالا فرار وَالشِّهَا و لَيْدِي انحا استل وجرؤ بركالمن والمشي وعليم ومستعناه ان عبالتعماص عليم وَحِدَهُ لا نُ مَعَىٰ فَوْلُوانا فَلْتُهُ الْفَرِدَتُ بَيْتِلْمِ وَلَذَا فَوَلَا لَشَهُ وَدِيْتُكُ فُلاُ نِ يؤجب نعواده بالتتل وفؤل الولي فلمكاه تلاب ليمصوحيث ادع الشنوا كها فِي الْمُعَلِّدُ مُنَا لَا لَمُ مِنْعَمَ وَبَعِيْلُو بُلِيشَا وَلَهُ احْدُ وَهُذَا التَّدُوبِ لَا لَتَكُذِب تنيع تبول الشيئا دة لا دِعابِ فِسْنِهم بو دُونَ الا قارِ لِ فَ فِسْفُ الْتُدَّلُ مِنْ مِحْهُ المقار ولوقال فألم فارصد مناللب ألدان بببلا واجذا بهالان نصد بتؤك والجدينه الديث للكخوط وحل واجدينها بالتبعى المنيزاد بالمتل فتصديق بوعب ذلك فصادكانة فأل لحل واجديها فنلتة وخدك وليربشا يمك فيواحذ كاتَّنوُكُ فِيكُونُ مِترَّا بِإِنَّ الْمُخُولُونِ لِمُعَلَّدُ فِإِلْمُ وَلَوْ وَهُومًا أَوَا قَالَ فَلْمَّاهُ لم ند دعوى المتلين عن تقتل بق لها في القال في الما أن تعليا نه فتلة وَ قَاتِ الْبِينَهُ عَلَى الْمُ الْمُعَلِّدُ وَقَالِ الْوَلِي صَلَّمُ حِلَّهُ إِلَّا لَا الْمِيسَلِّ لَلْمَد

ALL DES

تجسى السام بنك الوفق المجلسة من الدائدية المرات المتعبد المراك الدينة والدولة الدينة الدائدية الدائدية الدائدية الدائدية الدائدية الدائدية الدائدية الدائدية الدائدية المراك المدينة المحالة المدينة المراك المدينة المحالة ا

التيبة اسم المما الذي فحو تبدك النفس وهو مضد درينا لا و كالما بالتيدة اسم المما الذي المورات التعدل الما المندور المسر المعدل المندر و المسر المعدد المعدد و المسر المعدد و المسر المعدد و المسر المعدد و المسر وعنو و ن بنت محاص و خس و عنو و ن بنت محاص و عنو و ن بنت المعدد و ن المعدد و محال المعدد و ن الم

رئ ليجَدِ فاعتقدُ المَولِي بعدَ الرِّي قِلْ المِصَابِعِيمُ أَصَابِدٌ فِمَا سَابِهُ لَوْسَهُ الْعَبِمَةُ وهذاعندا أبحنبنه وفالتخلعليو فضالماس فبمنوموسا إلى غبرسوي إدالعنف فأطخ للسوان واذاا نقطعت بغيجردالتي وهوجنابة سنعص بهافهم المرياليو بالمضافة اليتا فبدالزي فعب عليه ذلك متى لوكات فهندالت وزج فباللزي مثان مِايُةِ بِعِدَ ۚ لَوْمَ مَا بِنَا نِهِ فَالعِبْقِ فَالْعِبْوَ الْمِسْوَاءِ الْمَوَى أَسْ فَطَعُ بِدَعَبِدِ فُرَّ اعتفة مولاه فرغات سنه لمجب علبوالمآر شكالبد مع النقصا بالمالقطع والمحنفة ا ذَالِدَاي يَعِيرُ قَاتِلاً لَهُ مِنْ وَقَتِ الذي وَهُوَ عَلُوكَ فِي تَلِكَ لَكَالَةِ فَعَ لِجَسْهُ لَمَاسَقَ مِن اذَ المعتمرُ عَالة الرى فلي تختلف المنتخذي في تلك الخالة يخلاف القطع وَالحارج ل نَ حل وَاجِدِم مُا اللهُ فَ لَبِعَصِ لَعَلَى وَالْمِلافَ بُوجِبُ الصَّالَ الْمِوْلِيُ لِمَهُ ورُدَ عَلَى عَلَى الْحُرُلِدُ غَاذَا سَرِي لَم يُحِدُ شَيًّا لَا تَدُلُوا وَجِدَ شَبًّا لَوْجِدَ لِلْعَبِي لِمُعْطِع حَتَّ المَّ لَيْعَدُ وَظَهُ وَرَحْتُهُ فِيهِ فِنْصِيالِيَ آبِهِ عَالَمُهُ الْبِدَابِةِ فَصَارَ ذَلِكِ لَبَدَكِ المخل وعند تبدل المخلط تنبدل البترابة فلذاخذا أنا الزئ فتذل المصابغ لبسر باللاف شي ومنه لأنك التولفة الحل والمافك فبوالزعبات فلأعبب الضان فبالطبيضا ليبالح لوكلنا فعقد الزئ علنه تاسه المعاب الضائعينة المتصَّالِ بالخارة عِندَا لم تِمثَالِ بالمَال سُنندا الرُجوبُ اليُ وَفَتِ الْمُعِمَّادِ فلكغالب الفناية البداية فتعب فتمته للمتولي وكالدن فكعليه الدبيان الذي اغاصا زعلة عندالهضا بعادالم تلاف لمتصب علة من عن تلف بتصلف ووقت التلف المتلف حُدُ فَعِبُ وَالْبِونُوسُفَ مَعَ الْبِحْضِفَ فِيهِ وَالْفَدِقُ لَا بِنَ هَذَا وَسِنَ ماسدم س مسلة الازنداد الدّاعة ص على الذي ما بيطل عضمة المعليمًا تقدم فجعلد كالمبنزلة الهبرا الماهدا إعترض على الذي مابؤ ولاعصة المكل وهوالمعنات فَلاَسْطِلْ بِوالْجِنَابِ وَ اللهِ وَمُرْتِضِي الرَّابِ برجوع شَاهدِ الرَّجرِعِدالدِي مَعِنَاهُ اذَا نَصَ النَّاصِ برَجر رَجلِ فَرَمَاهُ رَجلِ عُرَجة احدُ الشُّهُ ودِ بعدَ الذي شَكَّالِاصَاءِ فَوَ وَتَوَعَّلِهِ أَلَى فَلَاشِيَّعُلِي الرَّافِ لَمَا الْمَالِمِ فَالْمَالِدِي وَهُوَ مِنْاخُ الدَّمْفِقَا قَالَ لَيْسِمُ أَلَّهِ وَحَلْنَا لَصَيْدِ بَرِدَةِ الرَّابِ لِبَاسِلاَمْ وَحَمَّاهُ اذارى سُيْرِ مِنْدِدًا فارتد فيَل ونوع السَّم بالمسَدِعَ ل إحل وَلُورَا الدوه

يؤد بتغييراسنا بالم بالم التنيف وكاست في التنيي واليعود قال معالمة اوالندِينَا بِالعَشَهُ الدِن دِدْهِ الْإِلْدِينِ الدَّهْ لِلْدُومِ الْدِومِ الْوِرِن عَضرةُ المندِدُه و وَقالم مَا لِلدُوا السَّمَا فِي وَمِا سَعِيمُ الدِيَّةُ المَاعِدُ الدِيدَ لادوىعنابن عباس ومخالس عندان رخلا فنل فعل البن صلى المتعلب وسلم وبندا سَاعَنُوالْفَ وِدَهِم دُوَا الوداود واليومدي والمناط خِلاف القابن الدانا نبر النُّددِ بَاد وَانَ فِي ٱلْدِبَارِعَلِي مَن دَسُولِ السِّصَلِي السَّعَلْبِووَسَمُ انْفِعَتْ دِنْهُا وَلَنَامَادُوِيعَنَا بِنَعْدَانُ دَسُولُ السِصَلَىٰ اللهُ عَلْبِووَسَكُمْ فَضَيّا لَدُبَّةُ فاعتبل بعضدة الموف ودوج وساقلنا أولى للنبيش مولد افلا وجلاما ووالمعلى دُنْ نِحْسَةٍ مَنَا دُوْبَنَاهُ غَلَيْ دُنْ نِسْتَةٍ وَهَلَالَا لَا نَتَّ دَرَاهِمُ مِنْ ذَمَا بِالنِيُ صَلِياتُهُ عَلِيدِ وَسِمَ الْإِنْمَا نِحْرَعَلِي مَاحَاهُ الْجَبَادِي فِحَالِ الرَّو فَاتَّ قَالَتُ كانت الدراه على عَمَ ورسول إس صلى الشعليوة سلم عَلاه الراحد مها ودن عنوه اي العنوة مندور في عنوه ونانبي وهو فدر الدياد والتاني و دنسيته المِالْعَيْمَ مَنْ دُنْ سِنْمُ دَنَا بَنِي وَالْتَالَتُ وَنَاحْسِهُ أَكِالْحُمْ مُنْ وَنَحْسِمُ وَنَانِيرِ فِهُ عَرِيْضُ المُدَّعَدِ بِإِلْكَالِهُ مَا فَعَلَمْ مُعَلَّا ثَلَاثًا وَوَاجٍ مَصَادِتُكَ الحِيْعِ ونفا فلشن هذا اذا للبنا معتود فبرافا فودن العشره بلون شالم عدون تِيَاطُا ضَ وَدَهَ استَوَاهِما وَ وَ زَنِ السَّهُ بَلِون نَصِعَ للرِبِاد وَعَنُوهُ بِلُونَ أَنَا عَدْ فِيْوَالْمَا وَوَن رَالِحَسْمَ بَكُون بَصْمَا لِدِيبًا وَفَكُون عَدُوهُ فَرَادِيكِ مَكُون الْحِيعُ اسبى وَادسِنَ فِرُاطًا فَا ذَاجِعَلْهَا اللَّاتَّا صَا دَحَاتُكَ ادْجَعَتُ فَبِرُاطًا وَهُوَ الذيكان علبود همم فاذاحل ماذؤاه الشابع علي وذن حسد ومادوبناهيل فَوْرَسِتُ استَوَيَا وَاللَّهُ بِيْحَ مَا هَيْنَا مَا دُويَانَ الوَاحِبَ فِللْعَبِينَ حَسَمَا مِحْرَمُ عِ دُهْرَعنددبِدُ المرّعِندُهُ سَوّا الله الله الله وعندنا عُشددبه ننسيدان كانًا نَيُّ وَنصِنا لَخُسُوا مِن لَا نَعْلِمِ بِذَلِكَ انَّ وِيتَالْمَ خَسَمَا لَمْ فَ وَوْبَهُ الرَمِلْصِعنا ذلك وَهمَّ عَشَرُه الم ن ولانا اجعنا انهارِ الدها لن دينار فالديثار منتوم فج الشكرج بعضوة وزاج المؤكبات نيستا بالنيقة في الدلمة بتديمانى وزه ونيمنا بالذهب بنها بعثدب ديبارا فبلون عنياعتذا

ذلك الحاب الزيادة على تغديوالشَّع فلأجوز ومَادَ وَباهُ عَبْناسْ لِمُ فَالصَّابِ وَصَالِمَةُ عهم اختلنوا بفصنوا لتغليظ فتذهب ان سنعودرض اللاعد ارتباعات لدهونا وملاهب على رض السعند اللاقا والدائون وبند وثليث وتلك فؤل عداديع وتلأبؤن خلف وتُلهب عُمَّا نِ يُجِبُ إِنكُ ثَارِ طِيدِسِ ثَلاثَ وَتَلَاثُونَ وَعَلَى وَمَنْهِ عُرُودَنْ بِدِينُ تَابَتِ وَالْمَعْبِرِةُ وَالِحِيدُ سِيَحِي السَّعْمُ الْلاَنَّا لَهَذَهُ مِنَا وَلُمِجَوْ الْحَاجِة يبتم ولوكان مجالج والمخاجدة لوقة الأنناق ببنهم وابعا يصؤنا بالمانان افاتفا يضن المخباد لونالمخذ بالمنبن بوقهوالاذني افلي ولمن الدبة عوض الننس وألحام لتايجونان نستخت فج شئ مِزَالمعَاوَضَاتِ لوَجهبِ احْدُهُ المانِيهِ تادلناس الزيادة والتلتمان صغة الحليظ بكن الونوث على خبيته كا وللالكا تجب اللقان بنعي لحل وله زالة بدُعلى العَاقِلةِ بطرب الصِّلةِ ينهمُ لِلقَائِلِ بندلةٍ الصدقات والشرع نقاناعة اخدالخابلية الصدقات للونفاس والملوال فلذا فالدِيَّاتِ قَالْ رَحِرُالِيِّهُ وَلَا سَعَلِطُ إِلْ فِالمِبْلِي لَا الشَّعَ وَدَوْبِرِ وَعليهِ المجاع والمندرات لمنف فالإساعا ادام معدل الزاي فبها فارتتغلط بغيه عنى لوففي مِوالمَّا فِي لِيَعَدُ فِضَاءُ وَ لِعِدَمِ العَوفَيْثِ فِي النَّعْدِيرِ بِغَيْرالا بِكُوالِيَ وحذالة والخطاماء والهبراخاسا ابن عاص ومنت عاص وبيت لبون وحيته وجذعه الدوية الحظاما بنسرة المهاخاسا استعاض إتي أخدواي حسد لنبزغاض وحسد بنث لبؤن وخسه معتقد وحسه خذعة فاذاط فاحاسنا كمؤن ولوع بزهذه المنواع عنوون لمادوي بنستعود الالبي لماس غلبوة سنل قاليه وبنالغ فأعشرون حته وعيرون خذعة وعيرون ببت يخاص وعِنْدونَ بِنْ لَبُونٍ وعَنْدونَ ابن عَاصِ ذَلُورَ وَاهُ ابودَاوُدُ وَالْيُرمِدِي وَاحِد وعره والشافع إخد بدهبنا عراء فالتعب عيداون ابن لبون مكان ابن يخاص والجي عليدتا ووساولا فيما فلناه الحنث لوفات ابن يخاص معام ابن لبوب فكات البنكيجال الحنطى ولم والنشرع خغل أبن اللبؤن مبندكة بنت المخاص في المنكاوجة اخذه مكايفًا فأبجًا بُعِنون منه مع العِنون بن بنت المخاص كابخار الادبعين بنتالخاص وَذَلِكُ لِبلِينَ بلِم بعد وَلَعِدْم النَّفَابِد وَ ذَلِكُ لِم يَعْلِي السَّلَّام لِم

فيحق وجوب الضاف باتلاف المؤافيا فانتؤك الحاجة في التكبير الي وجالة الجب وَالظَاهِ وُمَعِتَ لِحُرُّةً لِلدَّفِعِ وَالْحَاجَةُ فِي لِمَ تَلاَ فِإِلَى الْوَامِ الصَّمَانِدِ وَهُو لَم يَصَلِ فِينَ فِيهِ وَلَانَةُ بِظُهُرَ عَالِمُ الْمُوافِفِمُ الْمُدَادِ الْتَكْنِيرا ذَاعَاشَ وَكَالْدَلْلِيةِ الْمُتلافِ ما و و در المعلق و در المراة على النصف من ويذ الوجلية النسب و فادى نها الماسع دُويُ ذَلِكُ عَنْ عَلِي مَضَّ السَّعَنُ مَوْقُونًا وَمَرْ فِوْعًا وَيَأْلِ الشَّا فِعِي النَّكَ وَمَا دُونَ السَّك ليتحصف لمادوي عن ستعيد بل لمشبب انقالسَّنه وَقَالَ الشَّا بِفَالسُّنه اذَا الملبِّن بُرادُ بِهَاسُتُ البَيْحَ لِي السَّعليهِ وَسَلَّمُ لَمَا غَالِنظُ مُا وَبِنا وَما رُويَا نَجا والصَّابِ افتواعِلا ف وُلْوَكَانَ سُنَهُ الْبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم لَلْخَالِعُوهُ وَ فَوَلَّهُ سَنَهُ عَوْلَ عَلَى المُسْنَةُ ذبدا لنالم بدوالاعتماء تؤفا ولان هذابود بالحاط الوهوما اذا مان المااشد ومصابقا النواد بتلاد شابيانة التكوفكة اصبخ بناعب عشر بالإبلاقلو تطخ أصبغا كب عِنْدُهُ نَ وَأَوْا قَطْعَ ثَلَاتَ عِبْ ثَلَاثُوْنَ لَمْ نَهَانُمُنَا وِي الرَّغِلِ فِي عَلَى نُعِولِكُونِهِ مَا دُونَ النَّكَ ولو قَطْحُ اربعه عِبْ عِنْدُونَ للنَّنصُناء فِمَّا هُوَ النَّحُ بِتَالَّنَاتُ فَتَلَمُ الرَّامِ مَلِيِ شَبِّا لَمُ لَسِّتِهُمَا وَجَدَ بِتَطِعِ النَّالِثَةِ وَجَلِيُ الشَّا دِع نَا وَ ذَلِكَ عَلَيْهُ وَزَنْسِ بَهُ ۚ الْهِ لِمُ نَمِنَ لِمُحَالِوان تَكُونَ الْجِنَابِ لِمَ تَوْجِبُ شَبًّا شَرِعًا وابتي شان تستطما وجب بغيرها وهذاما عبله الغيد بالبديمة ولأت السَّابِي بَعِيمُ المطافِ المنسُونَ وَلَا هُنَا عَبِثُ نصَّفَ دَبُالنَّسِ وَلَر بَهُونَ دِينَا الطَاوَ الدَاوَا وَعَلَى اللَّهُ قَالَ مِنْ اللَّهِ وَيَعَ الدِّي وَالمُسْتَطِينَوْاروَقَالَ كالله دبة البمودي والنواب سقه المان ودهل بولوعل والشلام عقلاللافر نضِعُ وبِدَ المُنْظِ وَالْمُ عِندُهُ أَنْنَا عَدُ النَّاوَقِ الْمُلْتَا فِي وَبَدَ النَّفَانِ وَالْهُو وِي ادسة المفودم ووبد الموسئان سامورم لماد وبالمعلم السكام معلوب المهودي والنقران ادبعة المفددم ووبة المجوسي غانا ورم ولفامادوي عن بن عباس من الله عدال الني مالي الشعاب وسلط ود والعابد ب الله ب ال لهاعَتَدُّنِ دَسُولِ التَوصَلَىٰ السُّعَلِيو وَسَلَّمَ وَمُلْهُمُ اعْدُونِ الْمَبْوَ الْمُمْرِي وَابِدْسَ المبلرة فالعلبوالسكلام ويتحل وبجند فيتدوالت ديناد وغيالوهويان المبكر وعروض الشعيماكانا عقلان دية الذي متلدية المنتع وعال غلي يض

التدرس ولواجد منها اذالوكا والمعك المعلى لغن بعلم بذلك علما صدوريا اذالديبارسغم بغضوة دراج غ الجياتية فدكوالم فواج التلاش المالتانيل لمدة ۿؙۅؙٵڵۯؚؠۼڹۼڵۑڔڡؘڮۅڽؙٵۼؠٲۯؙڵۑڽڔڂڮۿٳۯۊڵڸؠؘڹ؈ٙڵۺ۫ڹٵڵڐۣؠڎٵڵؠڽ ۿۮۅڵٷڟٷٵڶؿڵڗۼ<mark>ۼٮۮٵڮۼؿۑڣڎٷڶڴۼؽ</mark>؈ؿٲۮۺٵڹؿؠٵۺڵؠڎ؞ۊ؈ٞ الغزالنَاشَآةِ وَمِنَ لِمُلْلِمَا بِنَاحُلَّةٍ وَلحَلَّةٍ وَإِن لمَا دُوبِ عَنْ جَابِونَ الْبِحِسَلِي التقفليوقسط فضبة الدبنعلى اهرالهديابه سؤلابله وعلى هلاالبعرماني بنَّرَةٍ وَعَلَىٰ هَلِ لِسَّاءُ الْنِهُ اقِوْدَعُلَىٰ هَلِ لِيُلْلِمَا بِيَحُلْبِهِ ذَاهُ الودَادِدَ ﴿ وكانعد وطياسة عند بغيض بذلك على هل خليمًا أيما ذارنا وحل حلة فوباناذاذ وَرَدَاهُ وَالْحُنَانُ وَفَيْ لَهُمَّا بَنِهُ فَبَلَّ فِي زَمَانِنَا فَنَيِصِ وَسَرَاوِيلٌ وَلَمَّانَ التَنَدير اما سَتَنْتِم لِسِيَّ مَعَلَقُم المالِنَّةِ وَهَذَهِ المُشْبَا جِهُولَة المآلِيَّةِ وَلَهُذَا لُابِنَدُ رِيهَا صًا ذَا لِمُنْكُنَاتٌ وَالْتَعْدِيوِ الْمِلْحُرُفَ بِالْأَمَا وِالْمُشْهِدُونَةِ وَلُمِ مُؤْجِدُ ذَ لِكِ فِعِهَا فلأبعُدَل عَيْالِمِبَاسِ وَالمَثَارِاليّ وَرَدّتْ فِيهَاجِمَلُ التَصَاعُ ابطُونِ الصّلِج فلأملذم حُبُّ وَذُكِرِهِ المعَاقِل مَا لُوصًا لِحِ عَلَى الدِيَّا وَوَعَلَى مَا بَيْ فَلَهُ أُومِا بَي بتَدَةِ لم بورُ وَمَا وِبِلِدًا أَنْهُ فَوَلِمِا قَا لَ رَحِمُ اللهُ وَعَادِيْهَا مَا ذُكْرَةِ النَّصِ اي هارة السرخطاء وسِبتم عَدِ هُوَالدِي فَكِرَةِ العَرَانِ وَهُوَالْمَعَانَ وَالصُّومِ عَلَىٰ الدَّرِيبِ مُنتَابِعًا عَا دَكَرِيهُ النَّصِيَّةِ قال التَّابِقَالِيَ فَيَخَوِيوُ وَفَيْدِمُ وَمُنْهِ وشِه الغريفَطَاء فِحَقِّ المنلِ وَانْ كَانَ عَدَافِ حَتِّ الصَّبِ فَتَنَا وَلَهُمَا الْمَبَهُ وَلا غتلنًا ن نبولعندم التعلل بالمختلان علاك فالتربع حبث عبد في شبع الغلو عظفة لوجو والتونيف النعليظ فإشبوالعلدون المنطا والمناد والعج المسماعًا قَالَ يُحمَّالِهُ وَلَم عِوزُ المرحَام وَالْجِنْبِينُ لَمُ الْمُحَامِلِ مِدْدِهِ مَثَنَّ والمقاديوك بغن فالمساعا ولم والمذاور حل الواجب للنقاوغ الجواب اولكون كْلَّالْمُلْلُونِ وَالْجِنْبِينِ لِمِنْغُ فَ حَيَاتُهُ وَلَمْ سَلَّامَتُهُ فَلْمِ يَجِوْدُوكُمْ نَهُ عَصُوسِ وَجِي فَلَابِلِخُكْ عَنْدُ مُطِلِقِ النَّصِعُ قُلِ لِيَحِمُ اللهِ وَعِودًا لَوْضِيعُ لِوَاحِدِ ابويدِ سَلِمًا لمنة سُسَيلٍ أَسْعا لَهُ وَالظَاهِرُ سُلاَت الْحَرَافِ عَلَى مَا عَلِيهِ آلْجِيلَة وَلا بِعَالَ لبذالتي فئا بالظاهر بؤسك وأله وأفوحتيا فأذالتكنبن وولرتكت بذلك

عَظِيًّا لَهُ دليلهُ ما دُونِيَا مِنَا لَحد بنِ وَالْمَعْضَاعَلَى خَسْوَا نَوَاعٍ فَضِمَا مَا هُوَا فَوَادُهُ نْ يَامًا هُوَمُود وج و وَمَنامًا هوادباع ومَنامًا هُواعشار وبَمَّا مَابِدبِكُ عَلَى فَلِكُ فَفِي عِلْ وَأَحِدِ مِنْ لَمْ فِأَدِ غِبُ الدِيثَ ، وَ فِي هِلْ يَوْعِ مِنْ المُزْدَوِجِ ، والم رَمَاعِ ، والمعشا ولألك فأذا نبت هدا فتتولية المنطالدية لمتدازا والجالة على المال ذهرمنصود ولذا اذا فطغ المارن وهوتادون فضبوالمنب وهوتالان سيه وقطة الادب وهوطرف المنت وقطة المايدن مع العَصَبة لما ذلونامن ادالة لخالد والبديد على وين واجد ولم تضير تنوب المنتعب على المال فانسنعه المنفان عجتع الزواع فصبغ المنب لتعلوا الحالد تأغ ذ ذ لل ينوت بيتطع للادنوه ولذآ اذا فكلخ الليسان لينوات منتفعة منتصوده وهوالينطن فإن الماؤي بناذبوعن سايوللجوان وبومؤالته نغالى عليشا بنؤلوخلق المائشان عَلَيْ الْبِيَّالَ وَهَذَا لِانْتُلْمِيتُدُوعَلِى الْمَاخِيرِ مِنْ الْمُعْبِومِ اعْرَاضَهُ وَذَالِكُ بنون يتلمو ولذا غِبُ الدِيدَ بين لم يَعْمِنوا دَاسَتُ مِنَ الدَّلامِ لَا مَا الدِيدِ عِبُ المِن الدِيدِ عِبُ ا لِتنوتِ النَّنِيدِ لِشَوْدِ صُورَةِ المالِي وَقَدِمُ مَل المَّاسِنَاعِ مِنَ الكلامِ وَلَوْ قدرعني التطرب عض الحدوف دونالبعض تعسم الدية على عدوالحووف وَتِهَا عَلَى عَذِرِ حَوْدِ فِي مَعَلَقُ بِاللِّسَانِ وَهِي النَّاءِ وَالثَّاءِ وَالدَّالَ والذَّال وَالزَّاء وَالوَّائِ وَالسِّبن وَالسِّبن وَالصَّادُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاء واللآم والنؤن واليآ فأاحاب لغابث تلؤمه ولمستعفل للخروب الحلنبة دبو وَهِيَ الْمُسِزَّةُ وَالْمُمَارُ وَالْعَبِنُ وَالْمَارُ وَالْعَبِنُ وَالْمَاءُ وَلَمَ السَّمُونِ وَهِيَ البّاء وَالْمِير وَالْوَاووَ سِلَان تَدوَعَلَى أَوَّا والتُوهَا عِبْ عَكُومَ عَدْلِ لِمِوْدُولُولُ فِيَامِ عَلا خَلال فانعف عنادا الكفر عيث كالقيد لن الطاهد التلاعي الريام والمصلا فبومادوي عن على وض المقعندانة فستمالد به على الحدوف فاقد وعليم بثالحؤون استطعسابوس الدين ومالريقه وعليوالذمة عسابومها ولذاالدكرك وأنبوت وينعب مهت سالوطئ والزيلاد واستمساك البوك فالذي مو دَدُنِيًّا لمَّا و وَالابلاج الذي هُوَطْرِينَ آلم عَلاَنِ عَادَةً وَلِدَالِهُ الْمُسْتَعَ

التبية كالماية لم المنافقة المباكنة والدفوة النعتب كالتابعل وكذا

استعندانا بَدِلوَاللِدَ مَا لَتَكُونُ وَمَا أُوهِ لَدِينَا بِنَا وَاحَالِمُ وَاللَّهِ وَفِيلُو عَالِي وَالْإِنَّانِ فِي مِنْفِيكُمُ وَمَنْفِهُم مِنْكُ قَلْدِيدُ مُسَلِّدٌ الْإِكْلَدِ وَلَالتَّعْلِيمِ انْ المُؤْدِينُ عَلَاهِ وَامَاهُ وَالمُؤَادِينَ وَلَا تَعَالَى فِي صَلِّ المُوسِ وَدِيدَ مُسَلَّا الَّي الهب ولانهم معصومون متتوتون لمحوارج انسيم بالذار فوجت ان بكونا للعتبن بالمسلبن ووبانعب بنتلهم تاجث بنيتلهم أدلوه واستطبن الم بؤي أداموا لحؤ للانت معصور مستقومة عبد باللافة ما عبد باللاف مال المسلم فاذا كافقا غِ الْوَالْمُورُ فَاظْلَكُ فِالْمُسْهِمُ وَلَا بِعَالَ انْ مَتَصَ الْكَمْدِ فُونَ مُتَصِ الْمُ وَمُو وَالَّذِي وَوَجِهُ انْ تَنْتَقِصْ دِبِنَهُ فَا تَنْتَعَضَّ بِالْمُؤْتِهِ وَالْدِق وَلَ الْإِنْ الْوَالْكَنُوفَا ذَا انتتض باثره فاؤلى ان بتتقض بولانا نقوك نقضان دية المؤافر والعبد له باعتبار نتصا والموته والرت بلباعتبا ونتصا نوصنة الماكية فاذالم المامل البكاج والعبط بلاالما ل والخنو الذكر بلكما فلهذا ذادت فهن ونعصف فيهما والعابرينيا وبالشيام فهذا المغني فوجيان بإدن بدلاليدلو والمنشأت وبتناشِلوبة الذي فِ الصَّعِيمِ لما دُوسًا فَصُّ لُ قَالِمَ اللَّهُ فِي النَّفْسُ وَالمَادِنِ وَاللِّسَانِ وَالذَّكُ وَآلَكَ شَنْوَهِ وَالْعَمَّلِ وَالسَّمِعِ وَالْبُصِّ وَالشُّرُ وَالدُّفُّ وَالْكُوبُ الْمُرْتِبِّنَهُ وَشَعْوالْمُاسِي وَالْعَبِيْبِينَ وَالْمُدَبِّنِينَ وَالْمُنْتَفِينِهُ وَعُدَيِّ اللّهِ وَفِي الْمُلْتِينِ الْمُرَاءِ اللّهِ وَفِي الْمُنْتِينِ الْمُرَاءِ اللّهِ وَفِي السّاوِالْعَبِينِ اللّهِ وَفِي السّاوِالْعَبِينِ الدية وفي احدها ربعها وفي حل اصبع سرّاصابع البدي اوالرجلي عدها وتابغنا مفاصرك فنهاحدها للشادبداصيع ونصنا لوبها بمصلان وفيحل ب عن بالأبل وحن مابر درج والمصلاف خديث سعد بن السبّ اندُ عَلِوالْسَلام قَالَ فِالنفِي الدِّبِهُ وَ فِاللَّسَانِ الدِّبِيُّ وَفِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ومثلة ولرغليوالسكام فالحداب الذيلت ليعروب معزم فالنصالوا يدني البعص بكون واردًا في النابي ولالدُّل مَن عَمَاهُ وَالمصلةِ المعضَّادِ الَّهِ اذافنت جسل لمتنعة على الكاليا وادالج الاستصودان الادعالالال غيه دل الديدان ببوأتلات النب ف وجواذ النف كانتفى سنفقا بقان ذلك الوجه واللان النف من وجير ملحي بالاتلات من حل وجيو في الدي

الخالية هوالم بيؤك بالحلق عِلان الحية فاظلمتصود بندية مقيل لجال بعب بِنُواتِ حال الدين وق في الشارب حلومة عَذلي الصَّعِيمِ أنهُ البِّ الحيدِ فضاد طُرنًا سِلطرًا فِ اللَّحِيةِ وَأَخْتَلْمُوافِ لِحَيْدِ اللَّوسِ والمص آنَّ ان مَانَ عَلَى ذَفْتُم شَعَوَات مَعَدُ ودَةٍ فليسَ فِحَلْت شَيُ اللهَ وَجُودُهَا لُبِشِينَهُ وَلَيزينهُ وَالْحَانَ ذلاعلى الخدوالذ فزجيعا وللنة عبرستصد فنيد خلوش عذلإ والحال سُصِلٌ فَغِيهِ عَالَ الدِيمِ لِمَ نَهُ البِسَ بَلُوبِيمِ وَ فِي لَيْنَهِ عَالَ كَامِلُ وَهُذَا طَهُ اذًا سندالمنبت فان بَنَ حتى استوى حالمان لم عَبُ شَيٌّ لم تَالم سِنَ ليحل لجاني الدفه وبنولة الض بوالن لاستى غيفا فالبدب وللنة بودب على ذلك لوزيابو المحدم وَانْ مِنْ ابِيضَ مَعْلَدُ زِيهِ آلْمُوا دِيالَتُهُ لِمُؤْمِدُ شَيْءٌ عِنْدُ الْمِحْدِينَهُ وحمد اللهُ غِ الحَيْرِ اللَّهَ الْ بُزْدَادُ بِبِنَاصِ شَعْدِ الْحَيْدِ وَعِنْدُهَا عِبْ خُلُومَةُ عُذَالِكُ نَ البياص بشينه يغ غرادانو بعد عكومة العدل باعتبار ووق فالعديب حلومة عدليعندها تكربتنص موفهنة ونيتنؤيا لغد والخظابي كانوالشع لنَ النِصَاصَ لِعِدُ فِيمِ مَنْ عُنونَهُ قَلاَ بثبتُ فِتَاسًّا وَامَا بثبت نَصْا أُومِ لا فالنصاغا وركب النعشي وللجزاعات وبؤمجل فبوست فان لمرسب بفا وجبت البية ويستوي فبوالصِّف واللين والدُّل وَالمانيُّ فانْ تَاتَ فَلِمَام السُّمَةِ ولرنبت فلأنثئ علب وأما بالكون سود وجارتا لمعضا وكالعبيب والبدب بنى تُطِع مَا حال الدِيةِ وَ في قطم احدِ ها نصِف الدِيةِ وَاصل دُلاِ مَا دُويا مَا علبوالسكم قالتة الغبيب الديمة وفاحداها سيفالدية وفالتدب ألدة و إلى المناها من الدينة و الرحلين الدينة و واحدًا فا بضن الدينة ولان الموانين فالتوب وسرا لمنعواد تنوب الحال على الكالرفعيدا الدِيرُوفِي نَنُوتِ احْدًا ها نَنْوِتِ نِصِيالمنفعة بَعِيالنَصِة وَهَدَالانَ فج تُنْغُرْبُ العَبْسِينُ وَالْبَدِينِ وَالنَّشَعْسُ بَعْدِينَ مَنْعَةِ الْمِيصَارِ وَالْبَلْسُ واستالوالطفام عندالم حل ومنتعز الجال على الخالر وفي تنديب الوجل تنوب منعة المشي وبذالاذ برنند ب الخالي على الكالي و فلا فعن دسول السوملي

الشُومَ لِي الشَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ الأَدْنِينَ لَلْهِ بَيُّهُ وَ فِي كُمْ نَفِينِ تَعْدِبُ مَنْعَةُ المربَّا

فالفقال الدبة اذا ذهب بالصرب لينوات سننفة الادراك المائلانسان بدينان عَنْغَبِهِ مِنَا لَحَبُوان وَبُونِبْتُنع بْنِيسِهِ فِمِنَا شُووَمِعَادِهِ وَ فِي هَلِ وَاحِدِثَ السمع والبَصِّ والدّوقِ وَالشَّيمِ اللَّهِ بِيرِ لَ مَلْ وَاحِدِمُمَّا سَنَعَدْ سَنْصُودةُ وقد دُوكَ أَنْ عَوْرِ صَالِلَهُ عَنْهُ فَصَ لُوجُلِ عَلَى رَجِلِ بِادْ يَعِ دِيَاتٍ بِصَيْدٍ وَاحِدَةٍ وَنَعْت عَلَى رَاسِهِ ذَهْبَ بِهَاعِتِلْ وَسَعِمْ وَبَصَهُ وَلِكُمْ وَقَالَ الويوسُنَ لَم بعُ ف الذهاب وَالعَول وَل الجابي لاند المنكروكم للزَّمهُ شَيُّ الم اذاصَد تمُّ الدنك عِن اليمنى وفيلة ها بالبص بعيوف الاطبا فيكون فؤل رجلن منه عدلن خية فيو وَ فِلْ اَبْسَتَنْهُ لِيوالشَّمْسَ مُنتوح العَبْنُ فَانْ دُمَعَتُ عَبْنِهُ عَلِم انْهَا بَا فِيهِ والأَفْلاَ وَنبِكَ بِلِني بِنِ بَدِيدِ حِبَّهُ فَانْ هُرَبُ بِينَا عَلِمَا نِهَا لَرِنَدُهُبُ وَانْ لَم بَهُوْبِ فِي ذَاهِبَ وَطُوبِنُ مُعَدِفَةِ وَهَا بِلِلسَّمِ الرُّبُوا فَلَ عُزَّا ذِي فَانَ اجَابُ عَلَمَ انْدَامِ يُذُهِب والانهرذاهب وروياسمعال بزحاد انامؤاة ادعت انهالاسم وتطارشت بذع لسيحكم فاشتعل بالتصاعن النظوالماغ فالكفا فجآءة عطي عورتك فاصلط وتسازعن اليجع نبابها فظهوليبها وللالج اللحب وشعوالواس الدبة افاخلف ولم منبت لأمّا والعُلاعلى الخالية قالتما لك والنَّا فِع لِمَعْبُ فِوالدِيَّةُ وَغِبُ عُلُومَ عَدَلِم لَ ذَلِل زَيَادة فِالْمَدِي فَلْقَذَا بِمَوْابِعُدُمْ لِالْخِلْسَةُ وَلِمَانا غلقًا لرَّاس وَاللِّحِيِّد يَعْضَ إِنْ بِعِضِ البِلادِ فلا سَعلق بوالدِيَّةُ لَشَعرِ الصَّدِّرِ والشا وادابيتان برسنف فلمتدا يجب فشعوالعبوسمان البموولك وَلَاعَلَى دَضِ السَّعَيهُ فِ الرَّاسِ اذَا كُلِنَّ وَلَيْ يَنْسُ الدِيَّةُ وَالمَوْ وَفَى فِي هَذَاكَ لِمَ وَعَلِينَا مِنَ المنادِيوفَلُ بِسَدِي البِوالزَّائِ وَلَنَّا وَتَعَلِيجَ الْمُعَلَّى المال ذالكية في إذا يقاحًا له ولذا شعد الرَّاسِ جال المربِّ بَانَ الأصْلَعْ بتكلف فيستوه فبلومه حالا الدينو كالوقطة المذنبن الشاخيصتين والدللا على انتجاك فؤله على السّلام ال معومُ لأنبلة تشتيبهم بسُحالُ مَنْ دَنِي الوِجَالِ بالكئ والنشابالتذون والذوآب علكو شغوالصد والشاف لم تتله بتلك بوالجال وانالحد العبد فنندر وبعن أبحنبنة الكيب فيوال التجن فَلاَ بِلزَمنا وَالْجِوَابِ عِنَ الظاهرِانَ المنصُودَ مِنَ الْعَبدِ الْمُسْتِعَدَّام دُونَ

3

المندية المصبع ونضغنا لوفيها منصلان واعاتما بديد على ذلك فالمسنان فعجل يتنبض عنوالدب وهوخس سزاله بلاوخسا بنود دهلنولوغلبوالسلامروني ولسُنِحْسُ مِنَ الْمَالِدِ وَهِيَ لَهُاسَوًا ، الْمَلْمُ قِيمًا دُوَمِنَا وَلِمَا دُويِكِ بَعِصِ طُوقَةٍ وَالْمُسْنَانَ لَمُهَاسِّوا، وَلَمْ الْعَلَيْةِ اصَّلِ الْمُنْعَةِ سَوَّا، فَلَا يُعِتَبِّرُ الْمُاوْتَ فِيوَلَمْ بِدِي والمصابع ولبن كأن فيد بعضا برادة منعه فعل خدى ديادة جاليفاستوبا فراد ديد هذا الطرف على ديد النسِ بتلائد إخاس ل المنسان لذاسان وغلاس ن سِنَّا عِسْرونَ ضِوْسًا وادمة الباب وادبع تنابا وادبع صواحِل فاذا وجب في الواجدة يُصنُعنُوالدِبَةِ تَعِينِهُ المرادِيةُ وثلاثةً اخاس الديد وذلك ستة عنوالد ددم هَذَا أَذَا كَانَخَطَاءُ وَانْحَانَ عَرَّا نَعِيدِ الْبِصَاصِ وَتَدْبَيْنَاهُ مِنْ فِنَا وَالْحَمْ السّ وَحَلْ عُضْدٍ وَهِ مِنْ نَعِهُ نَعِيهِ وِبِ لَهِ شَلْتَ وَعِبْنِ وَهِ صَوْدُهُ إِلَا الْحَارَبُ مُضْوًّا فَذَهِ يَغِعُهُ بِحِنَ مِ فَعَبِه دِيدُ وَلَمَا مَا كَآ ادْ أَصْبَ بِدَم فَشَلْتَ بِوا وعَبِنه فلنهب صفوه كفالان وكجوب الديتر تبغلق يتبنو يتبح بنسي المنفعة فاذا ذاك سنعتم طها وجب عليم سوجب كله ولاعترة للصورة وبدون المنتعة للونها تابعة فلأ بلون لقاحِصة مِنَ الم دَسْلِ الدَاخِدد تعندا المتلافِ بال الله عضوًا دُهَبُ منعته فينيلز جبا علومة عذليان لرتكن فيوجال كالبد الشلا ادارشه كالمركة انحاذ ببيجال كالم ذن الاذن الشَّاخِصَه فلا بلذم سِن عنب اللصودة والجال عندًا لم نَنِوَا دِعَنِ المنعَةِ اعتبادها مَعِمًا بارتكونُ سِعًا فِيكُونُ المنظولُ البوهي لنعه فتطعند المجتماع ولإسترشي بينث تبعثا لغيده عند المتلاب فلاتكون للارض غ إذا انعوذ بالاعلان كون لذار شلاب كيان المعصا مطيقات للنسب فلأبكون لحآاد شاخا المنت معنا واذااننود تدبرات لأب واكفآادش ومن صَّبْ صَلْبَ دَجلٍ فَانتَظْعَ مَا وَهُ عِبْ الدِّيَّةِ لَمْ نَخِوتُنْ فِي تَنْفِيتُ مَنْفَعَةٍ كَالِمَةٍ وَهِي ۻۼٵڶۺؘڵؚۏؘڵٵڵۅٳڂۛۊؠۜؠؙڵٷڣۣؾؘٶۛۻ۫ٮٞڹۼۘڎڵڸٵۜڸؙؚۼڸۣٳڵڋٳڂڎٛڿٵٛڬ ڵٳڎؠ؋ڸۏڝۻۼڽڵڵٵۻڎۺڴڵڵڵٳۮؠؿڶۅۼٵۑ<mark>ڵۺڂڷػٵ؇ؙ</mark>ۺٵڹڣٙ مُعسَن نَتْنِع وَلَوْ زَالْتِيكُلُاه بَيَّ فَلاشِّي عَلِيهِ لِزَوْ لِكَمَا لِمَعْنَ الْرَوْلُوبِينَ الْوَالْصَ بَرِّ نَيْسِم علْوَمَةُ عَدْلِ لِبَنَّا وِالشَّبْنِ بِمَا وَالرُّهُ الصَّلِيدَ السَّيَّاجِ وَهُ

وَالنَّسْلِ وَفِي تُدْوِلِلْوَاوْ تَعُوبِتُ سَنَعَةِ الرَّصَّاعِ عِلَافِ تَدِي الرَّجِلِ لِمُ تَلْسِ فِي تَعْبَ المنتعة وكالخال على الكاله تعث فيم عُلومةً عَدَّلِهِ وَيَعْلَمُ عَالَمُ الْمَاءِ كَالْ الدِّيةِ وَفِي أحدها بصنالة يذلونا ومنتع المنصاع واستاك الآن اذا ليكن لتديا عَلَّ بَعَدُ دَعْلِي الصِّي لِالْتِقَامِعِنْ لَلْمُ نَتِضًاع وَقَالَ مَالِكَ وَالشَّافِعِيِّ عِبْ فِي الحاجبين حلومة عدل بباء على اضلهما انكالم بريان ودجؤب الدين فالشعد وعندنا تجب فيوالدية ليمعت الجال على الكالو وائاما مايكون من المعضاء ارباعا فهي اشعار العبنين فغيما الدية اذا تلغها ولرمنت وفاحداها دبغ الديولم نها بتعلقها الجالاغلى الكالروبنعلق بهاذفه المذي والتكامؤ الغيث وتغوب ذلك بنبث البَصَدة بوين العي فاذا وجب فالطالدية دهي وسعة وجب فالواحيد فنا دُبِعُ الدِّيةِ وَفِهُ لِمُسْتِى مَضِفُ الدِّيةِ وَفِي لَانَهُ تَلاَثُمُ ارْبَاعِ الدِّيهِ عَجْوُزان بَكُون مُوَادهُ المشارعُ وفَالعَنِين وَلااسْ لَ الشَاكَ عِنينه فِيهِ وَجُونان المَون مُوادُه الم هذاب وَسَماهَا اشْغَادُ السَّمْ بِمالِعًا له باسر لحد وَسِلمُ سَايِع لَعَهُ حَا بنالسا ذالمبذاك دسا لالوادى وهولم بسيل واناالكار هوالذي يلافير وَقَالِ عِلْهِ أَشْفَا لِلْعَبِينِ الدَبِهُ كَامِلُ اذَا لَرَنِيْتِ فَا زَادَ بِوَالشَّعَ عِلَى الشَّعْدَ هُ وَالدِي يَنْنُ دُونَ الْجِعَوْنَ وَإِيمَا ارْبِيهِ مَا نَاسْتَتِهُمَا لِمَنْ خِطْرُ وَاحِدَى الشَّغِير وَمُنَاسِنُهُ دِينُ كَامِلَةٌ فَلاَ خِتَالًا لَعَنَى وَلُو فَطْحَ الْجِنُونَ بِالْهَذَابِهَا غَبُ دِيهُ وَاحِدَةً لم ذَلَ الشَّفاديع الجنون لشر واجد والمادن مع التصبير والمؤضع مع الشَّعروانا مَاتِكُونُ مِنَا لَعْضَاءًا عَشَا دًا فَالْمُضَاَّ بِعُ فَعِي تَطْعِ اصَابِعِ البَدِينِ الْإِلْتِحلِينِ ڟؙٲڵڍڽ؞ؘڎ؋ۣؿؘۼۼۉٲڿۑۻؠٚٳۼٷٵڵڎۣڽڗڵێؖۊڵۄۼؖڵڽٵڵۺڵؙۮۏؘڣۣڟڸؚٞٛٵڝۼ<sup>ۼٷ</sup> ۻؙٵڴؠڶٷڵڽ؋ڟۼٳڰڵڒڹۼۑۺۺۼٵڵۺؿٷٳڷڸڹڟۺؚڎڣۑڔڎؠٷۻڮ وَهِ عِنْوهُ مَعْتُمُ الدِيمُ عَلِيمًا وَالْمُصَابِعِ لَهُاسَوْا لَهُ لَا فِيمَادُونِيا وَلَا وَالْمُل سَوُّا فِي اصلِ المنعَدِ فَلَا معتبر الزَّبَا دَهُ فِيهَا كَالْاسْنَا فِوَالْيَدَ الْمُنْيَ مَعَ الْبُسْرَي وبذه وإصبع فبهاثلان مناصرات فغلمدها تلتاد بزالم ضبع لانهاثلثا ومافيها مِنْصَلَانِ وَالْمَمَامِ فِي أَحْلِهَا نَصِفُ دِيثًا الْمِسْعِ لَمَنْ فِصْفِياً وَهُو نَظِيرًا نَسِما دِيِّةُ النِدِعَلِي لَمَا بِعُ وَهُوَ المَادِ بِيَوْلِينِ الْمُتَمْ وَمَا فِيهَا مُنَاصِلَ فَعُ إِخْدِهُا

ودد فالشُّاح وهوع عص الزاس والوجو فيعتص الكم المندُّديها ولا يعو ذالها ف الجواحة بفادر لله وكافتا المنفاليست في عناها فالشين لمن الواس والوجد بظهرًا لِيَّالْخَالِد وَعَبِرُها مَسْنُو رَغَالِبًا فِلْأَنظِهُ وَاخْتَلْنُواجُ اللِّيِّينِ فَغِنْدُنَا بِنُ الْوَجِولِ وَلَهِ مِنْ عَتَى الشَّعَاجُ فِيهَا فِيَعِبُ فِيهَا مُوجِبِهَا خِلاً فَا لَمَا مِنْ لَمُ مَا لَكِ هُوَ ببوك انقالبسا يزالوجوكم كالمؤاجهة لمنتخ بها وعن تنوك هاستصلان بالرجو سِنْعَنِ فَاصِلِ وَبِعَنْتَ مَعَىٰ لَمُواجِهَةِ فَصَا وَالْحَلَافِ لَهُ الْعُنْ وَقَالَ شِيخُ الْمُسلامِ وعباد بغنض عسلفا فالوصور لهما سالوجو عيتنة إلمانا توها فالدخاع وَا إِمَاعَ هُنَا فِنَتِنَالُعِبِرَةُ لَلِمُسَنِّدَةً لَا لَكُمُ اللَّهُ وَ فِالْمُوْمِعَةِ نِصْفَاعُتُو الدِيزِهِ وَ فِالْفَاشِمِةِ عُنْدِهَا مِنَ فِالْمُنتَلِمِعِنْ وَنَصِفُ عُنْدُووَ فِي لَمْمَ وَالْجَابِنَةِ للهافان نعذت الجابية فتلفاها لمادوي فحاسع ووبن حذم دصى للة عندان الني مَنْ اللهُ عُلْمِودَ سَلَمُ قَالَةِ المُوْجِعَةِ حَسَنَ مِنَ الْمِلْوَدِ فِي الْهَا شَيْرِعَتُ وَفِي المنتلخس عَسْدة وبروي ماسومه ثلث الدبدو فالتعليب السلام فالخالية للثاللينووعَناب بلرِيض للأعندالله حكم غِجالينونندات إلى الجاب الماخر شَلْقُ الدِينِ وَلَمْ نَهَا اذَا نَعَدُ تَصَادَتُ جَآيِمَتِينَ نِعِبُ فِحَدُ وَاحِدَةٍ مِنْهُ السَّلَ دُهِ تَلُونُ فِي الرَّاسِ وَالبَطْرِيغِلاَ فِ سَلَبِوالشَّعِاجِ حَيْثُ لِأَبَلُونَ المِيهِ الرَّاسِ وَ الْوَجِهُ وَتَبِلَا مُعَنِّتُ الْجَالِمِنَّةِ فِمَا فَ قَالْمُلَقِ ق<mark>َالْ يَحِمُ النَّهُ</mark> وَ فَالْمَارِعَةُ فالذامعة والذابية والباضعة والمناذمة والسيمحان خكومة عذليان هذه لبس فبقاً ادس ستداد يرتجه إلستج والمكراهذا رها بعيد فالمحاصفة ل دُهوَ مَا تُورِعَنِ الْمَعْبِي وَعِرُ بِعَبِدِ الْعَذِينِ زُحِيمُ اللَّهُ وَأَحْتَلُمُوا إِذْ تَسْبِيرِ هُذُهِ الْحَكُومَةِ قَالَ الْطِيَاوِي تَنْسِيمُهَا انْ مَبْوَمِ عَلَوْكًا بِدُونِ هَذَا الْانزُمُّ بِيتُوم وبوهذا الانوغ بنظرالي نغاوت مابينها فانحان ملت عثوالبيمن مثلاتجب للشعشالدية وادمان ذبع عشالتهم عبي عقاط الدين و قال الكري يظركم. يُنْدُادُهُنهُ النَّعِه مِنْ المُوخِه بَعِبُ بِنَد رِدَالِكِ مِنْ نِمِتْفِ عَبْواللَّهِ بَيْرِلانَ علانع فبوبؤذاني المنصوص علبوة بلوه الكدخ بندائما ذكرة اللغاوي ليست بغلوب لم متالوا عنبر بلالك الظرب فيعاتبكون منتصان البيب بآكن

الشِّعِاجُ عَشَدَ الْمَارَصةُ وهِ التِيَعُرِ صَالِلِدَائِ عَلْشُهُ وَلَمْعُوجُ الدَمْ مَأْخُودُنَ معدص لنصال التوبا بشنة في الدت والدامعة بالعين المملة وهي الن تظهد الدَّمَ وَلَمْ تَبِيلُهُ طَلَقَ مِنْ الْعَنِى مَا تَعُودُهُ مِنَ الدَّمِعِ فَهُوتِتَ مُهَا لَ الدَّمَ عِنْ مُ مِمَّا بِقَدْ دِالدَّمِعِ مِنَّ الْعِلْدُ وَ قَبِلَ الْمَعْتِينِ مِنْدَعَ اسْبِ الْرِيْعِضُ لَ الْمُمَا وَفَيْ المخيط الدّامعة هي الني عوج بنامًا بُسْبِ الدَّمع مَا غُوذين دَّمِ العَبِي وَالتَّأْبِيُّهُ عِ التِيسَيلُ الدَّرِ وَ ذَكَ المُرْعَبُ أَنِي أَنَ الدَّابِيةُ فِي الْتِنْدِي بِنَعْزِلْ نَسِيلُمْنَا كم هوَ الصَّبِحِ مَر وَيَعَنَّ الْمِعْسِلِهِ وَالدَّاحِة فِي النَّيْسِلِيمَا الدَّم لدَّم الغينِ وَسْ قَالَ لِمُنْصَالِمِهَا تُدْمِعُ عِبَّاهُ مِنْ المُ لِمِ فِقَدا بِعِدْ وَالْبَاصِعَةُ وَهِي الني ج الجلدا ي نَتْطَعَمُ مَا خُوْدَهُ مِنَالِمِنْعِ وَهُوَالشُّقُ وَالِتَطْعُ وَمِنْهُ مَبْدُ النصّاد وَالمَثَلَاحِيَةُ وَهِ التي مَاخذُ فِهُ اللَّهِ وَتَعْطَعُهُ طُوعُ مَلَاحَرٌ بعدُ ذَٰلِك ايتكنيم وتتلاصن سمبت بذلك تنا ولاسا بول البع و روى عن عدان المنافعة فتلالناصعا كالمتلاحه ماخؤده بن قولهم المتوالشيان اذا انصلاحلها بالمحر فالمتلاح منا تطهؤا العوركم تنطعن والناضع بعدها لنها تنظمه وفيظاهو الوقاية المتيلكم نعلية فتطبح النواللم وهي بعد التاضعة وقال المذهر والوجه ان بناذًا للحما بالمناطعة للحروالم فتالة فإلذي وُجدَة الشيئاج وَاجع الي ماخذالاشتِتَاتِ لِالْكِلْكِم وَالسِمْعَ إِنْ وَهِي التي تَصِلُ الْمِالسِّمَا قِ وَهُوَ الْمِلْدَةُ الدَّقِينَةُ النِّينِ اللَّمْرِوَعَظُمِ الرَّاسِ وَالْمُوضِة وَهِي النِّي وَضِي العَظْمِراي نَبُسُهُ وَالْمَا شِمْهُ وَهِيَ النِّيكِ الْعَطْرِ وَالْمُنْتِلَّةِ هِيَ الْنَيْسَةُ لَالْقَطْرِ مِدَاللَّتُ ابتغوله والآسده التي تصل الإام الدماع وام الدماع في الحلد الوفية التيجع الديناع وبعدالآت شيته تسمي النابخه بالغبز المعتبه وهيالني نَصِلْ آلِيَ الدِمَاغِ لَمِ يَدِرَهُ الْحُدِلِ النَّفَسَّ لَمُ نَبَنِي مِدَهَاعًا دُهُ فَتَاوِلُ قَتْلُا وكاتلون سِرًا لسِجَاج وَالكَلامُ فِالسِّعِاجِ وَلَذَا لَمِيْدِكُمُ الْجَارِحَةُ وَالدَّاخِتَالُهُمُّا المتنفظة انزن الغالب دها والشجاج تخنص بالواس والوجولعة وما كان فيم ها أيد مح جزاحة فهذا هو مُعِينتُهُ وَالْحَكُم هُو مُوتَبُ عَلَى الْحَيِنتَةِ فَلْعِبُ بِالْحِرَاحَةِ مَا عَبُ بِالشَّعْيَةِ مِنَ المُنَدِّيلِ قَ التَّعَدِ بِالنَّقِلِ وَهُوَامَا

775

وَالتُدرة وَالبَطْشِ سِتَحَ المَصَابِعِ وَالكنو نَعِبُ بِهُمَادِيثٌ وَاحِدَةٌ لُل مُنْتَعِهَا منس واحد مبكون اللاستغاللهما بعقا الحذاللة ومع نصنت ساعد نصف الدبه وَحَكُومُه أَكِاذَا فَطُعُ اللَّهُ مَعْ سِنالسَّاعِدِ عِبْ نَصِنا الدِّبِهِ وَعَلَوْمُ عَدْ لَهِ بصغالدبه فاللن والمصابع والحلومة في نصيفالشاعد وهو فول أب منبغه ولا وروابغ عناني بؤسف وعندان ادعلى المصابع مزالبند والرجل المالنك واصلا الغفه فوتخ فلامز مدبه الدية لم فالشادع اوجت في الواحده منها نصغالد بنزوالبنداس ففدوالجارحة المالمنك والرحداتي أشار الغذوفلا بزادعلى تغزيوالنشوع ولمؤالشاعدلبين لذارش متدرشوعا فيكون تبعا لَمَا لَمُ اللَّهُ مُقَلَّد فِيهِ كَالْكُنِ وَ وَجِهُ الطَّاهِ وَانَا لَبُدَاسُمُ لِالَّهِ بِالْمِشْهُ وَوْجِو بُ الْمُ دَشِي بِاعِبَادِ مُننعنِ الْبَطْشِ وَ فَوْ وُ الْبَطْشِ سَعَلَقٌ بِالْمَابِعِ وَالْلَذِ سَبِّ لهاب البَطشِ فلزان المرَشِ وتابيع البَطش بالسّاعد اصلاً وَالبَعي فلا بدخل فادشو ولمنة لوجعل تنقال خلؤا انآ انجعك تبعا للاصابع اوللكن وكأؤجة الجالمة لولو فوع النصل ببنها بالكن وكا الحالنان لم ذالكف نبغ ٥ للأصابع ولانتج للتبع ولمنسيران البداس لهذوالجا وحقالي المنكب نك هِ إُسِ لَلِ الزِند اذاذَ لُوتَ فِي مَوضِعِ النَّطْعِ بِدُلِيلِ ابْ السَّدِقِهِ قُلْ وَ فِي فَظِّع اللَّذِ وَفِيهَا اصبح أواصبعًا بْعُسْرُهَا اوجينُهَا وَلمَّنَّى فِاللَّذِ ا كِأَذَا كَانَ فِلْ النَّهِ اصب الْ وَاصب اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وخسمالية أصبعب وترجب فاللبشئ وهذا اعتدابي كبينة وقالم ينطر الوادش الكنوة ألجادش ممايغ ماسراله ضابع فجبئا كنوها ويدخل التليك الكنيرا للغ بن ألم نسَّني منعد راجاعًا لم ذا لحليث واحدًا دضا ذا لصبع هُوشَا وَاللَّهِ وَصَالُ اللَّهِ هُوصَالُ المُصَبِّعِ وَلِذَا اهْدَامُا مُاحِدِهَا مُنْعِدُد إيضًا لم نَ وَاحِدِ مِنْهُمَ أَصُلُ مِن وَجِوامًا الكُذُ فلان المَصَابِعِ فَأَبِدُ مِع فآكا المضابع فلانفاج المصلفة منتعة البطش فاذا لاندا واجدينها اصلابن وجع دعنا بأكليتو فرحا فلنا بنهن ثنج واس أنسان وتناع يعف ستعدو بدخل التلبدية الكتبوء ولأبي منبعة رحاالة الالمصابع اصل

مِن نِصْفِ عُنْوالدِيةِ نِبُودِ كِالِّيلُ أَنْ نُوجِتَ فِي هَذُوالشَّيَاجِ وَهُوَدُونِ المُوضِعَة النور عااوجبة الشوع فالموضية وأنة عال تلالصير المعتبار بالمتدار وفأل الصدر التهبد بنطوا لمنتى في هَذَا ان الله المنتوب الناب بان لمت الجنابة في الواس وَالوَجِونِنِي النَّافِ وَالْمُرِينِيتَ مُعَلِّمِ ذَلِكِ بِنِي الأَوْلِ وَاسْتَاءَ انِي المَوْلِ لمندابسة فالوطأن المرغبنان بعني مو وقالية المخيط والمصوانة بنطو لمبندار هَدُوالشُّعَةِ مِنْ اللَّهِ عَبْدِهَا جِ الرَّاشِي مُنَدَّدٌ فَانَافَ مِنْدَالُهُ شِلْ نِصِفْ شَجْهُ لْمَادِشُ اوْتُلْتُمَا وَجَبَ نَصِنا وَتُلْتُ ارْشَ بَلِكُ لِسْعِهِ وَانْ لَا ذَابِعًا فَرِيعٌ ذَلَوهُ بعد ذكوالنولين فكانت بعلة وكأثالِثًا والمشبدان تلون تفسيرًا ليتول اللرخي وقال شَيِّخِ المُسكِّل مِوْلِالكُوجِيَّا صَلَّا اعْتَبِرُهُ بِعَلْمَا ٱلطَّرِينَ فِيَى فَظَعَ طِرِقُ لِسَانِعِ عَلِيَ مَا بِينَاهُ مِنْ صَلَّ قَالْ لَيْصَلُّاللَّهُ \_ فِلْ فِصَاصَ فِعْدِ المَّاجِعِة لمنكليكن أعبتا ذالمسافا وفيولان مادون المؤضد لبس لاحد منه بالبالتيلين وما فأقها ليترالعظرة لافيمات فبوليؤلوغلبوا لشلامرا فيصاص فالعظر وَهَذَادِ وَابَدُّ الْحَدَىٰعَنَّ الْمِحْسِنِةُ وَ فَظَاهِوا لِرِّوابِهِ عِبُ النِّصَاصِ فِمَادُونَ المؤضئة ذلوة عدرعاللة فالمصل وهوالمصوا تديكن اعتبار المساؤاه فبو اذلبس فيولسؤالفظم وكإخو فالتكف هناطافية بنبغ فيسترعو زها بالميسار تمتخل عَدِيدَهُ بَهِ دِدَلِكِ فِيعَ لَم يَهَامِنَا دَمَا فَطَعَ فَبَصَمَنَا سَنِهَا وِالْتِصَاصِ بِدِلْكِ وَ فِالْمُوْضِ النِصَاصَ انْ انْتَ عَدَّاللا ، وَكَانَة عليه السَلام فَضَي البَصَاصِ فِي المؤضِّدَ ولاذًا لمسَّا وَاه فِيمَا مُكُنَّه با نِهَامِ السِّلْفِ إِلَى العَظِيفِ عَنْ استِبعًا وُك التصاص فالرحم الله وفاصابه البديص الدية اعاصابغ البدالواحكة لم نَبِ ولِ اصبِع عَدًا مِنَ لم بلي لما زُ وَجَا فِيكُونَ فِهِ الْحَسْدَةُ سُونَ حَنَرُ ودَّهُ وَهُو النصف ولازع فطع المصابع تكنون كننعن النطش وهوالمؤجث على ماسة وَالْ يَحِمُ اللَّهِ وَلَوْمَ اللَّهِ هَذَا سَمِل مُنابُّلُهُ الْمِجْ اصَابِع البِرِنْمِ مَنا الدِير وَان وَطْعِيّاعُ الَّذِي وَكُمْ بِزِيدُ الْمُرْشُ لِسَبِيا لَكْثِلْ زَالِكُ شَعَّ لِلْأَصَامِ فِيثَقّ البطن لأذفة البطش بهاة فالتعليم السلام فالبدب الدبة وفاجداها نصِنالْدِيذِ وَالْبَدَاسِ الْجَارِحَةِ بِنِعَ بِهَا الْبَطْسَ لَ زَاسُ الْبَدِيدُ لُ عَلَى لَنُوَّةِ

جُذَّ اللادَى فِعَبُ الدَّسَلُ فِهَا تَشْرِيبُالهُ وان لرَبِكُ فِهَا نَنعٌ وَلَمْ فِينَهُ كَا فِي السِّنِ الزابدة وظهيد فيا المنصاص وان كان للتاطع اصبع ذابدة لم ذا المساواة سُعَد طه لوبجوب النيصاص فالطرف ولرنية لمرنسا ومقالا بالظن فصارك لعبد ميتطع لم فُ الْعَبْدِ فَاذَا تَعَذَّ دَالْمَنِصَاصِ للبِنْبِيءَ وَجَبَّ ارْشَيَا وَلْبِسُ لَهَا ارْشُ مُعْدُرُ فَالسَّمَع بَعِي فِيهِ عُلاماً عَدْلِيعِكَ فِلْمَ والكوسْجِ مَشِي الْعِيْفِي النَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللحبة كم يتني فبها ا تُوالحِلْقِ فَلا ملِعْنهُ الشين بالمائلة بالسيَّاء السُّعُمُ إِنِّ بَلِعَنهُ ذَلكِ فَلُونَ نَظِرَمُنَ قَلْمَ الْخِفَادَ عَبِدهِ بِغَبِيادَ نَوْ وَ فِ فَطُوالْمُصْبِعِ الْوَابْدُو يَبْغِي الرُّهُ فَيَشِينُهُ ذَلِكِ فِيجِهُ الْمُ دِّشُّ وَأَمَّاعَينُ الصَّبِي وَ ذَلُوهُ وَلَسِمَا نَهُ فلا ذُن المنصودين هذوالمشبا المنتعة فاذا لريعل صجة المجداد شاطيلا السَّكِ عَلَافِ اللَّادِنِ والمذن السَّاخِصَة لم نَ المنصود من الجالة وقد فوته عَلَىٰ الْمَالِ وَلَذَلِكَ لُواسْنَ لَالْمَبِي لِنَدُ لَسِنَ بِكُلامِ وَامَا هُوَ يَحَرُ وُمُونِ ومعدفة الصعة فيوبالكلام وفاكلا لربالحذك وافحا لعين نابشندك بو عَلَى الراوية وَهُوالمرَادُ بِينَوْلُوا نَالريغلر صِينَهُ بِنِطْدِ وَحُرَايَةٍ وَكَارِ فَيَكُونَ المِد عَرَفِهِ صِعْدَ ذَلِكَ حَكُمُ مُكُمِّ البَّالِخِ فِي الْحَطَاوَالْعَلِي اذَا نَبْتُ ذَلِكِ الْبَيْنِيَ أُو بَافَنَ أَرِ الجاني وأن أنكرة لريق موسيد فالتؤل فؤل الجأب ولذا اذا فالطاعر فصية المبحث عليوالم دش طيلة الجابا ليتتنوذ فالالشا فغي حماستجد الدسكاميلة لبذ مَا لَا إِذَا عُرُفْتَ الْمَاعِنُ صَعِيعَةً لِمَا الْغَالِبُ فِبُوالْقِيعَةُ فَاشْبِهِ الْإِذَ نَ والماذن وأنا الظاهر لم بمتلخ للاستجمان والما بمتلخ للدنع وعاجتنا إلى السجمان وتُلدُدلُنَا الذَينَ بَينُ هُذَهِ المُعَمِّنَاءِ وَبِينَ المَدَّنِ وَالمُنعَادَ فِي دَللَا لَعْبَى وَالْعِنبِي عُلُومٌ عَدَلَدٍ وَ قَالَ الشِّيافِي عِبْ دِيدٌ كَامِلةٌ لِتَوْلِوعَلِو السَّلام وَ فِي الدِّم الدِّبُّ مِن عِرفَ لِي وَلنَا اذَا لمنتعة وَهُوَالْمِيلَةِ وَالْمُوَالْوَالْمُوالْدِ هي المعتبرة من هنزا العضو واذاعد من لمعبد بنها دية طملة كالعين التآبد بلَاصُوهِ وَالْبِدِالسِّلُاوَالْمِدَالِالشَّلَاءِ قَالْ رَحَمُ اللَّهُ سَعِ دَجِلا مُوحِدً فذهب عقله اوشعد كاسد كخل ادشل لمؤجعة فالدين لم أن فؤات العقل ببطلا سننعز جيع المغضا وادلينتنع بهابدادنه فضاد بالنيتب اليسايد

عَنِيتِهُ ﴿ نَ صَنعَوالِيدِ وَهِيَ الْبَطْشِ وَالنَّيْصِ وَالْبَسَّطُ فَأَيَّهُ مِهَا وَلْنَاحُكُم لانتُ عَلْبِوالسَلامِ حَعَلَا لَدِ بَدِبِمَنَا بَلَهِ الْمُصَابِعِ حَيثُ الْوِجِبِ فِي الْبَيْدِ نَصِفُ اللَّهِ بَوْ تَعْرُ جعكب ولياصبع عثؤا مناللهل ومنض ورتوان بكون طهابمنا بلذ المصابع دون الكذة المصلادلي بالمعتبار وانقل وكربطه والتابع منابلة المصل فلأنعاض حتى بُصًا رُالِيَ التَّرْجِجِ بِالْكَنْزُةِ وَلَبْنِ نَعَا نَضَا فَا لَتَرْجِيجِ بِالْمُصْلِحَتِبِتُ فَكُلَّا اذَّلِي مِنَ التَرجِيمِ اللَّذِي آلَ بُرِيَّا زَالْمِتَغَاراذا اختلطت عَ الْسَانِ عَبْ فِهَا الزماة بُعًا ٥ فادمات المتغاداكنر ترجع اللاصل غلاف مااستشمد ابدير الشجنول احدُهالبيسَ بِنبِعِ لِلأَحْدِ وَلا زَادْسُ المصبَعِ تَابِكُ بالنَّفِي وَلْبِسَ للكَّفِّ ادشَى لتتدن شزغا فلوتبت اغا بتبت بالزاى والمجيئاد وذ لك كم يصل المبطال المنصوص عليولماعرف اناطفتناذ كابيتا ذالبوالمليص وزة عندنعذر العَل لَعِدَم النَّفَالِ وشُي سَوفَلَيتَ بِصَا والبوهُنَا مع وجوده بالطبطاله وَهَا غارج عنى النواعد وعلى هذا لوطائ فالكن منصل واحدم فاصبع واجذة عِبُ ارْشَ المنصَلْعَلَى الظاهِ رْعِيدُهُ وَلَهِ عِنْ الْكَفِشِي الْأَوْ الْسَفْ ذَلِكَ المنتمل مندئش فأوما بغي مؤالمصل وانفاذ فهوا ولي حاقال فالتشامن ان اهد الخطية ادني بها سِل المشترى وان فلؤ الكونيم اصلاً ولا بطهر حكم النيع معة وانالفرة رُوكِ لِعَنْ عَنْهُ انَ البّاقي اذاكانُ دُونَ إِضِيعٍ بُعِتمِ الشَّرْهِ آ ارشاله فارش مادوف الاصبع غبذ منصوص عليه والنابشك اعتباده بالمنصنوص علبو سوع اجتهاد ولونه اصلابا عبدارا لنص فأذال يزف النق بذارتني مَنْصَلِ وَلِمِنْصُلِبِ اعتَبِرَا فِبِولِ لَتَوْ وَالْوَلَ اصِهِ لَا نَادِشَهُ ثَبْتُ بالمجاع وهوة لنص ولولم تبق الكن اصبع ولم بعض آجب على على عَدْلِيِّا سِلْغُ ادشَ أصبَعِ لَ فَهُ أَلْسَعَ لِمُ لِللَّهُ فَهُمَّ المَسِوعَ وَلُولَ مَا الكُّفّر تُلاَثَاصَابِع عِبْ النَّالْآصَابِع وَلم عِبْ فِي الْكَتِّشِّي "بالمِجَاعِ لا مُلصَّابِع اصْلَعَلَى مَا بِينًا وَلِلْأَلْتِرِحَكُمُ الْكُلِّي فَاسْتِنْبَعَتُ الْكُنْ كِالْدَافَانَةُ قَالْبَة قَالَ يَحِدُ اللهُ وَ فِهَ المَصْبِعِ الذَابِدَةِ وَعُبْنِ لِحَبِّي وَذَلْدِهِ وَلَبْسَانِهِ وَانْ لُم تعلم صينة بنظر وحولة وحلام خلومة غذلة أما الاصبع الزابذة فلاءنا

النِصَاصُ فِالمُوضِةِ وَاللِّيةِ فِالعَبْ فِمَا أَذَا شَعَدُ مُوضِةٌ فَدُهِبْ عَيْنَاهُ وَلَذَا اذَا فطخ اصبغا فشلتا خذي بجنها بنتص للأذلي وجب الازش للأخدي وعبده لمالر عب النِمَاصُ فِ الْعُضَوِنِ عِبُ السَّحِلْ وَاجْدِيثُمُ الْمَالِدُ وَانْ لَا نَعْضُوا وَاجِدًا بانقطة المضبع يؤالمنصل المغلى فشكرما بغي تا تكتني بادش قاجلوا فالمنبتئع غابنى والمان نبتنع بوعب وبذالمتطوع ونجب خلومة عدلية الناني بالمجاع ولذااذالسرنيضغاليتن واسودما بغاواصغاواحوجد ديةالسرطفال جاع ولوقالا قطع المغصر الاعلى وانودما بنس والسوالقدر المكسور مؤاليتن والزلالنا فيلرتكن للذكك كالنعك فنتسم ماؤقغ سويبا للبغو وتصابحا اذاشجة منتبله فعالك شعله موضعة وانوك النافي للبس لذكك والمصلعبدة انَ الْعِدَ الْوَاحِدَاذُا اوجِبُ مَالِمَ فِي البَعِمْ سَتَطَالْتِصَاصَ سَوَاءُ كَانَاعُمْنَ بِنِ اوعُصنوًا وَاحِدًا وَعِندَ هَاجَ العَصوبَ عِبُ الْعَصَاصُ مَعَ وُجوبِ للالدِوَانِ كانعضوا واحداله بالها فالخلافية اذالبعل فعلى عنلنس فتكون جا لأذ النعل بتعدد بتعد وانر وقصا رلجنا بتبن متندا تين فالشيئة فاحداها المنعدة الحالمحد لمندى إلى وجلواصابة ونغذ الشيم إلى غبره فقتله بعب النود في الم قلو والديد في الناب و لمن فطخ إصبيعًا فاصطب السيلين فا صاب صبعًا احدى خطاء فانة بنتص للاقلى دون التانوعلا فولسي نصف السِّ اذااسودمابئ مهااو قطع المصبع سألينصل المعلي فشكا بغي منااهشك البدكلها لاندكم كبلن انجعل ليعلبن مبتدابن لانعاذ البعل والمتل ولري تبينة لفالجنزا بالمثارة الجدح المؤلسا وولبس فاسعوالتناوى فكستنط التيصاص وعبراللا والدلبل على الدُسِواب الفعل الذي نَسْب وَلَعِدة وَالسَّوالِيُّعِهَا لَهُ علَ الْمَرْسَعَافِ مِنَ الْجِنَا يَوْعَلِي البَدْنِ وَ نِعْمَنَ ذَلِكِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فِي ٥ مخضعين مهاما بحقق فالطرف مع النفس بانمات منالجنا بزيعاك فانعسب فأنالغِكُ أَلْمُ سَالنَانِيةِ مَا شُوةً عَلَيْحِكَةِ لَيْنَ بِسُوّا يَوْالْخِيَانِةِ الْمُ وَلَيْ ادامنت والتيكابة يننساب ننس كالابدن انجد ذكك فيعمول عَلَيْحِدَةِ وَفِالنَسْوِالْوَاحِدَةِ لَيْعَاجُ أَلِي الْجَعَلَهُ لِيَعِلَمُ لَنَّ فِعَلْ وَاحِدٌ

المعَضّاء طالنَفْس فيلخل أرشَيْ الحالة النّفس وارش للوضعة عب بنوات يُحدِّع بزالشغوختي لونبت نشغط ونجب الدبة ببغات كأالشغر وقد تغلقابت وَإِجِدٍ وَهِوَ فَوَأَتْ السُّغِي فَيَلْحَلُ لِلْجُورِبُ الْجُلْدُ فَصَادَحُ آاذًا فَطُحُ اصبِعَ رَجُلِ فشلتّ بِدُه لِمُهَا لِحَاصِلُهُ انَ الجِنَابِةُ شَيَّدَ نَعَتْ عَلَى عُصْدٍ وَاجِدٍ فَاتَلْنَكُ شُبُّ وَادِشْ الحِدِهَا التُروَعَلُ الْمُ قِلْ يُعِدِ وَلَمْ فَ فَهِ هَلَا سِنَانَ عَلَوْ الْمِنْ الْمِنَاء وَان وَ تَعْتَعَلَى عَصُونِ كُلِتَدَخُلُ وَعِبُ لَطَ وَاجِدِ مِهُمَّ أَادِسُهُ مِنْوَا وَانْعَدُا وخطاء عندا بي منبعة رحالة لسنوط العصاص بوعنده وعندها عبالأول التِصَاص انكان عَنا وَامْكن المستبقاء والم في قال ابوُ منبغة وقال دُفي لم بدخلااد شكالمعضاع بعصاب بعصيا فكلأمن اجناب فهادون النفس فلا بتك أخَلان تشابرالجنابات وجوابه مأبينا قا ارحم است وان دُهب سمعه او بَعَرُهُ اوتلامهُ لِم الْمِعَةُ مُوضِةً فَذَهِبَ إِخْدَهُ لِم والْمُشَيَّاعِيَا لِابَدْخَلَ ادشَى المؤضئ فجادش لحذهذ والمشبا وهذا عندابي خبينه ويحدو فالآبو بوست بدخلاد شاكوني فديوالسبع والحلام وكابدخل وبوالبصا نظاهن فلأ بلعن بالعنل فلأستخل دي للوضحة واما السمع والعلم فلأنما صابطنان فلعنان بالغنل فيدخلا فهماارش للوضعة كالبوح لذفارش للعنتك ولخاانكك واحد من هذو المنافع اصل بنوسها فيتند وحكم الجناية بنفد وها والبدال بعضاني بعض لأوالعبدة لتعد واتوالنعل لانجاد النعل عالأ فالغيلان منبعته بغوذ للحلالمقضاوا ذلم بنتنع بالمعضا ببلاونو فصادكا لننس وتنوك ذَهَا بِالْعَتَالِ فِي مَنَيَّ بَدِيلِ النَّفْسِ وَالْخَافِي الْمِثَلِّمُ مَكُونُ بِنَوْلِهُ الْمَتَ وَالْفَاكِ سَأَيْنُ الْمُعَمَّا وَالْمَتَوْكَ اثَالِعَنْكُ لِسِتَ لَهُ مَضْعِ لِشَافَ الْبِوفُصَادِ الْوَلِجِسُّ وَقَالَ الْحَادَ شَالُواضِهُ لِمُنْفِلُ فِدِيةُ الْعَمْلِ أَبِضَالُمُ عَمَلُ الْجَمَالِةِ فَانَ علالعتليغ علالمؤضة يعلأ فالمؤضفة معالشع لعاذسبهماعلى مابينا وَالْحِيَّ عَلِيمِنَا بِينَا قَالَ <u>نَحِمُ اللَّهِ</u> وَانشَّتَ مُوْضِهُ وَوَهِبْ عَبَا الْوَقُطِعَ السَّعَالَ الْمَالِكُ اللَّهِ الْمُلْكَ الْمَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ نِصْنَ سِبْمِ فَاسْوَدُمَا بَعَي فَلَا فَرَّدُ وَهُذَا كُلَّا فَلِ الْبِحْنِينَهُ مُطْلَقًا وَفَالْمِبُ

13

مَيْثُ نَبْتَتْ مَكَانِهَا أُخْرِي فَلْمِ تَعْتَ المُنْعَمُّ مِو وَلَمُ الْذِينِمُ وعْزَلَقِ بِوْسُنَ انْمُعِبُ عكومة عذا لوجؤ والوالخاصل هذا اذانبتنت متلا ذلي وان نبتت معوجة تعليو علوم عُدْلٍ عِندا أَي حَزِيدَة وَلُونِهِ تَن إلى النصف فعُليونصِ مَا الدُش وَلُو قلغ سِن غَبره وَدَد هَاصَاجِهَا مَكَانِهَا وَنبِتَ علِيهُ إِللَّمْ وَعَلَى النَّالِع حال الأرشِ لمن هذا لم بعتد بواذ العدوق لم نعدد و في لنها يبة فالسيوالمسلام هذا اذا لرنعنا المحالها المزاى بعد البتات فالمنتعة والجال واسا آذاعادت فلأشئ عَلِيهِ وَالْوَسِنَةِ وَلَذَا اذَا فَطْعَ اذْمَةٌ وَالصَّفِينَا فِالْعَرَنَّ عِبْ عَلَىٰ العَاطِعِ ارشَهُمَا لمنهاكم تعودُ الْجِمَا لَانتَ عَلِيمُ واللهُ اعلَمُ قَالَ نَعِمُ اللهُ وَانَ افيد فَنَبِتُ سِنُ المةل عب معناه اذا فلع وجلس ويعبل فا فبدا عاقن العاطع فن نبت سِن الاةلياء سنا المتتصلة عب على المتنص لذاد شرسين المتنص مينه لم نت نبين المُ استَوفي بِغِيرِعَقِّ لِمَ المُوجِبُ فِسَادًا لِلْبِيتِ وَلَيْ نَفِسُلُ عَبِّ نِبِنَتُ مَكَا نَهَا أُخْدُى فانعَدَمَتِ الْجِنَابَةُ وَلِمَوْانَسَتَنَا نَاعُومًا وَبِيْنِعَ إِنْ لِيَتَظَالِبَاسُ فَذَلِك للتصاص خوقاين شلواله الكفاع يتباد ذلك تتضييع الخنؤق فالتنبئا بإلحؤلي لمُنْكَنِينُتُ فِيوِظَاهِرُاعَلَيَ تَعْدِيرِعَدُ مِرَالْفَسَادِ فَاذَامَضِي الْحَوْلُ وَلَمِينِتِ فَضِينا بالنَصَّاصُ غُ اذَانبِتَ بَبُينَ انا أَخْطَأَنَا فِيهِ وَلَانِ السِّينَّا ابِغَيرِ عَيِّ غِيرًاتَهُ سَتِظَ النِصَاصُ لِلشِّهُ عِنِجِهُ المَالِوَ وَ فِالْهَابِ الصَّحِيجِ اندَّبُسُنَا فِي فِسِ التالغ حنى يَبْوَالم فَسَانِهُ مَا دِدْ وَلَمْ بِغِيدُ مَا جِيلُهُ الْمِسْنِةِ فَبُوخُ الْمِالْمُو ولُهُمْ عَانِبَنهُ وَعَنِوا هُ الْحِالْمَةِ وَلُوضَ بِسِنَ اسْمَا بِ فَعَرَت سُمِتنا فِي مُولِ البِطْهُرَ انونعلو ولوستطن سينه واختلفا خيل المخل فالتول المتضاوب لينبد التَّاجِيلُ عَلَا نِمَا اذَاشَجَهُ مُوضِعُ ثُمُ السَّعَةِ وَقِيضارَتُ مُنتلَّهُ عَنِكُ بكون التوك للفارس لمذا لمؤضفه لؤرث المنتلة والغويك بؤرث السنوط ولواختلنا بعد الحوله والتول للضاب لم تمسكر وفد فض المجل الذي ضَ لِنَبُهُنِ وَلُولُمُ لِيَنِعُ لِمُ لَا شَيْعُ عَلَى الصَّادِبِ وَلُواسُودَتُ بِالْصَرِبِ اواقؤت اواخض تعب الارش طالوة البالحال وكمع وبوالنوساص لتعذيالمتكان وللذااذالسربغضة واستودالنافي اواحدا واعضب

تحقيقة فالبشة أبغ فهاستصو ثافاه رثت فنابته سنبهة الخطاخ التركم ابتح كالنعل اذاصا ولي بوجب التصاص معاقبته الزذلك فبدابنه وعلان ماادا اصطب النتيكن نقلغ أصبعا اخزي عبث عبالتيصاص فالأذلي لما النطع فالمخذي لبيئ بالنعل آلم ذَّلِ وَلَمَا تُرْهِ بِلِينِعِلَ احْدَ مِنْصُوذُ مِنْرُدِ يَكُمُ ادْنَعُولُ انذَهَا كُ البقي وتعو مخصتل ينطري التشتهيب فإن النصل المؤلها ف على إسم لم ينغير والمصلة سِمَانِوالم نعالُوان كل بَعْ إلى وَل بعدَ مَاحَدُ ثَبُ السِّكَابُ كالنَّطْمِ اذَا ستزيا لالننس صارفتلا فلرتبق فطفا وهاهنا الشجة اوالقطع لمربغدم بذهاب البص وغوم فكائالىغالالا ولنستبيبا لله فوائ البقي ونحو ويينولخ مَنْوِالبِبْرِوَالنَسْبِبِ لَمِنْ بِإِلْفِصَاصَ وَعَنْ عِيدُومَ اللَّهُ فِي لَمَنْكُوالْمُولِي وهوتا اذا شجة موضعة فذهب بصرة المتعب النيصاص بهماد واهن سماعة عنه وَ وَجِهُ انْ سِزَايَةُ النِعَلِ مُنْسَالُ النِعلِ شُرَعًا حَيْ بِعَلَا النَاعِلِ مَا شِرًا ٥ للستماية بؤخذبو والوسوكالي الننس فانة عبالنيصاص وبعتم متلأبظين المئا شكرة عنلآب مالو قلغاصبغا فشلت بجنهآ أحدي أوشجة موضحة فذهب مناسَمة أوطد، حين لمجاليت ماص في الشّلاء والسّمة والعلام وأناجب في المنطوعة والعلام وأناجب في المنطوعة والكومية والكلام في المنطوعة والكلام في المنطوعة والكلام في المنطوعة في المنطوعة والكلام في المنطوعة والكلام فالمتصدوق الشّمة والكلام فانتمّا ولو لسربعص السن فسنقطت فينها النيصاص على و وابغ ب سماعة وعلى الرواية المشهورة لا فِصاصفها ولوسجة فالوضعة فرشجة أحدب فا وضعة فناطناحتي ٥ صَارَتُاشَيَّا وَاحِدًا فَلاَ فِصَاصَ فِيهَا لِهُ المِسْهُ ويه وَعَلَى ٓ وَابِذُ بن سَمَاعةَ عَنْ مجدٍ يجب النيصاص والوجة بهما مابيناه فالدحم الله وان فلعسيت ننبت ما نااخه ستنطلانش وهذاعندا بحنينه وفالمعليه المنش الميلألا فالجنابة ونغت لموجم لهُ وَالذِي نَبِت نِعِمُ مُبِتدًاهُ مِنْ السِ نَعَالَى فَصَادُحَ الواتلنَ مِنَا لَانسَانِ فَصَلْلِمِتك عَلِيهِمَا لَاحْدُ وَلَا بِيَحْنِيهُمُ أَنَا لَجِنَا بِذُ نَدْ ذَا لَتْ مُعَنَّ وَلِهَذَا لُو فَلْعَ سِنْ صَبَّ فِنِيت مَكَايَنَا آمدي للبُرْمُ شَيْ بالمجاع وَهُذا لانَ المؤجب فسادًا لمنب ولرسِسُد

7

ين غَيرِجو حُرِح له بعد عليه شَي من المدف ولذا لوشي شَمَّا ولرول ولا بضم سَيًّا فَا الْحِيالِيةِ وَلَا فَوَدْعِوْح حَتَى سِزَاوَ قَالَ الشِّيافِعِيْ بِمِنتَصَى سِنَهُ فِلْ لِمَالِ لَمُ ذَاللَّهُ جِب فُلْعَتْنَ فَلا بُوْحَدُ مَا فِي النِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَلَيْامًا وْوِي الْمَعْلِيدِ السَلَامِ بَي انستنص سِجوج عَتَى سَرُاصِ احِدُ دَوْا مُ احدوالدار فطبي ولم تَالْجِرُاحَاتَ يِعِتَبُرُ فَهَا مُنْ اللّهُ الْمُعِلِّدِ النَّسَدِ قِالْتِ النَّفْسِ فَيَظْهُوْ النَّهُ أَتُنَالُ فَلا مُهُم النّهُ وَدُوْ اللّهُ عَلَم النّهُ وَدُوْ اللّهُ عَلَم اللّهُ وَدُوْ اللّهُ عَلَم اللّهُ وَدُوْ اللّهُ عَلَم اللّهُ وَدُوْ اللّهُ عَلَم اللّهُ وَعَلَم اللّهُ وَمُوْ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا لمتلاله بالنة عدا فدينه في مالالتائل ولذامًا وجب صلَّما اواعنوافًا او لمنكن نضنا لعنوا يبضف عنوالله بزلما دويعن بعاس وقوفا وموفوعا المنت العافلة عَذَا وَلَمْ عَبِدُ اوَلَمْ كُمَّا وَلِمَ اعتَرَافًا وَلَ العَافِلَة نَعَلَعُنِ التَّابَلَ عَنبِنَا عنهُ وَذلكِ بلين فِ المخطى لَهُ مَعَدُ ودد وْنَ المتَعْلِطْ مَا بِوْجَبُ التغليظ والذي وجب بالصلح اغا وجب بعثده والعا فلألتخل ما وجب بالعقد واناسخ أنا وجت بالتقل وكذامًا لومة بالم قرارك سخ الالعاقلة لا ذاد ولابة على مسودون عاقلته فتلوماد ونم واعالم بخلاقك برنيق فالعشر من نصف عندالدين لم أمر المؤد كالحاف والاستبصال الجاني والتحد لعُدُدًا عنافلاقاجة البرغ الطبعب مؤجلة إلى تلاف سنين المما وجب بالصلح فانتهب عَالَا لانَدُ وَاحِدُ الْمُعَلِّ فَيْلُونُ عَلِلْاَعْلِدُ فِعْبُرهِ وَمَادُونَ ارْسُولِ لُوْضِعَةِ عِدُ فيستنبخ لمندون تلفالدين والثلث ومادوته عب فيستنب و فالاالشابعي هاس ما وَجِهُ بِعَنْكِلِهُ إِنْ يُعِبْ عَالِا لَ الْعِصَاصِ سَعَظُ شُرْعًا إِلَى بِدَلِ فَيَكُونُ ذلك الندلك الأشآ والمتلفات والتاجيلية ويزالتتك خطاؤ ستشق فاتخنينا التَمْعدورُ وَاللَّالِالعَامِد فلألبَّسْ غِنَّ التَّفنيف فِعِبْ عَالَمُ الأبْري انْ خَبِلَالْعَاقِلِةِلَاهَ نَعْفِينًا عُنْهُ لِيَسْتَعِينَهُ فَلْلَاهَدُ النَّغَفِيفِ وَلَا الدِّبَةِ بذلاالمتنؤل وحندني ننسوخاك فكذاب البدلية نبيغا لمعنى لجبره وكأان هَذَامَالدَّعَبَ سِنسْوِالتَّنْلُ فِيكُونُ لَهَا أَذَا وَحِبَ بِالِتَتْلِ خَفَادُا وسَنبَ عَدَاهِ المعتواف غلا فرما وجب بالصلح لانتماك وجب العقد ابتداء فلابتلقل إلاالشرط متابر العنود والمعنى بيوان المتلف لبس بالإ ومالبس بال

نبوالادشكايلا ذلج نيوالتصاص أنافك فاؤجب فالمسوداد فغوم حاك الا دَشِ وَلَرَبَيْرِ وَسِنَ سِي وَسِّنِ وَ فَالْوَالِبَيْغِي وَيَنْصُلُ سِلَاصُوَاسُ الْيُهَا تُلُهِ وَسِنَالْعَوْلِوْلَ لِنِي تُوْكِي فِيجِ فِي الْوَلْرِعُلُومَةً عَذَلُهِ الْوَلْمِينِ سِرْسَنَعَةً المصبع وادفات عب الاتش طه وقالنان عب المتش طه لبث ما مان ليوات الجال واناصف تبك فيها علومة عدلية والدون بحد فيها ادش البسب لمبلكل الصغرة تأنوني نغوب الجالي كالشؤاده ولكان الصغرة لمغيب تنون الجال ولاننوب المنتعز فاكالصغة لون السن فاصل الخلقر فيغض النَاس وَلَالْذَلِكِ السَّوادُ وَالْحُرَّةُ وَالْحُضَّةُ لِإِلَّالَ حَالِ الْجَالِيةِ الْبَياض فِعِينَةٍ الصنن حكومة عذل وروى عدعن المحنينة رحالته الالصفرة بالفوا فحب شَيْا وَفِي العَبِدِ رُحُبُ خَلُومَةُ عَدَلِهِ لَمَ الْأَصْعَةَ مِنَ الوَابِ السِّبِ وَالمَعْصُودُ بن السِّن المستفاع بِهَا وَالصُّعْنَ لم عُل بعِيانَ المنتصود مِنْ الملؤك الماليَّة وَجِ عَدَ تنتغمن بالصُغَرة والخنلفان لحصول المسوداد بعِن بَ فَالْعُول فَوْلَالْضِادِب فَيَاسُلُ لَمُسْكِلُ وَلَمْ بِلِنَامِ مِزْ لِلْصَرِبِ لِلْسَوِدَاذِ فَصَادَانُكُ وُهُ لَهُ كَانِكُا بِهِ أَصْلَالْنِعِلَ دُ فِلْ سَنِعْسَا وَالْمُولُ فَوَلَالْمُصُوبِ لِمُنْمَا يَظْهَرُ عَتِيبَ فِعَلَّمِ مِثَالًا فِيجُاكُ عَلَىٰ لَيْعِلِ لِمُ السِّبِ الطَّاهِ وُلِمَ انْ بِنِيمَ الضَّادِ - الْبِيِّنَةُ انْدَبِغِيرِهِ قَالَ وانْ شِعْ رَجْلُ فالنَّم وَلرَبِيَّ لاانْوا وصَّرَبْ فَعْرَجَ فبرًا وَ ذَهبَ انْوهُ فلاارشَ ٥ وَهَذَا فُولُ الْبِحْنِينَةُ وَ فَالْ أَبُونُوسُتُ عَلِيمِ أَرْشِي الْمِلْمِ وَهُوَ خُلُومَ عَدْلِمْ نَ السَّبِنَ المُوجِّدُانِ زَالَ فالمرالح المراحِلُ مَ وَلَا يَحِدِ عَلَيْهِ الْجُوَّةُ الطَّبِ ل ذُ ذَلِكُ لُوْمُهُ بِعَمَّلُو فَكَانَدًا خُذُذَلِكُ مِنْ مَالْمِ وَاعْطَاهُ لَلِطْيِبِ وَفَي شَوح ٥ الطئا وي فستَوفول آبي بؤسف عليواد شالالمرباجدة الطبيب والمذاوأة فعلى هَذَا لَاخِلَا فَسِنَ آبِي بُوسُفَ وَعُدولاً بِي حَبِينةُ ان المؤجب هُوَ السَّبِنُ الذِي بلحته بنيغلو ودوالمنتعتوة قدناك ذكك بذوالواغو والمنافح لمستومها بالعقوكالمجادة واللضادة والصعيعتين وبشبه العقدكالفآسديهما ولمريؤ حدشن إنر ذلك في خوالجاني فلأبلزما العنوات ولذا مجرة والملوكم بوب سَبًّا لأنكل فِهَ لَيْ وَلِل أُولَا لِوْكَا لَ مَنْ صَبَّ إِسَا مَا صَدَّا عُلَابِتَ

بالمقوان، فَصَـ لَيْدِهُ أَلْجَيْهِ قَلَ لَيْسِمُ اللَّهُ مَرْبَ بَطَوَا مِنَا مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عُنِينًا بِيِّنًا عِبُ عُرَّة نِصْفِ عُشْمِ الدِّيةُ الغِرَّةُ الخِيارُ عَرَّةُ المالِخِيارُهُ كَالنَّمْسِ والبغيرالغيب والعبلووالامنوالفا يهنو وفنيك الماسيم مابجب والجنبن غثرماتة اولاستدرطهو فبابالتين وعدة الشكاوله حاسمتا ولاالشهوعوة وسيت وجدال نسان غُدَّة مَا نَدُّ أُولَ شَيَّ مُطَهَّدُ مِنهُ وَالمُواذُ مِنْ مِشْوِاللَّهِ مِنْ الْمُخْلِلُونَانَ الجنب ذُلْوًا وَ فِي المَنْ عَدِيدِ المُوَاةِ وَكُلَّ مِنْ مَاحْسُ مِلْ بِهُ دِرْهِ وَلَهِذَا لِمِينِ الْمُنْص التَّذُلُوا وَانْيُ لِأَنْ وِيَوْ الْمُؤَاةِ نِصْتُ دِينِوْ الرَّجُلُ فَالْعَثَارُمِنْ وَيَمَا فَدُرِنْصَفَ من ديم الرحل والبياس ان المعب شيء المنبن الم ينيفن عيانه والظاهر لانضط بعة للاستعناق ولهذا المعث في منا ليمية الانتصان المران معضت والمؤلاع بشفى اوالبناسان عب خال الديد كانترب بعض خُدُ وشِالْحَيَاةِ فِيوفَيُلُونُ بِذِلْكُ كَالْمُؤْهِبِ لِلْأُوجِ وَلَهُذَا الْعَنِي وَجِبُ فِيمَة وللالمعدد وفانه سنخس مدد فالتوف فبع ولذا وجب على الخدر معد سيمن الصيدبلسده وتجة المسخسان مازويانا ماأ منت هذيل مبت بملن اسراة بحرفت لنها وماف بطنها فاختصر إلى وسؤل الموصلي الله عليووسلم مُعَمِّ إِذْ دِبْتَجْنِينَا عَرِه عِبدِ الرَّولِيدُةِ وَتَصَيِّدِ مِوْ الْمُوَاهُ عَلَيْعَاقِلْهَا دُوّا هُ المفارة ومسترا واحد وهي على الغافلة عندناه و فالرَّمَا لِدينَ مَا لَهِ لَمْ مَدَكُ الجذم ولنا انة عليوالسلام فض العدَّة على العاقِلة ولا ته بدل النسب من وَجِي وَلَهُذَا وَالْمَلْبُوالْسَلَامُ دُوهُ وَالْدِينُةُ بَذَكُ الْنَعْسِ وَجَبُ فِي سَمُوفَالْ الشابعي فالك سنبين لمانة بدلا الننس للبدي المة بؤدث وبدل العضويكون لِصَاحِبِ العُصْوِهِ وَلَنَامَا دُوهِ عَن عِلِينَ لَكَ فِدانَهُ قَالُ بِلْعَنَا انَّ دَسُولُ السَّوْمَلِي للمعطب وسلم فض العوم على العائِلة في سنة ولمنذان كان بدل التنسوب عَيْنَا انْةُ نَنْكُ عَلَيْحِدُةٍ فَهُوَ بَدُكَ الْعُصْوِابِمِنَا مِنْ مَنْ الْمِضَال بِالْمَرِ فعلنا بالشمين بألاةُ لِيْهِ حَوْالْتُودِثِ وَفِي فَجُولِ الدِيْرِ وَالْ لَعِصْلُ بِالْمَ تُتَصَادُ وَبِالنَّا يَنِهِ عَوَّالْتِاجَيلِ الْجَسْنِةِ كُنْ مُدِلَا لَعُصْوِا ذَا لَمُنْ تُلْنَا الدِيةِ ادانلجيك مَسْنَةِ وَلَحِدةٍ عِلاَ فِاحْزَأُوالدِينِ مِسْاعِكُ حَلْجُدُومِنا، فِي

المُنْهُمَةِ بِالْمَالِ أَصْلِالْمُ لَيْسَ بِعِيمَ لَوْادَ لِي عُومُ عَالَةٌ وَقِينَ النَّبِي العِومُ مَعَامَةُ وَافَا عَوْمَنَا تَتُومُ بِاللَّهِ بِالشَّرِعِ وَالشَّرِعِ امَّا فَوْمُ بِدِينٍ مُورَجِلَةٍ الْحِرَ ثُلَاتُ سِنبِنَ وَلِيَّا المَالِي حَالَم نِهَادِةٌ عَلَى مَا وجبة النَّم عُ وَصَفًّا فلا عون خالا عون الجاب إلزِيَادُة عَلِيمَا الحِبِ السَّرَعِ قَدْرًا مُ قَالَ مَعْمُ اللَّهُ وَعَدُ الصِّي الْجَنُونِ حَطَّادٌ وَدِبُّ عَلَى عَا قِلْنِهِ وَلِمَانِي وَلِمُومَانِ عَنِ للبِرَاثِ وَالْمُعْنُونُ كَالصِّي وَقَالُ النَّسَافِق عَدْهُ عَدْفَةِ إِلَّا لَهِ فِمَالِولِ وَالْعَدِهِ وَالنَّصَدْدُ هُوَصِدُ الْخَطَّا فَنْ بَعْفَى بِنهُ الْحَنْفَا بِحَدَّى مِنْهُ الْعَدُ وَلَهِٰذَا بِوُدَبِ وَبُعِنَ دُوَ النَّعَدَ بِرُبَّكُونُ عَلَيْ فَعِلْ بَيْحُ عَدْ المِنظَاءُ وَكَانَ بَبِعَ إِن عَبُ النِّصَاصُ الماتَ سَنَ لَالسِّيْ عَزِلْ لَهُ لَلْسِوْاً بِن أهدالهنونة فيجث علبهم وجدة المخدد هوالماللات اهداؤ وبوغليم فضاد يظير الشوقة فانهاذا سد فوالانتطع الدبهم وجب عليم ضان الما لالمسووف بنالما فكأ ولهذأ اوجب عليهم التكنيم بالماليط تتراهل للغنزان الماليود والضوم لعدم الحظاب ولذابحثم المبراف عندة بالتناؤولنا انتجنونا صالعلى وبل بستن فصربة فزفع ذلك الى على تضالله عنه فحقل عقله على عاقلت المتن المتناس الفيّايةِ وَفَا لَعُدهُ وَخِطَارُوهُ سُوّاءٌ وَلَ وَالْفَتِي مَظْنَهُ الْمُرْعِدُ فَالْعَلْمِ السّلام من لريو حَصَغِينًا ولم يو قركبونا فليس مِنا والعافل المنطى السنعن العنب كنى وَجِبُ الدِيةُ عَلَيْ عَا يَلْنَهِ فِيُولُوهِ وهِ اعذرا ولِيُسُدَا الْخَصْبِ فَلِي عَلَى الْعَاقِلَةِ اذاكا فالواجب قد ونصف العشم والنوعلا فيماد وتقط تقلب السرستك الم موالحا فِالْبَالِغِ المَا مَلِ فَلُ نُسَيِلِ عَنْ الْعُدِلِمُ نَدُّعِبًا رُوٌّ عَنَ التَّصَدِ وَهَ بترنب على لعيارة العلابالعثيل وهعد بنواالعنتال وفاصروه فكبف بخنق منم النصدوَمَا دُواط لنَّا عِوْمِمَا نُالم رَفَّ عَنوْبَ وَهُ لِبَسُواسِ الْعِلْمَا وَالْمُنَادَة ٥ كاستماسناده وكلذنت للحركنيك تنتنى للنهر موفؤعل النتار وكالكنارة فاتيرة بين العِبَادةِ وَالْعَنْدُ بِهِ بِعَزَانَ فِيمَا مُعَنَى الْعِبَادَةِ وَمَعَنَى الْعُنُوبَةِ وَلِمِبْ عليهم عِبَادَةً وتاعنونة ولذاسبب المقادة بكون وابؤابين الحطرو المناخز ليكون العنوستعلمة بالحظرة نعلهم لوصف بالجنابة لمنااسة لنعلي تعظور وطا ذلا بينني علي الخطاب وَهُالْبَسُوا عِنَاطِينَ فَكَينَ عِبْ عَلِيمِ الْمَنَادَهُ وَالْمُرْسُحَادُونَعَا لِيَاعِمْ

اذلانظيرانية الشرع والدليك غآج إذريك نشيدان المتأجعت غلى إندلابشغط فيونتصا اللصلية لوطائ هزان الطرف لماؤجب المعند نتصاب المصلي وبويد ذكك انتاع والجد بإلحوة مودوت ولوكان بدك الطرف لماؤوت والعبد والحوكم يتلنان فضاف للطرف تلابؤتك وأناع تكنان فضاف النفس ولوه نضاف الطربُ لما وُرِثُ فِالْحِيْرَ فَا ذَا نَبْتَ انْتُرْضَ إِنَّ النَّفْسُ كَانَ وَبِنَّهُ مِنْدَرُهُ مِنْسِل لِعَنَيْن المنس غيره وحافي سأبوا لمضمونات وكانسكمان الغدة منتكدة بدبوالم مرابديه بسلكنينا نالوها كخبابع يصف عشه بنه انهان ذلاا وعشردبنه انهاناني فلذآغ جنبن المنزعب بتكالليسة مزغيتولا فحلما كأستدوا مندبولخ فهؤ لنتدن فنهذ العبد بعب نصف عشر بتهندان لاذكرا وعشر بتهنوان لأرأنتي وعنابي وسنت المرتجب ضاف نتصا فالموا فاستصن بذلك اعتبا والعنبن المام وَهُذَا عَلَى اصليهُ سَيْتِهِمُ لَا لِصَالَةِ صَلِّوا لَوَقِينَ مَالِ عِنْدِهُ مُثَلِثًا وَلَهُذَا عاود مردبة للخزعنيذة والمرول هوالطاهراع بناؤا بالحرز فألوجوب للصبائغ وها إلى الماسوا هذا اذال المنس تعريد ها وبرعل المعدود واما اذاكان رتاحدها فغيوالعدة المذلورة فجنبن للترة ذلزال كاوانتي لانة متر فَالْصَمُ اللَّهُ فَانْحَدُرُهُ سَيِدَةً بِعِدُضَ مِوفَالمِنْدُ فَاتَ فَفِيهِ فِمِنْدُعِيًّا وَلِعَالِلِهِ بَة وانمات بعدالعت لم ذالوبوب الصرب والصرب صادقة وهورفن فغب بُمُنْ حِبًّا لَمُ نَمَّا مَا ذَمَّا نِلْأَلُهُ وَهُوَحَى فَاعْتُم نَا خَالِيَ الشِّبِ وَالنَّلْ فَا وَجَهَا عَلِيمِ التبته بإعتبارخالة السبب وهوأالضب لاندر قبن حبنبيذ وادجنا علبوهيج نبتم اعتاية التلنوانة ضريم الخالية وكأنبنغ انخب مانتص بضبوالحان بعد المنت حالو فطخ بدعند ادجدت فاعتنة المذائة مان يجث عليداد شالبك وللؤح ومانعَصِ مِن بَعِيدُ المالعِت مَا وَالعِت مَنظم الشِّوَابَّة لَكِن اعتُ مِن الحاليان فَعْفِل كان الضِّ لم يؤخذ في خوّالجنب لم فالمنصود بالضِّ الم واوجا لينها دون أ الدِّيْظِ لَنَّصَادَ فَاتِلْالْهُ الْصَّ بِلَا قُلِي فَصَادَخَالُونَيْ غُبِتُا فَاعِنَةُ الدِّلِي ثَ وتغ غلىوالشتم فاشافانة غبث غليوالنب لليرك لأذاله بالبش بحنابن مالم بنجدك بالمخل وظعينية شي بدون المنصال بوعلاب النطع والجرح لا مهمنابه وللاال

تُلاَتْ سِنِينَ حَيَّ لِوِيْلَاءُ عَشَرَهُ انسَبِ عِبْ عَلَى عَاقلَةِ حل وَلَجِدِ مِنْمُ عَجَالَدِيمَ في تُلاثِ سِنبِن وَلْسِتُوى إللِنَبِز الذكرُ والمنتى أَطِلاً فِيمَا رَوْنِنا ولم زَّالتَاوت في المحباء اغاثبت لتفاؤت معنى لادبيني المالكية فازالذ كمبلك المال والنكاح والأ نتئ كم عَلَكُ سِوَى لِمَا لِهِ فَكَانَ ٱلدَّكُوا دُبُدِ فِمَا لِمُعْرَبِ فِضَا بِصِلْ أَدْسِهُ وَهُذَا الْمُعَي بة الجنب معدوم اذا ملك وكالبسنين سوى المعنّان ولوابعه والنسب وكا وترستني شباب المال المبطرين المزن والوميد فيستوي الذكروالات فيما ولنتن تذك بعدن الذكر مؤلل تغ بينتدك المكبينة او واجد ببسيدا قال فان التتاحيًّا فَاتَ نَدِيدًا يَعَبُّ كَامِلُمْ تَاللَّتَ ادْمِنا خَطَارًا وشِيمَ عَلِفَتِ نبالدِيهَ كَامِلَةٌ قَالَكَ وَأَنَّالَتَ مُنَيَّنًا فَاتَتَ الْمُمْنَدِيَّةُ وَعَدِّمَ لَمَازُوْنِيَّا وَلَمَنْجَهِ زَمِنَا بَسِنَ بَعِبْ عَلَمِهُ وَهُوَا لِمَا كُلُّ فِي فَا لِيَالِيَعِلَ شِعَدُدُ انره فَصَّا رَحَا اَدَاصَ ﴾ فاصَّابُ شخصًا وَنعَذُ سِهُ اليَّ اَخوَ فَسَلَّهُ فَانْتُرْجِبُ عَلِيهِ دِبِّانِ إِنَّا نَخُطَاءُ وَانْ هَا وَالْعَلَّ الْعِبْ الْتِصَاصُ وَالْدِبَةُ وَالْ يَعِمْ اللَّهُ وانماتنا والنتاسنا فدبه فقط وقاليالشا فعي بجب العكوة مؤالة ببزلات الجنبن مَاتَ بِصَ بِهِ ظَاهِدًا فِصَا رَحَا أَذَا الْمِتَهُ مِيثًا وَهِي بِالْحَيَاةِ وَلِنَا الْمُوت الأم سَبِ لَوْ يَوْظَا هِوْالأَنْ حِبَا مُدْعِيَا بِهَا وَمَعْسَدُ بِنَنْسِيمًا فَعِمْتَ يَعْ نِهَا فلأبلون في معنى ما وَرُدُ بِوالنَصْلُ ذِلْهُ حِمَالَ فِيوا فَلْ فَلَا بِضِي بِالشَّكِ فَإِنَّ التتنبئا بعدنامات عبعليوديان دينالا فرودية الولدان فالمهما فصارخا اذا التندخا وماتا قا رحماله وما وجب بيوبورت عدوكا برث المنارب فلعضب بطن اسوانه فالتند التكمتشا فعلى عاقلة المب عَدُّه وَلِمِدَتَ مِنْ اوَانا مُؤرِّث لِمَهُ نفس وَجِهِ عَلَيْمَا بِينَا وَالْعُوهُ بَدْلُهُ ببوتها وكربوث الصاوب بزالعنوكا بشباط تذهانل تباشده ظانا وكمبيرات التاتك بهذوالمستنز كالعالة وفي منه المنال ودكا بصف عديم لولمان مثاة عند تبديلوانني وفاك الشابعي بجب فيوعند فنمذ المرقيط تعددا بِن وَحد وَحَالُ الْمُجِدَّا وَ مُحَدُّمُ عَدُا لُهَا مِنْ الْمُصَارِ وَلَهُذَا وَحِبُ فَيْحِنِينَ للقة عنرون بالماجاع وهوالعناه ولنا انترندك ننسو فلابتد يغبره

المعرُ ورِحْوُ المصلِ وَهِيَ مَعِدِ بِنُهِ بِذِلكِ النِعِل نَصَارَتَ قَاتِلَهُ لِلْمِينِ فِعَيْ الغُوَّةُ لة وينالَّذِ للمِسْتَخِينَ أَن شَنْ سَلَّا لِلْهَارِيَّةِ وَانَ شَيْنَا فَدِهَا لَمْ لِلْكَالِكِ فِينَا لِلْمَك فاسْسُهَا لَهُ وَعَلَا إِعلِيهِ العَسَّوابِ مِنْ بَالْمِسْتِ عِلْمُ لِلْمُنْ الْعَلِيْلِ الْمُعَلِّمِ الْمَسْ عِنْ الْمُطْرِينِ عَلَّا لَعَمُمْ لَعَنَّهُ وَمِنْ الْمَعْرِينِ الْعَالِمِينِ الْعَالَةِ فِينَا أَوْسِوْلِنَا حوصنااودكانا فلكل نزعه الملح والمدسل فلالخصون مطالبته بالنتف كالمنتل النابغ الخافيل المخواوالذي لون ليل فاجد منهم المؤور بننسب وبدؤاء فباون لالمفكومة يننصوخا بالكراكم شركاع لأوالعبيدة الصبان المحويلهم المبؤسر بالهندم بكطالبنهم فنخصو والمنجور غليوا فتنبز في الدي هذا اذا عَى لَيْنُسِو وَإِمَّا ادَا بِي لِلْسُلِمِينَ لَمُسْعِد وَعُوهِ وَلَا يَعْصُ مِنْ مُشْبًا لَذَا دُوي مُلَدَح الدّ وقالاسعيالاصفافا ماستض عضوت وذالمدبان لاسلولا فانكان لأسالة المبلغت الحضو متولات لوأزاد بوازالة الضريع بالناسي لتذابننسه وحبث لربدل ماغ قدرتوعم المستعنت ة الملام ف هذه المسلوب للان سواصع احدها في اله عَلْحِلُ لُمَاحِدًا أَيْ فِي الطريق المُ وَالنَّا فِي الْحَصُومَةِ فِي مَعْدِ مِنْ الْمُعِدَاتِ فِيهِ وَ وَفِعِ بِعِدَ مُ وَالْفَالِثُ فِيضَانِ مَا شِلْنِ عِنْ وَالْمِشْبَا امَّا الاحدَاثُ فِعَدِ فَالْتَشْمُ المنتان كانا لاحدًا تنبضها هل الطريف طلبس لذان يخد شدك فان كان لريض احد لسعة الطبق كاذلة إحداثه فبوسا لمينج فينه لأفاط نتناع بالطبق بالمذور فبو منغبرا دنيض باحد بجابز فلذا ما هؤمتيله فيلحتن واذا احتاج البير واذا اضع بالمارة لمجَلُ لَهُ لِيَوْلِوَعُلِبِ السَّلَامُ لَمُ ذَوْلُولَ وَالْمُسْلَامُ وَهَذَا نَظِرَتَ عَلِيهِ الدِّبْ فانتل بسعة التاجيز اذاطالبه صاحبة ولولر نطالبه جازلة تاخيره وعلى هذا النعودية الطبق للبيع والشِمَاء بعوزاذ المربضة بإحدوان اض ليربعد لما قلالا والمالغصون فبوفقا لالوحنبغه دحماس كالحدم مربومن لناسيان بنعمن طالوضع وانكطنه الرنع بعد الوضع ستوان لأفبيض ذا ولمرتكن اذا وضغ بغبر اذب المتام لم فتيانو على والبير لم فالتكريبون الموالعامة المالعوام وعلى فول الي من لكواحد البعمين الوصع فبكالوصيح كغدة لمانة بالوصيح مادية بدوغاصة فالنوع اصد بعد ذكك بوبد الطال بدوالخاصة من عبد ديع ضريعن نسب

والعين يقط سِواعينا ومع هذا عباليجة ووالديول وبميا والدين ونت الزيان النعل الملؤك وفالفوالمسلام فالنعف شابنامعي وليضنا الدينة وفؤله وكمغب الديتة ليستر فحوس للخاج الصبغب ووجهد انالض بدوفغ على الم الم تعتبر جنًّا ينكُ عن الجنب الم بعد الم تنصال حبًّا وَلَذَلِكُ لِمُرْتَعَظِّم سِوَّاتِهُ فَ ۼڵؙڣؙڂڿؙڂٷۼٮؾؗؿؙ؞ۅؘڵۿٷ؆ڵۘڝۻۿؠڶٳڶڶۅؙ۠ۮؙؠۅ۫ػڹڹڹۜ؞ٲڶڹۻؿڒؖڷؽؙڵڿڹٳۼۛٷٚڎ ۼڡڮڎڵؽڒڸؿڴؿۼڿۼٚٷؚڵڮؿؘۻڡٛڞٷٵٞڷ۪ڸڛڎٳڵٳڹۻٳڶڎڣٵۺڎٵڮٷۺ تميزالزاى وكليفنم يف متالم كالبوالاب كالمصابغ وفيل فآاعندها وعندي نجبُ فِيمندمًا بِينَ لَوْ مُومَعُ وَمُا الْيَكُونِ عَبِدُمُعُ وسِلْ ذَالْعِبْقَ فَالْجِعُ للسَّوَايِةِ قاريمالله والافادة بالجنبن وقالالشابع ببالكارة المؤنسك بتوجع بعب احتباطا لمانهها سرالع بادة وكنآ انالها رة فهامع العنوبر لمنها شوعه مَاجِرَةُ وَفِيَا عَوْلِعَا وَمَ مَنْهَا شَادُي الصَومِ وَقِلْعِلْ وَحِوْبِهَا فِالْسَوْلِ الظَّلْمَ فلأسعد الهالم والعنوبة لمعرى فبهاالنياس وفول الشابغي سنافض فبدركم كان يُعتبره جُوَّاء منَّ إدجب عليه عشرة بما الم مردَّ هنَّا اعتبرة ننسًّا حتَّا دجب ببوالتناية وغناعت برناه جزائب وجو ولهذالم عب ببوطالبدل فكذالمغب ببوالتنادة كأكاعضا لاهادة فيالااذانبوع بهاهولات ارتك يحظووا فافدا تعذبيها المالعونعاليك ذافضالة وكبشنغيم أسنعالي كاصنع بزالجر بالعطيم والجنبغ لذي استبان بعض فلتوالتام فجيع ماذكونا سؤالم عكام لطلاق دُوبنا وَلانَهُ وَلَذَ فِعْ مِنَ الْمِحَلِّ كَامُوسِمُ الْوَلْدِ وَآنتِهَا وَالْعُدة بِو وَالْتِمَاسِ وَعَيْ ذكك بلذا فحتي هذا الحكم ولأنه بوبته بذمن العلنه والدم فلنبسه فالعمرات وان شُربُ ووَاليَّطُوحُهُ اوْعَالِمِت فَرْجِهَا مُنْ استَطْتَهُ ضِيْعًا فِلْهَا العَوْمُ أَنِ نعلت بلااذ زبانها المنتدستعدية فيجه فأسانه وتنظ المالمانيا وَلِمْ تَرْتُ هِي مِنْ الْعَدُوهُ شَيَّا لِمُ نَهَا قَالِمَا بِعِنْمِ مُنْ وَالْقَاتِلِ لِمِنْ عَلَافِ مَا اذَا فَعُكَ ذلك باذزالذوج حبث لم عبالغوة ألغدم النعدي ولونعلت ام الؤليذ للنبسما حتى استنطت فلأشئ عليما مالم تسخن لاستكالة وجوب لذب على المؤك ليسبده ولواستنت وبالموكي عنوم لنتب الكليس بالكيالة أاستعزور ووللا

13.

وضع ذلا في بلكر فلا يلون المتعديق والالصابة ما كانخاب المالف الفال على من وصعم لنة متعد فيوبشغل فؤاوالطريق ولواصابة الطرفان وعلم ذلا وجباليصف وَقدرالنِصف فَصَادَكُما اذَاجِرَ عَمَ الْسِمَان وَسَبِعُ وَمَاتَ مِنْهَا وَلولرَ يَعِلما بطون اصًا بم فِهَ النَّيَاسَ لَهِ عِنْ عَلِيدِ شَيْ إِلَيْهُ الْأَصَابُهُمَا لَانَخَارِجًا بضَ قَ وَانْ اصَابِهَ عَلَا لَهُ المنفقن فلأبض بالشكرلم فواغ وسواف الشبين وفالشعل شك وفالسعسان بضى النصف لمن في حالم بضمن الكل وفي حالم بضمن شيًا فيضمن البصف والبنال ينبغيان بمضمن ثلاة ارباج الدينولم ندبضن فخذالة النصف ففرمآ اذا اصابدالط فان فيتنصف فبكون مة النصف المؤليثلاث ارباع لناحوال المصابه عالة واحده فلأ يعددا سخالة احتاع ماعلان خالة لليزمان ولواشع غاما الالطريق فاع المرفاصات تجلأ فشلاا وقضع غشبة فيالطرين فراغ المشتري منى عَطِيبِهَا اسْانِ الضَّالُ عَلِي النَّايِع لَى فِعلْهُ لَمِينَسِعَ مِدْ وَالْمِلْلِهِ وَهُوَ المؤجب عَلَى ظِلْهِ إِلَا لِلْهِ إِذَا بِاعَدُ بِعِدُ الْمُشْرَادِ عَلِيهِ مُرْسَعَكُمْ فِي كَلِي الْمُسْتَرِي عَلِي أَسُا فِ عينالم تضمنالبآج وكالمشترى لمأد المشترى لمريض كدعليو وهو سرط فيلخا بطرالل بلي وَ فِحْ الْبَائِمِ وَدِبِكُلُ الْمُشِيَادُ لِلْوَلُ اللَّهِ سُمُلُ لِمِعْتِلَا شَيْنَا وِ فَيَطَلَعِهُ وْ جَو عَنْ مِلْكُوا نَدَّا بِمُكْنَ مِنْ نَتْضِ مِلْكِ الْغَيْدِ وَفِيمَا عَنْ فِيْرِا مَا نَضْمُنْ بِإِشْعَالِهُوا م الظوية كلباعتبا بالملك والمشغال باقبعد المنيع فيضمن للبري الدولي المشغاك لوخص لمزغرغ اللإكالم تشاجرا والمنستعبرا والفاص بضمن وفالحابط بَصَى عَبِواللاللهِ وَلُو وَصَعَ فِالطربِ حَوْا فَاحْتُونَ بِهِ شَيْ يَضِمَى إِنهُ مُتَعَدِنِهِ فلوحولنا لؤع عبنا لجريفؤلته الي موضيع اخذ فاحوف شيئا لابضن لنسيح الزيج بِعِلْهُ بِالنَّوْرِيْكُ وَالْحَرَلْتِ النَّسْرَادُ بِضِي عِنْدُ بَعْضِهِمْ لِمُنَالِعَيْنَ بَاجِيَّةٌ فلمر يَبْتَسِخ بَعْكُ فَكُانَتِكُ لِمُنَابِدٌ بِالْمِدَّ وَقَبْلُ اذَاهَ لَالْبِوْمُ زِيَّا بِضِّنَ وَإِنْ عَوْلَتُمْ البِضَالِ اللّه بِّعَلَ وَلِكُ مَعَ عِلْمُومِنَا فَسَوِهَ قُدًّا فَعَيَّ إِلَيْمَا فَيُضَمَلُ كَمَا شَكَّرَتُوا وَبِنْتِمُ لِوكَآمِمِهَا لَت وَّدْبَاطِهَا وَلَواستَاجِوَدَ شَالِدَارِالنَّعَلَيُّ لِمُعَاجِ الْجِنَاجِ اوِالطَّلْوَ فَوْعَ فَبَلَان بنوعة استالغ المتانان المتان عليهم فالتلت بيعلهم لأ العد لرتبن مُسَلَّنَا الْيُرْتِ الْمَالِونَبُلْ فَوَاعِمْ مِنْ فَانتُلْبُ فِعَلْهُ رُقْتُلْا حَيْ وَحِبْ عَلِيم المَّنا وَهُ

فيكون ستنعثا والملاكب فبك الوضيع لتالبس فيوابطال بدولفات وليكر واجد أبدنيه والذي برمد المحداث تبقصد ابطال الديهم العات وادخاله في يده الخاصة فكانك لحيام بنعة مِن ذَلِك وعلى وَلي ورحالة السكام وانسنعة منك الوصع ولابعد واذالرتكن فبوض وبالناس لانتماد وناله في إحداث سرعًا الا برى المعولا ذلك إن لرينعم احدُ والمانع تتعنم فلا مكن من ذلك مصادحالة اذنالاالمرال المتلع لمناذن الشابع اجرب ووكرته انوي فصا مكالم ورحتي لمجوز لخبان بينعة سندوجوابه انهقالا استفاع بمالير نؤضة لذالطوين فكان لهمز سَعَهُ وان كان جَايِز مَنْ مَنْشِهِ عَلا فِل لمُو وِيفِيمُ لَهُ النَّفَاعِ عَادُضِعَ لَهُ فَلا بَكُونُ المحدِ سِعدُ قَالَ يَعِمَالِنَهُ وَلِذَالنَّفَرُنُ فِالنَّا فَذِالْمَاذَا اصْدَ أَى لَذَان سِّصَ فِي الحداثِ الحيوصن وغيره بمانقكم ذكره فالطب النافذاذا لربض بالغآت معناه اذالم بَنعهُ احدُّ وَقدد لرَّاهُ وَالْخِلافَ الذِي فِيهِ فلاَ نعيده قَال يَحمُّ اللهُ وَفي غَبروَلا بتحة فالمهاذنهم ايبغ غيوالنا فذمر الطرين كم تبضرف احذ باحداث ما ذلومًا لم باذن الْهُلِمِ لَالطرِ تَالِي لِيسَتَ بِنَا فِذَةِ مُلُولِكُمْ هَلِهَا فِم فِيوِشُوكُ أَوْلُهُ فَلْ بستنون بهاالشنعة والنص فالكب المشمرك والوجوالذ ولمروضه لأ المبلك المهادن المراصوبهم ولمريض علأف النا فيطن ليس لمحد بنوم لل فعود الاستفاع بوما لريض بانحد ولم نذاذاكان الطربن نافذا كانحق العاسة فبوفه تعذر الوصول الى اذ بالمل فعل مل واجدِكا مَهُ هُوَ المالِك وَحدَهُ فِحَقّ المَسْفِاجِ عَا لرني بالحب وكالذلك عزالنا فذار والوصول الجارا صهم ملن فعي على الشولة حَنِينَةُ وَحُكًّا قَالَ لَا مَا نَاتَ احدُ بِسِنَوْطَهُا فَدِبِتُ عَلَيْهِ عَالَمَتِ حَالُوحِعَرُ بِينًا فِظرَيْتِ اووَصَعَ حِزُوا مُلْكَ بِوالسَّان الْإِلدَّاكَ السَّانُ بِسُنعُطِ مَا ذَكْرَهُ مِنْ لنبت أوميزاب اوجمن فدبناعلى قائن مناحرجة الالظوي لأنسب الهلاك متعدبة احداث ماستض يعوالمارة باشتغالي فواوالظرية بواوباحداث عابحول ببنئرو ببؤالظ وبقء لذا اذاعث بننضد انسان ولوعث نااحدتاهم مَجِلِفُونَعُ عَلَىٰ احْدَقُانَا فَدِيهَا عَلَى عَامَلُونَ الْحِدَثُ كُلُونَ الْوَافِعِ عَلَىٰ الْحَ ولوسفظ المبواب فاصاب مالهان في الداخل رجلا فتسك فلاضات على إحديك

No. of Party

وَلِهَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُلُومِ فِيمَا ذَكَوا قَالَ الْعَمْ اللَّهِ وَلُوبَهِمِ مَّا فَعَالُهِ فَعَالُم اى لوكارًا لِمَّا لِلْهُ فِالْبِيْرِ الْمِبْسَولِ الجُوْسَ عَبِيدِ بِلَوْنَ ضَانِهَا فِي الْمِرْلَ الْعَاقِلَة التقل ضافكا لوالقاد التراب واتفاذا الطيف الطرب بنولة الناوالجروالخنسة النكلة لانتبيث بطريق النعدي عنلاف مااذا مائية مككولعدم التعدي ويجالا فيما اذا لنس لطريق فعطب بقضع لنسيرانسا ف حيثاً لريض والمالين متعوفيكم تتأريجات فيوشبا وانا فصدآما كماكا ذي عزالطرب متراوج الفاسة فالظربق وتعنل وانسان ضمن لوجؤ دالتعدى بشغله الطبن ولو وصَحَ جُواْ لَعَاهُ عَبِوهُ عَن وَضِعِمِ فَتَلْف بِونَشْن اومَا لِ لأنصَان عَلَى مَن عَاهُ المن مُعِدُ المُ قَلِ تَكِمُ انفَسَعَ وَلَذَا أَوْصَ اللَّهِ عِلَا لَعْدِينَ او رُسْرًا وتَوَضَّأَ وَعَطِبَ بونسك اوماك يضمن لآء ستعد فيدعلاف مااذا فعل ذكك بإسلاع عبرنا فلة وَهُوْمِنْ الْهُلِهَا اَوْفَعَدَ فِهِ اوْوَضَعَ حَشَبَهُ أَوْمَنَاعَهُ لِمُنْ لَطِ احْدَمِنْ الْهُلُوانُ بِنَعَلَدُ لَكِ لَلُونُومِ نَصْ وَزَاتِ السَّلْبُي طَلِهُ الدَّالِ الشَّمَ كَوْفِيكُ فِالْخَنْدِ فَانَتُهُ لبِسْ مِن صُرودًا إِلَا لَسُكَنَّ فِيَضْمَنَ مُا عَطِبٌ مِوكَا لِمَا بِالْمَسْتَرَكَةِ عَمِوانَكُمُ لَهُمْنَ بِ الشَّكْةِ مَا نَعُصَ بِالْحُنْزِ وَ فِي الدَارِ السَّمَّ لِيَ يَضَمُنُ لَ فِي لِشُو بَارِ مِلْكُ عُقِيتَهُ وُ الدادخي مبيخ نصِيبُ وَبَسْمِ عَلَانِ السَّكَةِ وَالْوَا هَذَاكُ مُنَا مُنْ الْبُرُاعِينَ وَلَقَ فيوعادة وابتآادا لويجا وبالمعنا وكركبقهن ولونغلا لمرورب موضع المقب مَعَ عَلَمَ بِذَالِكُ لَمَ مُنَا لَكُ مَنِي لَمَ وَخُوالَذِي خَالَمَ بَنَيْسِهِ فَصَارَ لِلْفُ وَتَدَ فِي النَّفِر مِنجَانِ إِنْ كِلْ اللهِ وَفَعَ فِهَا عِلْاَنِ مَا اذَا لَ فِيغِيمِ عَلَمِهِ ان كَانَ لُبُلُّ اواعَي قَمْل بضنعة العلمائيننا اذادش تحبية ألظربني لمنته مضطنية المؤود فبوولذ للإكاليم فِ الْمُسَبِّةِ الْمُوصَوْعَةِ فِالطَيْقِ وَ فِي خَذَهَ الحِيمَ الطَّيْقِ المَعَمَّةُ ولورَشُ فَنَا كانؤت بأدن صاحبو فضال مأعطت على المرآسية سأنا ولوآستاج اجبراليبني لُهُ فِنَا وَعَا خُوتَ كَاصًا بُالسَّانًا فَاتَ فَانْكَانَ بِعَدَ فَوَاغِهِ عِبْ عَلَى المراسِحُسَانًا وانتى وسلط الظهي فالعمان على الم جبوليسًا والمرد والتحنر بالاعد في الطينية فانامو السلطان بذلك لأبضن لمنكف ستعد فيولم ذله ولمب فاسور الغامية وبغبرامره بضمن ماعطب فهالوعو والنعدي لمنة وانكان ساخاه

وتجومؤن مِثَالاة شِعَلاَ فِمَاسَدُّمَ مِثَلَلْسَا بَلِمِن احْوَاجِ الجَنَاحِ اوالميزابِ والكَيْبِ للالظوية فتدلاننا ثابست كطوعيث كمغيث فبوالخادة ولمعوم المرتشط نه تتسبيب وهنا ساسره والمتلغبود اخلي عقده لمرتبث تند فعلم البوفا فتصعلهم وقاك شيخ المسلام هذاعلي وجوه إماان فاللهرابنواليجنك على فناء ذاري فانتبلكي اولي ببوتنا شؤاع الجناج البوس النكدم ولمرتعلم النعلة فظهدعلاب ماقاك مُسِعَظُفُاصًا بُسُبًا فالضَّمانُ على المجتَّواعِ وَيَوجِعُونُ بِالضَّمَانِ عَلَى المرفيَّاسُا فاستخسنانا ستواد سنطف لللنواغ مزالغليا وبعدة لأذالفغان وجب علىلغال بالرالاموفكا فالذبوج عليوخالواستاجد شفعنا ليندج لدستاه فاسبخت الشَّاهُ بِعَدَاللَّهِ لَا ثَالَمُنْ عَنَا وَبِصْمَنَ الذَّاعِ وَبُوجِ الذَّاعِ بِمِعْلَى الْمُرِفِلْذَا هَذَا وَامْا آنَ فَالْلِحُرِ السَّرِعُوالِيمِنَا مُاعْلَى فَنَا وِ وَالْمَبْوِهِ المَّالْمِسُلُمُ حَفَّ الاشواع فالتديم اولريخبوه عنى بنواغ سننط فالمدشيا السنط فبلالنواغ شِّالْعَلَى الصَّانُ عَلَيْمِ لَرَبَيْحُولَ الْمَعْلَى الْمُرِقِيَّاتُ وَانْ سَتَظْ مِذَالْنَوْعَ مِنَالْعَلِي فَلَوْلِكِ فِجْوَابِ النَّيَاسِ لِمَ الْمُسْتَاجِوا مَرْهُمُ عَلَيْلِكَ مَا شَوَيْنِسْمِ وَقَدْ عُلِمُوا فَسَادُ الرو فَلْمِحِكُم بِالصَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَاجِدِ فَالْواسْتَاجِدُ رِجِلُ لِدِج سَاهَ جَادِلَةِ وَاعْلَمَ عُصِمَالُدُاعِ لِلْجَادِلِم بَوْعِ بِوعْلَى الْمُسِودَلُذَا لُواسْنَاجِوْع لبينواله بناء في وسَلُوا الطريق غَسَنتُ فانالتَ شَيًّا لَريز جَعُوا بِعِلَى الأَسِود ا المسنيسا وبكونالفمان على ألمسيط وهذا المسخيع سيحبث إن فتاوداده تملؤل لأس وجوعلي معنى انتباح لذالم نتفاع ببشرط السلام وللن غيرضي وَعَيِرْ عَلُولَ لِهُ مِنْ حِبِنَا أَمُا لِمُعِودُ بِيعِهُ فِينَ حَبِنَهُ أَنُ الْمُسْوَحِيمِ بِكُونَ فَوَادَهُ الضمان غلى المربعدُ النواغ مِنا لعَلِ وَمَحْبُ انَّهُ فاسيد بَلُون الضَّا دُعَلِّي العاسل بعد النواغ س العُل عَل مها واظهار شبي والعِيد بعد النواغ سالعل اولي خلطفا ووفيا الزاع كالماح الماح وينجث انتكر بلك المنتفاع بنناع ذاره والماعصل لذذكك بعد الغراغ منالغك وتؤله كالوحنوبيرا فحطوب اد كضع جيزا تلف بوانسان الجالس لبست كم الميزاب وعو وكالسراع فوالبر دُ وضِع الْحِيْرِةِ الطربق لانحاد والمدِسما فقل بسبب من لمبّ فيوالمنادة

The state of the s

على الستاجر لم نكونه فناللهنولة كونو مُلوكًا لَكِا مَلِلاَتِ يَدو في التَصْرُفِ فِيم سِنَالِقَاءِ الطِينِ وَالْحَطْبِ وَدَبِهِ الدَّايِةِ وَالْوَلُوبِ وَبِنَاءِ الدَّاكُونِ فَكَانَ ابِرَّا بِالْحَنْدِ غُمَلَكُوظًا هِزَأَ بِالنَّطُولِ لَمَا ذَكُونًا فَكَوْ إِنِيقَكُ الْبِعَوْةِ فَالْشَيْخِ الْمُسْلَامِ اذَا كَان الطُّدُتُ مَعَدُونًا المَّالِلْفَاتَةِ صَينُ اسْزَا اتَّالُهُ المَّالِ وَلَرْبَتِ لِعَلَيْمِ بِيْسَادِ الْهُوءِ قُ**الْسَّحِدُ اللهُ** وَمُتَحَدُّ لَشَيْئًا غِالطَّهِ فِي مُتَقَطَّعُ إِنْسَانٍ خَبِي سَوَاهُ للنَ بالدُوع اوبالعَثوة بدبعدًا لو توج ل نَحُل المتاع في الطريق على واسم او علىظفده مناخ للإكنة متبذبة وإالسكامة منزلة الذيالي الهدن اوالصيد وَلُوهَانَ بِذَاءٌ قَدَلْبِسَمُ فَسَعَظُمُ الْ لُوفَانَ الْحَيْلُ رِزَّاءُ فَدَلْبِسَهُ سُتَطَعَلَى اسْنَانِ نَعَلَبُ بِوَلِيضِمَنَ وَالْمُونَ بِينَدُ وَبِنَالِتُنَى وَالْمُولِ انَ عَالِمُ اللهِ وَلا انَ عَالِمُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ بتصلحنظمًا لِلبِسُ بَعِيجَ إِلتَنتِيكِ بوصنالسَّلَامَزِ فِعِلْ فِحَتْمِمُبَاعًا مُطْلَتُا وعَنَكِهِ إِذَا لَبُسِيّاذَا لَبِسَ زِبْاِ دَةً عَلِي قَدْرِالْحَاجَةِ اومُا لَمْ لِلْبَسَ عَادُةً الملبد والجوالن والدارع مؤلفة ببدب غيوالمدب ضيارته لمضودة اليلبسم وَسُنوُ لِمَ الضَّمَانِ بِاعْتِبَادِهَا لِعِدْ مِرالْبَلْوَى قَالَ مَعِمْ اللَّهِ مِسْعَدُ لِغِشْرُونِ فعلن رجك رنم فندبلا ا وجعد بفابواري اوحصاه فعط بورجل لمر بضن وال كارس عبر م ضمن و هذا عند الدسند رحي الله و فالم لا يصمي في الوَجِهَنِ لَ وَهُنِ وَوَبَيَّ اللهُ عَلَمَا النَّاعِلُ فَصَادُهُ هُلِالسَّعِيدِ وَحَالُوهُ وَالْحَالَ الْمُحَالِقِ وَاللَّهُ الْمُحَالِقِ وَاللَّهُ الْمُحَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَالِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ ال الصلاة فيوفيكون بناب للتعادب على البيرة التعزى فبستوى فبواهك المستجدو عيره وكالآن التدبير فها يتعلن بالستعدر لهلددون عره لنصب الامامر واعتبارا لمولي وفغ بإبرواعلاقه وتلوا والجاعة مني لايستدن سبع غِمَةُ الكُوَّا هِيَةِ وَتَجَدُّهُ لِلَّهِ مَنْ فَكُانَ مَعْلَهُمْ مِبَاحًا مُطَلَّنًا عَبِرْمَتِدِ بشِولِ السّلا مَرْ ويعكا غبره منبديها وضدالتوبيط بنافي العنامة اذا اخطا الطرب كا اداتندُ دَبِالشِّهَا دُوّ عَلِي الْوِنَّا وَخَادادَ قَتَ عَلِي الطَّبِي الطَّبِ الدِّي اللَّهِ فِي الظلم فعند بدغيرة بوجرعلى ذلك وبجدم والطري بوالمستبذانين

فهرَمتيدٌ بِشَرَطِ السَّلاَمةِ وَلَذَا الجرَابُ عَلَى هَذَا التَّنصِيلَ فِي عِيمَا عُولَا الْجِرَابُ عَلَى هَذَا التّنصيل فِي عِيمَا عُولاً طويق العَامَةِ مَاذَلُونًا هُ وَعَيْرُهُ لَمْ لَا لَمَعَيْ لَحَيْنُكِ وَ فَنَآ وَ دَادِهِ لِلَّادِهِ حَيْ لِبِضِينَ مَا عَطِبَ مَا حَسْرَهُ بِنِيهِ لِذَلْ لِللَّهُ مَنْ لَحَدُ ذَابِعِ وَالْمَنْ لَهِ نَصْرُهُ فَ وَقِلْ هَازَ أَاذُا لَا نَالَمُنا مُلِكُمَّ المُناعَلِقُ لَا ادكا ذَلهُ حقًّا لِحَسْرِ باللَّا ذَلُهُ المُمَامِرُ اوكانَ لابَضْ الشُّلِي لَهُ عَبِوْمُ تَعدِ فِيوامًا اذًا كانجاعن المسلمين اومشتركا بانطن فسلوغيرنا فذة كبعث لم تعمسب متعد وهذامجي ولووقة رحاث البثوالحنوب طربنالعام فأت برجوعا وعطشا اواعاً وْنَاكُمُونُ عَلَى لِمَا فِي عَبْدُ الْحِصْبِعَةُ لِمَ وَمُمَّا تُرْبِعَنَّى فِي نَفْسِهِ وَالضَّمَانُ الْمَاعِبُ اذامات سِنَا لَوْفَوْعُ وَقَالَا بُوبُوسُ فَ فِالْجُوعِ لَذَلْ وَانْمَاتُ غُلِعِ لِلْفَعَانَ عَلَىٰ الدِيْرِ النَّالِ سَبَلِغِيرِسِوَكَ الدُونِ عَنِيالاً الدُوعِ وَالعَطْسُ فَلاَ عِنْصُ الدِيْرُ وَقَالَ عِدْهُ مَنْ الرِيْرِ فِي الْوَجْدِ وَلِيَّا الْمِنْ الْمُؤْلِدِ وَقَالْ عِدْهُ الْمُؤْلِدِ لَا لِمُنْ لتَنَا وَلَهُ لِمُنْ وَالْمَاءُ قَالَ \_\_\_ وَمُنْ حِعَلَ بَالْوَعِنْ فِي الطّريقِ بِامِ السُّلطانِ او فملكواد وصع عشبة فبها اي الظربق ادفنطرة بلااد بالهمام فتعدرجل المؤورعلي الرئض ترا تحفوالنالوعة باذب الممامراوي ملكوليس بنعدوق الخنبة والتنظرة بلااذ بالممامران وحد النعديميد بهمالكن تعده بالمؤوب عليها فتنتطيخ النسبة إلى الواضيع لذالواضع سنبب والمارسا شروفصاده صَاحِبُ عِلْمِ فَلا بَعِنْكُمُ التَسبيبُ معة وَ قد بينًا هُ وَاسْالَا فِمَا مُعِي وَانْ استاج لِجَنَّا يَحِيدُونَ لِدُ فَعِنْ ثَنَاتِهِ فَضَمَا مَعْلَى المُسْتَاحِينَ أَلَهُ شَيْعَلَى الْمِجْوَادِ ان لِمُعَلَّى الله يفغير فناتيو لأنامرة بوفلضح اذاكر نعلموا فنتك تعلقرالي لمولا نهمعذ ودون منجهة فضائكا اذا امراخر بذبح هذوالشاة فلجا لأطهران الشاة لغبوه الماتة بالشاة بُجَمَيْ الماسُورة بوجع بوعلى المولك نومعود والرجهن وهناج الضان على المنتناجوا بتداء كم ذخا واجد بنها سبب والإجير عبر تمانك كم المنطب في عَن الله المنابع ال لترتبيها نتابلك انكيقل بتنسيه واعزو درب جهنه لعلمهر بذلك بتعالنعل مُضَانَّا البهرة لوتَالُكُهُمْ هَذَا فَنَاءِ يَ وَلَسِمَ لِحَقُّ الْمُعَد بنِي فَتَدُوا فِأَتَ فِدَانَتَانَ فالضان على المجدّام لنم عليوا بنساد المسو فلم بغذه و في السيخسا بالفطا

75

وَأَمَا الْخِلَاثُ فِي عَلِي لِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوانِ وَدَرْسِ الْمُنْ وَلَكِ بْ وُذُ لِوَالْمُنْتِيدَ الْوَجْعَنِي فِي لِنَتْمَ فِي الْعَوَامِضِ سَمِعَتُ إِيَّا لِمِرْتِيْوُكُ الْمُجْلُسُ لِتَوَاةِ الْتُوانِ اومْعَتَرِمْ للرَفِمْ مَن المَعَاعِ وَوَحَوْل السَّار والصَّد والنَّه ولا أنَّان جَلس إلاد بن بِهُنَ الْمُجَاعِودُ لَا لِهُ الدُّخِيورُ انْمُ اذَا تَعَدَّ فِيهِ لِمِينَ ادْنَامُ اوقَامُ فِيهِ الْعَبَالْصَلا وَ وتُدنِوما والصَهنَ عِندُهُ وَعَالِمًا بَضِمن وَإِنْ نَعَدَ لِلِعِبَادِهُ بِانتِظارِ الصّلاَةِ او المعتكا فاو قِراةِ التُوانِ اوالتَدرِسِ اوالذكرانتلف المناحدُ ونَ فِيعَلَى فَولوه مُعْلَى اللهِ مَنْ مَنْ وَالْبِودَهِ مِنَا الْمِيْدِ الدَّالَةِ فِي وَقَالَ بِعَضِهُمْ لِمُضَى وَالْبِهِ فَهُ المِعِيدُ السِلْلِيْ عَلَى عَلِي ذَلِكَ طَيْرِ فِي الْهَا مِنْ مَا فَصِيرُ الْفِيدِ فَعَلَى الْمُعَالِقِ فَهُ المالي قال وعاللة خابط الدالي في العاموضين وله ما تليف بدرينس ادِالْدِانطَالِ بنتصه مُسَلماد ذِئ وَلْمِ بَنفصه في مُدَّةٍ بَقِّدِ لُعَلَيْ نتصه ويمَذا اسعسان والتباس انتركن وهو فول الشافع وعاللة لائتاله بوغذ بنام هُوَتَعِبِمُ إِنَّا مُنْوَةً عِلْمُ وَكُمْ لِمَا شَوْهُ شَرْهِ اوسبِ لَمْ ذَالِبُ الْمُرْجُمِلُهِ مُسْتَنَبِّمً والمبلان وشغلالموي ليسربن بعلو فلابضن كااذال يشرك عليم ووجه المسخسان مدوي عن على خالسها وعن شارع والعبع والشعي وعيده بنابةِ النابعِين ولأن للحَآهِ بِطَلَامَا له فقد اسْعُكُ هُوَآهِ الظَّرِينَ عَلَا وَرَفِعُهُ فِي قلدته فَاخا تقدمُ البه وَطولِ بتُعَديعِه لزمهُ ذَلك فاذا استنع مَعَ التَكن مِنهُ صار متعديًا بمِنْدَلَةِ مَا لَو وَضَعَ تَوْبُ السَّالِ لِهُ جِدُوبِصِوْمُنْعَدِبًا لِلْمُنْدَاعِ عِنْ النستيلم اذاطول بوحتى مهمن مدلا لوب بدوبعدة كغلاب ما ماللا شها والمد بِسُولَةِ هُلالِالشُّوبِ قِبْلُ الطّلبِ وَلِمْ الولْدِيرُجِبِ عَلِيهِ الصَّانُ بِيَنْ عَزِالسَّدِيغ فنعظَ المارة جُذا دَالو فَوْع عليم فِنصو و نَبذلكِ وَدَ فَ الضرالَا وَاحِبُ وَلَهُ مَا لَكُمْ وَاحِبُ وَلَمْ ا وَلَمْ نَعْلَى المَا أَمِلًا مُعْمِلًا فَتَعِبْزَلْلَا فَ كُلِيدَ الصَّرِ وَكُمْ مِنْ صَرْبِخَالُمُ لِذَنِعِ الصَّوِ العَامِ فانتَ إلى الكُفَارِ وَان تَتَوسُوا بِصِيبًا بِالْمُسْلِمِينَ وَلَعَلِمِ الْبِيرِ المستاكلة فأمالك بوس لنعوس نقله العاقلة طأنها تغل تخديثا عددا فبؤدي الجالاسينتصالوفه واحتابذ ككاكران جزابته دون الخطا فيلون ادعي الالتختيف وَقَالَ عِلْمَا تَعْلَمُ العَاقِلِهُ حَتَى سَمْدِ السَّي وَعَلَى مَلا مُراشَبًا وَعَلَى التعدم الب

بنأهله وقالكلمةا فاكتزالمشآج اخذوابقولغا وعليوالنتوي وعتبن سكثم بافالمنجد اولي بالغادة والعثوم أولي بنصب لم متام والمؤذن وعن الاسكاف التابيا حث بذلك قالا ابواللَّتِ وَبِوَلَا خَدَالِهُ الْ بَيْصُبُ وَالنَّوْمِ بُدُونَ مَن هُوَاصِلِ لِذَلَّكِ قَالَ مَحْمَالِلةً وانجلس بواى بالستعد فعكب بواحد ضنكانكان بغيرالصلاة وادكان فبها لَمُ وَهُذَا عِندَانِ خَنِينَةً وَتُلْمَ لَا يُضْمَنَ عَلَى كُلِّ عَالِهِ ولو لا نُجَالِبنًا لِتِوَا وَالتُّوانِ اوْ للتعلما ونام فبوفي لصلاة اوفي غبؤها اوسة فيواو فعد فبوللعدب فهوعله فلا المختلاف واما المعتلف فندف ليعلى هذا الاختلاف و فلك بمفن بلاخلاف وَصِلُهُ النِّكُوعِ لَا لَعَيْفِي بِالْمَجَاعِ لَهُمَّ الْلِمَسَاجِدِ بنبِ لِلْصَالِحَةِ وَالْذِكِرَةِ لَا السَّعَالِ ى يُبُون أَذِنَّ اللَّهُ أَنْ مُوْفِعُ وَبُذُكُمْ فِيهَا أَسْمِهُ وَقالَ تَعَالَى وَأَنْمُ عَالِمُونَ السّاجِدِ فأذابنيتُ لَهُ المُ فِكُنِهُ أَدَّاء الصَّلَاة مَع الجَاعَة المربانيظارِهَا فَكَا فَالْ الجلوسُ فَهَا مِنَ صَواورًا يَهَا فِبَاحِ لَهُ وَلَا نَالِمَتَظِولِلصِّلَاةِ فِي الصَلَاةِ مَا دَامُ بِثَنَظِوْهَا لِيتَولْمِعَلِيهِ السَلاَم المنتَ فِي لَلْصَلافَ فِ الصَلافِ مَا ذَامُ بِينَ فِي هَا وَنعَلِمُ الْعَدِ وَ فِرَاهُ النَّوْانِ عِبَادُهُ ۚ لَا لَذَلِ فَيِنَا وَلَا النَصَّ وَلِمَا لَا السَّجِدِ بِي الْصَلَّاةِ وَغَيرِهَا مِنَ العِبَادُةِ تَعْ لَهَا بِدَلِيلِ إِنَّ الْمُسَعِدِ اذَاضًا تَعْلَى الْمُسَلِّى كَانَ لَهُ الْبُوعِ النَّاعِد عُن موضع تن يُصَلِّى فِيهِ وَان كَانَا التَّاعِدِ مشتَغِلاً بذل السِّ تعَالَى وَبِتِوَا وَالتَّوْانِ اوِالتَّدْدِيبِ ا ومُعتَدِّدًا وَلْبِسَ لِحدِان بِدعِ المُسَلِّي عَنْ مَكَا بِوالدِّي سَبِيُّ البِولا اللهِ بي لَقَا وَاسهُ بذل عُلِيم ذَلِكُ مُعِدا سُمُ لِمُ وَمِع السُّعِودِ وَ فِالْعَادُةِ الْمِثْلُ لِعُرِف بِنَا الْمُسْعِدِ لِمُ للصلاة فاذا لانكذ فلامد رالهما والتناؤب ببنها فكانا لكون فبوفي وبالمقلق مِادًا مُطَاتُه مِن عَيرِمَنيه وليشرطِ السَلامة وَ فَحَقَّ عَيرِهَا مُنْتِ وليسَوطِ السَّلامةِ ليظهرالتناوت سؤلاصل وسنالتيع والسعدان بكون النعلاف بأستبدا بيشوط السَّلان والمبيري أنسن وتنه في الطريق لم صلك و دَاتِ البَينِ قَدْمة في نفس وضع هاذ بَضَن اذاتلَن بوشَي وَرا فَي فَ بِعِينُ أَنْ مَكُونَ الوَحِلْ مِنْ الْمُلِلْسَعِيدِ اومِن عِبْمِ بةالصّعيم وَ ذَلْوَصَدُ لِالسّلام انّاله ظهوْمُنا فَاكُو مُلانًا لِللَّوْسِ مِنْ صَلَّا خِيرًا خِير الصَلَاةِ فِيكُونُ مَلِينًا عِمَا لِمُناتِبَ ضَورَهُ الشَّيْ يَكُونُ خُكُمُ لِمَلْ عِدْ وَذُلَّتُهُمُ المينوا كالصبيرس مدهبا بي خنينة وحماسالجالين لانتظارالصلاة لمنتقن

S. Killing

أذنك لمزالة ليا والؤلية الخيمومة فينيذ بجانطلهم واشهادهم المذب الغنثوا بالحية المنابغ يم بعدًا لم شي الحضورة عند السلطان و تاييه حافي أوالخضو مان قًا لَـرَحِدُ اللَّهُ وَادْبِنَاهُ مَ إِيَّلاً ابتدا أَرْضِيَ مَا تَلِتُ السِّنةُ طُوبِ الْطَلِبِ لِ مِنْعَدَى بِالْبِنَا فَصَادُوا شَوَاعِ الْجَنَاجِ وَ وَصَعِ الْمَجْرِوَ حَفْرِ الْبِيْرِةِ الطَّرِينِ قَأْ لَ*رَحِيْ ا*لْفَ وانتال الجدار تجل فالطلباني وبهالان المقالي المفروص وان لانبسكها غَيرة طن لذان يطالبه لا تلا المطالبه باز التوسّاسة لما الذان فكذا بإزالة ما شغك هُوَاهَا فَا لَوَحُمُالِلَّهُ فِالْ الْجِلْمُ الْرَاءُ وَعُ عِنْلُ فِ الطَّرِيزِا يَالْ الْجَلَّمُ الْجِبُ اللابرادابواه بجاز تاجيله وابواده منى لوستنطبغ الهبوا اوفيك مضي للدة في الناجيل لْمُنِمَنّ لِمُ نَالِحَقُ لُمُ عَلَى مَإِذَ لِمَا عَلَافِ مَا اذَامَاك المالطُوبُ العَامِ فَاجِلَا المّا جي اومناشهك عليم اوأبزا محبث للبجي التاجيك والابزا المرية عن نسيم ك الحقّ فِم لِحَاعِهِ المُسْلَمِينَ وَلْبِسَ النَّاصِ وَلِ لِعَبِرِهِ آن بُلِطِكَ عَتَمُ وَهُوَ المُوادُ بِعَوْلِهِ عَلاَ فِالطَّرِيقِ وَالْسَاكِنِ فِالْدَارِ وَلَلْمَا لِلْ فِلْلِمَاحِ بَابْعِينَا جِلْهُ وابواؤه لماذلونا قا لرحالة عابطين حسة اشهدعاى المده مستطعلى رجلض خُسُ الدِّيةِ وَالسِّنَ تُلَاثِهِ منداحدَهُ فِينَا بِيُزَادِ بنَ عَالِيلًا فعَلَمَ بوزمل ض تُلْتُ الدِيِّةِ وَهُذَا آعِنْدُ الحِحْدِينَةُ وَالسَّوْ قَاكُمْ صُرَّى مِنْ الدِيةِ فِالنَّصَلَّينِ النَّالنَّكَ بِنَصِيب مِنْ الشَّهُ لَ عَلْيو مُعتَم وَسَصِيب مَن الرائيني لم عَلْيو هَارَد وَ فِي لَحْمُومِ عَبَادِمِلْكُو غَبَوْمِنْعِدِ وَبِاعْتِبَارِمِلْكُ شُوبِكُومُ مُتَعَدُّ فَكَانَافِتَ مَنِ فانتسم عليها بضنبن خااذا هلك عدج الزجل ونستوا لحبة وعتوالاسد ولا يكنبنه رحالتان المؤت حصكر بعلي واجذة وهوالنغل المعدد والغن المتدول أراصا دلك لبرم بعلب وهوالتليامية حتى بعتبر طجوع علم على جِدَةٍ فَتَجَمُّوا لَعِلْدُ فَاكَا وَلَا لِلْكَبِينَ السَّلَا الْمِلْوَالْوِلْوَ الْمِلْوَالْوَالْمِ الجؤاخاتخ عُلَيُ ارْبَابِهَا بِنُدُوا لِللِّعِلاُ فِ الجُرْجِ اجَابُ لِ ذَكْلَ جَزَا عَبْرِ عِلْدُ مُسْتَعَلَّم بَنْفِسِهَا للتلفيضغون الجؤاحة اولبوت علىماع وذية مؤضعه ألما والتلاعينا المناخة بُضَاف إِلَى الْكُرِ لَجَدَم الم وَلُومَهِ فَأَنْ فِيَلَا الْوَاحَدُ مِنَالَتُهُمُّ الْمِيعَد ان بمبرم شيئا مِن الحَ أَبِطِ فلبن بصح التعديم البو قلنا ان لد بمكن مِن هُدِم

، فإلنَّنْفِي وَعَلِيَانَهُ تَانَبِهِ السُّنُولِ عَلِيهِ وَعَلَىٰ الدَّارَلَةُ لَأَبُّا قَوْادُهُ لَمَنِكُونُ خُبِثُعُ غُلِجُره وأللا التاب بظاهرا لبنيط بصلغ عجة للاستخفاق وماتلف بوسؤا لاموالرفضاك عُلِيهِ أَوْلَا قَالَتُ لِمُ تَعِبَدُ اللَّهِ وَالنَّهُ وَلَمَ النَّالْمَتُ مِنْ وَوَلَا شَهَادٍ وَأَمَّا ذُكَّ الانتهاد ليتمكن سرابنا نوعيد فجدد وادحو دعا فلتوفكان بن بالبالمعتبنا والل شَادِغَا عِلْمِالِ الشَّنْعَةِ مُ عَلَى سَبِيلُهُ الشَّرِهُ لِيصِيزًا لَعَلْبِ لَمُعَوِّلُونَا جَ وَيَعِيرًا الطَّلْبُ بِطْلِنَعْ لِبُهُ شِهُ طَلِبُ النَّعْضِ شِيْلًا نَسِرُ لِلَّالِ خَلَيْطُكَ هَذَا عَوْ فَا مِنْا بِلْ فاهدم وتركز فينتظ فيتلن شيئا وأهدمه فاندمآبك مؤالطلب وصاد إشادا اذا كان بعضَةُ الشَّهُ ود وَلِذَا لو فَالْيَاسِ مَدَاوا انْ مَعْدَمَتْ الْحِيهَذَ الرَّجَلِيْةِ هُذُهِ عآبطه هنا صحابت اولوكاك لذيبيغ ككان تنذنك فنذالبس بطلب وكالشاك دبر هُوَمَتُورَةٌ وَبَشِوْطِ انْ مِلُونَ الْمُنْدَدُمُ إِلِي مَنْ لَا وَلَهِ الْتَعْرِيعِ كَالْمَالِكَ وَالْوَجِيةِ مِلِك الصّغيرا والحدا والعبدالتاجوهان علبودبن أوكر والتاكث بوبكون في رَفّته أن كانساظ واكنس على عافلة المولى والجالوا هدلا الدار المرهونة لمرات القاد وعلى الهدمرة الملكات فاناتك كالربقاء الكابز جب عليو يتمثد ليتعدر الدنع وعد عِنته عَلَىٰ عَا قَلْهُ الْمُولِيُ وَبِعِدُ الْعِيرُ لِعَبْ عَلَىٰ أُخَدِلْ عَذَهِ قُلْدُهُ الْمُكَانُ وَعَذُم المشياد على الموالي وكونشدم الى من ليسكينا بالجادة اواعادة اواللائن اوالي المستاجوا والمؤدع لم يُعتَدُ بوحتَى لوسَعَلْ وَاللَّهُ سُبًّا لِمَجْمَنِ السَّالِي وَلِالْلَاكِ وبشنزكاد وام ملا الوكادة الى وقت السننوط حتى لوخوج عن ملكو باليبو بعد المشياد بُرُى مَعِنِ لَصَمَانِ لِعِنْدَمَ قَلَ زَنْدَعَلَى النَّنَصِ وَبِشَيْرَطِ لِلْمِمَانِ انْ نَعِيْ بِلْدَهُ بِمَلْمَهُمَّا مِنَالْتَعْفِ بِعِدَا لَمْ تَهَادِ حَجَّا وَاسْتَهَدَعُلِيوِ فَسَعَطُ مِنْ سَاعَتُهِ فَبَلَ الْفَكَ مِنْ نَعْف المَبَعَمُن مَا تَلِنَهِ لِعِدَمُ قَدَ تُنْفِعَلَي النَّعُضُ وَلَمْ يَعِيْلُا شَيَا وُفِيَكُ اللهِ لِلْمَالِيَ التقدي ابتدا أفانتها أوسل بوشهادة وجل وأسواس التكشفادة على التعام تل على المتل وسوى إلى المنتصل ملون المطالب بالنتي سيلاا وذبيا لأذالناس كَلَمُ شَوَكَاءُ فِهَ المُهُ وَوِضِيعِ النَّسَدُمُ مِنْ إِي مَنْ حَانَ لِكُعَا ذَحَانَ الْفَاعَا وَلاحُوَّا او مُعَاسَا ذَكَرًا لَمَا لَا أَنْ عَرَا لَكَ مَنْ الْمَعْرَفِي عَلَى عَلَى الْمَعْرِفِ وَقَاحَهِ عَلَى فِالْعَبِد والصبيان المحر وعليهم لنهلت والمهار لطالب خفرم فلفالجئ العامة الجاذا

Jeilalist.

بِهَا وَإِنَّا أُوتَفَهَا فِي الطَّهِ يَرِضِنَ النَّفِيزَ أَيْضًا لم مَنْ فِكَنِهُ ٱلْفَذِّدُ عَنِ الم يَعَافِ وَالْر بُلْنُهُ عَنِالْنَغْمَ وَمَا رُسَّعَدِّيًّا لِلرَّبْعَانِ وَشَعْلَا لَطْدِينَ مِو نَيْضِنَهُ وَهُوَالمَوَا وُ بغولوالماذاا وقفاغ الظريق ونتؤلان الظريق بشب ملكة ين حبث الألمؤور فيوسِّل لله وبنتيه ملك الغيوس حَتِث المَّ لبسُّ له ملك بطلقُ لذا لتصرف فوفرنا فَطَالْسَمْ مِن فِعَانَاهُ لِمِلَا عَبُوهِ فِي حَتِّمَا لِكِن العَوزَعن وَلَيلدِ فِيحَوِّمُ لا يُلن دِلاَ بِتَعَدُرِ عَلِيهِ المُسْتَعَاعِ وَهَوَاللَّهُ إِهِ الطَّرِيِّ وَ فِي لِلْكِرْ كُلِيغَمُّنْ شَبَّا بن وَلِكِ الْمِلْ الْمِيقِلِ وَهَوَ دَاكِيمُ الْرِيلا بِكَامِ الشَّوَةُ لِمَا مَنْ صَلَّى بَشْلَا حِنْ يَجَرُم البّرَا وُعِيُّ عَلِيهِ النَّتَأَدَهُ بِرِوَعَيْهُ انسَبِيكَ وَفِولُشِهُ التَّعِدِي فَصَالَهُ فَوِالبِيرَيْ بِلَّهِ وَفِي لَا اشْرَةِ لَمُ الشِّمُ الْوَانَ لَا نَهِ مِلَّكِ غَبِرِهِ فَانْكَانَ الْذِنْ مَالِكُم فَهُ وَكَالُو كانَّ فِي لِلْمُ وانكانَ بِغَيْوادْ نَوْ كَانْ دَخَلْتُ هِي مِنْ غَبُواِنْ بَيْخَلَهَا هِوْ وَلُمْ يَلِنْ هُوَ عِمَا لَهُمْ مَنْ شَيًّا وَانا دُخلُهَا هُوْضِينَ الْحَيْدِ سُوًّا وْانَّهُوْمِعَا اوْلُوبَكِن لِوْجوْدِ التَعْدِي بالمرتبط لِوَاللَّكِ المسْتَرَكِ لِمِلْكُوفِهَا وَلْوَالْمَ وَالْجِدِ سِزَ السَّلْرَكَاءُ للطبق في السَّبُرُولِ لِينَا فَفِهِ وَمَا السَّغِيرِ لَكُلَّ بَيَّا فِي الْمِعَلَ المَامْ مَضِعًا لِإِنَّوْفِ الإؤاب عبنذ بالمتعبد فلحمان فماحدت منالؤ ووبنيع ولذلك ابقاف النِّآبةِ بِفِسُونِ الدُّوابِ عَلِيَّا مَاذُونَ الْمُبتَجِعةِ السُّلطَانِ وَلذَلكَ النَّلاةِ تطوين اذاؤ فنص غبوالمخ يزائر لبض الناس فلاعتاج فبوالي المذب اغا بنقاأوح المُحَدِّ فِي كَالْطِينِ قَالَ بِصِرَالِيةٌ وَانْ اصَابَتُ الْهِلِهَا مِصَاهُ أَوْنُواهُ أَو الْمَانُونُ عَبَارًا الْاَجْرُون جِيزًا نِعْمًا عَينًا لُونَجِمَنُ وَلُولِيرُاضُونَ إِنَا لَعَوْدُ عُبِالْخِادَةِ الصِّعَارِ وَالْغُنَادِ مُتَعَدِّدُ لُم نُسْبِوالدَّابَةِ لَم غِلْوَاعَنْهُ وَعَنِ الكِيَابِ سُلِحُهَادُةِ مُلِنَ وَاعَالِمُونَ ذَلِكَ عَادَةً مِنْ قَلْةِ هِذَا لِوَالْمِرَالِبِ فَيَضَمَّنَ قَالَ فأدكأ فتاوبالت فيالظرين لمركضة رمن عطف مودان اوتعفها لذلك وانت وقفَّالغَيره ضَيْحُ إِنْ سَبِرَ الدَّابِعُ لِمَ عِلْوَاعَنَ رَوْتُ وَبُولِ فَلَابِكَ الْعَرْدُعِنْ فلأمضِى مَا لِكَ بُوضِ آاذًا رَانَتَ اوَبَالَتْ وَهِي سَبِدِ وَلِدَا اذَا اوْقَفَا لَلَالِمِانَ مِثَالْدَوَاتِ مَاكُمْ بَنْعَلُ ذَٰلِكِ إِمْ وَاعِنَّا وَهُوَ المُزَّادُ بَضِوْلِمِ وَانَا وَتُومَا لَلِلْكُ وَإِن وتَعَمَالِغَبُوهِ فِالْتَاوِرَانَتُ فَعَطِبَ بِوالْمِسَانُ حَمِّنَا لَهُ مَعْدِ فِلْلَمِنَا فِ

به بتمكن مِنّا صِلَاحه بَطُوبِهُ وَهُوَالمُوانِعَةِ الْحَالِحُكَامِ وَمِوْعَصُلُا الْغُوصُ لمنَ المتصودانَ التَّ الصَّر با عِلْم بني حانَ وَلم بيَّعينَ بالهندم وَلو وَضعَ الحآبِط عَلِي الظربي بعدالم شياد فعثوا نسان بنتصه فنات ضيئ لأن النقص ملكه فيكون التنديغ البه والمشها دعلى لخأبط اشها ذعلى الننتض لأ المنصودا الدالنفل غلاف ِمَا اذَا سَعَط الْحَالَ بِلْ عَلَيَّ اسْمَا نِ وَمِاتَ فَعَنْو بِالْتَتِيلِ غَيْرُهُ فَمَاتَ حَيثُ لَم عِث عَلِيمِ مَا زُالتَا فِي لَ زَالتَعْدِيغُ مِنْ الْ اللهِ وَلَيْكُوا البِهِ وَلَا يَلُونُ المِشْهَا وُعَلِي الْحَالَةُ الْمِيادُ ا غلى التُتيلِ غِلاَ فِمَا لَوَهُ نَحُلُ الْعَلَيْطِ جِنَاحٌ وَالْمُسْلَةُ غِلْقِا حَيْثُ بَضَمْ التَّنيَكِ التاني يُضَّاله نَ وَضَعَ الجناج جِنَابِهُ اذِالوضع فِعله فَصَارَ لَانَة التَاهُ عَلِيهِ بِيدهِ وَلَفَك المستنط المشها وعليوفكون التاني مضافا اليوط لاؤل فيحث عليوتنديغ الظريف عَنِ التَّنْبِلُ ابِضًا فَاذَا لَمِ مَنْدُعُ صَالَحُانِيا وَ فِلِكَ آبِلِ لِمَعْجُدُ مِنْ النِعِلْ وَافاجُعِلْ كالناعد بترك النتون استحسانا فيطهر ذلك فيحق للتبط الاقلدد وكالفاف فلم كن سُنهُ طِ التَّبِيلِ لِل قُلْدِ فِي النَّافِ بِعِلْمِ فَلاَ عِبْ عَلْمِ الْتَغَدِيغِ عَنْ الرَّبُوجُ انَّهُ لُوْيَاعَ الْخَابِطُ اوالنَّتِصْ بِرَبِّ لِلصَّانِ وَلُومًا نَيْ بِعِلْوِلَا بَرِيُ وَالْوَبَاعَ الْجَنَاحُ ولوعطب بحرة فانت على الخآبط فسنقط بسنتاط وهي بالدئم يانا لتغزيغ إليو وانكات ملك غبرة لم يضمنه لم تالتنويع إلى ما لكنا ولوست طب الجدة وحدها لا يُقِمَّى مَاعَلِمَ بِسِنْوَلَمَا لِمَدُوصَهَا فِي لِكَدِ ذَلِرَهُ فِالْمَأْنِةِ ذُعُواْهُ الْالْبَسُوطِ وَاسَّاعِلِمَا لَمَتَوَابِ مِنْ مَا جُنِيلٍ جِنَا يَعِلِّ الْبَهِيمُينِ وَالْجِنَا يَعْظِ عَلَى أَوْعَ فِي الْكِ مِنْ قَالَ وَهُ أَلِهُ صَمَّ الرَّالْكُمَا وَطَيْتَ وَابِنَهُ بِيَدِادُ رجل وراسل ولدمنه اوغبطن لمنانغت برجل وذنبل لإذا اوتغمان الطبن والمصلاذ للؤود بطوين المستلين مباخ بشفط ألسلات لأنة بتصرف فيعنوب وجم وفيحي عبرون وجولكونونشتركاب كإالناس فتلنا بالاباعة متبااللسلة لِيَعتدل النَّطْمِينَ الْجَانِيْنِي فِمَا مِكُن المحتوان عنه لا فِيمُ المَيْلِينَ لا نَتَشِيدُ وَبِهَا مُطَلَّقًا بؤديالي المنع بؤالتقرف وسدبابه وهومنتوج والمحتوان عنالانطأو والكدم والصدروالخبط مكن لنتالبسك من وراط الشبر فتبدأ أهبش مطالشاك عندة لم بكن الم حتواز عن النعيذ الرجل والذب مع السَّم عَلَى الدَّام فلم نعبده

د'وېعنوچ

أصَّفَدمَ فَايِسَانِ ادْمَاشِيَانِ فِتَاتَاضَيْ عَاقلتُ ملدِينًا المُحْدِد وَالْدُوْرُ وَالشَّافِعِ عُبُ عَلَى عَامَلَةِ مِلْ وَاجِدِهُمُا مِعِنْ وِيَهُ الْمُحِدِدُونِ وَلِدَعَنَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عنا وَعُددُ النصف خااذاها والمصطفام عدا اوجوح ملواجد بنها نقسه فضاحبه اوحفوا عَلَى البعد الطري بِينًا فالمندم عَلَى ا و و فعاليد بحب على حل واجد مها النصف فلناهُذا وَلَنَا ادْمَوْتُ حَلِيَا إِنَّهُا مُضَافًا الْيُعْلِصَا حِبِيمُ لَيْ فِيلَهُ فِي نَفْس سُاحٌ وهوَالمَسْئِيةِ الطربِ فَلابِعِت مُنهِ حَوَالصَّانِ بِالنِّسِيدُ الْيُنسَوِمُ تَدَّسُاحُ مُطْلَقًا فِيْضَ نُسِّهِ دَلُوا عَبِمُ ذَلِكُ لُوجِبُ نِصِّفُ الدِّيْزِ فِيَا آذَا وَ تَعَ فِيْسِرِفِي فَارِعْمَ الْطُرِيْنِ لاتة لؤلامشيه ونبتله فينتيسه لماهرى فالبيتي وبعل صاحب وانحاذ باغالكنه سنبذ السكائز في عبر فيكون سبباللضان عند و و والتلف مو و دوي عن على وَضِ اللَّهُ عنهُ اللَّهُ الدِّبِينِ عَلَى عَالَمُ الدِّينِ عَلَى عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا فرها أغاذكم الوجلة الروعة الكاوج حالله بناعلى المطانؤ فيتالينها وما استَسَقَ البوسَّ المُصَطَّعُ المُحَلِّدُ وَحِبُ طَلِلدِ يَعِي الْخَطَّانُ وَيَثَّالِهِ مُهَا الصَعَالِهُ العَد استَسَقَى البوسَّ المُصَطَّعُ المُحَلِّدُ وَحِرَح طُرِيهُمُا نُسَمَّةً وَصَلَّحِيهُ وَحَمْدالِبِينَ اللّهِ وَلَكَ فَاسْفَا لَعَلَيْهِ عَلِي المُعَلِّدِينَ اللّهِ وَلَكَ فَاسْفَا لَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَكُونَا الْعَلَيْمِ وَلَكُونَا الْعَلَيْمِ وَلَكُونَا الْعَلَيْمِ وَلَكُونَا الْعَلَيْمِ وَلَكُونَا الْعَلَيْمِ وَلَكُونَا اللّهِ وَلَكُونَا الْعَلَيْمِ وَلَكُونَا الْعَلَيْمِ وَلَكُونَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ المسترا والمسترا والمسترا والمسترا والمسترا والمسترا والمسترا والمسترا المسترا المسترا المسترا المسترا والمسترا والمستر والمستر و الكرالذي ذُلْونًا مُرِوالعَلِي وَالْخَطَاعِ الْحُوسِ وَلُوكَانَا عَبْدَ بِي مُدَدَّ الدَّمْ فِهَا لَم الْحَابِ هَلْتُنْ وَمُتَّنِّهِ دُفْتًا وَقِلْ أَنْ وَقِلْ فَاسْتَمْ الْكِفْلِينِ مِنْ غِيرِ فِعَلَيْضِيرُ لِلْوَلِيدِ غَنا زَّا للنذا ولوكا والحذهادوا والاخدعة والجدعلى عافلة المات فمدالعبد طهاني الخظاة نصت بمتبط الغدة بالحكماء تبالح المتنول وكيطلعهم مزالدت فِيَانَا وَعَلَيَ البِّمِةِ أَوْمِضِهَا لَمُ زَالُواجِبُ كَانَ عَلِى دُبْهُ وَالْعَبْدِ فَسِطل عَوْلُهُ الْمُقَدَّدُ تأأخلُكُ وُهَوَالتِّبِعَاوِيصَيْهَا فِإِحْذُهَا وَرُثُمَّالِهِ ٓ الْمَتَوُلِ وَبِيطَلَّمَا زَا وُعَلِيرٍ يعَدم لخلذِ وُهَوْاعِنْدُ الحِصْبِعَهُ وَعِلْدُحِهُمُا اسْمُ نُوْجِمَا لَعَبُو الْمُعَنَّوٰلِ عِبْعَلَى العَاتِلْوَعْلَيْ اصْلِمَا لِمُنْصَالُ الْمُدَى وَاذَاتِكُ وَيَعْلَدُ وَيَعْلَقُوا مُعْلَمُ الْمُلْ فسنتطأ وماتا بطونان وتعاعلى التنالاغب لهاد بملائط واجد مهامات بينطة نفسد وأن وقعاعلى الوجو وجب وبأحل واجد مهاعلى عافله الهذب أذك واجدمها تات بتوة صاحبوا والدو فع احدها على التنا والم خرعا الرجو فالقِيهِ وَنَعَ عَلِي النَّفَكَ المُوبِيُّ لَهُ وَالْفِي وَ فَعَ عَلِي الْوَجْمِ فَدْ سِوْعُلِي عَلِمَا قِلْمُ الْمُحْرِ

اذلَيْسَ هُدُمِنْ صَوَرَاتِ ٱلسَّبِرِ وَهَوَ ٱلنَّوْضُ وْاأَيْصًا مِنْ السَّبِرِيكُونُوأُ دُومَ مِنْ فَلأ بلحقَّه وَهُوَالْمُوادُمِثُولُهِ وَانَّا وَتَهَالِغَيهِ مِضَّيِنَ قَالَ لَحِثَالِكَةً وَمَاضَى الْوَالِدِ فَم ضَعَالَتَهِ إِنِّ وَالْعَالِدَاءِ لُوَتَى يُصْمَدُ الوَّالِدِ بَصَمَا نَعِلْ فِلْاسْتِهَا لِوَالِدِيدِ غِيوالمَيْلِا وَجِهِ عَلِيهَا الصَانَ التعلوي فِيوالدَّاكِ وَقُولَا وَعَاضِمَتُ الْوَاكِدَ ضِنَّالْفَائِنَّ وَالْنَابِدُ بَلِم دُونِ عَلَسْ فَالْصَّعِيمِ وَذُكُوالْتُدُورِي إِنَّ السَّابِينَ بضمالنفية بالدجلط نهابرآ يغيب فيمكنا المعتزا ذعناح الشبر وغابيدعن بقيالواكب والقابد فلأبكنها التعرزعنا وعلبوبغض ستناع العِوان وجدالال وعليواكنوالمشاج انالشآبق لبس لدغلي يجلها شئ ببعها بوغب النفية فلأمكنه التُورْعَناعُلا فِاللَّدمِوالصَدْمِ وَقَالَ الشَّا مِعْ رَجْ المَّا بَصَنَ لَهُ وَالنَّفِيدَ الْمُ وَالْحِيِّ عَلِيهِمَا ذُلْوَا وُتُولَا عَلِيهِ السَّلَامِ الرجل جِنَّار وَمِعِنَاهُ النَّعَةُ بِالْرَجِلْ ٥ مِنْ اللهُ وَعَلِي الزالِ الخدادة لم عَلِيهُما اي لم عَلَي السَّابِ وَالْعَالَبِ وَمُوادُّهُ فِي المقطاء لازالد مباشون فيرلا ذالتك فيتلو ونيتلالدآبوتية لذفا فسيرالدابة مْضَا فَ الْبَيْهِ وَهِي آلتاله وَهِاسْمَعِهَا بِلِمْ نَتْلُمْ بَيْصِكُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَهُ لَ وَلَا لَكِ الْوَالِبُ غ غَير المنطاو والكنادة حكوالما وندوم المكالتسبيب ولذا يتعلن المربطاو فيخت الوَاكِيدِ ومَانُ المِوَاتِ وَالوَصِيَبِ (وِنَ السَّابِي وَالقِالْمِيرِ اللَّهِ عِنْصُ بِالمِناشُونِ وَلَق النَسَابِق اورُ آكِ فِيل لِيضَمَى السَّابِق مَا فِطِيت الدَّآبِ لِأَوْ الزَّاكِ مِنا شِرَّفِهِ لِنا ذَلُونَا وَالشَّابِقِ سُسَبِ وَالْمُضَافَّةُ الْمُلْبَاشِعَا وَلَا فِي لَالْفَانُ عَلِيمَا لِمُنْكُوذُ لِك سبب الضمان المردي نعذا رحدالته ذلونه المصل أنالوالب اذا اسوانسانا فغست المائونا أغراف ووطيت السائال كالخوالية المستناف ڡالهروكات فَتَبَقِى مَدَا اللهَ المِسْتَوِ الْوَقَالِمَعِيمُ الأَوَّالِ الْأَوْلَ وَالْجَرَابِ فَالْحِالِمِ الم الله بِما فَلا مَعِيمَوْمَ المَا شَوَاذِهُ الْمَا السَّبِ شَيَّا لا يُعِلِيفِا نَعْدَا فِي فِي المَّتِلَافِ كَلِيهُ الْمُنْوِمَ اللَّمْنَا ، فَانَا لَمُنْعَلِبُعُلُ شَيًّا بِدُونِ اللَّهَا ، وَامَّا اذَا فَا السَّبِبُ بِعِلْ بانتوادِه فيشتران وَهَذَابِهُ فَانَالسُّونَ سَلِكَ وَانالم مَكَن عَلَى الذَّابِةِ وَالْبِهِ عَلَافِ الْحَعْدِ فَابَّهُ ليست بتلف بلاالقار وعندالالقا بوجدا لنلث بما فاصيف الحاجي فالمتلة الشنبت اددل واجد مها المعلى انتزاده و ونماعي فيونبعل فيشترون فا رقيم الله ولو

بندلة المناشرة بالنسبة الي الوبطرام تضالر التلب بردون الزبط يعب عليوالعمان فخدة بمرجع بوعليو فالواهذا أذادبك والقطاد بسيوط والوابط المربالغود دِعُ لَةٌ وَاذَا لِرِيعَ إِلْمِلْنَهُ الْغَيْمُ عَنْهُ وَلَكِن مُقَلَّمُ لِإِسْفِي وَجُوْبُ الضَّالِ عَلِيمِ لِعَتَى الْمَالُافِينَهُ وَالْمَائِنَةِ الْمُعْ فَكُونُ قِادُ الْعَمَانِ عَلَى الْوَابِطِ وَامَا إِذَا ربط والابل وأفقنا ضماعا قالما العاتبد ولابرجعون موعلي عافالوالوابط له نه فاد بعبر عبره بغيراد نو كاص بنا وكادكم لد وكا برجعون بنا لحنه على أحد عابة ألم وأنبنا كالتستعد بالزمط والمابنان على الطريب لكن داك ذَلِكُ بِالنَّوْدِ نَصَّادَهُ الو وَضِعَ عَجُزًا وَحُولُهُ عَبِرٍهُ وَلِذَّا اذَاعَلِمُ الْعَابَدِ الرَّ بِطِ لم بُعجودُ عُلَى عَاقِلَةِ الزَامِطِ مَا لَحِيْهُ مِنْ الصَّالِ لأَنَّ الْعَابِدَوْضَى بِذَلِكَ والتلف وبالضك بنعلو فلابدج مرؤهوا لنباس فيأأذا لربع لمرابالجهل لمبنا في النسبيب وكم الصَّمان الم انا استعسنا في الموع لما ذا في التحالية وس أسد أبين وكال لهاسابنًا فاصابت في ورهاض لم الكامل لها فاضيف بعلقاً البرِعائيسًا ف بعل المكرّه الحالكوم بهمّا يُصلح الدَّلُ وَالمُوّادُ المتو وانهشي كلها معها والمريش خلها فادات في فردها فهو سُابِنَ لِهَا ﴾ لِلْمُ فِلْحَقُّ بِالسَّوْفِ وَإِذَا تُواخِيَ انفَطَعَ السَّوْفَ وَ ذَ المُنابِعُ الْمُلْكِدُ بِالْمُرْمِةُ الْكُلِّ فَالْمُحَمِّ اللهِ وَادَادِسَا لَطِيرًا أَوْكُلِمُا وَلَمْ يَكِنُ سَابَغُالُهُ اوالْعَلْتَ وَابَةً فَاصَابَتْ مَاكُلُ اوا دَمِيًّا لُبَلُ اونِهَا وَاكْم يُ لَيْصَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورِ كُلِهَا النَّا النَّابِ فِلانَ بِدُنْ مُرْكِحِفًا السِّوق فَصَا رَ وبودالسوق وعدمه ستواؤ فلأبضن مطلفا بعلا فالهبمة فالتبدئا يجنال الستوق فبعتبر فيها الستوق ومئة فالمؤالوا دسك بأدنا والجكم فنسلط بَضِمْنِ للرُسْلِ وَأَمَا الكلب فلأنَّ وَأَدْجَانَ جِمَلَالسُّونَ لَكِنَّهُ لَمْ بِوْجَدْ فِهِ السُّوقِ مَعْتِبِنهُ بِانْ بَبِشِي عَلْمَةً وَلَاحُمَّا بِانْ بِمُحِبِ عَلَى فُولِلاً سَالِ والنعدي بلون بالشوق فلابطنى وهذال والمصل أن البعل المنتباري يُصًا فَذَاكِ فَاعِلْمِ وَلَا بِعِودُ اصْافَتُ الْيَعْدِهِ لِلِمَانَا تُوهَا ذَلَكِ فِي فَعَلِمَ لِيَمِن اذا وبجد ميد السروف فاصفا فالبواستحسانًا صِبَا مَدُ للإنسب والموال ة ان قَطَعُ انسَانُ للبَكَ عِنْها فَوَقَعُ لا وَاحدِمَ مَا عَلِيَ لِتَنَافَعُ الْأَفَافِ الْأَفَافِي عَامَلَة القَالِمِي قَالْمُنِيِّ الْفَعِنَّالِيَّةِ فَوْسِا فِي وَابْتَوْقَ الشَّيْجُ عَلِي وَجِلْ فِيَسَلَمُ حَبِي وَلا أَعْلَى هَذَا سَأَبِواد وانهَكَا لِلِهَامِ وَلَغُوهِ لِأَنَّا مُتَعِدِجُ هَذَا التَّسْبَيبِ لِمَ زَالُوْ وَعُ بَيْنَصِيبُهُ وَهُونُوكُ الشَّدِّاولِ الْمُحَامِعُ الشَّدِّيفَ مَا زَمَانُ التَّاهُ عَلَى الطِّيقِيدِ وعَلانُ الردد الم تعلى مبتصد حِنْطة عادة فلاينته د بيشر السَّلاب ولم ذا اللباس بع للابس وَهُولُو وَ تَعَ فِهُ الْطِرِينِ وَعَنُومُ السَّانِ لِمَا لِخَمِهُ الضَّمَانِ فَكَذَا اذَا عَنُولِنَا سِهِ قَال وَانْ قَادُ تَطَارًا فَطِي عِبْوَانسَانًا صَيْنَ عَاقِلْهُ النَّابِدِ الدِبطِ فَالْفَاتِد عَلِيهِ حِنظ القَطَادِ كالشآبق وقذامكنه الغورك عنه نصارمتعقربا بالتنتصر فيووالتسبيب بوضف النعدى سبب للضما وغبرا زضا فالننس على لغاقلة وصفاف المال عليده ما آء قَالَ رَحِمُ اللَّهِ فَا ذِكَانَ مَعَمُ سَأَتِ فَعَلِيهُ الكَانَ هَا نَعَ إِلَيْهِ سَأَبِقُ عِبْ عَلَى عَاتِلِهَا الصَّمَانِ لِمستِوا بِهَا خِ النِّسْبِيبِ لِمَن قَابِدُ الزَّاجِدِ قَابِدُ لِلدُّلَّ وَلَهُ اسْآبِيتُهُ المتصاليالم ينتغ هكآاذاها والسكآبت في جَانب مِن الم بليامًا اذا نؤسه كه فا اخذ منهام واجد بضمن هو وحدهما عطب عاهو خلنه وبضمنا ب ماتلف باهو فذاله الأن التَّابِدَ لَمِينُودُ مُاخَلِنًا لِسَّابِيَ لِمُنصَامِ الدِمَامِ وَالسَّآبِينَ بَسُونَ مُا هُوَ قُلُا مُ وَلُو كان دجل دَاجًا عَلِي تعِيدِ وَسِطَ النَّطَارِ وَكَالْسِنُونَ مِنَاشَبًا لَمِ بَعِمْنِ مَنَّا إِصَاسِالُها لَّ التي سِنَ بَدِيهِ لِمَنْ لَلِسَ بِسَابِقَ لَعَا وَلَنَامًا اصَاسِالُ الْمِلَا لِتَيْخِلْتَ لِمَنْ لَلْسِسَ عِلْكِهِ لْمَا الْمَا ذَاكَانَ اخِلْبِدُ مَامِ مَاخِلْتُهُ امَا الْبَعِبُ الذي هُوَ لَآلِيهُ فِهُ وَضَامِنُ لَما اصَابَهُ فعجب عليه وعلى التابد عبوما اصابة بالإبطآء فان ذكك ضائه على الذاكب وحدة لْ نَهُ يُعِلْ فِيمِنَا شِرًا حَيْجِوى عَلِيوا حَكُمُ الْمِنَاشِوعَلَيْمَا بَشِنَاهُ قَالَ رَحِمُ السّ وادرتط بعبرًا على فطار وجع عًا قِلهُ التّأبد بديد مَا تلِثُ عَلَى عَاقل الرّابط الله الدّ ربط رجال بعيزاعل فطار والغآبذ لذلك النظارة بعل بوطئ البعيد المربوط انسّانًا فتسلهُ عَلَى عَافِلَةِ التَّابِدِ دَيَتِهُ لِمَ نَهِ بَكُنهُ انْ بَصُونَ فَطَادُهُ عَنْ دُبَلِحَ عَبُوهِ فاذا غَكَ الصِبَا نَمْصَا رُمُنعَدُ بَإِ بِالتُعْصِيرِ وَهَوَالتُسْبِيبِ وَفِيوالْلِبَعُ عَلِيالْعَاقِلَة خَاجْ وَمَلِ الْخَطَاعُ بِمُحِمُونُ بِهَاعَلَى عَامِلُوا الزَّالِطِ لِمَنْ هُوَ الْذِي ا وَتُعَمَّ فِيهِ وَاغْالَمْ يج الضان على النابد والزابط ابتدائت ان حل واحد بها ستب لم النود

للأنض وللمنا لاعتر المرتب المرتب المرابة والمنطاع والمناف والمنافية قالوًاهُدَا غِ الهَهِمِنِ وَامَلَكِ ٱلطِّهِ فَلاَيْفَهُنُ وَآنَ ذُهْبَ عَن سَن لا رِسَالِ الْمَ اذَا كَانَ خُلَيْدُ لِمَّا يَعْبَعُن مِنَا شِابِ الْيَلِ عَلَيْمًا وُونَ الطِّهِ عَادُةٌ وَلُوكًا نَ لُجِلِ لرَجل حلَّ عَتُوْد بُودِي مَن مَتَّى مِوْلاهل النلدان بقلوهُ وان اتلتُ عبْ على الجبوالصان ادفان ستدم البوقيل الاتلاف والمفلاشي علي والماقا المابك ولوان وجُلاطرة وجُلافوام سُبع فقت لما الشبع فلبس على الطارح شي المالتعذبرة للتبس متى ينوب والماانتلاب التهد فلتول عليوالسكم العج جارا اي خِلَالْعَ إِهَدُ وَالْجَدُ رَحِمُ اللَّهُ فِي النَّالَّةُ وَهُدَا صَيْرِظا هِرُولُ نَ المركوبة والمسونة والمعودة فالظبنواد في مكال العبراو المرسلة فالطبف أعالت المرافز المالية المالية المرافقة المرافقة المالية الباج النسبة اليوس الولوب واعوانوها لرحم الله وفي فغ عن شاة التصابيض لننتصان لا تالمتصود من الشاه اللحر فلا بعتم فيها المنتصان فالتحاللة وعبن بدنؤالجزار فالجارة الغوس ديع الغفنة وفالالشابعي فيوالنعصا فاأبضا اعتبادا بالشاة ولناما ووكانه علىوالسلام فضي فغبن الدَّانِ بريه النِّمَ وَهُلُذَا فَضُ عَرَّانِهُ اولُ فَهُامْنَاصِد سِوي الدِّهِ الدِّهِ إِلَّهُ وَالرَّدِ ب والنبو والملو والمعرف فرأا التجويشة الأذب وفلتسك لخبر وكالاهل وِّسِنَ هُذَا الرِّحِيِنْشِيَهُ اللَّالِوَ السَّامِ السَّيْمِينَ السَّيْدِ الدَّيِ الْعَالِبِ الويع وبالشبولط غردفي نغى لنصف وطرته اغامكن افاسة الغليمة اباد معن اعبني عيناها وعينا المستنعل لها فضارت كأغفاذ انتاعبن إديج بعب الوبع بيتوان المليقا وأن فعناعين افضاجها بالخياران شاء تولهاعلى النَّانِينَ، وَضَيَّ النِّيمَة كامِلِد وَان آيا السَّمَا وَضَيْدَ ٱلنَّفْصَ ان لا فالمَّولِ بِالنَّمَّ وَهُوَ وَ دَكُ غَيْنِ وَلَجِدَةٍ فَيَعَتِ مِعْلِدِ وَاسْسِهِ الْمَا بِالْتَوَافِي الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْعَلَيْوَ الْمُعْلِدِ الْعَلَيْوَ الْمُعْلِدِ الْعَلَيْوَ الْمُعْلِدِ الْعَلَيْوَ الْمُعْلِدِ الْعَلَيْدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ فَلَمْ مُعْمِدًا الْارْشَ لِمَا الْمُعْلِدِ مُعْلِدُ مَا الْمُعْلِدِ مُعْلِدُ اللّهُ الْمُعْلِدِ مُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لم أنالِم كِي انتخاص الدَّيج عنينا عليه و تباللدْ ع وَالْمُولِ انتخاصُ

واذاله وجدسة السوق بنى على المصل وَلم عودُ اصافت البولغدم النعل مندُمياً شُرةً وَنُسَيِنًا عِلاَفِ مُااذاً ارسُل اللهِ اليصيدِ حبثُ بوكل مَا اصَابِهُ وان لربين سَابِنَا لهُ مَنْتِينَهُ وَلَمُ خَالِنَ الْجَاجِةُ مَسْتُ الْيُ المصطناديه فاصبف الى المؤسيل ماذام الكلب في تلك الجفة وكم يعتم عنا إذ المدين للصطباذ سواه وهدال الصطاد بوضورع ولو سرطالسوق لمنسدباية وهومنتوح فاصبت البووان غاب عن بصرو متع الصَّيْدِ وَلَمَاجِمُ البِيهِ فِي حَيْضَانِ العدوان فَبَغَ عَلَى الْمُصلِّ فِكَانِ مُصَافًا الى لكلب لم نه عنادٌ في فعلم وَلم بصل المناعل المؤسل فلايضًا فعله اليغيره وذكرة المبسوط اذاارساركا بذنج طوى المسلمين فأ احتابت في وها فالمؤسل صابى لمن سبرها بطاف البرمادات نسير على سننها ولوانعُطفَتْ بندًا ولبسرةُ انتطع علم المرسَال الذا الربلن له لحزبن احن سواه ولذا اذا وتنت غسارت اي سنطخ عرا الم زسال بالوتند ايضًّا عَاسِتُطُوْبالعَطْفَة عِلاَنِمَا اذَا وَفَتُ الْعَلْبِ بعد المرْسَالِ في المصطيادة شاركاخذالصيدان تلكالؤ تنمعتن معصود الموسل لِمَمَّالِهِ كَنْ مِنَالْصَيْدِ وَهَٰذَهِ نَا فِي مِيْصُودُ المُوسِلِ لَمِنْ مَعْفُودُهُ الْسَيْرَ فينتطخ بمبحكم الازسال ويخلان مآاذاادسك الكصبد فأصاب سنااد مَاكُمْ فِي وَحَدِثُ كُلِيضَ مَل دِسَلُهُ وَجِادِسًا لِهَا لِيَهُمْ خِالْكُرِنِ بَجْمَلَ الأسفالالطرين تغد فبضنما تولدمنه واما الارسا لالإصطباد تعباح وَالسِّيبِ بَوْصِفِ لَتَعَدِي لِنَا ذِ كِرَبِهُ الْمِنَّابِةِ وَذِلْ قَاضِهَا لِالْمَادِيدُ لوادسَلْ عَبِيةٌ وطَنَ سَابِنا لِهَاضِينَ مَا اصّا سَدِ فُورِهَا وَلِنا لوارسِلْ طبة وكانَ سَابِقًا لَدُيْضِمَن مَا اللَّهُ وَلُولِمِيكِن سَابِقًا لَهُ لِيَضِمَنَ وَلَفَا لَوْ ارسل طبة على دجل فعيدة اوسر ف تباية المنص المان بسوقة و نبالغ ارسلكلية وهولمنش فلنة فعنوانسا فااواتك غبرة الامتكن ملأ كَلْيَضَنَ لَ نَعْلِلْعَلِيَكُ هُبُ بِطْبِعِ نَنْسَدِ وان كَانَ مُعَلَّاضَيَ إِن سُرْعَلِيَ الوَعْوِالْذِي السَّلْمُلْدُهُ وَهِبُ بِادْسَالِيصَاحِبِوا مَا اذَا اخْلَيْنَ اولِسِّحَةً

أهلان ستخن ننسة عنوبة لابطريؤ النملك والعدلون أهلان نسخن ننسه الطبين فتحييرننسد سنخته للخئ غليوصيانة عن الهدوالاان عناوالمولي النا أَيْكُ نالْهُ ذَلِكِ لاَ تَلْبِسَ فِي إِلْمَا لِنْ مَنَا لَمِنَى عَلِيمِ بِلْ مَعْصُود الجِينَ عَلَيهِ عَصِيلًا ذَلِكَ عِلْ فِأَتِلُا فِأَلَالِ فَأَنْهُ لَالْمِنْتُونَ مِنسَى الْجَافِي إِنْدًا ولأناط صلنغ ومنالجنا بذخطاء البنباعد الجاني للونومعدورا وكلون الخطاء فوعًا سَرَعًا وَسِعَلَقَ مَا فَن الناسِ المِ عَنسِنَا عَنِ الْحُلِمِ وَ وَمَاعِنِ الْمِعَا ب والمانعا فلذالغيد ولاه لأن القيد تستنص بوقياعت والنصره تنخل العاتلاني عنالد معلى الديوان بعيضان مناسم على الولى علان الذى لهم لا بتناصرون فها بينهم فلاعاتلة لم فعث في ذي وسبا مذالدم عن المدد وعلاف لجنابة على لما لطن الفاتلة لمنعتك المال إلم أن الوافي عبرا سِ الدُّنجِ وَالنِّلَا وَلَا مُ وَاحِدٌ وَ فِي عَاتِ الْحَدِهُ وَعُ عَنيت فِي حَتَّم هِلاً بَسَاصِ لَانْجُورُا نَالْتَعْيِرِ سُنِيدُو الدَاجِبُ الصِّلِي هُوَالدُفعُ فِي الصَّعِيجِ ولهذاكيت عط الواجب بوت العبدالجان فتلا فتنا بليوات عكل الواجب وادمان أدعق النظر إلى النداحان مالوالذكان عنداى بوسن وعلانان الواجب جزءم كالنصاب ولوالنيز لإالنيم ولداهد أعلا والخان الحكر حبت لم بطلا المؤجب و تولم يتمل بتعلق بوالواجث استيقاة مضادة العنيدة صدقة الغِظْدِ وَاذَ الْمِتَا وَالدِّنْ لِلْنِهُ عَالِم اللَّهُ عَنِي لَلْ عَوْلُ التَّاجِلُ فِي المعبّان وَلَا أَوْالْمَا وَالْمِنْ وَلَهِ فَاعْلِمِ فَاعْلِمْ مَذَكَ الْعُبْنُ وَهُوَالْعَبْدُ كالتكاف متد البغير ووهو المتلف ولهذا البح فذا والهااختار المولي وفعلا فَلاَسَيُّ الْوَلِيلِيِّنَا مِنْ عَبْدَهُ المَا الدَفع فَلاَناحَنَّهُ مَعَلَقَ بِوِفَا ذَاخلِيهِ وَمَنِينَ الوَقِيةِ سَعَطَحَيْنَ المُطِالِبِ عِنهُ وَامْنَا الْمِنَا فَلاَ نَهْ لِحَقَى لَهُ المِرافِرَقُ فَإِدْاً اوفاؤهندسي العبدك ولذااذا اختارا حذها ولدبنعلا ونعل ولديننوة فوظ سننظمت المؤلى فالمعنوط فالمنتفود نفيين المتلخي تتجكن بؤالمستنباء والنفي عمل التولوكا عصل النعل علاف كالوالمن حيثكم معبى الماليعل إذ المتصود في عتون السيعالي المعل والمخل البغ

بالدَفعِ تَحْنينًا عَلِيهِ بِالنِدَا وَلَهِ مَا إِسْرَا المَوْلَى مِلاَ لَهِ وَلُوكَانَ الْوَاجِبُ الْمُصْلِي غَبِره لما بُرى سلالهِ فَعَل الْمُعْتِيارِ لِمُنْ يَعِيدُ فَ مِوالدُّ فَعِلْ الْفِيدُا قُلْ الْعِيمُ الله جنابا الملوك توكب المدَ فعًا وَاحِدُ الوعُلاّ والم فَتِهَ أَوَاحِدَةُ أَيْجَنَابِ الْعَبدِ المتوجب للدفع دقبته اذاهان عكاللذفع بانحان فنا وهوالذي لمربعتدلة شئ من اسباب للنويز كالمديد وأسوب الولد والكابد سُوَّا وَكَالَة الْعَالِمُ وَلَوْلُهُ إِذَا لِيَرِّلُ مَوْ مِنْهِ الرَّوْقِ فِي إِذَا كَانِ الْمِنْوِيةُ فِي النَّسِ مُوجِيةٌ لِكَالِ وَالْمَعْمِةُ وَاحِدُةُ الْمَانَ لِمَكِنِينَ كَالْلِدُفِعِ لِمَانِعَتُدلَنَشَيْ مَاذَكُونَا وَحِدُجنابُهُ فِيءً" وَاحِدَةُ وَلابِدِلْمُعَلِمُ الْوَانِ لَكُونَ الْجَنَائِةِ وَفِي الْتِن ادَاجَيْ بِعِدَ الْبِنَاخِيرُ المؤلئ بين الدّنع والغذا ولجنابة المؤلئ ولذا كالماجني بعذ الغِذا بوصر الذَّج اوالفِدُ العِلافِ المدرواحسِ فانقط بوجب لافتحة واحده على أسِيه في اساً المسآمِلة الدِّحمالية منعبلة خطاء ديعة بالجنابة فيملك اوفاه بادشنا الأذاجني لعَدْحُطَارٌ فَتُولِمُهُ الْجِبَا رِانْشَارُ دَفِعَ الْيَ وَلِي الْجِنَابِهُ عاداد نعية ملكة وكالجنابغ وان سناه نداه بادشها وفوله خطاة يعتدرم سِ العَدِوَهَ ذَا التَّنْسِيدُ أَنَا إِنْسِدُ أَذَا كَانْتِ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّسِ لَمُ نَهَا انكابَ عَدَّا تَوجِبُ لَتِصَاصَ وَامَا اذا لَاتَ عَلَى الْطَافِ لِينَيذُ التَّسِيدِ إِذَا بعرى الفضاص فيما بن العبدة لمين المحرادة العبيدة فالالشابعي جنَابِةُ العَبِلِ سَعَلَقُ بَرَفْتِه سِاع فِهَا المان سَعَ إِلْوَلِي الْمُرْشُ وَعَرَةً الْحِلْكِ تظهر فاعاع الخانى عندة وعندنا لمبتبع لانفحا لوالوت ولم بعد الخريز والسله غنانة بن العقابة وطالمة عنى نعن ابن عناس وطي اسعنز علا من المعناء عنا منا والمناعن المعلم المناعن المعارف المناعن المنا الجِنَايةِ انجَبْ عَلَى الْجَائِي لَانَهُ النَعْدِي قَالَ اللهُ نَعَالَى فَاعْتَلُ وَاعْلِيهِ الْحِ مَا اعتلَى عَلِيم إلا العَاقلة سَخِلِعِنهُ وَلاعَاقلة للْعَبْدِ فَعِبْدِ وَسُوعًا فالذي وسعكن بوقته ويتاع فيوط فالجنابغ على لمال ولنا الاسخن بالخارة على لننوس منس الجاني إذا املن الحان استعقاق النعس قد بكون بطوب الزيلان عنوبة و فدبلون بطرين التملك عَذا والحوس

3

عُنِ لَلَافِعِ عَالِمُ اللَّهِ الْمِنْصِيرُ عَتَادًا وَلَهُ فَلَا فَاعْلِمُ لَكِ جِينَا الْيَمَا وَلِي الدَّاب ولموانداعت عبرعالم الخابؤهم الخدو واعاه للالائة فالموال ووت حته في قائمًا مُنْجِمَدُ وَكَابِصِيرُ مِنَا وَاللَّهِ فَا عِمَا العِبْقَ لِمَنْ الْمَعْنِيارِ مِلْ وَبِالْعِلْ المتناف فالتأن شارعا واللندال والأعثان بعد وكالدنج كالاندام عليه ختياثامن للنطا وعلى هذا اذاباعة وهو لاتعل بالحناية بلزمه آلا علمها وال ناعة وهويعل الجنابة ضارعنا ذاللنا الماتك وهوالمواد ببنولو ليبعه بعن ا وكاعة عالما الميانة وعلى هذبا لونجهين الهبدة التدبير والاستهلاد لانحل المهلم المنع مزالد فع لذ والإلكلا والمكل وعلاف الأفا ولغبرم العبد الحاف على دوابة المصل عن لايستطيع حدة في الجنابة فان المعول عاطب بالذفع البووليس فيونفال المليط فالحقوا ليبن تمليك منجهم المعدوا فاهو إلمها لألحن بصمال بلوئصاد فابذك فاذا لمرتج عنا والم بلؤم البدا وسندفع الخصومة عنه الافام بينة المالم توله وال لريغ لمرتند فع فيقالا لااسا ان تعديدا وتدنعه فان فذاه صار متطوعًا بالفِذاحي لبرجع بوعلي المتولة اذاعض وصدوته انفاله وان وتعقه كاف المتولة بالخيار ا داخضاف شَاآجًا ذُذِ فِعَمْ وَان شَآهِ فِلْهُ وَالْحَعَمُ الكَوْجِي بِالتَّمْلِكِ طَلْبَعِ وَالْجِبْوِلْ مَ مِلَكُ الْمَعْظُ هِوَّا فَيَسْتَعِمُ المَعْلِ لَهُ بِالْمِقِلِ فَالشِّبِ ٱلْبُيعِ وَلَا فَيُ فَا فِي المعنى سنان تكون الجنابة إالنفليا وفي المطلوط فالطروب للفنع ملاعلن ولذا لأفرق والميع سؤات لدن بالادمين ان بلود بيرخا المشتري لتَالطُ يُعِيدًا لِللَّهُ عَلَا فِي مُآ أَذَا لَمَ فَالْخِيارُ لِلنَّالِيَّةِ مُنفَضَّةً أُوالنَّبِصْ عَلَي البيع لمذا للك لمربزل بورط بناك المشتري بالجيآداذا باغ بشرط الجيارك بمسبختاذ الله جاذة يوفج أخناان بكؤن غتاد الليدالانا ننول لولر بكناً لمشترى عُنادًا للَّذِمْ سِنْ بِيعُ مِلكَ عَبْرِهِ وَهُنَالاَ بَلِدَمُ وَلَا مَا مَدْ بِلَوْمَ فِالْبَيْع المُعْدِود وَهُنَالاً بِلِوْمَ وَلُوبَاعِمْ بِيعًا فِلْسِدُ الرَّمِينَ اذَّا الْمِندَاحِيْ لِسِيلَةً لم فَالْلِكُ لِمُ بِوَوْلُ لِلْهِ بِعِنْدُوْلِ لِمَا مِوْلُهُ أَلِينَا لِمَا لِمُعْتَدُ بِلُونُ عِنَا وَالْكِيدَالِمَا لم نُعلم الذائِةِ تُعلَيثُ العِبْتَ بِاذَّاءِ اللَّهِ وَفَلَ الْحِيْرِ عَنِ العَبِدِ فِلْكَ الْإِ

صَورَة وجُودِهِ وَلَمْ فَرِق بِينَا نَهُونَ المولى قادِرًا عَلَى الارش اوليَكن قادمًا عِند البحنينه درخي سمعنة لانة اختا داصل حتم فبطلحتهم العبد لأف دلم النعين لِلْمُولِى لِلْأُوْلِيَا وَقَالِ رَحِيهُ السِّلِمُ يَعِيزًا خَتَيَّادُ مُالْفِذَا أَذَا كَانْ مَنْطَنَا الْمُرِصَا المُولِيَا إِلَى العَبِدِ صَارَحَا لِلْأُولِيَا مِنْ يُنِعِمُ الْكُولِيِّ الْمُتَلَاثِ فَلَا عِلْكَ اللَّاطَاك عنهم المبيضا هاوبومول البدل البهرة هوالدية وان لريغتر سياحي اللعبد بطلاحنا المخ غليرليوات عملحتم غلاف مااذامات بعداعتباد والبدا عبنالربتوا المؤلى لتحو الحقون وقبيتوالعبدا ليدننو ولوفداه المؤلئ غاد فينها وكالبنا بذالنا بمعم المرذي لمنه لماظهر عن لجنابة المولى بالنداع جعك كانة لزيمن من فيل وَهُذُواسِدًا وُجِنَابِهِ وَلُوجِيُ فَيْلُ انْ غِنَادِجِ الأولَى سَبِّا اوجني جنابتين دَ نعمٌ وَاحِدُمَّا وجنابًات نَبْلُ لُوكُمْ امَّا ان تدفعهُ بالكِّلِ أَوْ تنديوبا رش كل واجدة مرك لجنايات لم أنغلن الم ذكي برقبت بم لمينع نغلق التَّارِيْت ساكالأبون المتلامند الربريان ملك المؤلي لمنيع تعلق الجنابير فحق المجي عليم اذليان لممنع بخلا فإلرهن حبث لم شكلت بوحن عبره مركاف مام والمترقات الرَهْ نَابِنَا وَاسْتِينَا وَخُمَّا فَصَارَ لَلْمُ سَتِينًا وَخَيْتِهُ وَامَا الجنابِةَ فَلْبِسَ فَيَا الإنعلى الحق لوكالم فإلى و ذلك لمينع بعلن مقا خدَ سومُ اذا دُ فعد البهم فتسمُوه على قدر معدونهم وحق حل واجد سيلم ادش جنايتم وللمولى الدليدي ب بعضهم وَباخذ نُصِيبَ مِنَالَعَبْدِ وَبدِ نِعِ النَّاقِ الْحَبْرِ وَلَوْ الْحَدَّ صَافَّ عَلْنُه بِاحْتَلَا فَإِسْبَاعِنَا وَهِي إِنِّنَاتِ الْحَتَلَةُ عِنْدُ وِبِمَا اذَاهُ الْمَتَدَلِ واجدا وكذوكنا فاداولتآخت لمرتكن كذان بغدى منك لبعض وحدفع التاتي المالبعض لمنالحت فبولنخ فالمخاذ سببع وهالجنابة المنجزه ولذا المستخن والجداع والمختجث للمنتول فالمؤادث فلاعلك لتغرب ورجمتاء والدخاس واناعت غيرعالمالجنا بغضنا لافكر فينود وألات ولوعالما عالزمة المرش لبيعه وتعلين عتبته بتسل فلأنبؤ ورسيو وشجوان فغلذككِ مَعناه اذاجني عَبدً فاعتنه مُواه نبلًا لعلم الجنابة ضَين المقلين تمة العبد وسؤادش الجئاية والمصل فيوات ستى احدث فيونص فأبعوثه

لدللكابنا فينتع بزنبوليط كالذبن لحتم بزجهة المولي بعدنا تعلق بع عنه فَلِذَم المُولِي فِيمَا وَلُوجِي مِنَا بَيْنِ نَعْلِ احْدَا هُا دُونَ الْمِحْرِي وَنَصَّ فِينِ نَصَفًالْبَصِرُ بِرِعَتَا وَاللِّندَاصَا وَاعْتَا رًّا فِمَاعَلِ وَفِيَا لِرَبْعِلْمُ مَلِنَهُ مُعْتِمَّنهُ منجن العبد ولوقاله لعبدوان فتلت فلأناا وترسية اوسخيت فانت منكان نختازاً للنذا ان بعَلَ العَبِدُ ذَلِكَ وَهُوَ المُؤَاذُ بِنَوْلِهِ لَبِيْعِودُ تَعْلِينَ عِنْهُ بِعَنْدُ فلأن وربيء وشجوان معك ولااى كابترش عنا تابيعه بعدالع إينا وبتعليق عِنْدُ عَا ذَلِومَ التَسْلِ وَالرِي وَالسُّبِي يُصِيرُ عَنَا وَالمَاعِنَا وَبِعِدَ العَلِيهَا وَامَا يفير عَنَا زَابالنَعُلِنَ عِندُعُلَا بِنَا ٱلنَالَانَةِ وَقَالَ دُفُورَحَا اللَّهُ لِبَصِيرُعَنَا ذَا بتغليق العتق عاذكونالا فاوان تعلمه بيتلجنا بترسل لعبد وكاع اللؤلى با بؤجد بعد وبعد الجزاية لريؤجد منه يغدا يصبر يرعتا دا الم بريان لوعل الطلاق اوالعناق بالشركم غملت ادم يطلن اولم بعبن غ وجدالشركم وثبت العِتَى وَالطَلَانَ مُعَتَ بِذِلْكِيهِ مِنْ مِلْكَ فَلَوْاهِذَا وَلَنَا الْمُعَلَّى الْمُعَنَاقَ بالجنابة والمعلق بالشرط بتزك عيند وجؤد الشرط كالمنجز عندة فضاركا اذا اعتنه بعدالجناية المربوان من قال طمواتهان وخليالدار فؤا استطاقر مك يبسي أبتذا أبلأ من وقت الدلحول ولذا اذاقال لفا إذا موضف فأست كماليق تلأما فنوض حج طلنت وَمَاتَ مِن ذلكِ يَصِيرُ فادَّ الم يَمْ بِينِ مُطلفًا بعد ولبود المرض بخلاف مآادرده لاف عوضه طلات ادعناق على المستاع عنداذَ المِينَ المِنعَ فَلا يَدِخل عَدْ مُلا مِكن المستاع عندوان عُرضُه عَلي سُاشُوةِ الْشُوطِ بِتَعْلَيْنَا فَوِيالْدُواعِ لِإِلْمُنَالِ وَالْطَاهِوالْمُ بِعَلَا وَهُذَا وكالما لم عتباد هذا اذاعات أعنائ فوجيا لماك كالخطا وسبم العيدان غُلْنَهُ عِنامِةٍ تُوجِبُ الْمِصَاصِ مَا نَ قَالَ لِمَا نَضَ بَنَهُ بِالشِّيفِ فَانْتُ حَرَفَكُ عِبُ عَلِيَ الْمَوْلِي شَيٌّ الما مَنَا فِ لَمَ مَا مَنْ مِنْ إلْمَدِ وَالْحَيْدِ وَالْمَصَاصِ مَا مَكُن المُولِي سَوْمَا أَحَدَ وَلِي لِكُمَّا بِمُ الْعِبَدَ قُلْ لِيحُمَالِيَّهُ عِبْدُ قُطْعُ بِلِعُوعُكُمَّا وَدُفَعَ الْبِيغُودَهُ فَيَاتَ مِنَالِبُهِ فَالْعَبِلْصُلْحِ بِالْجِنَائِةِ وَالْلَّمِيْدِيَّهُ ذُو على سيده وبتادي ما المربعين وسروعه والالصل كانباطك

وَهُوَتَابِتُ بِنِفِسِ لِلْقَابِةِ وَلِمُ لَذَلِكَ النِّيعِ الْفَاسِدَ لِمَ نَحْمُهُ وَهُوَ الْلِكُ لِمُ يَبِثُ المالتَّيْضُ دَلُومَا سَالْظَابَتَ صَعِيدٌ مُ عَجْدُ لَ نُلْدِدُومَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَّ الْمُعَالَّ وَلَك مَلَانَ مُتَمَي عَلِيهِ الْتَمِدُ وَبَعَدُهَا لَمَ يَعِدُ اللّهِ عَمْلُتِ دِوالْتِمِدُ الْإِنْمَا الْمُعَالَى باعترس المبنى غلبوهان عتازا للنذاجلة بأمااذا وهبترسنه لمن المسنعن لااخذه بوعوض وهوسفقن والهبود وزاليع واعتاق المجي عليم بابراء المؤلى منزلواعتاق المؤكى بنكاذ كزناه ط وكعدا لمامو دفيه ينتقلك المرولوضية فنقصة كانعتازا بعدالعلط ندمس جزاب الااذاذاك النتصان فاللفضا بالتبيء فكأذلذان بدافعه بهالذوال المانع سالذفع فَيْلِ تُغْرِيرُ الْعَيْمِةِ وَبُوطِ الْبُكِرِ عَلَى غَنَا زَا عَلَا فِ وَلَمِ النَّبِ مِعْلِعَنَا ق والتزوع والاستخدام لان التروع نعييب عكم وذكم يعجره عز البسليم البووليس فيوامساك شى والم ستخدًا م لم يعتمر باكمك و له ذا لم يستنط ب غيارًالشَّرطِ وَلْمَعَى عيسى فِالتَّزُوجِ فِعَالِهَا مُنْعَيِبٍ فُوجِهِ انْبِلُونْخَتَالُّا بروجوابدتا ذكرنا وبإلوطئ فلأف ذف وهور والماعن الموسف عاس وَيَعِهِ إِنَّهُ وَلِيلًا لِمُسَاكَ نَصَّا رَكُولِ مِنْ لِمُ الْخِيارِ فِلْنَا لُولِمِ بَلْنَ وَلَيكِ المستاك فيعتن لذالخناؤلكان والمناملة غيره وكالذكك فالجناية لأن لذان بطائها تأبد فعما بالجنابة ادلم بنتى بالذفع ان الوطي وقع فيميلك عبوه الح بْرِجَانَةُ لِمُ يَسْتَعَنَّهُ بِذَوَابِدِهِ وَمَنْ لَهُ الْجِيَا رَبِّيتَ خَنَهُ بِزُوَابِدِهِ وَيُصِيرُ نحتاذا بالمجادة والرهن فيروا بمخاب العتاق لانهلا دتان فبلون محدثا فيومًا بعدد ، عَمَا لَدَفع وَالْمُطْهِوا نَمْ لَ يَصِيرُ عَنَّا مَّا لِلْمَدَالْ مَا لَدِيْعِودُ ، عَنِ الدَّ فِي إِنْ لَمَّ إِن بِسْمِ المَجَارَةِ وَالرِّهِن لِمَّ المُّنِّي عَلْمِ لِنعَالَ مَعْمِينِ العبد سَأَيْنَاعَلِي حَبِهُمَا تَيْسَعُنَانِ صَونًا لِعَمْدِ عُزَالِكُمْ لانِ عَلَافِ الْبِيعِ لنَ مَنَ الْجُنَّ عَلَيْمِ لَهُ مِن مَن فَل لُولَي بِعِهِ اللَّهِ فَيُثِّبُ لِلْمُشْرَى مِلْلَحِيمِ فالكافة بمبزالمة فلأبود أابطا لأبيغاك بأطبأ مق فالتهن كأنهاحتان تعَلقًا بِالعَبْنُ فَيرِج مِنُ الْمُبْنَ عَلِيهِ بِأَلْسَبِ وَلَذَالِمَ بِيرُ عَمَا زَاْ بِالْحَدِ فِ التكادة والدكون للأدن لم بنوت الدفغ ولمبنت المان

The state of

بالسِّوَابِةِ الْالنعنسِ لَكِن بقيت شِيءٌ لُوجُودِ مُوْ رُةِ الْعَنو وَهِيَ الْفِيُّ لِدُرِالْمُدّ وَأَمَا أَذَا اعْنَتُمُ فِوَابِهُ هُوَالْنُونُ الذِي ذَلْرُنَا وَالْعِينَ عُعِلْصُكُمَا ابتَدَأَ أَبْغُلا فِ العَنوِ وَعَلِيَوْلِهِمَّا الْمُثَابِرَدُ فِالصُورَ شَرِعُ لِهَا كَالَا يَعَدُلُونِ العَنوَعُ النَّطِ عَنوًا عَلَيْدِنَ مَنْهُ وَ فِالصَلِحِ لِرَجِعَدُ لَذَلِكِ بَلِ وَجِنَا الْتِعِمَاصِ عَلِيوا وَالرَّبِعِينَةُ وَ وجَعلاهُ صَلْحًا الْمُسْتِدَادُ أَذَا اعتبت فَا لَهِ السَّدِينَ مَا ذُون لَهُ مَدْبُون خَطَّاءً غذرة ستبده بلاعل غله فهملز الدبن وفهمة لولالجنابة لمتالك عتبن هل والمدين المنافض ول النبية على المنبور والدالد فع على الم والماء عَلِي العَوْمَة و فلا عِندَ المُجِمَّاعِ وَفِلْن الْجِيهُ بِسُل لَعَبَن آبِنَا وَمِنْ الوَاحِدُ وَ مِان مَذَ فَعَ إِلَى وَلِلْكِنَا بِوَا وَلَمْ عَلَاعِ لِلْعَدِمَاءِ فِيضَمُهُمْ التَّذِيثِ عِلْكُونِ مَنَّا اذااتلنة أجنئ والمستان عالها حساعب عليه فهد والجدة البولي عم الملك فِي دَفِتْ وَلِكُ يَظْهُدُ مَنْ الْغُومِيْنِ بِالْمِنْسِيةِ الْيُ مِلْكُ الْمَالِكُ لَمُ مُدُونًا لِللَّكُ فصارة وليس فبوعق غ الغوع أحق بتك الغبة لم نهاما ليذ العبد والغدم مُغَدَّم فِي المَالِيةِ عَلَى وَلِمَ لِمُنَايِةٍ لِمَ زَالوَاجِبَانَ بَدِيغَ البِهِ عَبَاعِ لِلعَم فَكَانَ مُندمًامُعَيْ وَالْنِهُمُ هِ الْمُعَى نيسل البو و في العُصَّد الا وَلِه فالنعادُ ف سِلْكُنْتِ وَهِ اَنَيْسَتُوبَانِ فِلْهُ وَالْفِيرَانُ فِضَمْنَا وَالْمِلَ اَنَّ الْعَبِدَ اذَاجِي وَعَلِمِ دَبْ عَبِوالْمُوكِي مِنَ الدَّنِجِ وَلِيكِي وَلِي لِجَنَابِهِ وَالْبِدَا عَالَاتِنَا وَالدَّفِ وَقِ الى وَالْكُنَابُ وَهُمْ فِالدِّبِ فَأَنْ فَصَلَّتِي فَهُوَ لَوِلِلْكِنَابِيرِ لَمَّيْدَلْمُلَكِمُ وَالْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِدِ لَلْمُؤْلِدِ لَلْمُؤْلِدِ لَلْمُؤْلِدِ لَا يَعِمُ الدَّفِحِ مُعَلِّيدِ لَا يَعِمُ الدَّفِعِ مُعَلِّيدِ لَا يَعِمُ الدَّفِعِ مُعَلِّيدِ لَا يَعِمُ الدَّفِعِ مُعَلِّيدِ لَا يَعِمُ الدَّفِعِ مُعَلِّيدِ لَا يَعِمُ لِللَّهِ لِمُ اللَّهُ عَلَيْدِ لَهُ لَكُنْ لِي اللَّهُ عَلَيْدِ لَا يَعِمُ لِللَّهِ عَلَيْدِ لَكُنْ لِللَّهِ عَلَيْدِ لِللَّهِ لِمُعَلِّيدِ لَا يَعِمُ لِللَّهِ وَلِلْمُ لِللَّهِ عَلَيْدِ لِللَّهِ فَعَلَيْدِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِمُعْلِقِيلًا لِللَّهِ لِمُعْلَى اللَّهِ لِللَّهِ لِمُعْلَى اللَّهِ لَمِنْ لَهُ اللَّهُ لِللَّهِ لِمُعْلَى اللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللَّهِ لِمُعْلِقِيلًا لِمُنْ لِمُنْ لَمِنْ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلللَّهِ لِمُنْ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِمُؤْلِقًا لِمُنْ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلِيلِيلِي لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لَكُنِيلِ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّذِ لَهِ لِمُنْ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِيلِيلِيلِي لِلْمُ لِمِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُلْمِ ولوسدئ ببيعم فالدن لممكن وبعد بالمنابير لتدلد بوحدة بدالمستري جَابِهُ وَلِمِ يَالِكُمْ فَا بِدُهُ فِي الدُنِعِ اذَا لَ نَبِلَعُ عَلِيهِ لِمَا نَعَوْلًا فَابِدَ مَا نَبُوتُ استغلم العبدلم ن و إلى الم بنيث المحتى المستغلاص و للدنسان عَمَاضَ فِي الْعَيْنِ فَاذَا لِمَ الْوَاجِدِ هُوَالدُّفعِ فَلْوَانَ الْمُولِي وَفَيْمَ الْإِوْلِي الجنابة بغبر فضابكا بمصن استحسانا لاته فعل عبن عابنعلم الناجي وفيالنباس بصمن بنمنه لاجود المليكالوباعة اووهبة ولود معة الجاصةا بالدبون صادعنا ذاللن لأخالو باعدا كالبس بواجب عليه

لأذالصلخ وتغ على للالو وهوالعبد عن ويذالبدا ذالتصاص لمجريب الختر والعبد فالمطراف وبالساية طهران دبة البيد غبر واجمع والالواجب هُوَالْعَود فَصَا وَالصَّالِ بَالْمِلا مُوَالصَّلِح لِبَدَكُ لَهُ مِنْ مَضَّالُحِمَهُ وَالْمَالِ عِنهُ المال ولد بوجد فبطلاً اصلح والناطل المؤدث شيعة حالو وطي طلتت تالانا فعِدْ تَنَامَ العِلْمِ مِنْ اعْلَيْهِ فَانْتُمْ لِيَصِبُ شُيءَ فِدُولِكُ لِوَلْلَا هَذَا فَوجِبَ النيصاص واما أذا اعتنة فتدفص أحجة المعتا فضودة لمن العاقلينصد تضعيع نفرفه وكاصة لدالم بالضلع عزالجنا يؤه وما بعد نفضا أبتدا وكهذالو نص عَلَيه وَ رض بوعاد فكان مصالح اعن الجنابة وماجدت مناابتدا اعلى العبد منتفى لأقلام على لمعناق والموليا بينا مضالج معمعلى هذا الوجير دَاحْ بِمَوْلَهُ لَمَا رَضِيلُونَ العَمدعوضاعن الفلد المن ارض بكونه عوصاعن الكثيرفاذا اعتند صالصلع فضيل عنا فراسداة واذ الرئيت فيليبو الصُلِ ابتداءً وَالصَّلِ الرَيْلَ وَفَعَ بَالْمِلا فَبُردَ العَبِد الحَالَة لِي وَالمَوْلِيا بِالْخَيَارِ ان شَا وُاعَنواعنهُ وآن شَا وُا قِتْلُوهُ وَ ذَكَرَجُ بِعِضِ نَبِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَ تُطْخ بدِرَجلِ عَدًا نَصَالِح المتطرع بدم عَلَى عَبدِ وَ دَفَةٌ البوافاعتنة المتطرع بع مَيَاتَ مِنْ دَكِلُ فَالْعَبِدُ صَلَّم بَالْجَنَابِةِ وَانْ لُمِيْعِتَنَهُ دُ دَعَلَى وَلَهُ وَصِل للافليا ائاان بقتلؤه اوتعنواعنه والوجه مابيناه فاغذالح والعدواخلفا صُورَةً مُ هَٰذِهِ السِلدوَ هِيَسَلِّهُ الصَّلَّحَ تَوِدُا شَكَالاعَلِي فَوَلَّ الْمِحْسَدِرِهِ السّ بَعَا اذَاعَنَا عَزَالِيَدِةَ سَرَيِّ كِالنَّسِ وَمَاتَ عَيثَ بَسَطُلُ ٱلْعَنَوُ وَإِعْلِلتِهَا مِنْ هُنَا إِلَّهُ وَنِهُ هَوْهِ المَسْلَةِ قال بَسْطُلُ الصُلْحِ وَعِيْ الْيَصَاصِ فَيَا اذَالُمْ يعتق العبد واناعتنته فالصلح بان على عالم والجوآب المااذا لربعتنه فندفيك مَاذكرة سُسَلمَ المُسْلِحِ جَوَابُ النَّيَاسِ وَمَا ذَلْوَا فِسَلْمَ الْعَنْدُولِ المستغيسان فيلونان على التباس والمستعسان وفيل بالنوب بيهاؤوه اذالصلوعن الحنابة على مالإبينو لالجنابة وَلم بُرطُلهَ لم أن الصُلْمِ عِن الجِنَابِةِ استبغا لِلْهِ أَايْدِ مَعِي لأستيغًا ، بَدَلِهَا وَا دَابِتِيتَ الْجِمَالِيَهُ بَيْدَ فَرَعْلِمُعِنَعَ فَأ وهوالنيصاص واما العنو فهو معدم للجناية والعنوعن المعلم وانعطل

إلى بان

البدخ

ادَّ مَن الله عندَ لَهُ العَد خُطاءٌ وَلَى ذَلك الرَّجِل الذِي زُعُ إِنْ مِيِّل العَندُ فِلْ شَىٰ لَهُ لِمَ مُنَّا لَا ذَعُ ان مَوْلَ هُ اعتنامٌ فعُدًا قُوا شُلْمِيسَنَعِينَ عَلَى الْحَرَاقُ لَعَبِدِ مَا الغِذا بالردَش وَامَا بُسَجَى الدِّبِمُ عَلِيهَا وَعَلَى الْعَاقِلَة لِأَمْدُونَ فِيضَد فَ فِيضَ أنسب فسنقط الدفغ والبذاع بالمؤلى ولايضلان بدعواه الدبع عليها لاعجيز وقال فالناكم وصغ السلوفيا أذاجني المبدجا بثغ اقرالجني علىوا محريفال الذفح البو ومعلية الجاب المفراد بالحدية فتلالجنا ببؤه هالمنبنا وناب واما اذاا قرالجني عليه بعدالدفع البوهنو عثرانة ملكة الدنع وفدا فرابعونيم فبعتن عكبيا تاره وصاد تطبوس شرىعبدا غافر بتدره وتؤلف العبت فَا لَهُ اللَّهِ عَالَ مُعَنَى لِوَجِلِ فَتَلْتَ الْحَالَةِ مُلَادٌ وَالْاعْبُدُ وَقَالُ مِدَالِعِيْدَ فالتوك للمبدعناه اذاعنت العبدغ قال لوجل بعذا لعنت متلث اخالخطاة واناعَيدُ وقال الرَجلُ مِلنا وَأَنتَ حُو فالتَّولُ قُول المبيدِ للمُ مِنكُ المِنتِ لَا انْدُاسْنَدُهُ إِلَيْ عَالَةِ عَهُودَةِ مُنَافِئِةِ للضَّانَاذِ الكَلَّمُ فِيمَّا إِذَا كَانْ وتدمعد وَفَا والوبوب فيصيان العبدع فالمؤلى دفعاا وفتاا فمتادكا اذا فالاللاخ الغا فلطلتنا أمراق واناصى وبعث دارب فاناصبى ووالطلقا امرات وُأَنَا يَجِنُونٌ وَقِدَمَا نَجنونهُ مَعَدُ وَفَالْ فَالْمَوْلِ فَوَلَهُ لَمَا ذَكَرَنَا قَالَ رحِدَالله وادقالها قطعت بذلإ وانتباسي وقالت بعدالعيت فالتوكيفا وللزاكلنا اخذ مها الإللجاع والعلة تعناه ادااعتن رحل بارتية في قال لها قطعت بدك وات بْ فَتَالَتْ هِيَ بِلْ تَطْعَيْهَا وَاناحُوهُ فَالسَّوْلِ فَوَلَمَّا وَلَذَا الْعَوْلِ فَوَلَمَّا فَي كَلِّيمًا إخدة من الألفاع والفلداستعسانًا وفداع دفاء قال عدا بنيم الم شباقا بالعنب ومؤمرد وعلى الأمكر وجوب لضابر لمساد النعل الجنكالو معنودة منافية لذعان المسلوالا ذلي وخاب العطئ والقلزة فالتاع أفريد فآكيت اعرت بالمغذ غاغ ادع الملك علياده يتكر فالتولق المُنْكِرُونُهُ نَابُوسُوبِالْهُ الْهَا وَلَهُمَا أَنَّا أَفُهِمُ بِالْصَانِ ادَّى مَا يُبِدِيهِ فَلَا لِمُنَا لِمُنْ لَوَلَهُ الْمَا أَوْلَا لَكُورُ وَاذْهِبُ مَنْ وَعَبِي الْمُنْ وَعَبِي الْمُنْ صِحَدَةً فَتَبِ فَعَالَا لَمُنْدَلُكُمْ بِالْذَهِمْ الْمُنْ وَعَبِيلًا الْمُنْ مِنْ مُنْ وَعَبِي

بلالواجب علىوالدنع اوالاولوات القاص اعتر فالدين سيتنع قامت عليو فمنص ولي الجنابة ولرسيصل آلترن شي استقط منكراك لناجئ لمبدر مالعيدة فيما فعل ولو فَسَخُ البَيْعِ وَدُ فِعَ الْيُولِ لِجُنَايِمُ لِمُعْتِعِ الْيَبِعِوْنَانِيًّا لَلْادْلُومًا فَلَافَابَدَهُ فِي النَّسْتِعِ مَهُ فالتحماللة عادونا مديونا ولدت بعسمة ولدها للذب وانجنت فولدتاله يدنع الولدلغ والغدقال الدب بتغلق برقين الم فالدب عجلها وهدوصت كهاغكمي فيسر بالانولول كالصنات المترعب الناب في لمصل تسري الحالفرع كالملك والون والغرية والماالد فغمالجنابة فواجث فرخت المولي لافختا واغاللا فتاانوالنعل المنتية وهوالدنغ نتبل الدبع كانت دقيما أغالبه عندت وليالجنابع فلذلك لمجرك النصاص على الوالم واللبر اله المانعة المناف كالدبع والنعبة فيوفأت فبلاذاكا فالدبن عليما فلناذابضم فالموكي ذااعتقا فالانسا فاذا اتلسالد بون كريضي شيأ فلنا وجو بالعمان وعتبار تنوب ما يعلق بوعن استبغاء لرباعشار فعو بالذين على للؤلى المربري المربض القيمة لمغرز ولوكان باعتبا والوجوب عبيانغ أينا للأبن كالعبط لجاني وااعتنتا المؤلي بعدالعلم الجنابة وأخلاب الغريم بالغاص للعبون بعد العتن ولوكا فعلى المؤلي لما انته كالعبد الملك وَلْمِرَدُ عَلَيْنَا وُمَوْبِ وَفِعِ الأَرْشِ مَعِيًّا أَذَاجَئِي عَلِيًّا شَكِلاً لَكُ فِعِ فَاحْذَا لَكُول للأَرْش المن المرت بالبوسا وحن وإللنابز بعلق عميا المالا فاذافات والمنا واخلف بداغ تعلق برحته خاادا وتلت واخلفت بدكا آعتا اللغزو بالكريخان الوَلِدِ وَ فَوْلِمُ مَا ذُونِهُ مُدبونِه وَلدت سَعَط للسِّمَ ابْزِلِي الْوَلدِ إِنْ تَلُونَ الْوَلْمُ وَه بعدَ لَوْ قِ الدَيْخِ لَمُنَا إِذَا وَلدَتْ مُلِعِنَا الدَيْحَ لَيْعَلَى مَنْ الغَرَبَّ إِبِالوَلدِ عِلاَتِ الم دراب ميت بعلق من الغوم إما است فعاللين وبعد والما فالمعتبرة فالكشب فأونازعا نبواحده استعلعت نبوناءتنا والحقرات فيافت ستد مالبنضادينا بعلا والولوفائة أغاب يحتى بالسفواية ودكلا بتراكر ننهال المبعدة لوليا لمكاننة وام الولد والمدبحة ولولد المضعية لانها خنوق مستنفرة فِالْوَتِبَعْدَيْ مَا رَصَالِعِمَا مَنُوعًا عَزَالِنَصِ فِي قَالَ يُعَمَّلُونَ عَنْدُنَعَ رَجِكُ ال سَيِّدَهُ حُدُدهُ فِسَدُ كُلِّهِ حَطَّاءُ لَمْ شَيْ كُلْ سَعْنَاهُ اذَاكَانَ الْعَبَدُ لِرَحْدِ فَرَع مُجَلَّ

عاقلة الرجل ط مدالسب اذلوكم اسوه لما فتلل فيعف فيدوكم بتا لديث تعتلعا قلة الرجل ما لزمين ببالتول فينبغ إن مَلونَ الما قرار لما أمُّوك هذا قول مُعمَل اللهذب وهونسبيب فتعفله غلافاط فرادبا لمتلط تدييتل للذب فلاسعتل الفاقلة ولوكا فالمائو دعب فانجو واعليه لبيؤا اوصَعبراعبوا لمولي سن الدفع والفكا وإيها اختاد بوجع بالاقل على المسوية مّاليط ذُ المسرصًا دُعَاصِبًا للعَبِد بالماس طاذااستخذت وضان الغصب يفتاليل على العابلوغلا فالمؤليل ذاك صَانْ جِنابِهِ للونِ المائور حُوَّا لم يتَصور فيوالغصب فيكون على الفاقلةِ وان طَالِمَا مُؤَدُّمُونَاعًا مُلِأَبِالِغَا مُعَلَّى عَامِلَتِهَ الْكَبِيَّةُ وَلَا يَجْمِعِ الْعَاثَلُهُ عَلَى ك بحاليات امرة لرنص ولم باغز هوايضًا ماسو يتليط سيمًا بة الذم وَان كان المدوعية المادودًا لم في التجارة لميرًا كان احتصارًا والماسودة بدا الحجورًا عَلِيدِ أَوْمَا ذُونًا لِلْهِ خِبِرُ مَوْ لِيَ الْمُأْمُودِ مِنَ الدَّفِحِ وَالْمِذَا؛ وَإِيمَا فَعَلْ دَهِجَ عُلِيَ الْعَبْدِ المَا ذُونِ لَهُ لَوَيُ فَلَاصًا لُ عُصَّبٍ وانَّه بِن عَبْسِ صَالِ الْجَارَةِ لَأَنْ بؤدي لج متلك المصمون باذاء الضمان والمادون لديواخذ بضاب الخادة علاَفَ مَا اذا فَاللَّهُ وَمُوَّا عَبِينَ لَمُ تَرْجِعُ عَاقِلُمَ اللَّهُ وَعِلَى الْمُسرِفِلِكُمَّا لِ وكل بعدُ الحُديدِ لعِدم عَنق العَصِيدِ فِي الْعَيْقِ فَلْوَكَانَ الْمُرْضَينًا خُرُابُاذَ وَنَا لم في النِّهَا رُوعُن المُ العبد الماذونَ لَمُعنى بَرجع عليه فِمَا اذا كَان المائور عُبِدًا الْتُحْتَقُ الْخَصَبِ فِيهِ وَبُلِونُ ذَلَكَ فِي مَا لَهُ وَثَالَمَا قَلْمُ لِمَا لِيسَامِهَا وَ جنابة وَاغًا هُوَمُعَانَ عَادَةٍ وَلَا بَرْجِعُ عَلِيدِ اذًا كَانَ المارُورُخْوًا لِعَدَم نَصُود الغصب فيوفضا والصبى المبرو بغفته كالمفيي المجود غليو ولوطل المبر كُنْ تِنَا اصَّعِيرًا لَمُ لَا يُولِي الْمُورِصِينَ عُنْ غَبُ الْدَبَّةُ عَلَى عَا مَلَهِ الصَّبَي وَ تَوْجُ الْعَا تِلَاَعَ عِلَى الْمَاسَبِ الْمُوفَلِّ فَيْمَنِهِ وَمِنْ الْوِيْمَ لَى هُوالْكُمِ مِنْ الْمُو الْمُلْسِّ عَلَاْ الْسِنَ فَانْ حَكْمِنَا شَوْعَلِي الْمُولِ فَيْبَ عَلِيوانَ الْمَنْ وَالْمُ مُتَعَطَّعَلِي مَا بِينَا قِلْ الْمُحَلِّلُهُ وَانْ عِنْ الْمُلْسَبِي عَلْمِ النَّا فِي الْمُلْسِيَّةِ عَلَيْهِ بالنيخ بتاغ دقته المان ينبدي المكوك بديهم وهوالنيمة والتناكس ان سطل مرجاين وهو تول اب منه معاللة لأنه بالعيرصارة فا واسوال

فان القول قول المتدلد وهذا لم تتريبنده الى حالة ما فية للضائر لم يضمن بِدَهَا أَذَا وَتَطْعِمَا وَهِي مَدِيْونِمِ خِلَا فِالوَطِينَ وَالغَلْمَ لِمَنْ وَطْئَ الْمُؤْلِمَ المَدْبُونَم المؤجب العُفرة ولذًا أخذ مُن عُلَمًا وَان كَانَتَ مَد بُونه لم يُوجبُ الضَّالَ عليهِ ٥ فحتذا المستاد للخالي عبودة متانية للضائب فبقا وعلى هذا الخلا وتاك مُجِلِ لِيَجلِحَ وَإِسْرِاخَذَ تُمَالِكُ وَاسْحَرَى فِعَالَ مِلْ اخْذُتُ مُعِدِمًا اسْلَتَ قال زَعِدُ اللهُ عِدْ يَجُونُ الرَصِيّا حُوَّا بَوْتِلْ يَحِلْ بَشَالُهُ فَدُنِيْهُ عَلَى عَالَمُ اللهِ الصَبِي إِنَا لَصَبِي هُوَالْمُ الشِّولَلْسُلِّ وَعَمْدِهِ وَخَطَّا وْهُسُوَّاءٌ نِجِبِعَلِي عَاقِلْتُورُكُمْ شى عَلَى العَبِد الْمُسردُ لذا الحَكَم اذاكانَ اللَّمُولِلْصِينَ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاخْذَانِ الْوَالْحَا لأنا لمؤاخذه فهابإعتباد الشع ولمجتب ولمفا وكردوع لغاعلة الصبيعلى الصبى لمسوابدًا ويُرحِعُونَ عَلَى العَسْدِالْمُسِوسِدُ الْعِنْ لَمَ نَعْدُم الْمُعَيِّدُ الْمِ كاركنالوكي النتمان الملية العبد وقدوا كمن المولى بالمعناق علاف المتبيح ندقاص المقليني وأبغشوح الزيادات للعنائ ترجع العاقلة على لعبد ابطًا أبدًا لأن هذا صانحيًا يم وهوعلى المؤلى لمعلى العبد وقد تعذر الجاء عَلِي المَوْلِي لِمَا نَالِجَرَوَ هَذَا الْآنِي لَلِيَوَاعِدِ الْآبِرُي أَنَا لَسَبُوا ذَا الْرَبِهِ لَا الْمِسْ بالنيل فيله لاجب عليه شئ لكونواسك ألي حالته ما فيغ للضاب على ماينا فَشِّلْهُ هُلْأُ وَلَهُ لَا لِوَحَدُّا لَعَبُدُ بِسُرًا فَاعْتَدُّ مُّكُولُهُ ثُوْفَعُ فَهُا السَّلَ فَكُلِكُم عِنْ عَلَىٰ الْعَبِدِ مِنْ وَاغْلِجِنْ عَلِي الْمُؤلِّنِ فِيهُ لِمُنْ جَنَاءُ الْعَبْدِلِمُ وَيُجِدُعُ لِمِنْ سَّجُا وَأَمَا تُوجِهُ عَلِي الدَّلِي فِعَدِ عَلِي فِي الْمَدُونِ وَلَوَاتَ بِهِمَا الْمُنْفُسِ فيتسمؤنها بالحيصص قا أيحمالية وكذاان احرعت كاستاه أن بكون المير عَبْدًا وَاللَّهُ وَعَبِدًا المِنَّا مِجِورًا عَلِيهَا فِخالط وَلِالْتَائِلِ الدُّفْعِ اوالنِلَّا وَالدَّحِيعِ لِمُعَلِّلِ المِرْفِالْغَالِ وَبَرِّحِ بُعِدُ الْعِنْقِ اللَّالِ مِنْ الْفِدُ الْعَبِدِ الْمُنَّعِنِ مُضْطِيرًةِ وَفِي الدِّرَادِةِ وَعَلَى فِيَالَّسِ مَا الدَّمَّ الْعَنَا فِي الْعِبْ عَلِيمِ فَيْ بينا وَهَذَا اذَاحَانُ السَّالِ خَطَّارُ ولذَا اذَاكَانَ عُدًّا وَالْعَبِدَ الْنَاتِلُ صَعِبًّا لِمُنْعَدِه عَطَاءٌعَلَى مَا بِينًا وَامَا اذَا طَلَ لِبِوْاجِ التِّصَاصِ لِمَدَّرِن اهلِ العَسْورة وَلُواتَ معلم مرضبيا لمؤافا لدية على عاقلة الصبي لم أكم المباسوع تزجع العاقل على



مُلاوَدُ لِكُونِهُ وَاحِدَةً لِكِلِ وَاحدِينِهُما نِصَفُ الدِيتِواودُ نَعُ نِصِفُ العَبدِهَا بعيرًالمؤلى بينها والتحمالة وان والحدهاعدًا والمخرِّظاء فعنااحد ولكألغد فكابالدية لوللخطا وبيصف المتعد ولالغداد وفعمالهم اللاشا النولى لخطاعهما فالدبؤ عشرة المفددم وحن ولالغدف العصاص فاذاعنا احذها انتل نصب المخدمالا وهونص الدبغ حسدالا فاذافدى فكالم بخسنة عشدالف دِدهم عشدة الم ف لمولى المنطأ وخسوالمف لغبرالعا فيمن ولحالع وان وفحه وفعه الهم اغلانا تلشد لول لخطا وتلته للشالت من ولى لغد بطري القولية فحقه فالديوكذكك فيصر ولاالخطا بعِشْرة المنويجرب عنا العانى من واللغليخسة المن وهناعند اليحنينه وفالكابوبوسن وعجد بدفعه ارباعا بطربق للنا دعة ملانه ارتاعم لوَلِ لِمُطَاوُ رُبِعِمُ لِعَبِرَالِعَا فِي مِن وَلِي الْعَدِلِأَنْ بِضِنْعَهُ سُلِمِ لَوَلِ الْمُطَا لِلْمُنَاذُ عَهُ واستوت مناذعتهم فالنصفالح فيتنصف فان فيلسبغ انبسلم الموكي دبغ العبدنج هذه المسلغ وهونصيب لعافين وليالعد بتدفع للامار باعر البهم بيشم بينهم على قد رحتو فهم حاسك إلى النصف في المسلة الم وآتى وهو مصب العَافِينَ ظِيْلا عِلْنَ ذَلِكِ هِنَالْ فَ وَلَم الْخَطَّا اسْتَعَا هُكُلُ وَلَمِنْتِ عَلْمُنَ خِهْمَاشِي وَهَذَالِم نَحْقَ حِلْ وَاجِلِمِنَ الْمُرْسَنِي تَعَلَقُ بِكُلَّ الرَّفِية فِالْمُسْلِينِ غبزاته لناعنا احدولى حلستطعن العافيين عزالذف فالسلة الم فلي وخلانصيبهما مِنْ عِنْ حَنِهَا وَصَادَ ذلك الْمُولِي وَهُوَ النَّصِينَ عَلاَفِ ماغن بدفان حق و للفطانات فالطرعلي حالم وكانت الرقية طها ستخد لها وَالنِصِ عُلْعَبِ العَالَى بِ وَلِي الْعَدِ فَلِهُذَا أَنِيَّ قَا فَيْعَسَمُونَ طَمْ عَلَيْ قَدْد عُنُونِم بِطُوبِ الْعَوْلِ الْأَلْمَا ذَعَةِ وَلَهُ لَوَ السَّلَةِ نَظْآبُو وَاصْدَا وَذَكُونَا هَا فحاسالدعوي مزهذا الخاب ماصولفاالني نشآبينا الخلاف بتدفيت استعالي قَا لَحَمُ اللَّهُ عِدْهَا مَا لَقَرِيهِمَا مَعْفَى مِدْهَا بَطُلُ الْكُلِّمَةَ ا أذاط فعيد بين تجلب فسلق بالمهاكا بهما اواجهما فعنا احدثها بطل الجنبع وكميست وعبوالقاني فأشبا سوالعبد عبون فيسيدالذي كاذك

يتص وكلانها يتولن لاقض عليه بالبيع تصارة باعلير وسترز فلاسته لمحتياه والسَّفَا إِنَّ مَا يُعِيدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يُعَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ولدريعدوان عجذ بعدتااد عطاليتمة كأبيطك المجاعدة كأتبس دالموالليت ولواد كالبعض مع وسلم كااذل فلم وتطلالها فعيدة وعيده البيطلوان كانالما ورغبذا غيرموكم أبينالذف والنذاغ ترجع على الكاتب بعيمة المامور الم اذا فات فِمَنهُ الْمُرْمِنُ لِلدِّيْرِ فَيَنْتُمَ عَثْدَة دُواهِ بِعَ اشْكَالَ وَهُوَانَ بِقَالَ انفذاصًا نُالغَصَب فنبدتيضن فيمنه العدُّمَا بلغت فليف نعص عثرة درًاج لمَهَا وَالْجِنَا يَوْ فِيَا مِنْ هَذَا صَمَا وَالْعَصْبِ لِلن مَصَلَّ بِسُبِ لَلْجِنَا يَوْمَا عِبَا وَالْعَصُ فوجت فتمنا للامور وباعت اللشب دوع المتدبر لوجو موبسب الجنابغ فاعتبر بقاغ حوالت قديروان عزالكات فوائ المامور بطاب مولي للكانب ببعد لأنضان الغضي كأنستط بعنالكات واناعت المؤللات فؤلي المائو وبالخياران شاؤرج بجيع فبمذالما لورع لمالعتن لمنهضا فأعصب فلأبيطل بالمعتّاق وانشآا وحج على لمؤلي بتّدر فيمة العتق وبالنض لعلاق الى تَامِقِهِ اللهُ وَيُوان كَانَ اللهُ وَرَكُما عَلَيْ عَلَيْ غَلِي اللَّهُ وَضَالَ بَعْهُ نَفْسَدِ وَكُرِيعُ بِوَعَلِي المُولِ مَنْ يَعَدُّدُهُ لا الدِّعِلْضَ الْعَضْدِ لا يُدالُمُ الْمُنْسِدُنْ ب وجم فلا بأون عَلا الغَمن صغبُول أناولبيرًا طالحر وتعدوالرجوع عَمَ لَكِنَابِهُ ابِضَالَمُ نَهُ لِجَنَابِهُ مَنْ لَمُ مُولِلُونِ الْمُامُورِلِينِ الْمُكَاسَوَ الْأَخَانَ فَعَمِّلًا اولبؤال والمانا لصغرفه فيالكبر فصا وطاء الجالغ العافل الحاكات عَانُورًا قَالَ عِبِدِفَد وَجِلِنِ عِنْ اوْلِمْ وَلَيَا نِ فَعِنَا احِدُولُولِ مهادفغ سبدة نصنة الحالم خدبناه فكاه بالدبيزا بالمكولي ألجادان شأ دَفعُ بَضِنَ الْعَبِدِ إِلِاللَّذِي لَمَ يَغِنُوا مِن وَلِي التَّسُلُبُ وَان شَافِدًا وَلِيهِ يَعِظْمِ انتقاأعنا احدولي طمنها ستطالنصاص فالطروانعل تصالاتكش عَالَ وَهُودِ بُنَّا مُلْمَلُونَ كُلُوا حَدِينًا لِتَتِيلِينَ عِبْ لَهُ بَصَّا صُكَامِلُ عَلَيْهِ وَاذًا سَتُطالقِصَاصَان وَجِبُ ان بِتِتلِ طَهُمُ أَلَمُ وَذَلِهِ دَيَّانٍ نِجْبِ عَلَىٰ الْمُولِحِثُونَ النااود فؤالعيل غيؤان نصيب لقانيين سنتطعانا فانتلب فصيب التالين

S. S. Y.

وَهَنَالْمُنَالْمُولُولُ فِي مِنْ إِلَالِيَّةُ وَالْمَارَّةُ وَالْعَبِدُ دَاخِلْ فِهُا فِحْوَالْهَا مُعْ بالمجاع لدنوادي فلذا فحو الدبول ندادى ولهذا عب التيصاص سلوبالم عاع وملون مطفا ولوقم انتاذي لما وجبالنيصاص ولاطيف كتآبر المتوال غابة الممر ان بَالد بْيومَع لِللَّالِيةِ وُذَلِكُ لم ين اعتِبَادُ الدِّيةِ بدُليلِمَا ذَكَرْنَامِن المحَكم ولمنقلاط فيومعنى المالية والمدسة وجياعتباداعلاها وهالادسية عنك تعدرالجج بينهاما هذادالمذني وهالاليد وكان المدسة اسبق والزق عارض يؤاسطوالم ستينكأف فكاراع تبادما هؤاهدا واليالم بؤيان الغصاصعب بنسلوع لااعتدا المعتبار والمتلف فخالة العد والمنطا واحدفاذا اعتبرني عَالَتِي المتلادَمِيّا وَجِبَان بُعِتِم فِالْحَالِةِ الْمُعِيدِي لذلكِ ادالشَّي الوّاحِيمُ بنبد لجنسه بإعترلاف عالواتلاف وهذا اولى زالعلس ان العكس اظدادادميته والحاقة بالماع والجاد وماد وبالمزالا ترمعا يصباندان تسعود وضاله عندا وهومئول على العصب وضان العصب معابلوالمالية لمسكر عارض لحااد العصب أرد المعلى للالم وبعاد العقد لم يعمد المالية فأغابع تدالفابدة المركز كأنفس بعد فتلوعث البضا وادلر بان البصاص عالم وَلَه وَلَا عَزِل لماليمُ وَفَي قلب إلى مِن الوَاجِب بِعَالِمَةِ المؤسِّرَ الماليمَ عَلَيْهِ ع فيوققد دناه بتنجتم وأبالج لأف لشرالنجة لأن فيوقول برستكو ولسلغ بغيز العَددِيدَ الحَرُّوْ وَمِنْ عَنْ مِنْ اعْدَهُ دِرَامِ وَالْمَرْدِ المَدَّاتِ كَالْمُوادَ الْمِيلِ فَ المسَاعًا وَل أدستُه المنص فيكون بدلها أتلك المؤاة والجنبن المريع إندا والمانينص تنصنت البغ والعنومات في منتم الهاذا لاعطاط وتبنع فلذا فِهُذَا ورُدِي لِعَسَنُ عَنَا فِي ضِينةَ المَّعِبُ فِالْمَخِصَةُ الْمُودِرُمُ الْمُحْسَ إن دية المني نصف دينه الذكر فيلون النّافِقُ عن دينه المنيَّ مُصِمَّا لنافِق عَنْ دِيْوَ الذَكِرِهِ فِي الْمُطْرَافِ وَالْمُ قُلْ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّرَعِ عَشْوة لَنصَالِ للسَّرْيَةِ فَالمِووَمَادُونَهُ لِيعِيدِيدُكُ فِالمَطْلُ فِلْهُ يعض الدينز فينتص منطيخة بيعسابوة لونتَصَ مِن طِجْدَرُ عَدَّمُ لَا دُجِبَ اصلاوالساعل قال وحاللة وماقدون دبة الحوقدر وبجب

بِثَ قَبَلُ وَلِذَا اذَا كَانَ العَبِدُ لِفِنَدِيبِ لِمُهَا اولِمِعَتَّقِهَا فَتَسَلَّمَوَكُمْ فُورِتَاهُ بُطُلُ الحدد ففذاع نذابي غنينة رحم الدو قالا ابوبوسف بدفؤالذى عنا نصف بِصَيبِ الحالم خران شَاءُ فان شَاء فذاه بربع الديم لن عن التصاص ثبت لخاج العبدعلى لشبؤع لمن الملكم بنابي استعناق النيضاص عليوالمولي فإذاعنا احدها انتلب نصيب للخدو فوالنصف مالاعبرانة شايع بي كلِّ العَبِدِ فَيَلُونَ نَصِعَهُ فِي نُصِّيبِ وَنَصِعَهُ فِي نَصِّيبِ صَاحِبِهِ قَااصَا بَنْصَيبِ سننطل المولئ لبست جدعلى عبدومالا ومااحات نصيب صاحبونبت وهونصغالنصف وهوالربع فبدنع نصف نصيبه ادبندب بربع الدبة ولابي خنينةان مَا يُجِبُون للالمِ ملون حقاله وكانت مندورة وتنفذ وصاباه سنغ الؤرثه علنوته ببمعندالنواغ منحاجتم والمؤلئ بستؤجب على عبدوماغ فلأعلفه الورثة فيووان النيصاص لماصادمالا صّارُبعي لخطّا وَ نَبِومُ عِبْ نَجِشَى فَلَدَائِيا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَالسَّسِعَانِ وَتَعَالِكُمْ فُصُ أَ فَا رَحِاللهُ تِتِلَ عِبِلْ فَكَا أَنْغِبُ نِبَيْهُ وَنَتِصَ عِثْرِهُ لُولَاتِ عشدة الم فاوالشرو فالم متعضره من خستر الم ف و فالمغصوب عب فيمنه مَا بِلَغَتَ وَهُذَا عِنْدُ الْحَصِيْمَ وَجِلِ وَقَالَ الرِيوْسُنْ وَالشَّافِعِ تَجِبُ فِيتُ بالعنما بلغت وفالعصب غب فمتذبا لعدما بلغت بالاجاع لهاما دويعن عدد على وابن عرد والدعنم الهما وجبواغ فتال العبد فهند بالغدّ ما بلغنت ولانالصان بدلاالمالية وكفذاعب للمولى دهولايلك المون خبث المالية ولوطأن بذك الذملكا فكلعبداد هؤ فيعن الذم سني على اصلالحذب فعلم انه مذل المالية وَلَهُذَا لُوتَةِ لِالْعِبِدَ الْمِيعِ فَبُلِ النَّبْضِ بِنِي عَندَ البِّيعِ وَبَعَّاءُ وبيتَّا والمالِّيةِ أَصلا اوتدكل فخال تباموا وهلاله فصارت أبرالم موالي وتعليد والعصب ولمأن صَان المال ما لمال اصل وَحَان مَا لبسَ عِلْ إِلمَا لِخِلَاف المصل وَتَهَا المَكَ الجاب لضان عكى وافقه الفياس لم بصاداً للجابة غلاف المصاور لليحس وَعِد قِولِه نَعَالِي فَدِينَةً مُسَلَّمَةً أُوجَهَا مُطَلَقًا مِن غَيرِ فَصَلِ سِنَا مُلِفَعَظًا أوعَيْدًا وَالْمِلْيَةِ أَسْمِ لِلوَاحِبِ بِمَا بِلْمُ الْمُدَحِبِ وَهُوَادِي فِي مُخَلَّعُتُ الْنَصِ

His

احدي

المتولف تب سبع فابة ببن لاغليوبالالدة أن اختلت السب لا زال موال نتبت التنبية فلأبنال باعتلاف السبب عندا غاذ الحكم ولأن المعنان فالمع للس ابغ وبانتظاع ايسي الجوح بلاسوايغ فمتنب التصاص ولمهااما نبتنا بتبوب آلوكم بنو للمتولي فيستوفيه وهذا لأنالمنتض لدمتعلوم والمكرمتعذ فاسكراله عاب والمستبنا لغاذ المستوفي والمستوفى والمعتمباختلاب السبب بعد ذلك لتشلة الافزا من علافِالنَصَالِ الْأَوْلِ الْمُلْتَضَمَّ لِمُعِولَ وَعِلاَفِ سَنْلُوْلْهُ وِيهَ لَا فَالْكَمَ عَلْكُ ادمك المن بعابر مك النكاح بالكم لأ النكاح بنسال لمنصود أوماك المن لم بينا منص دُاوَ تدالم بين الحلايق لا ولان ما ادع حل واحد بهما بزالسبب للحليات في بانحار المخو فيفئ لاسبب فلا بثبت الحل بلاونواذ لْمُعِدِي بَبِوالْبُولُ غُلائِكَا غُنَاعِنُ نِولَانَ الْسَبِبُ مُوجِودٌ بُينِين ولاستكراد فلم يُرجِد عَالِيُطَلَا وَلَمَاعِ عِبْلَالِ بِطَالَا فَاكِنَا سِتِيغَانَا وَالْمِعْنَا فَكُونِيَقِطُحُ الْبِسَلِ لِنَاسَةِ بَلَطِ شَتِنَا وَمَنَ لَهُ الْحَنَّ وَ ذَلِكِ اذَا طِنَ لَهُ وَادِ شَاخَوَ عِلْلُمُ لِي عَلِيمًا بيئا أدفي الطرف أدفي المنتلج فطاء كأفأ لعبد لم بمتلخ ما لاظ المتالي فعلى عنباب غالمالجيح بلونالحن للمولي وغلى عندار كالقالموت او ديادة الجدح فالحالية الناية بدن الغيد لحربت من من دونه وتنفذ و مناياه فصرًا لا شتباه بمن الدون المستط ما مداد المداد و الما المتلاء ا فؤجيه التيصافى فلااشتهاه فيواذا لربان لاوادث سوى المؤلى انتخالي اعتباران بلدن الحق للمتبد فالمؤلى هؤالذى بتواه فلأاشتهاه في لللغ عاصلاً إيم جمعواء الخطاء فالعُرِفِيَّ اذا لا ذارت احداد المعتان سِطح البِرَّالَةِ فلاعب الاادش التَعلم وَمَا بِعَصْ بذلك ألج المعناق وتستط المدبة والتيمناص ولذاني الفطع اذالريت منظع بعث عليه سرواد تعالنطع والمنتقد الالاعتان والمعد عليوالمؤث والسنفان بعدالمعناق الملخاع تعلم بذلك أن حل موضيح لمعب فب النيصاص عب فبواد شالعطوونا منتمة المالمعنا في وكل عب عليها الدبية وكلنا منتص سديعة المعنان وال فالاحد جاحز فشيئا فبنبغ احررها فادشي الستبديعي ذا قال لعبديم

فغ يدونصف بمتوال التهد فالغبد الدبد فالحواد هو بدل الذم على نا بيناه فيلون وبتده بصف فبمنوله والأعلى خسوالأ فالاحسدلان البدس المذى بصننه فيعتبر بطيو ويتص هذا المتداراظها ذالدنو رتبنو وفيليضن فِالْمُواْفِ عَسَابِوِ الْعَدَمَا لِلْعَتَ وَلَيْنَصَ مِنْ شُيٌّ لُونَا لَمُطْرَاف لُسِلَكُ بِهَا شُنكُنُّ الْمَوْلِ وَهَذَا لِوَجَوَّا لِجَابِشَنج وَهُوَانَمَّا عِبُ فِي الْمُطْرَافِ الشُّمَا عِبُ فِي الْمَعْلُسِ بِهِ نَظْ يَعْتَ شَكْمًا بِقَالِيْ وِرَهُ فَا مَنْ يَعْظِمُ بُدُوجِ بِحَسُونَ النَّاوُبِيِّلْ عِشْرة المفدرِّج المعتُوة وَفِي لِينَهِ دِوْابِيَّانِ فِي رَوَابِهِ المُصْلِ عب علومة عدَّلٍ وَهُوَالْمُ عَجِمُ لَ المنصود مِن العَمْدِ الحدِمَّوْ الجالدة وَدِب المسن عن المحنونة المعن المال العمد ل الجالي عنوم منول والبيدًا قا لتعاللة وطورد عبد فررة ستدة فاتب ولدور تدغيره لابتنص والماقتص منه وآغلا بنص فالاوليا شنبا وسنالا للناط فالنصاص عث عنذالؤت مشتنبذا إلى وقت الجنح معلى اعتبار خالة الجنح تكون الحق المولي وعلى عنبار الحالة النانية بلون للورثه فبتعتن المشتاه فيتعدد فلكعث على وجونيت وفي اذالطام بها اذاط وللعدو وتداخ سوى للوالي واجنا عمال زبال الشتباء لألك بتب إطر وأحديها فاحد بالحالش والبت على الدر أمينها فلأبكون المجتماع يُنتِدُ اولم بتاك باذن حل واحدِ مهما لصاحب لنَّ الذناعًا بَعِوادًا مَا نُالدن بِللدلانِ علافِ العَبدِ المُومَ وقَت لِرَجلِه وعدمنول خوكان ملكحل واحدمها كآم فصاد منزلة الشربلين فبوفلانينود احذهاد وذالمعرلانبيس الطالحق المحد فبقتل باجماع بماللزض يطلان كمنته واتا فالناني وهومااذا لرتكن ورسمعبر الموكي فالمذكور فولاب حنيفة والي يؤسنة وفالتحار عب العصاص فيوابضا لمن سب الموليدفد اختلف لم نذا للل على عيبار خالة الحدوج والورا غيالوكم على عتبار خالة المؤت فنزل اختلأف السبب تنزلنا اختلاف المنتقى فكالم يتبناح ألشكة اوبهاعتاطفيه فصادكا اذانا كالمختبعثني خدوالجاد ببروقال بآردين منكل عاله وطمها لما قلنا علاف ما اذا الزاد ولم بالنود وه سالنوض وفال

الضائب متاملا بالغالب فقالها فقلى بكديا أذا فطواحدي بديده وفقا احدب عينيه ويتول المالية فالمدف فالدان والالمعتبدة في والطرائ لا في المتاراعيا الماليد فالمدائدة وكالمطرف ساقط بكرالمالية نعتلون المطراف ابضل بلاعتبار الماليزة الأطرا فإقرار فالمتلابقات للالموال فاذا كان الماليه معتبره وتدوجدا بضااتلا فالننسان وجوسف في مسل لينعب وهدا الصان مُتَلدُّ بِعَبِيِّةِ الْخُلِي فُوجِبَا لَ بِمَلل لِحِنْدُ دَفِعًا للبِضَ لِعِنْدُ وُ رِعَامِ الْمُمَا عُلْمَ عِلْاً فِ مَا اذَا فَعَا عِبْنِي حُرِّهِ مِنْ لِدِينَ فِي مُعَيِّلِ اللَّهِ وَيَعْدَا وَعَيْتُ إِلَا وَلَيْهُ لَمِينَا النقل من خلل الى الكب و في قطع الحدي الندين و في إحدى العبنين لربوجد تغوب جيليوا لمنقطة فاذا مبت هكذاجينا الي تعليل يمذ ها الموسين لها انالغيد فاحكم الجنابذ على لحراف بمنزلة الماليد في لعب العود فيها والتعلقا الغاقلة وغيب فيمتن المانية تنا للغت فكالمعتبرا الملال فاذا كالكمعتبرا بع اوجب فيبوالمولي على الوجوالذي فلناه حافي سَأَيُوا لم مَوالِ فان فَوْفُ ظ العَبُوخُوتًا فاحِيثًا مِوْجِبُ عَبِوالماكِ السَّاءُ وَعَالِنُوبِ وَصِدْ فِمِد والنشا السكة وصفية النعطان ولدان المالية واد والت معتبرة فالداب فالادسدابضاعيف كدرة فبوقر فالطراب المربي بعبد الوقطة مرعبد خر بو مركوله بالدُّ فِهِ اللَّهِ فِي الْمُعَا مِنْ الْمُعَامِ اللَّهِ فِي الْمُعَالِمِينَا مِعْ غلى الماليا وبباع د في فيها غرب احمام المدين وان المناه على الجدوالناب والتاع لمتكون بالزاوالناب كمعين وعويمك للعنه ومزاحكم المالية انسم على لجنو العابة والعام ومملك الجشر فوفونا على الشيهب عظما فعلنا بالقرا بنتهم اعتبا والنالبة وهدا اولي ما قالم والأن فيا فالاه اعتباركا بالماليز فقطة هؤادني واهدار كاب الهدينز وهواعلي دعا فالنالشا بع إيضال و فيراعت ارا لا حسة فيتط والشادا الشبه سبيل بر فوعلبو عظمًا قا الرحالة عنى الكروادام ولد ضنا السبد الم قل س فيفيه وسألادش للادوي عزابي عبدة منالحواج وصالعمعنا الافضى عنامة المديد عُلِي المؤلى عَصِ مَلَ الفَيَا بِمُ سَعِن مَكِيرِ وَ لَا نَبِرِ سِذِ السِّلْ السَّامِ فَكَان إِلَا عَا

احدُماحَدُ غُسْعًا فَبِينَ المعتنَّ فِأَحْدِهَا بِعِدَالشِّيحُ فَارشَهَا لِلْمَولِي لِمُ فَالْعِينَ عبرنادليا ألعني فالشجة بيماد فالمعنى فبتيا علوكبن فحت الشجيز ولوقلها يجل وَاحِدْ فِي وَقَتِ وَاحْدِمَعًا عِنْ وَبِهُ حَدِ وَفِيْمَ عَبْدِ وَالْعَدُقِ الْأَلْمِالْ انتان وجم واظها وين وجم على ماعرف وتجدالشجة بنع علا للبتان فاعتمرانشا فيحق البيان وبعدا لمؤت لرسق محلا للبياب فاعتبراطهارا عَضًا فَاذَا فَنَاهُهُ أَرِحِلُ وَاحِدِمُمَّا وَاحِدُهُ إِحْرُ عِبْ عَلْبِهِ دِبَهُ حُرٌّ وَ فِي عِبدِ فكونالط نبضنين بيزالمؤلئ والورته لعدم المولوبغ واناختلن فمنهما عب نصف فتمة دل واجد مها ودينك ينستم شالل وليعلاف ما اذافاها عَلَىٰ النَعَافِ حَبُّ بَجُ عَلَيهِ النِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّوْ اللَّهِ المَّا فِ لُورَتُتِهِ الرَّعِبِ للعتن بعدموتاله قلي وعنلان مااذات لحل فاجدم ما محا معاحب ب فتة الماؤكين لانالم تنبق يقتل على واجلينها عُوّا وَعلينها سِكره للدوان النباس بالى شُوت العِنق إلى ولا تكلينيد فابدته وافاصح اصرورة بحة التصرف وأبدتنا لمذالتبتاص ولم والبول ليلم واللحاوم فبتعد وبعدد الضُّورَةُ وَهِ إِلْنُسِ دُونَا لَمُ لَا فِ وَالدِبِّهُ فِيهِ عَلَيْكًا فِعَيمًا فَعَي الْعِيمَةُ فهما فيلون نصنين سؤالمولي والورتة فاخذه ونصف فيمنحل واجدمها وَسِولَالنصِمُ لِوَرْنُتُولُ نُ مُوجِبُ الْعِنْقُ ثَابَ لِهُ احْدِهَا فِحْوَالْوَلْيُ فَلْأَ بستخن بدلا فيؤدع ذكك عليها نصنبن وان تتلاها على لتعاف فعلى لتابد المولجمنة للمتولي كيتعينه للوق وعلى النابالنابي دبنه لودشه ليتغينه للعنن بعد توتبالم ذَلِر وَا نها مُل بدري إيمًا صَل اوَّلُ مَعَلَيْ حَل وَاحدِمهُمُا وتبمنه وللموائس ط واحديثها بصعة العبمة كالأول لغدم اولوية احليها بالتندم قا كرمالة فعاعبى عبد دفع سُبْدة عبدة واخذ تمنداد اسلا ولاياخذالتتصاداي اذانفا مدلعيني عدد فالمولى الخياران ا دَوْعُ الْعَسِدَا لَمْنَدُورًا لِكِ النَّا فِي وَاحْدَقِيمَا مُالِدُواْ نَشَاءُ السَّلَا وَكُمْ يَكُ وهذاع فلابحنبنة ووكالم أنساء اسكالفد واخدما ننصة وانشادع العبد واخذ فتمتد وقالا لشانع بجمند طالنهم وبسكا الجشاران بعمل

انَجِنَايَاتُهُ طَهَا لا تُوجِبُ المَاقِيمة وَاحِدَةٌ ولا تَعْدِي مَلْ لُوَكَ بِدُفِعِمُ الْ وَلَلْهَا يَتِ الم ذلي لم مُعَبِدُ رُعُلِيدِ بِالنَّصَّا، فَينِع وَلِي لَجْنابِهُ التَّانِينِةِ وَلِي لا وَلَى فَيُشا يِكُ فها وببتسما هاعلى قدرحهما على مآذكرنا فالتحد الله ولوبغير قصاءات الستبدادة كالجنابة الاودفغ المؤلئ الغيمة الي ذلي لجنابة الم ذكي بغير فضاء كَانُ وَلِلْكِنَاءِ إِلْنَا نِيدِ بِالْخِبَارِانَ شَاءُ اتَّبَعَ الْمُولِيَ غِصَتُهُ مِنَ النِّبَعَ وَانْشَاءُ انتِعَ دَلِلْجِنَايِةِ الْمُدَاكِوَ وَهُذَاعِنَدُ الْبِحِنْبِينَهُ وَقَالُولِ شَيْعَلَى الْمُدَلِي لِمُ نَهُ تَعْلَعُنِنَمُا ينعله النَّاصِ وَلا تِعَدِّي سِهُ بِنَسْلِمِوالِي الأَوْلِ لَ مَنْ دَفِي وَ فَالْلَقَ الْيُسْتَقِيَّه وُلُورَكُن الْجِنَابِهُ النَّانِينَةُ مُوجِوُدهُ وَكَاعِلُ لَهُ بِمَاعِدتُ حَيَّعِكُ مُتَّعَدِّيا وَلَو وحسِنه ارجناتات المكرو تؤجد فهن واحِدة فهم فيما شركاء والجتابة المقاحدة طلناريه مُثَّا وَلِمَنا لِشِتُولُونَ فِيهَا لَهُمْ مُرَاذًا وَفَيُّ اللَّالْمُ وَلِي الْمُنْيَالُ وَصَارْتُ عَدْيَا في مَنَّ التَّافِ لَ مُصَّنَّهُ وَجِبُ عُلِيهِ وُلبِسَ لِهُ وَلِيبَ عليه حتى بِنا ذهذا الدُّفِّ في حتم علاظ لتاخي لنك لأولية عليه فينفذ فاذا لريبند دفغ المؤلي فجع التأني فالتآني بالخيابان شاتاتع المقالط تكفيض عتمظلا فيضا وبعضايثا فباخذه مذفان شَاءُ أَنْهَ المُولِي لِمُ مَن مَعَ مَن يَعْمِواذَنهِ فَا ذَا اخذَ مَن وجَ المَوْلِ عَلَا لاَ وَلِي مَا المُول صَّنِ النِّنَانِ وَهُ وَحِثْثَ لَمْ المَّدَ مِنْ مِنْهِ مِنْهِ وَقَيْ فَيْسَدُوهُ مِنْهُ وَهُ ذَا لَا ذَا لِيَ المجُبُ عَلِيهِ الماجِيَّةُ وَاحِدَةً فَاوَلَمْ يَكِنَ لَدُحِنَّ الرَّجِوْجِ لِكَانَ الوَاجِبُ عَلِيهِ ٱلتَوْسِ التبمة ولمذالنا بدمنقارنه من وجيختي سنارك وساجوه من وجير فيكواعتبار النبية فتعتبر متارده فيحوالتضميل بضاهلا يتطلحن ولالنائية وأذا اعنِتُ المدردة تلاجَيْ بايات لربلوَ من الم قِمة واحدة الماذ لَهُ ا وسَواا اعتنه بعدا لعط بالخنامة او فبلدا لم نحق الوكي لمرسعان بالعَبد فلم بلن منوما بالمعمّان وامالؤلد كالمدوي خبع ماذكرناس لمعكم ملسناج الدفع كالمدر فاذااق المدَبراوام الولدِعِنا لِهِ وَكِياللالولرَعِنا مَرادُهُ وَلَالْمِدُمُ سَفَى لأنكومِك جنابيم على المولي كم على نسب وافراده على للمولى عَبِرْمًا فليعدلان مااذًا كانُتِ ٱلْجِنَايَةُ مُؤْجَبُ ٱلْلِتَوْدِبان افريالمتلاعِدُ أَحْدُ أَجَدُ أَوْلُوهُ فَيَعْتَكُ ولم نَمَّا أَفِرَا لُوعَلِي نَفْسُو فِينَعُد عُلِيهِ لِعِكُمُ الْهُمْ وَأَسْتُسْكَانُهُ وَقَالِ عَلِيالْضُوا ب

ولأفالمؤلي صارتانعا بالتكديس فتسلمة فالجناية ولذال المستبلادين غبوان بجب محتادًا للفذا لعدم عليها عدت فصارحا اذا فعل ذلك بعد الجنابة وهوكم يعلم واغاعب الافلين النبحة ومؤالا دس لانة لمحق لولي الجناية فالنوس ولامع من المؤلى فالتزميل لعبن وفيمهاند مَنَاعَ اللَّهُ عَيْرُ سِنَ اللَّهُ وَالْمُ قَلِّمُ نَهُ لَا نِمُ لَا يَعَلَّمُ عَبِّدُهُ عَبِّدُهُ عَبَّا رَم المقل علاف ما اذا كا تالجاني فناحث بغير سِنَالدفع وَالنِدا وَلَم عِبُ المفلطن فبوفايدة لافتلأف الجنس لأنوئلناس منجنادة فعالفين وَمِهُمُ مَنْ عِنَادَدُ فَعُ النَّقِلِ عَلَى مَا هِوَ الإيسَرُ عِندُهُ اولُهُ فِي مَا خِنا دُهُ على لِلهِ وَجُرِجُ الْمُحْدُعُنْ مِلِلَّهِ مُ الْمُصَلِّونِهِ أَنْ الْجِنَا بُالْتُ الْمُدِيرُكُمْ توجب الم فيمة واحدة واللنوت لم ند لمنع بنه الم و فينة واحدة ولأن دُفعُ النِّمَ وَنِيهِ لِدِفعِ الْغَنِي فِي الْغِنِّي وَ دُفعُ الْعَبِي لَمِ يَتَكُرُ وْفَلَوْا مَا قَامَ منامها وبتصاربون بالمصص فالتيمة وتصير فيمند فحن دل واجد مِهُم فِي حَالِلُهِ فَا يَهْ عَلِيهِ لَمْ مُدُّلِسَتَعْنَهُ فِي ذَلِكُ الْوَقْتُ حَتَى إِذَا فَتَلْ يَجُلاً وَفَهُمَّتُ الْفَرَةُ مِنَا لَاخْرُونَهُمْ النَّافِ مُ مَالاً خَدُونَهُمْ مَا مُخْرَدُهُ مِنْ المَّا علىالمولم الفاددم لم يَويَعلى المؤسِّط وَقِيمَهُ النَّان فيلون لُولى المؤوسط النبغ بالمؤيشا وله فبواحد لمن ولحالم ولتم عن له فيما زاد عَلَىٰ الله وَاعَامِنَا فِي فِينَهِ بِومَجِي عُلَى وَلِيهِ وَهِوَ الله وَاعْدِدُمْ وَلِنَاهِ النال كاخف لدفيها وادعلى فسماء لماذكونا فريعطي فسماية فتقسمين المؤل والمؤسط بضرالم ولنجيع فبمنه وهوعشوة المفدده وبفة الم وسَّطِعًا بِغِ سُّ حِنْدٍ وَهُ وَلَسْعَة الْمُ فُ لُوصُولُ الْمُلْفِ الْبِدِ فَبُغِيْبُ قِبْدَوْضَمَا بِغِ فِتَسَمِ مِنْ لِتُلِثَّا لِثَمْ لَسِنِوا آبِم فِهَا فَيَصْ بُ الْفَالِفَ فِيْدَة الم ف وَنَهِم بُ الم وَل بعِنْدة الم مَا احد في تلك لمرة وبعرب الموسط بعضرة المتداخذ فالمرنين فالعماللة فادد فغ الغيمة بعضاء فجني خدى بشارك الناف المؤل اي اذاذ فع المؤلي التبعد لولي لجنابة الم ولي بينضاء الناص عُجني جنابة أحدى معددلك فلاستي على المولى

كان عِندَالْعَاصِبِ وَنصِهَابسب وُجدُعِندُهُ فِيدَجعَ عَلِيدِيسبب لحقةُ مِن جَه إلغَاصِبِ فَصَادَ فَانَهُ لِمِرْبُود نَصِفَ العَبْدِ لِمُنْ دَدُ ٱلْمُسْتَحَقَّ لِسَبَبِ وُجِدُ عِندَالْغَاصِبِ ملارَدٍ قُلْ لَحَمُ اللهُ وَدُ فِعَمَ المالا قَلِا يَدُ فَعَ المَوْلِي فِينَالْغِمْ التاخذها والغاصبالي ولالجابة المولى وهناع ندابي منسه والي وسف وقال على لم البول فالذي برجع بوالمؤلى على الفاصي عوض ماسم لول لجناب والم ولي لمنة الما مرجع على العاصب بسب ولك ولابد فع البعدلا بودي الكجفاع التدلية المبدال بأملى زجل وأجد وهلا يتكز والاستعناق ولهماان عالادلي فجيج الغمير لم من عبي من عليه لم احداحد فيستعن كل واعااست إعنيتا ومواحزا لنناني فاذا وحدشيتا مرتدل العدية بدالمالك فادغا يرالحاق حَدْهُ لَبِيْرِ عِنْ وَلَهُ عُوضَ مَاسُمْ لِوَ لِلْجَنَائِظِ الْوَلِي قَلْنَا هُوَلَدَ لِلْ لَكِنْ ذَلِكَ فدخ الموكي والفاص مل ما اخدة المؤلى سؤ الفاصب عِوض للدفوع الى ولي الجناية الم وك والما في حوالم على و و و و و ما لا يستر اله و مقالة كالوالى اذاباع خزاد فعيممها دبن سيلم عودله احده لان تللالد الهم عن الحيو عِن الذي وبَدُّ الدِّين فِحقِ السُنلِ قَالَ تَحِدُ اللَّهُ عَرْجَة لِعَالَ عَلَا عَلَا الْعَلْطِب اي رَجِعَ المؤلى بذلك الذي وَ نعم الى وَلَي المنابة الم ولي ثانيًا عَلَى الماه عندهالانداسخن سيدوبسيب طان فببالخاصب فبراخ غليوبدلك فصاركان لويدد فالمنص لمشبا ادكريس سنخ بالعبداوس بدلوني بدوة الرحالقة وبعلسيط برجع بونانيا الديع لسرما والركل برجع الوك على لغاصب بالنبية تأنيا وَصنورته الدالد برحني عيد مولاه المرافغ منه لحلفي مندة جنابة اخليم ددة وعليا الوابضي بتبدأ لولي لجناينب فبكون ببنها يصنبني أغرجة المرائ على العاصب سوسا لينعنوا ماستدى على وبشب كان في لا الغاصب أنبذ تعد الي دَكِ الجَابِ الدِّ في الم جَاجِ الماعندها فظاهما بينا والماعند عدفانا المنتخ الدفع الي و للمناب الدي فالمسلة الاقلى داختم البدار والمبدك والمرعلي على عابينا وهنا المبلزم دلك لان ما اخذه بول لفاصب عوص ما دنع الى ولمالج المالتانية

مَا مُ خَصِيلُ مِن الْوَلَدِ وَالْمُدَرِقِ الْصِّبِيِّ فَالْمِعَ الْمُعَالِيةُ ذَالِهِ الْمُؤْمِدِةِ فِيدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الغاصب فغات مندبري لمذالغصب بؤجث ضان ماغصب وسراالغاصب عَنَالْضَانِ باستردُادِ المَوْلِيُ المَعْصُوبُ وَ فِالْسَلْوَالْمُ وَلِي لَمَا تَطْوَ المُولِيَةِ مَدِ ونقَصَت فِهَنَّهُ بِالمَطِعِ فِيعَلِ عَلِي الْغَاصِبِ فِهِنَّهُ ا فَطْعَ وَ فِي التَاسِّةِ حَبِنَ فطخ المؤلي العيدنج بدالغاصب صارميت ودالكم سنبيلاب عليه وبري العاصب بنضانه لوصول ملكوائي بده فالصاحب الهدابغ فالنوق بين المسلتونان الغمب فالمخ البتركارة استب الملاكاليم بمجركات هَلِكُ بِا فَرْسَهَا وِيَهِ فِي فِي مُنْمَا وَهُمْ وَلِم مُوجِدًا لَمَّا لِمُ النَّصِلِ التَّا فِ فَكَانَت السِّوَابِةُ مُضَا فَعَ إِلَى لِيدَايِدَ فَصَا والموِّلْ سَلِنًا فِيصِينُ مُسْرَدُا وَهَوَاسُمُ لمفاليتتواية اغاننة لمع باعتبار تبدل الملل لمختلأ فالمستحتبن والغصب لبس بسب للك وضعًا والعاصب للبدال بادًا والعَمان ص وره ملا عنع البدار في ملك واحد و ذك بعد مكل أذك البدار والموحد عِنْم ان مَعَى فُولُهم بنيطة البِتّرانية ارْبَاحْصَل بِنَالتلفِ بالشِّيَّا بنوبلونُ هَدُرُا المان بنسب ذكداني فالجاني والتحالة عصب بجوز شال فاتف بدوصَمِنا واذاعصَبَ العَبدالمجورَ عليه عَبدًا مجودًا عليه فات المعصوب بإلالغاصب مكالعاصب لأنا لمحور علىو واخذ بانعاله وهذا بكافيض فا رَحِدُ الله مد برجني عند عاصِبه فرعن سيده صَرَ فيمن لها ايادَاعض مَجُلُمُ لِمُ الْفِنِيَ عِبْدُهُ جِنَا يَتُمْ تُردُهُ عَلَى وَلَهُ فِي عَندَهُ جَنَابِهُ الْحَرَيْضِينَ المولى بنمة لو آل لجِنايتين فيلون بينه انصنين لمن وجب جنايز المذيروان لتُونَ قِهِدٌ وَاحِدَةٌ فِعِبُ ذَلِكِ عَلَى المولي لم نه هوَ الذي عَزِينَ سَمَّ عَنِ الدَّفِعِ بالتَدْبِيرِالشَّابِقُ مَنْ عَرَان بَصِبَ عَنَا زَالْلِنْدَا كَا غِالْتِنَا ذَا اعْتَنَدُ بَعْدُ الجنايات منعل بعلما فاغاطات الغمة بينها نصنقب لمستوايها فالشبب فالتحاللة وزج بنصف فتتوعلى لغاصب ورجع الولى بيصني صَن من المدوعل العاصب لم تدضي التبعة بالخانين يضف السبب

النِصف بيسبب لمان في بدو فيرجع عليه بالخرّ الخالة في المسا برا المتدمة فاندُ هُنَاكِ السَّغَنَ النَّصِ بَنِيبِ وَأَنْ عَندَمُ وَالنَّصَ فِيتِبُ وَلَنَّ فِيدِ اللَّالِدِ فِيدَ حِعُ بِالنِصْدِ لَذَلِكِ قَالِ الْعَمْ المَّدِّ وَوَعَ نِضِعَهَ إِلِي الْمَدِيدِ لَذَلِكِ قَالْمَ لِيَضِيدَ التيمةِ الماحدده مِزُ الغَاصِبِ تَانِيًّا اليَّ وَلِي لَجِنامِهُ المَّ وَلِي لَمْ نَدَّ استَعَنَّ وَاللَّهِمُ مَ لِعِدْمِ المُواحِمِ عِنِدُ وَجُوْدِ جِنَايِنَو وَاعَا اسْتَصَحِتُهُ عَكُمُ المُوَاحِرِ مِنْ بَعْبُ فُ قال مَ وَدَعِعُ بُذِلكُ النصِف عَلَى الْعَاصِبِ يُحِعُ الْمُرَايُ بِالنصفِ الذِي دفعة تانيا الى ولى لجنابة الوقلي على الفاصب لأرك استختار هذا النصف نائبًا بسُب ذانُ غُنِدِ الخاصِبِ فَبُرُحِعُ عَلَيهِ مِن وَسِكُم لَهُ ذَلِكِ وَكُم بِدَفَعَهُ لِلْوَالِلْجِنَايَةِ المولِي لِمُنَاسِتُونَ حَنَدُولَا إِلَى وَلِلْفَائِيةِ لِمَنْ لَوَالِمُ إِلنِصْفِ لسَبِقَ عَوَالمُ ذَلِ عَلِيهِ وَقُدُ وَصُلَّا وَلِكَ البِهِ وَهُذَا لَا النَّالِيُّ مستنت الاالنصف لوجؤ والمؤاجم وقت وجو دجنابته والمؤاح مؤجوده سنى على ما حاد علاف وليا لم ولي لم نداست الكر و فد الهذا يد عليه وانا رجع حند الح النصف للمُواحرة فاذا وُجدُ سُمِّا مِن مِدَا العَبلِ احده منى بُتِنَوَ فِيحِتُهُ مُ فِيلِهَ لَا وَالْمُسَلَّوْعَلَى الْحُلَّافِ وَالْمُ وَلِي وَفِيلِ عُلِمَ الْمُتَاقَ والعذ ولحدانا لذي برج بوول لجنابذا لمولى عوص ماسل لوالسلة المذكرا كالفاند كانتب بدالمالك فلود فع البوانيا بتدرك المستعنات الماغ هدوالمسئلة وبمكنان بمعل عيضا عيل لجنا بذالنا نبول بها وانت بدالغاصب فلأبؤد قال ماذارافا العدالة عصب صباحدا فنات فيدم فياءة اوعئ لربض وانمات بصاعتم اداسش ميز فديته على عا على العاصب وهذا استعسان والنباس الريضي والوجهب وهو فول دُفن والشَّا بعي لم زَالخصبُ في الحدِّم بعَبْن الم بري نعَلْ بِعَنْن الكات وإن ها مُصَعِمًا لِكُون حُمَّا ابْدَاعَ الْمُونِينَ وَنَبِي فَالْحَدُيدُ اور فَيتُ ادل انظيف مرود المستسكان الأهذاميان الذب لمضان غضب والصبي بضمي بالم تلأف وهدا المؤن تتلذا أيادب مسمعداوالي كأن المتواعن اثلاف مند لسنيينا وهومنعد بيو بنعوب بدالحافظ

فاذاه نعة الى وليالم ولى لمعتم البدر في الماك واجد و في له ول عجم لا نم عوض مَا اخذه هو بنفسه مُ اذا دفع الى ولي لأ ولي لم يربع بدع في العاصب بالمجاع وَهُوَ الموَاد بِسُولُهِ وَبِعَلْسُولُ بَرْجِعُ بِوِنَا بِيًّا امْاعِنْدُ كِلْ فَطَاهِزُ لُمْ نَهُ مربرج فالمسلة المؤلئ عندة ثانبالم فالمؤلئ لالدردفع ما اخذة مِنَ الغَاصِبُ لِيَ وَلِهِ لَا قِلْ سَلَمِ لَهُ مَا آخذَةً مِنَ الْعَاصِبِ فَلْمِ سَصُورالدِوعُ عَلْيِهِ وَهِنَا لَهُ سُكِمُ لِلَّهِ الْمِجَاجِ وَمَع هَذَا لَمْ يَرْجَعُ عَلَى الْعَاصِبِ بِالْمَجَاعِ عَادَفَةً مَا سُأ المنالذي دفعة المؤلى الى ولي لجناية الم ولي تانيا هُنا بسبب جناية وجدت عِندُهُ فَلَا بِرَجِعُ بِهِ عَلَىٰ احدِ عِلاَ فِ المسلَّةِ الْمَوْلِيَ عِندُهُ الْمِلْ ذَوْمِ الْمُولِيُ تائياالي ولللجناية الأولي فهابسبب جنايغ وجدت عنذالغاصب فيؤجغ عليه بعلاذ لدما قالتحمالة والتناطلة بعنزان المؤلى بديغ العَيِدهُنَا وَنَدَالِتِيمَ أِي العَيدِ النِّن فِمَا ذَلْوَنَا كَالْمَدْبِ وَلَمْ فَرَفَّ بِيهُمَا المان المولي بَد فع القِن وَ في المدّبر القيمة حتى اذاعَصَب رَجل عَبّدًا قِبّاً فين فيرد تردد مقلى الموكى في عنده جنابة احدى فان المولى بدفعه الي وَ لِمَا لِمُنَا بِيْنِ مُرْجِعُ عَلَىٰ الْفَاصِبِ بِيْصِفِ نَمِنُهِ فِيلَافِهُ الْمِالْوَكُمُ بَرِجِعُ بِمِ عَلَى الْعُاصِبِ عِندُهَا وَعِيلَ مُلِهِ لَمُ بَدِفِهِ مَا اخذهُ مِن الفَاصِبِ لِهُ أَب المة إن بالبسلالة فلانتصة والربع على لغامب تانبًا عِندَهُ عَلَيَ اذْلُوا غِ المدُّبِرِ وَان جَيْ عِندَا لموَلِيَ أَوْلَمْ عَصَبُهُ فِنَي فِيدِهِ مُ رُدُّهِ الْمِالْمُ لِكُ لَا وَلِمَا لِمَا يَتِينَ نُوسَنِينَ مُرْبِحِ مُرْصِدِ نِمِتَوَعَلِ الْفَاصِدِ فِدْنَعُما لَيَ وَلِي الْمُولِيَ وَلَمِ مَوْ مِنْ الْبَاعِلِي الْعَاصِدِ لَاذَكُونَا قَالَ مِعْ السَّالِيَةِ مُوسِدً جيَّعنِكُ غَاصِبُو يُزِّدَةُ نَعَصَبَّةً فِي عِندَهُ عَلَيْسِيدهِ تَمِنهُ لها مَعَاهُ إذا عَصَبُ مَحِلُ لُدُيْرًا فِي عِندُهُ مِنا يَهُ يُؤْدِهِ عَلَيَ الْوَلِيَ تُرْعَصُهُ تَانِيًا لِهِنَى عِنِدُهُ جِنَايِدٌ احْرَى فَعَلَىٰ المَولِيُ فَمِندُ لِوَلِ لِمَا يَسِن نِصَعَبِ لانة منعة بالتك بير فؤجب عليونجن على مابينا قال تحمالة وتع ينبنه على الغَاصِبِ ل نَ الجِنَايِتِينَ كَانتُ فِي لِالْغَاصِبِ فاستَعْنَ كُلُهُ لِسَبِ كأرب بدو فبوج عليم بالخل علان المسايل المتتدمة فانه هناكاسخت

الفير فيوعلى است لأكوب ولله المباج متى لم بضه و السن للدائد ت ولم يتراكس تعلاك فيم لحل على ولهذا المالك مالاعبر معصوم فلا بداخد لِضَانِوِكُا اذَا اللَّهُ اذْنِهِ وَيِضَاهُ وَهُذَا لَ أَلْعِصَدُ تَنْتُ حَثْلًا مُوالِدُونَ يَنَا على نترسر عَبُتُ وَصِعَمُ في بدعَبر مِالعَمْ فلانتَقي معصومة الم إذا اقام عَيْلَةُ مِنَا مُنْسِلِهِ فِالْمِنْمُ وَلَمَا مَاتَ هَنَا لَ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى الصَّيْحَتَي لِنُوحُ وَلَا لَلِمَتِي عَلَيْ نَفْسُوحَتَى لِلْتُومِ عَلَا فِالْمَاذُ وَنِ لَوْ لَا إِنْ لَوْ وَلَّمْ وَلَا بَ على نفسبكا لبالغ وعلاً فِمَا اذا لم سَالُو دِيعَهُ عَبْلًا الم نَعْصِمُنا لَكُنّ مواذهؤ سنى على اصل الحدبة بذعق الدمر فكانت عصمند لحق ننسو كاللالان ونعصة الماكل اغا تعتم فهاك ولابة المشيق الال حني يكن غَيْرِهُ مَن ذَلِكَ فَلَا بِعَتَبِرَلْسَلِيمُ فَيضِمنَ الْصَبِي بِاسْمِ لِلا لَمِ عَلَافٍ سَأَيْرَالِمُوَالِدُ وَاسْسِحَانَةً وَنَعَالِمَا عِلْمِالْصَوَابِ، وَمَا لِمَ الفست امت على قا انحد الله فتيل دود في معدلة لديد فأتلاخك خشون دَجلاً مِهُم بِعَنبِوهِ الوَلِي بِاللَّهِ مَا صَلَنا ۗ وَكُلُّ عَلَمْنَا لَا قَاتِلاً هَنَاعَلِي سَبِلَالِحِكَانِهُ عَنِ لَلِم وَامْآعِنْدَا لَعَلَمْ بَعِلْمُ حَلْ وَاجْدِرُومُ السَّمِ الْمُعَلِّدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ عَنِيدًا لِلسَّامِةُ اللَّهِ عَنِيدًا للسَّامِةُ اللَّهِ عَنِيدًا للسَّامِةُ اللَّهِ عَنِيدًا للسَّامِةُ اللَّهُ عَنِيدًا للسَّامِةُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِّلُهُ اللْمُعِلِّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِي الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ الل ما فِنْلِنَا بَعِيْ عِبِعًا وَلِمُ يَعِلِسُ لِمُنَا وَأَفِلُهُ مَعْ عَبُدُ وَكَانَ قَاتِلًا لَهُ وَقَالَ الشابغي وخاسعنا اداحان هناك لوت استعلت المقلبا خسيب بتينا وببنض لهم بالدبة على المدع عليه عدا فانتوالدعوى وخطاة وقاله مالا بنضئ بالنؤد اداهات الدعوى فالمنال العجد وهواحد فولي لشأفعي واللوت عيدها انبكون هناك علامة المنكر على واحد بعينه اوطآهر ليتمد للندع بزعدا ووظاهر وادبش مدعدل أوجاعه عبرعدول اناهل المتلة فتلوه وال لوركن لأوث سسخلف المدع عليم فإن علنوالاد يفلمروان بوان علنوا استطن المدعون وأستنوانا ادعوه للاد وكان عبدالله بن سَمَعَلَ وَجِد فَسِلاهِ قلب بِن قلب خبير فقال عديا وسول السوانا وحدثا عبد السوين عمل فنبلاب فلي

علقع

وَهُوَالْوَلِي فَيَصَيْنِ وَهُوَالِمُ وَالْمِيَاتِ وَالشِيبَاعِ وَالصَواعِنَ لَمَنَونُ فِي حُلِّ مَانٍ قَامِلِيونِ طِهُ عَنْهُ فَاذِانِدُ اليووَهُ وَسَعِدِ فِيْوِ فَتَدِاوَالْحِيطُ الوَلِي عنه متعديًا نَبْضَاف البيمُ نُ شَرَط العِلْوَ عِنْدَلُوَ العَلْوَ اذَا كَانُ تَعَدَّيا كَالْحَيْنِ فالظري علاف الموت عناه ه اوجئ لأن دلك لم يتلف باختلاف الممالين حَيُّ لُونَعَلَمُ الْنَحُونُ بِغِلْبُ فِيوِالْحِيُّ وَالْمُوَاصُ نَعُولُ الْمُنْ يَضِمَى وَعِبُ اللهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع كانصنفرا فهوتلك بالكبوالم برعا تطريدة إلا بصاه كالمؤالنالغ والخوالصغب ووجا ولبؤ بدون رضاه وهوعاجدعن معظف فاداا مزجة سنبوالولى فائتما مكن الغدن عديضمن والكانب لهبعد عن جنظ نسسو فلاب منى بالغصب كالحي الكبير حتى لولر مكنه من حفظ برعاصت الوس تبد وعووص المكاب والحواكد البرابط الحابض الم المتعبيب الونالتك سكا فاالحالفاصب ستصب منظوقا الحماللة لصبيا ددع غبدا فتتلداني نضمن عافلا الغاصب حابضمن عاقله المسى اذَاقتُلْعُتِدُّااودِعُ عِندُهُ وَأَنَاودِعُ طِعَامًا فَأَكُلَهُ لِمِنْضِي وَهَذَا الْعَرَفَ بتنالعندالمؤدع والطعام المؤدع فول المحنيدة وعمله وفال ابو بوسف والشافع بض الصبي المؤدع فالوجهين وعلى هذا أواودع العبد المجور علىمتلافا ستنكلك لبؤاخذ بالعكائب أكالرغينك ويجزيت وبواخذبو بعذالعِينَ وَعِندَا فِ يُوسُفَ وَالسَّافِعِي بِوَاحْدَبِهِ فِهِ الْحَالِدِ وَعَلِيهَ وَالْعَالِهِ ا الم قراصية العَبد وَالصَبي وَلَوَ المُعَارَةُ فَنِهَا عُكدومُ اللهُ فَالْجَامِعِ الصَّغِرشُوَطُ الْمُبُونَ الْصَبِي عَاقِلاً بالغَّاوَ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ غِصَى عَدُهُ النَّبَى عَنْوَهُ سَنَةً وَذَلِ وَلَلِ وَلَلِكَ عَلَى الْمَعْزِ الْقَاقِلِ مِضْ مِلْ النَّا لمذالنسليط عرمعتم فيو وفيتلف عنم لم بي بوست والشابعي الفاتلت مَالمَسَنَتُومًا مَعْصُومًا حَمَالِ اللَّهِ فِيكَ عَلْمِ صُمَانُهُ وَآاذُ اكانتِ الوَدِيجةُ عبد ااوه والصبي ما ذومًا له في التجارة اوفي المعظمين جهة الولى وَحَا وَلَذَاخِ أَذَا اللَّهُ عَبُوهُ فَيَهُم وَلُولِمِ بَلْنَ مَعَصُومًا لَمَاضَيَةٌ لِمُ المَالَ الذِّي

وتغد سنا فغاله نع وَهَادَا نَصْ عَلَى مَا قَلْنَا وَقُولِهِ بِعَيْرُهِ الْوَلِي فِالْخَيْص مَصْ عَلَى أَلِيارُ الْمُولِ لِمَن الْمُرْسَحَةُ وَالطَّاهِ وَالْمَعِيدِ وَسَعَهُمُ بالمتلاواهل الخيره بذلك اوصالح إهلا الحان كالنعور وعن المنادنة المغ وتطرك التالك وكواخذاد والعجادة الي فلان جازا مفايين وليستبشهادة بغلاط اللعان المشفاده فلأ بلاعن سِنَا لِحَدَدُ دِ دَسِنَا مُوَا نُوادُ هُوَلِيسَ مِنَا هُلِهَا قَالَ فأذاخلنوا نعلي اهرا لحلة الدبد والمفلّ الوكي وقال الشابع بخلت الوك بَعدَمًا خُلِدَ أهل المنابِ فاذا خلتَ الأوليَّا مَعَ لِعم الدِّبودَ لَا بالمحذد مبنا هلا لخلة لتؤلو علىوالسلام فحديث عبداليون سمتل دَض السعنة نبر بالهود ما باينا ولمن المن عمد فالسع سِدِبًا لِلمُذْعِيَ عَلِيهِ إِسْرِيثًا لَهُ خَاعِ سَاتِوالْدُعَادِي وَلَيَامَ إِذْ وِي بِ المنبروال فروو وكالمسالم بريم المؤد تكولا على المراعين النِصَاصِ وَالحِيسِ وَالْمَنِي مَثْرُوعَ الْتَعِينِ الْفَاتِلِ الْمُنْ الْدِيدِ اللهِ بِهِ عند نكولهر حتى منتى المَنْ لِمَنْ الدِيةُ وَجِنْ الْمَنْ الْمُدِودِ مِم طَاهِمُ أَ السَّمِرِ هُمِّ الْحَافِظةِ عَلَى مَاعِرُ فَ فِالسَّالِ خَطَارٌ وَمِنْ الْحِيْرِيْمُ عَلِيْكُمْ مِيْسُ حَيِّ عَلَيْهُ أَنَّ الْمُنْ مُسْتَعَدُّمُ عَلَيْهِ لِذَا مِنْ تَعْلِمُنْ الْمُوالْدُمُ وَلِمُوالِعَ مِينَ وَسِنَ الْدِينَ عَلَى الْكُولِيَّةِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُوالِعِ مِينَ وَسِنَ الْمِينَالِدِينَ عَلَى الْكُولِيَّةِ الامؤاليان المبن بذلعنا ضريعتم ذلهدا نشتط بدلاللذي عليه بالمال المدغا وفماعن فيوكانسنط بدلوالدبدهداالذي دلرناه اداادع الزل السل على عبع اهل الحلة ولذاادادي على البعض لماغسا بم المسلرة ذا اوخطاء لم ن المدعاعليم كل بتبزد وعظالاتي ولوادع على البعض اعبا بم التسلعد الدخلة فلذللِ الجواب والملاق الخاب بداعلى ذكك وعنابي وسف بي غيرد دايؤ المصول الكالمتسامة والدبه تستطع البانين ب اهكالخلة وبباللؤلمالابيته فادفالكانستعك المذع عليه

من قلب خيبر و دلوعدادة بهود لهرا فتبويكم به ود مخسبي بينا المرلم بنياو، قالد فعَنِك فَلِينَ نَرْضَ أَيَالُمْ وَهَرَا لَكُونَ قَال فَيْتَ مِنَا هُونَ اللهِ وَالْ وَمَا لَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ العَلَى وَ وَالْ وَمِنْ الْحَدُوالِدُ العَلْمُ وَنَا اللهُ اللهُ العَلْمُ وَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل غِسُونَ بِيتَا وَمُسَعِتُونَ دَمُ قَائِكُمُ اوصا حِكِمَ قَالُوْا بِأَرْسُولُ اللهِ لَرْ يَشْهُدُ وَلَرِغُصْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْفِيْرِيمُ لِيُودِ عَسِبْنِ بمينا قالؤا باد تشوك السولية تسبك أبان قومها دولان المبن غب على مَن يَتْهَدُّدُ الظَّاهِ مِنْنَاهِدًا الوَلِي يَدَا بَعِينَهِ وَرُدِ الْجَيْنَ عَلَىٰ المُدَّعِ إصلالُهُ لَا فِي النَّلُولُ الزَّانِ هَذُهِ وَكُلِّلُهُ فِيهَا نَوَعَ شِيْمَةٍ وَالْبَيْطُ المعابع الالعبامها فتبالدية ولنافؤله عليوالسلام لواعطي الناس بدعواه لم دَعِامات دِمَا بِكَالِ وَالْوَالْمِ وَلَكِنَالْبِيدَ عَلَى المدّى وَالْجَينِ عَلَى اللّهِ فَسُو وَاجْدُلْكَ بِيلَ لَذِينًا وَالْمُوالْ وَحَكَمْ فِيمًا عَكِمُ وَالْجِيدِ وَدُوفِ مِنْ الْمُسْتِبُ لِوَرُسُولُ الْقُوصُلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَسُلُم بَنَ الْإِنْ بالمن ودفي النسامة وجعلا الدية عليه لوجؤ والتسيد بياظهرم ولان البَين عِدَّ للدَّفِع ﴿ وَنَ الْمُسْتِعَمَّا قِ وَلْهُذَالْ لِسَنِّعَىٰ بِعِبْ الْمَالَ الْمِيدَا فليفائيستحق لدالننس المحتدم ومارد بناهضعنه جاعة براهل الحَدِيثُ فَلَا بِلُومٌ غِيدٌ وَلَى نَسْمُ اعْاقَالُ ذَلِكَ عَلَى سَبِ لَالْسَنِعْمَامِ كَ انكاذا عليهما لمربرصواباما نهر فكانة فالطعرة انكانواها والبس عَلِهِم فِمَا نَدُعُونَ عَلَهِم عَبْنَالِنَا فِمُ وَحَلَمُ نَشِكُ مِنَّمُ وَانْ لَمَّ مُسَلِّمِينَ المِانْكُونِيَسَتَعِيدَ نَابِهَا لَذَلِكُ لِمِينَ عَلِيَالِهُودُ يَلَّ عَوَالْمِعْلِمِ عَبِينَ ايمانه والدلداعلى صورها التاويل عدرض للدعث بعد البيضلي السعليوك المعضة الصعابة وصالمتعنم سعبوا كاراحديثه فصارا كاغا وعالان تبلون علود للاعدد فركاع ووندبواد فال لِوَادِعَمْ فِي فَسِلَ وُجِدَبِينَ وَالْحِعَةُ وَجِوَاتُمْ كُلْفُ مَحْسُونَ رَجُلا بِكُمُ السِمَا صَلْنَاهُ وَلَمْ عَلِمُنَالَهُ قَائِلاً مُ اعْدَمُوا فِعَالَلُهُ الْحَارِثُ عَلَيْهُ

37

والعشامة لمحمال المتلومهم فلأبدمنا غربلون بالمبت بستد لبوعلي الم مسل و ذلك بال مكول بوجر المناه الريان بو شَى وْمَنَا لَمْ شِرْ لَهِون بِعِمْ لِالْبِشِرِ فِلْأَبِلُونَ فَتِهْ لا وَلَذَا اوْاحْدَجُ الدَّمْ بِ فيواوذكروا ودبروله ن هدوالخار ف بحد منا الدم عادة فلاه سدليه عُلَيًا يُرُفِيلُ عَلافِمُ أَذَا حَرَجَ الدَّمُ مِنْ عَبْسُوا وادْبِعُ لَدُ لمعدخ عادة المرتشدة الضرب فبكون فيدطاهذا بعدي عليم حكامة وهوالموادبو ولوعلان عبنم فاذنوا يعلان مااذاهو نعبنوا واذنو ولو وبعد بدنالس لكلاا والنوس بضنوا والبصف ومعة الناس في عَلَيْ مَعَلَى هلِهَا النسّامة وَالديَّ وَان وُحِدَنِت بِمُ سَنْوُقَّا بِالطُولِ اوْ تُصِدُّا وَلَ سَلِيْصِهِ وَالْكِاسِ عَمَّا وَلَمْ نَكُنُ وَلَكُولِلْاكِنَ فَلَاسَيْءَ عَلِيهِمُ فَ هَذَا حَرَّمَ بِالنَّصِ وَ فَذَوْدَدُ مِوْلَالِدُنَ وَلَكُولِلْاكِنَ الْعَلِيلِادُنِ اعطرنا حَمَّ الْخُلِ فَاجِدِ بِاعْلِيدِ الْحَامِدُ مِعْلَمُ اللَّادِينِ وَالْمَ وَلِلْسِنَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ تعناه فلأبلحن موطالواعتمناه لاجتعب الديات والتسامات بنابلغ شخص وكجد بان يحجد اطرافك فألنوى منعكوفة وهوعن تُدُوعَ فَيِنَتُعُ مِهَا بِزُوكِ لِيونِيَعِنَانِ فِالْمُ لِغِاوَالْبِعَبِ مَ الْمُاسِيَ غبراحتوا فاعزا لترار وتبني على هذاصلة الجنادة لمنهالاتكرر طَلِّتُسَامَة وَالدِّنِهُ وَلُو وَحُدِرَتُهُ حَنِينَا وسَنِطِ لِسِنَ سِأَ غَالَضَ بِ فَلَا شَيْ عَلَيَ اهْلِ الْخَلِيرُ لَهُ لَا بَيْغُ تَ اللّبِيرِ حَالِمُ وانْ فَانْ سِأَ عَالَمُ سِ وهوتام الخلق وخبت النسامة والدبة عليم ل فالظاهدان نام الخلق بِنْ مِلْ عَبَّا وَادْفَانَا فِمُلِكُلُونَ فَلاَ شَيْءَالْمُ لِمَّا يَنْ مِنْ صِلْمِتْ الْمُلْكِلُونِ الْمُلْكِلُونِ الْطُلْهِدِ وَلَمْ مِوجِلِلْدِبِ فِعَبِن الصَبَى وَ ذُلِهِ بِالظَّاهِرِ لَمُ الأَطْلِف اللَّهُ عَلَى وَلَهُ وَالسَّلَكُ بهاسسلل الهواك فلاعث فمالم نعلم سلامت بتبانا علا بالنس فانخطرها عظم نبجب بدلها بالظاهر ولهدا عبالسسات والدبسس عن عنن المعلم علاف الاطلف ولا فالجنب نفس فاعتبرناجهة

مَينًا وَاحِدةٌ وروي بن للبّارك عن العضيفة رحم الله سُلدو وبهدات ٥ الْنَبَاسَ بَايَاهُ لَمُحَمَّالِ وُجُودِ الْمَسَلِّ مَنْ عَبُوهُ وَاعَالِمُونُ بِالنَّصِلُ دَاكَانُ غِمَانُ بِنَسِكُ الْلَّمُ عَاعَلِهِمْ وَفِهَا رَوَاهُ بِوَعَلِي السَّلِيَّ الْمِنْ وَلَمْ نَ دَعَوَاهُ المِلْمُومِثُ ادْعَى مُعْرِفَمِينَ اللَّهِ كَانَهُ إِدْعِ الْسَلَّاعِلَى وَلَوْدِ دَعَوَاهُ المِلْمُومِثُ ادْعَى مُعْرِفُهُ مِنْ اللَّهِ مَا الْمَالِقَ الْمَعْلِقِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يِنْ غَيِرِهُ وَ فِي الْمُسْتَمَانَ عَبِالْمِسَامَةُ وَالدِّبَةِ عَلَى اهْلِ الْحَلْمِ لَمْ أنضل فالطلاق النصوص بن دعوى ودعوى بعيان بأطلاق الموص عمالتياس علاف بالذاادى عكى واحديث غبره لوية لبش فبونعث فلوا وجيناً خلا وجيناً خاباليناس وَهُوَمُنْتِعٌ عُمْ وَلِلَهِ الْسَبْتِ مَا هُ ادِعَاهُ اذَاكَ لَهُ بِيتَ وَالْ لِينِ اللهِ بِينَّا السَّفْلِينَ بِينَا وَاحِدَهُ لَا بَدَّ ليس بنسامه لنعدا والنص واستاع النباس فادخلن برى واب سَلَا فِي دَعْوَى المَالَ سِنَا وَ فَي دَعَى الْنِصَاصِ فَهُوعَلَى الْمَعَلَابَ الذي ذارياء فِ خابِ الدَّعِنِ قال مِعْدَاللهِ عَلَى الْمُعَلِّلِةِ عَلَى الْمُرْمِ الْعَدُولُورُ الحلن عليم لين حسين بمنال والحسين واحد النص فيها انابدا مَا اللَّهُ وَلَمْ يُسْتَرُطُ فِيهِ الْوُنُونُ عَلَيْ الْفَابِدُةِ فِمَا يَفِي النَّفِي وَقِل دوىعن عرد صالمعه الفض النصائة وافاعندة بسع واربعون تجلافكر والبمن على رجلونهم مني تتخسس م فضي الديم وعن سرع والخع بالدلك ولاد فماستعطا بالاموالدم فبحل وتكوار الممنين واجدعلى سيرا الوجوب مكن سُرعًا حَافِظمًا بِ اللَّمَانِ وان ان العَددُ فا مِلاً فا وَا ذَا لُوكِ ا وَ الدِر عَلَى مُدِيمٍ فلبسَ الدُولا عَ زَالْمُصِالِ الْنِكَارُصُ وَدَهُ اللَّحَالِ وَقَدْمُكُ قَالْ يَعْمُ اللَّهُ وَلَاضًا مَا عَلَى مَعْنُونِ وَامْوَاةِ وَعَبِيرُ لَهُ لِيسْوَامِنَ هِلِ النَّفِي وَلَا نَ الصبى فالمنون لبسام المراكة والمتحيرة المبراقات فالتعالية وكامسامة وكادية في تتبي كالأسواد بسيلدم من فوا وانفواد درو علاف غينه واذنوط فالتنتأث تجث فالمتبل وهذالبس بتتيل وأناتات حنناننوة في شليَم فسامة وَلَم عَزَامة لَم لَا لَعَمَامة سَعِ فِعِلْ لَعَبِدِ ٥

صارمح

فالماها بناع والنصر يماستم بلاتباع

3

السلام كان فيتم خيبر سن المن المن ولها الالكم المنصون بنضرة المتعقفادة دوزالسكان ولارسلهالملاك الزمرة والمهادوم فات ولاية التدبير الم فيخنن التنصير منه واماً اهل تميد فالنبي على السلام فأفزه على الديم فكان باخذ من على وجوالكراج قال معملات و هي على الحالة ظنة و وزالت كان والمشترين وهذا عندان حنينه وعار واهد الخطوه الذين خطاهم الممامر وسسمر الدامي غطولمبرانصبًا هم وقال أبوبوسن رَحدُ اللهُ الماسنة كونَ لأن الفيّان اناعب بتول الجنظ من له ولا بنا الجنظ و بهذا جعلوا متصوض جناه والوابه باعتبارالكون فيه وقد استووافيو فصادة لدارالمشتركة بين واحد من هلا الخطو وبين المشترى ولكان الخطو التو في المتعدم لما شاركة المشترى ولها انتهاحد الخطة هوالخنص لنصرة البتعة في العرف فيعتص بعهد نها لأنالدينة والنسامة عيان بسيما ولمن الهلالغظة اصل والمشنب وخبل وطهة التدبيرا لالمسل وفالدار المنشن لوطه الندبير لْإِلْلَاكِكِ مُطْلَقًا عَلَا فِٱلتَّرِيزِ وَالْحَلَّةِ وَ قِيلًا بُوحِسِنةً بِي ذَلِك عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ فَعَ قَالَ مُعَالِلَهُ عَالَ لُربِي وَاحَدُ سم نعلى الشنهين أكان المرسف فاحد براه اللفظة فعلى المشتهن دَهُذَا بِالْمُجَاعِ لِمُنْ الْوَلَا بِدَاسَعَنْكَ الْبِهِ لِوَدَّا لَـمُنْ بِيَّتُكُمْ عَلِيهِمْ عِنْدُهِا فَعِنْدُ الْقِ بُوْسُفَ خِلْصَتْ لَعِ الْوَلْمِةِ لِوَقَالَا مِنْ بِالْجِمْهُمْ مُّ أَذَا وُجِدَةِ دَارِ الْسَانِ تَدخل لِعَاقِلا يُعِالْنَسَامُ مِن الْعَلْفَاصِ بَن عندها وعَندائي بوسف لم يدخل فرب الدار اخص بوم تغره فلأنشا وكذعبره بنها كأهل الميلية كانشاد لهر مبقاعوا فلفره نصار وأجا اذاط واغايبين ولهاانه بالحضو ولومهم نصره البنعة المارم صاحب الدار فيشا ولوند النسامة فالكحاللة وان وجد في داومشمَراة على النفاؤت في على الدوس ا باذا

الننسا فانغضل فأ فيستدا عليه فالمالخان وعصوس وجوفا عتمنا جهة العُصْوان نَعْصَلَ مَيْنًا فِيسَنَدُكُ عَلَيهِ مِنتَصَا لِكُلْتِ قَالَ مَحْدُاللَّهُ فتبلغلي ذآبته عماسآبق اوتأبدا وزالك فدته على عافلترد و داهل المحليز لأمد في الدونصار حاادًا لمن في داره وان اجمع فيفا الشاب والمالد فالزاك فاسالد يتعلم عيقلان المسل فالدبم دون الفلالخاذ فقاد خااذا وبيدية دارهر ولأنشتط البلونوا مالكين للداب علاف الداره والنوفان الدابة البهم وإن لمربكونوا عاكبن لها وتدبيرا لدار الوماكمة وادلرتكن ساجا فبها وقبل السناسة والدبة على الكالداب فعلى هدالا فِذُقَ بِيهَا وَبِي الدَّادِ وَعَنابِ بِلسُفَ اندَلَاعِبُ عَلِي السَّابِي الماذاطان كوفقا محتنبيا لم فالمنسان فلاستعل فرسدا لمبت من شكان الى مكان للدنس واتنا اذا كان على وجوالخ فيه فالظاهداتة هوا لذي فنله وال لريكن مع الذآبة احدنالدية والعشات على هل الحلة الذي وجد فيم العنيل على لذابع لم و و و و الله الله الله المراه و المرابع الذي و الذابة قَالَ يُعِمُ اللَّهُ وَالسَّوْتُ دَابِهُ عَلِيهَا فَيَلَّ بِينَ فَرَيْسِ فَعَلَى الدَّي المعليم السلام امرغ فنهل وحدين فرسن بان بددع فوجد الحاصطا افرب بيسم فتنفي غلبهم بالفنسات والدبة ولذاعر وطالله عذاموج فبلد فحد بن وادعة وارجب فوجد الى وادعة اورب فضعي عليم بالنسام وقناك هذا تحول علىما اذاكا واعبت بسمع سوا لصوت قاتنا اذا كُولَا عِبْ كَلْ الْبِيمَ مِنْ الصَّدَت فلا شَيْ عَلِيهِ لَا تَهُ اذَا كَلُ الْحِبْ فَيْمَ وَفَا مَا يُسْتَعِ مِنْ الصَّدِت بَكِيمُ الْعَدْتُ فَيْفَسِيُوا الْمِلْسَنُومِ بِهِ النُّمْ وَفَامًا اذا كَوْلِ عَبْدِ لِلْهِ الْمِنْسِمِ فِي الصَّدِق عَلَى الْمِلْسِمِ وَالْمِلْسِمُ وَالْمِلْلِينَ عَبِي فِي النَصْرة قَا لَنْعِمُ اللَّهِ وَإِنْ وُجِدَةِ ذَارِانَسَانُ فَعَلِمِ النَّسَاتُ وَالدِّبِهُ \* عَلَى عَاقِلَتِهِ لا لَا الْمُؤْمِدُهِ وَمِنْتُصِ بِعَاقِلْتِهِ وَلَا بِمِحْل السَّمَانِ فِي المستاحة ولم ذالتك بوثلون بالسكني حابلون بالملك المرو المعليو السكام معلالمسامة والدشعلى المتود وكانواسكا تاعيم لأسمعا

A)

بده بدُامًا نةِ لم نالعتار لا يضمن بالغُمّب عندَ ناذَكُرهُ في النِهَا بِهُ وَذَكَ فِ الْهِدَايةِ مَا بَدِلْ عَلِي أَنَا لَهُمَا لَ عَلَى الْعَاصِيدِ قَالْ رَحْمُ اللَّهِ وَلَ تَعْفِلْ عَاقِلَةً حتى تشهدالش وكأنها لذي البداياذ إطات داري بدرجل وجذبها فتيلا نعتله عاقلته حركينه كوالشهودا تهالصاحب ليدلم نبلك صا البدلابُذُونِهُ حِنَّ تَعَتِلُهُ عَاقِلَتُ عِنهُ وَالْبَدُ وَانْكَانُتُ نَذُلُ عَلَى لَلَّكَ وللنها عُجَّلا فلا تَلِغ لم عَالِ لصَّا فِ عَلَى الْعَا قل حالاً تَلِغ لسخنا والشَّفعة فالذادالمشعوعة لخماشت بالظاهر لم يصلح بجة للاستحتاب ويصلح للدفع وقدعرف فيموضع ولمفرق فذلك بين انبلون التنال المؤجود بهاه وصاحبالدا ياوعبه عبذا بحنب على مانينه إن شاءالله نعالي قَا رَحِمُاللَّهُ وَفِي الفَكَ عَلِيَ مَنْ فِهَا مِنَ الْوُفَابِ وَالْلَهُ مِنْ لِمَهُ فَي الديم فيستوى للالدوعيره فيواماعلى فولابي يؤسف فظاهؤ لانة dنبسويدة الدارسة السُمان والملاك والعود الهاائالنك سعد وَعُولُ مَثَلُونُ فِالْبُلِحُنِينَ فَبُعِتْمِ فِيهَا الْبُدِدُ وْزُالِلِّكِ ذَا فِي الدَّابِهِ غلافالعتار لمنكل بنتل قال تجاللة وفي سعد علي على هلهاوفي الجامع والشأرع لافسامة والدبة على بيب المال لمن التدبير فيضعد المحلة الهم والجامع والشارع للغامة لمجتمى بواحدمهم والعسامه لنفي تموّ الفَّتُل وَ ذَلِيلًا بِعَن فَي فِعْ مَقَالِحِلِ فَدَينَهُ تَكُونُ فِي بِينَالِمَا لِ لم نُدْمَا لِ الْعَامَةِ وَلَذَ لِكِ الجِسُورِ الْعَامِدُ وَالسُّوقَ الْعَامِدُ الْرَيْفِ الشوارع ولذاكو وحد فيستعد حاعة بلون فالسوف النه العامة لم فَالْتَدْ بِوَيِهِ مِنْكُ هَذَا لَمُ الْحَالَ لَمُ مَا مِلْ فَدَّنَا بِالْمُسْلِمِينَ لِآلْحَاهِل هدوالسوق غلا فإلمسوا فالملؤلة كم هلها والتي والمال والمساجد الني فيهاحبت عنالضمان فيهاعلى اهلا الخليا والملاك على المختلاف الذِّي بِينَا لَم نَهُ الْعِمُوطَةُ عِمْظِ اللَّهِ الْمُعَالَوْ عَمْظِ الْهَلِ الْمُلْوَهُ وَفَي المنتفى اذا وجد فيزل فيصن مزالسوف فانكان اهلاذلك الصن يستون في مانيتهم فدية التيل عليم وان والإبيين وفيها

وُجِدُ النبيانُ فِد المِسْتَرَكَةِ بِلِي جَاعِيوْ الصِّيَا الْمِ تَبِهَا مَعَاصِلَةِ البِي للانب سنلاط حديم النصف وللإحوالناف والتالث السندس سعسرالدية والعنسابة على دوسهرولا عسرسفا وبالانصال نصاحب العليلا براجوالكسي التكبير فكانواستواغ العنظ والتعصير فلون على العند والتعصير فلون على العند والتعمير التعمير عَاقلة التابع وَ فِالْخِيادِ عَلَى ذِي النَّذِ الْحَادَ الْبَعْتُ الدَّادُ وَلَمْ مِنْتُصَلَّا الْ المنشرى حتى وجد وسها منسل فضائه على عاقلة النابع وادما أنية التبع وقال رجهما اللمان لوبان فيمكنار فهوعلى فافلوالمشترى وان مانحاد مَعَلَى عَاقَلَ الدِي مِصِلِلْهُ لِمَ تَدَامًا عَلَى فَإِيلِكُما عِبَ وَالتَعْصِيدِ الْعِيطُ فَلَا عِبُ الرَّعِلَى مِن لِهُ ولَمِنَا لَجِيطُ وَالرِلْا الْمِسْتِ عَالَا بِالْلَيْلِ وَفِي الْوَقَالَتِ الدارة وبع عب الدين على ضاح الداردو كالمؤدع والملالات ب فلا لغَص فالنبع الناب و فالذي بشنط فيولف و بعث فوالللا كالخصدة والنطروا فاحتبنه الالعددة على لجنظ البدا اللك الإنوكانة بعدوعلى لخنظما لبكدون اللك ولابعد وباللك مدود التهيبة الداوالغمورة وفالبيع الفاب المدللباتع مكالسمن ولذا بعافي الخياد لمحيدها لمنة دون الناب ولوطان الميهد بوالمستنى والجيادلة فهواخص الناس بونقرقا وانحان الجباد للياتع فهوفي بده مضون عليوبالعبية طلعصوب فتعتبرك أدبها بغديعلى لحفظ علاف صد فوالفِلْولا تفاعب عَلى الله لاعلى الضاب وهذه مان معقابة فتحب على الصاب لانتضال المنابيط بسنته طبها اللك الاتوك ان الغاطية عب عليه صان جناية العبد المعصوب وكالميك وعلاف عَادُ الْمَيْ الْدَارُ فِي بِدِهِ وَدِيْعِيُّ لَا نَهُذَا الْمِمَانُ صَالَ وَلِهِ الْمِنْطُومُةُ اناعب على ما فادرًا عَلَى الْمِنظِ وَهُوْمِنْ لُهُ بِدُاصِالْةِ لَا بِدِيبًا لِهُ وبداللؤذع بدنتاية ولدا المستعث والمؤتث ولدا الغاصب لأنا

الم اذا ما فَالْغَرِيمَا نَوْغِيرَ مِنا وِلْبِنَ اقْتَلُواغُصِّبِيةٌ وَإِذَا فُوامِسُولِينَا وَ خُوَادِجَ فَلْأَسْخُ وَفِيهِ وَيَعِمْ ذَلِكُ مَنْ اصَابِمَ الْعَدُد قَالَ مَعِمُ اللَّهُ وَانْ فَال المستخلف فتلذذ كبذ حلف بالسرعا فتلث وكاعرف لذقا فيلأعب زيديم نت لْمَا الْمُ الْتَتَلِّعَلِي وَأَحِدِ صَادِئَتَ تَتَنِي عَنِ لَلْهُنِ وَبِي عَكُمْ مَنْ سَوَاهُ عَلِيها لَمِ يُحَلَّدُ عَلَيه وَلَا بِسَلَا عَلِيهِ وَلَا لَمُسْتَعَلِّمَ لِمَنْ اللّهِ لِمُ لِيَدِ لَمِ لِلْكِاسِطَاطُ الحصومة عُنَّ ننسوفلابتها وَعِلنَاعَلَى مَا ذَلْنَا وَقَالَهَا بَهِ هَذَا فَوْلُ عددة اما عَلَى فَول الي بوسن فلاعلن عَلَى العلم لانما فدعرف العالم واعرف مِ فلاحاجةُ البهِ وَتُحَدِّدُ وَحِرُاللهُ بِتُولَ عِو زُانَهُ عُرِفُ لَهُ فَا تِلاَ اخْرَ مِعَهُ ﴿ قال مَعِنْاللة وبطل شهَادة بعضِ أهل لحلة عَلَى مُثلَّعَبِهِ أَو وَاحدِمِهُ وهناعندا وحنينة رحالة وقاكر زحمااته ليتلسكادهم الشدوا عَلِيَ رَجِلُ مِنْ غُرُهِ لِأَوْ الْوَلِيلَا ادْعَا الْقَتْلُ عَلَيْ غَبُوهِ تَبِينَا لِمُلْسِنُوا عَمَا غابة المموالم كانوا بعرضيدا نبصب واخصا وقد بطلة للاعا ذكرنا فلأبيع من فبول الشيئادة والوجل المنصوب اذاعول فنك المصومن ولذاتهم خصابا نؤالهم فاتلبن للتتصيرالصادر سهم فلأتشل شما دتهم وَانْ خُرْجُوا مِنَ الْحُصُومَةُ وَالْوَضِ إِذَا خُرْجِ مِنَ الْوَصَالِمَ بِعِدْمَا فِلْهَا مِشْكِدُ غَاصِلْهُ انْمَنْ مَا يَخْصًا فِي عَاذِ نُولُ سَيْلُ شَهَادَتْ فِنْهَا وَمَنْ مَانَ تَعْمَ صَبِهِ أنبصير خصا ولربنت بخصا بعد تتبلشها دنه وهذا بالمصلان منفن عَلِها عِرَاثُهُا بِعِلانِ أَهْلَ الْحَلَّةِ مِنْ إِنْ عَرضيدان بَصِيخَصَّا وَهُو يعلهم موانتصب محما وعلى هدوالإصلين بغدج لبرس المسابك مُنْ مِنْكُولُولُ الْوَجِلِ بِالْهِمِنْ مِنَا أَذَاخَامُ عِنْدَاكُمْ لَمْ عَزَلَ لِمِسْلِدَ مِنْكُمْ الْمُنْكِ شِهَادِ مَرْهُ وَالسَّنِيمِ ادَاطْلِبَ السَّنْعَةُ عَرَيْهَا لا تُنْبِلُ شِهَادِ مِنْ بِالْبِيعِ ومن جنس لناني إن الوجداذ الريغام والشنيع اذا لريطك وشدوا عَبْلِشِمَا دَيْهِ أُولُوا وَيُ عَلَى مَجِلُ بِعَينِ مِنْ أَهُلِ الْحَلَّةِ فَشَهِدَ شَا هِدَانِ بِنَا هُلِهَا عَلِيولِم سَبِلِ شَيْنَا وَ لِمَا عَلِيمِ أَنَا لَصُوْمَةً عَلَيْهَ عَ الْحِلِ ٥ والشاهد بقطعاعن ننسو فكانتها الاب وفابغ عناي بوسنت

فالدبة على الذرّ له ملك الحوانيت قلو وجد فالمنتعد فدينه على بيت المال عِندُهَا وَعِندَا بِي بُوسَن عَلِي هله وَهِي سِندِ عَلِي شُلة السَّمَانِ وَاللاكَ \* قَالَ تَصِمُ اللَّهُ وَهِد دلوية بويدًا ووَسِط النياتِ لا ذَا النَّهُ النَّهِ فِي يد احدول فيملد الماذال كبر والما بعلاف ما اذال النها صغيرا عيث بستعني والشنعة حبث بلون ضماناعلى أهلوليتيام بده عليرولذا البربة لى بدر لحد بنها ولرميل فهد دما وبعد فيها سالت لحق لوكان البورد علوله المحدادات ترسدر التربير عيث اسمع منه الصوت عب على المالك وعلى اهُلِّالتَّرِيَّلَابِينَا وَّدَّكَوَالْكُونِي وَشَيِّرِالْاسلاَمِانَالِهَ وَالْعَلِمُ الْاَلْمَ وَالْعَلِمُ ال انتِعَاتِ مَالِيُوفِ وَالِلْاسلامِ عِبْالْدِيثُ فِي بِيْنِالْلَالِ لَمْ ثَنْ فِالْدِ فِالْمُسْلِمُ فِلْاَ مَا اذَا لَ أَنْ وَصِعْ الْبِعَا مُونِ وَالِلْحَرْبِ لِمُنْ يَجْمُلُ الْمُلِونَ فَسُلِ الْمُلْكُوبِ فهَدُرُ قَا لَيْحِمُ اللهُ وَلُوعِتِسِنَا بِالشَّالِمِ فَعَلَى أَوْسِ التَّوْيِ إِيادُهُ التَّسِلُّ نحتبسا بغشاط الهرونعلى افرالتذي سذلك الموضع أنالشظ فياباهم بسنون منه وبؤرد ون د وابهر فكانوا اخص بنص توس عرج فيلون كان المتبسيف عَلِيمَ لَمَ مَا لَوَصُوعَ أَيِّالشَّتِمُ قَالَ تَحَالُكُ وَحَوَّ عِالَوَكُ عَلَى وَالْمَعَ الْمَالِكُ الْمُنْ الْمُنْمِا لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا عُ نَشْعَبُهِ وَالْمُغِتَلَافُ فِيهِ وَالْفِياسِ وَالْمُسْتِغِيثَانَ فِيهِ فَلَانْعُيدُهُ قَالَ تَحِينُ اللَّهُ وَإِذَا لِنَتِي قَوْمُ السِّبُونَ فَاجِلُوا عَنْ فَتِلُ لَعَلَيْ الْمُلْكِلُوا لَا بدع الولي على وليك اوعلى معن من لم كالمتبل بن اظهوم والجنظ عليم وتكو بالفنسامة والدية عليم المراذ ابراه المولي بدعوى لتنك على اوليك كلهرادعلي واحبر مكر بعبد فيبوااهل الخلة وكالمستعلل عكيب المعية على أبينًا وتول اوعلى مُعنى بهمان ادبك بوالواحد سلها المتلة تُستَنتِم عَلَى قُولَ آبِي مِوْسُتُ لِمَنْ الْهِلِ الْمُلَانِيدُ اون بدَّعوى الوَّلِي عَلَى واحلب م بعياب وهوالناس وعند فالهيوادن وهواسطسان وقد بيئاة أفابلالقاب فلاستنتم وانادبك واحذبن البن التنوا

بالسُرُون بُسْسَتُم المجاعِ، وَ قَالًا مِنْعَمْ إِلْسَنِ التَّوَامِصْ هَذَا النَّبَ

resides;

فهَلَهُ انسَانًا لَيْ أَهُلُمُ فِي كَنْ يَوِمَّا الْمِيْمِينِ مِنْ الْمُلْكِمِينَ الدَّيْحِلْمُ فِي تُولِّدٍ الي بوست رحم الله و في قاس فول اليحنيد بضمن ل رَبدة بنزلة الماية فوجود ه جَرَعًا فِيدِهِ لُوجُودِهِ جَرَعًا فِالْحَلْ لَدَا فِالْهِدَانِةِ وَلُو وُحِدُ فَتِلْ فِارْضِ وَ فَوْ فَيْ اودَادِمُونُونُونِ عَلَى اربابِ مُعلومَةِ فَالنسَامَةُ والدِيدَ عَلَى ربابِهَا لمؤند ببرة البم وأن كانت وفوفة على المتعدد فهو حالو فحدية المتعدد وقد ۮٙڒڹٲڂۮؙ؞ؘۊڵۯؙۅڂؽۼۼۺڮڕڗڮٵڹۼؙ؋ڶڎۺۭ۫ٵڿڽڵؠڛۜٮ؞ٚۼڵۏڮڗڵڂڋڣٲڹ ؠؙڿڐڿڿؠٳۅڣۺڟڶڸؚٷڶٮۺٵڞٞٷڶڸڛؿۜۼڮۺۺڲؿٵڔڹۿٳڣۑڋ؞ڮٳڣ المدَادِ وَانْ لَمْ نَخَادِجًا مِنْهَا بِنِطُوفًا ذَكَانُوا نُولُواْ فِنَابِلُ فِنَا بِلُمُنْفِرَ فَنَى فَعَلَى النيلدالي وجد فيها المسلط بنم لما تولوا فبابل فابلد فاما الزع فليفز صَادَتِ الأملند بمنزلةِ المخالِ المعنلف في المصالم نزى اندلس كيم وها ا برع عَمْرِعن ذَلِكُ المَان وَلُو وُجِدَ بِنَ الْمُسِلِّينِ فَعِلْيَ افْرِيهُمْ وَالْاسْنَوُ وَا نعلبها كااذا وجدبين لتربيب وببر لخلنبث وقالب المودابة الحان خارجًا مُنَالْمُسَطَاطِ فَعَلَىٰ قَرِيلُمُ خَسِيةِ اعْتِبَا زُالِلِيَدِ عِنْدُ الْعَدَامِ الْمِلْكَ وأن ما نُوانز لُواجلةً عَتَلَطِينَ تَعَلَى العلال العلسكوكليم لله لما نَوْلُواجِلةُ صَا دَت الممكنة طها بنولة عَلةٍ وَأَحدِةٍ فَتَكُونَ مَنسُوبَ البِمِ طَهُ نَعِي عَوامد مَا وبدك خادج الجنام عليهم طهروان كان للارص مالك عث على الماليل بلا جاع لمهمسكان فلأبزاحيون للالك النسامة والدبدة هذاع نذهاظاهر والغدولا وبؤسف بيئة وبيل لخلة أوالدادان العسكى ترلؤا فبوللانتاك والمدخالة للنترار فلابعتكم المللض ورقع فيا فالدار والمتلز فانفه سَلْوُا فِيهِ للِتَوَارِ فِلاَ بِدَمِن عِنْبَادِهِ وَانتَا نُوالْمُوَاعَدُ وَهِ فِلاَقْسَامَة وَلَمْ دِينَا لَمْ نَالِطُا هُوانِدُ فَنَنْلِهِمْ وَالْبُوسُعَانَةٌ وَتَعَالِمُ الْمُعَالِلِهِ وَالْبُوسِمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ هِي مُتَعُ مُعِتلَةً وَهِي الدِيدُ أَيِ الْعَالَةِ الْجَمِعُ مَعِتلَةٍ بِالِحِمِ وَالْمِنلَ الدِيدُ وَسَمِي عَدْلِا لِمِنْهِ الْمِعْلَالدِمَا مِلْ الْسَمْكَ الْمِيشَدِلَةُ بِمَا لِعِمْلَالْمِيْ عنلاً يشدُّهُ بالعِتال وَسِمُ العَتل لم تَمْسِعه عن التباع في رَحِمُ اللهُ

ذكَوناهَا مِنْ فِتُلْ وَلُو وَجِدَا لَرِجِكُ فَتِيلاً فِي دَارِنُفْسِهِ فَلَدَيْتُهُ عَلَى عَاقَلْةٍ وَرُشْتُه عَنْدُ الْيِحْسِنِينَ وَقَالَ الْمُنْ فِيهِمُ فَالدَّارِيْ بِدُوحِنِ وَجِدُ الْجِرْحُ فَيَلُونِ كَانَةُ متارننسه فيكون هدراه والآار التشاء افاعد بقاءعا ظهورالتناج مِلْكُورُهُ وَلَمْ وَالْمُولِدُ الْدِيتِرِ مَنَ أَتَ فَيْلُ ذَلِكُ وَخَالَظُهُ وَ الْمَعْلَ الدَّاكُ للورثة فغث على عاقلهم علاف المائت اذا وجد فتلاف كارنفسول ف الدَارِيْ مللهِ عُمَّا وتَ لَمْهُ والتَتَلِ فَصَارَ فَانَهُ مَلْ فَسَمَّ وَهَدُردَكُمْ وهذالم وملاباعتبارعتد ألخاب وهوبان بعكنونه فيبغى للالذلك ولوان رَجلبن كانا غيب ليس مع ما تاليث وُجداحدُهامدُ بوجًا قال ابو بوسف يضمنا لمحذالدبة وفاكعدكل يضمن لم تدعيم لاته فتل نفسته ويجتل انة مله المخد فلا بضمى بالمشكر ولم بي بوسف أن الظاهدات الم نشان كل منل ننسة فكان توه ذكك سافطا فضارحا اذا وعدي عليه ولو وجد فتلغ فرنة لم مرّاة نعندا بي منيغة وعجد التسامة عليها ويدرع لي ك الممان والدبة على عاقلتها وفال الوبؤست المسكامة ابضاعلى العاقلة لم فالنسامة لم غب الم على من المالانكمة وه كليب من الهلها فاستهت للصبي ولهمقا الأالنسامة لنغلاتهمة وتهد المشارم للمالغ متحتد مْ قَالِ المناخرةُ نُمِن اصَابِنَا انَ المُواهُ تَدْخل مَ الْعَاقِلَة فَالْتَهَا لَهُ الْمُعَالَمُ ا انولناها قاتله فتشارك العاتلة فعث عليماؤهو احتبا والظاوي وهو المضح فهما أذ فيها الأراما تشرت القتل بنفسها وسنجوع فببلة وتتللل اهلوفات من لل الجرّاحة فانحان صاحبُ فِرَاشِ من مَاتَ فاللِّيةُ والتسامة على بلك التبيله عندا بي منبعة رحم الله و فال ابو بوسف المضان فيدول فسامة لم أرما حصلة بلك التبيلة ما دون النّس فلا فسامة فبو قصا مكااذا لرملن صاجب فاش ولذا فالجوح اذا انصل بوالمؤت صَادَوتلاً ولهذا وَحِبَ التِصَاصُ فِي الْعَدِ وَالدِينَةِ الْحُظَافَاتِ لر بالصاحب فواش اصب الموت البووالفالا لم يتم أن بلون المؤت من عزل لحدج فلأبلزم بالشك ولوان رَجلاً معمَّ جَرِج بورَمَّ

THE CO.

وكلقذا فالؤالوها فالبومرفؤ مؤينك أصده فبالحرف فعافله واهدالليرفغ والكانوا بالحلف فاهله والدينصلة عا قال للزاجا بفا فيا فوصلة وهو العطا وفي مراجابها فاصول الامواليط متداخف وملغل الغاقلة الالتغنيث والتعدير بثلاث سنبن سروي عزاليك الأعليه وسلم وعكى عنعر رض الله عدرول الله خدين العَطَاللَّعَنيِدَ وَهُوَجُرِجُ إِمْ لَسَنْ مِرَّةً وَاحِدٌ قَا الصَّالِلَةُ فَانْ حُرَجَتْ العَطايًا غِ ٱلنُوسَ تَلاَثِ واللَّاخِدَ مَنَا بِعِصُولِ المعْصُودِ لِمَنَ المتصود التَعْنيف وَقَلْحُصَّلْ وَهُذَا اذَا فَاسْ لِعَطَابَا للسنبِل لمُسْتَقِبِّلةً بعدَ العَصَاحِيل المِنعِين فالسنبن الماضية فبلالتضا بالدية تمحب بعد العضاكا بوخد سالان الوجؤب بالنئصا ولوحجت عطابا للأشسنس مستنبلة فسنب واجدة بوغد مها دلالد يذلانها بعدا لوجوب إذا لؤجؤب التصاء و فلعص لللنصوذ بذلك وَهِوَالْتَخْفِفُ وَاذَالِ أَنَا لُوَاجِبُ ثِلْتُ الدِّبْعُ ادافَلْ عِبْ فِي سُنَةٍ وَاذَالِمُن النوعية سننتن الي عام التلاين فادا كان النوسة المقام الديغ عب في تلانسنين لأرجيخ الدبد في تلاف سنين فيكون ط ثلث في سنخص ورة والواجب على التاتل كالواجب على العاقلة منى عب ية تلاف سيب و ذلك مثل الإبدادا متأل بندعك ااوانتلب التيصاص بالشبية ماع وقال الشاجع بعراتهما وَجِبَ عَلِي النَّارِلِيْهِ مَا لُوبِكُونُ مَا فُطِ وَالفَاحِيلُ الْبَعْنِينِ لِعِلَ العَاقِلْةِ لَلْ بِلْغِين بوالمخدا كمحض وكنآآ والتباس اناابخاب للالبغا بلغ النسولجذم الماغلغ بزالسس والمال والشرع وردبوا داه نخطاة فلأجداه فيب وبك قُلُومَتُلُعَتْدَةُ مُجِلَّةُ الْجِمَّاءُ فِعَلَيْهَا قَلَهُ هَا وَلَمُ مِنْمُ عَسَمَ اللَّهِ فِي اللَّهُ وَال اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمِالْطَلِّقِ وَجَلَّاكُ هُوهِ مِنْ أَجْزَا بِهُ اللَّهُ سُلِّيهِ، واول المدة بعتبر من وقت التصابالد بيرائ لواجبال صلي هوالدب والنتل المالنجة بالنصّاء فيعتبر أسد الالدّة من ومع و تطيره ولذ المعداو بان فَهُنَهُ لَا خُبُ فِبُلِ الْمُصَاءَا فَاغِبُ بِالنَّصَا فَتُعْتِمُ فِمَنَّهُ مِن ذَٰلِكِ الْوَقْتُ قُا لِيحِمُ اللهُ والله مِبْلِن دِبِوَابًا فَعَا وَلِمَهُ فَيَبِلْنَهُ لِمَارَدُ بِنَا وَلَهُ مَصْرَتُهِم وَهُ المعتبره فِي البَارِ قَالَ مُعَالِلهُ وَبِسَمَ عَلِيمٍ فِي الدَّ سِنبَ عَلَى

حددية وجبت بننس العنب على الغاقلة والغاقلة الجاعة الذبن يعقلون العقل وهالدية بقال عتلت العتيل الاعطب ديته وعتلت عن لقاتل اب ادبت عنه مَالزمَ من الدِّية وَقُدَّ ذلهُ مَا الدِيةِ وانواع مَا فِي هابِ الدَّبَابِ وآماً وُجودها عَلَى العَاقِلَةِ فَالْمَسْلُ فِيمِ مَا صَحَ عَنِ الْبَحْمَلِي اللهُ عَلِيهِ وَسَكُمُ المُ فَتَنِ يَدِيةِ المُرَاةِ المَتنولةِ ودَبِهُ حَنِيهِ مَا عَلَى عَصِيدًا لَعَاقَةِ فَتَا لَا بِوالْمَاتِئِ المنفى عليهِ مَا رسُول اللهِ لَمِنَ اعْدِم مَن مَلْ صَاحَ وَالْاسْمَ مَن لَوْ فَالْمُنْفِقِ ولا اكل فِيْلُ اللهِ اللهِ لَمِنا لِعَلِيهِ السلام هذا مِن المَن اللهُ الله ولا يَالمُنْفِقَ تعترمة فلأؤجد الحاهدارها ولااعال لعنوبه على لخطى لتمعدوره مرنوع عنه الخطأ وبذابجا بالكل عليم عني سعليم لما بمن الحانم واستصاله فيض البوالغافله تختيتا للتخنيف واغاط موالغص بالبخ البو المنداغان بيورة المحترا وليوة فبولم والغالب الكالمنسان إغالم بعتردة افعًا لواذا لَمْ نَوْدُوا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ لَمُ لَمِلُهِ بِالْحَدِ وَتِلِكَ النَّوْةِ عَصْلَ بِالصادِّ غالبًا وُهِ اخطا واسصر تم لُمُ لا تَمَاسِبُ لِمُ فَدَامِ عَلَى التَّعْدِي فَتَصُوابِهَا عنجنطون فأوااولى المراليوة فولة حلاديغ وجت بنساله تلجته بهاعابنتك مالابالصلحا وبالشبي فران النعدا جدالعنوب فلاستغنا لتعنيف فلابتعل عدالعا قلدة المرات وهاهدا لدبوان ان النائلة الدينة بوخذ من عمايًا عرف بالخبسنين واهلالد بوان اهل الوايات وهرالجيش لذب لتبت اساجهم فالدبوان وهذاعندنا وفأك الشَّافِقِ رَحُ اللَّهُ عَلَى الْهَ العَشِينَ لَا دُونِاً وَلَ لَذَلَا الْمَامِعَوْمَ السَّاعِدُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم فالقارب وكي بهاكالارب والننفات وكنا فضير عرد فإستعنه فاندلا دونالدواوب جعلالدبه على هرالدبوان محتض بالصفابوس بنابر دَليِسَ ذَلَكَ بِنَبِيعٍ بِلِهُ وَتَنَوْبِرِ مَعَىٰ لَنَ الْعَتَلَ فَأَنَّ عَلِي الْمُلِالْسَمَّةِ وَ وتلطنتها نَواع بالْمُلْفِ وَالْعِدِهِ وَالْعِدِهِ وَأَلْعِدُ الْمِجْلِ فَلْمُدُنِي عمر عروض اسعنه فدصارت بالديوان فحكفاعلى الهلم ابتاعا للمعنى

لأناله خذ مِنَالا عطية اصل وَ مَن الدوناف خَلَفٌ فَلا يُعتَم لِلْعَلف مَع الأصل ولم فالمعد والمعطية السركة والمخذين للاذ ذاف بؤد عالم المصرايهم ادالم دواف ليشابغ الوقت فينضد وزبالم فرامونه والمعطيد ليلونوا ونلفين غِ الدِينَانِ قَاعِبَ النُّصُرَةِ فَينسَرْعَلِيهِ الأَدَانِيهُ قَا لَتَصِمُ اللَّهِ وَالنَّالِكُ اللهِ وَالنَّالُ كَمُدِهُ اَ لِوَاحَدِمِزَالُغَا تِلْهُ لَمَ هُوَ الْفَاتِلُ فَلَامَعَنِ لِعَوَاجِهِ وَمُواخَذَةً وَلَهُذَا لَم عِنْ عَلْمِهِ المَلْ فَلَوْ الْمِعْضُ أَذَا لَكُورُ لَم عَالِفًا لَكُلُ فَلَنَا اجَابُ الملاجات بوول لذلك ايجاب البعض ولانهاع للنضغ وهوبيص نستم شارتا بدم عربة كالشد فكان اوله بالمعاب عليم فاذا لا فالحلي مُعَدُورُ الْالْبُويْ مِنْ أُولَى قالُ السَّنْعَالَى وَلاَتُولُو الْفِرْقُ وَلَوْ مَا لَمُ لِي عِي وعدة وجوب الكولم ليني وجؤب البغص الهنويان حل واجد لم العياقل لمجث علىوالكلي ومتع هداجث علىوالبعض فظهر بذلك ان أعتبا وللجز بالطباطلة أكحاس وعاتله العتق تبيلة مواه لأنب مدامهم واسمنبي عنها بؤبلاذ لك فوله عليم السكام مؤل العكوم منه قا رحمالية وَبِعِنْلُعُنْ مُولِي الْمُؤْلِمُ وَمُولِمُ وَفِيلِنَّهُ وَمُولِي الْمُؤَالِمِ هُوَالْخُلْفِ فَبِعِنْكُ عنامَوَكُم الذي عاقدة وعاقلة موله وهوالمواد بعوله وقبلتماي فيكسوكه الذي عاقلة كم ألعدب يتنام بوفاشب وكم العنافغ وَفِيمُ لَلَّا فَالسَّا فِعِي وَقِل ذَلْرُنَاهُ فِي الوِّلِهِ قَالِيكُ وَلِمُ بِعِنْكُ عَاقله جنأبذالعبد والغدوكم اكوم الصلح وكاعتزافا لمادد بالمرتد لبناص بالعبدة ألم قرارة الصلح كم بلذمان العاقلة كغصور وكم بنوعهم فأل المانيصدة في من الم فرايط في التُصديق فوا رسيم فيلديم ما بدايهم ل لخرولم بتعكى انعسم والمستاع فانكنم وقدناك وتتعم البينة لأن تأنبت بالبنت وأكمشا هدكانها كاستماك بينه وستباللب فناء المقاد وأن لانت لانعتر معم لنها تثبت ما لبس بناب بانوا والمدعا عليوزكه والوجؤب على العافلة غما نبت بالخوار عب موجلاً وما ثبت

بإخذمز كلبغ ولرسنة المجزع اودته وتلث ولربذ دعلى ولواجد من الدية فيلات سنبن على ربعيه وذكرالند وريط برأة الواحد على ربعة دراه خطيسنة وبنص منا والاول اصح فانجانا احدالله نص على ادلا بذاد على ل والمدين حيم الدبدة ثلاث سنبن على ثلاث اواربعة فلابوعد منحل والمدية فأسند الادرواودرم وثلث حاذكر فنالأن معى لتعنيف براعا فِيهِ وَلَوَاتَوْمَنَهُ فَكُلَسَنَةِ المِعَةُ لِلوَنَ فَاتُلاتُ سِنِينَ اثْنَى عَنْدَوُدُهُا فَعَنْ فِي مَنْ حَدِّ التَّعْنِيفُ لِللْوْعَبِدُ لِلْجِزِيهِ قَالَ مِنْ اللَّهِ فَالْرَيْسِ التَّبِيلَةُ لَذَلِكُ الماق البالم الم المناعلي تُرتب العَصباتُ لبتن معنى التَنب ٥ واختلفواني آباء النابتل واسأبيم فتبل بلنعاؤ كالينديهم وفنل كم بدخلون لم المَرلنف المَوج مني ليُصِب دل وَلجد منهُ التَومِن العجودَ هَدا المعنى إمّا بعقق عندالكشرة والمباوالهبالمبكشرون فالواهذاب عف العدب لمائم مَنظُواانسَابِهُ وَالْمَنَاعِابُهُ عَلَى السِّابِلِ وَامَّا الْعُرِفَتِلْصَبِعُوا انسابم فلاعلى ذلك بحرتم فاذا لرعلن فتل اعتلعوا فيوققا ل يعضم لعتم المعال والعنوي لم قرب و فالبعض مع النافي في اللهابي وعلى هذا حكم الوايات أذالر يتبسع لذلك الهد والبراض الرابات ا كِافْرِيمُ نُصَّةُ اذا حذ بهم الرُّللاقي - فالاقراب بعوض ذك لل المام لم فِوَالْعَالَمُ مِووَهُوَ الْمُلْعِنَدُنَا وَعِنَدَالْشَافِعِيَّةُ عَلَيْهِ إِدَاحَدِيْضِفْ دِبَال فيسوى ببنالكل انمصله فيعتم بالزكوة وادنا هأذلك انحسه دراه عِندُم نِصِف دِنيا دَلِها سَوَكُ هِيَا خَطْ دُنْبَةً مِنَ الْزَكُوةِ الْمِتَوَى الْمُلْ الْمُؤخِّدِين صُلِالْمَالِ فِينَفُص مِهَا تَحْفِينَا لَرُبَادُةِ الْتَحْفِيف وَلُوكات عَافلت اصحاب الودق بغضى الدِّيدُ فِي ارزا فِم فِي تلافِ سِنَبْن فِي حَلِيسَمِ التَّلْتُ لِمُ نَ الدرق فحقهم بتولة العطابا فافتم تمامها ادهائن احكمت سيسللالرغ بنظوان كات أدرًا تُم عَرج طلسَنة بوخدها حَرج و دق مُلك الدِّيم منزلة القطايا وادهائت تخذج فركشهر فتحسابر وادهانتهم عطيم في طلسنة وادلأق فخطشه وفرصن الدية فالمعطبة دون الهرزات

صَعِيةٌ فِمَا صَلَعَيرُهُمَا وَاسَا إِذَا بَاشِرُا السَّلَ الْسَبِيمَا فَالصَّعِيمِ اللهَ أَيشًا رِكَا فِ العَاقِلَةُ وَلَذَا الْمِنْوِزَاذَا صَلَّ فَالصَّعِيمَ اللهِ فَالْوَاجِدِ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَلَا بِعِنْكِ العامة ولا المجدود المراحد المراح المراحد المراحدة المراحدة المراحد ال بالدبوان عِندُ وْجُودُ و ولوهانَ باعتِبا والنوابِ فِي السَّلْقَ فَاهلُمِ مِه الرَّبُّ البؤس اهلمولف وتبعنك اهل حلمض عناهل سؤاده لانفانباع لهل المض فارنم اذاحدهم اسؤاستنص دابهم فبعقلونه اهلالمض باعتباد معني فالتحب فالنضرة وسنكان منوله بالبضرة ودبوانه بالكونة عنلعنه اهلالكونوط المابستنتص بالهل دبوا نوكله بوانو وللناصل الاستنقاد بالدئوان اطَهَ وَلَا بِظَهَرَ مِحَمَّ كُوا النُّصَةِ بِالنَّرَابِةِ وَالوَلَوْ وَقُرْبِ السَّكَيْ ٥ والعِد والحَلِف وبعِل الدِيَوَان النُصَّة النَّصَةُ فَالنَّسَبُ عَلَي مَا بِينًا وَعَلَى هُلْ يَعْنَ لَتِرَبُّ لِلسَّالِ لِلْعَافِل مِنَا الْعَالِيدِ مِنَا إِلْمَا مُلْ الْمَالِدِ مِنَا الْمَالِمُ وَدُبِو الْ المخوبالكوفة لابعنزل احدهاعن صاجم وانا بغتلاعنه اهدوبوانم وَسُرْجِنَ المَّمِنَ الْمُلَّالْبَصَةِ وَلْسِنُ لُمَّ غِلْمُلْالْدِ عِلْانِ عَطَا وَاهْلَالْبَادِ بِوَ افرسا ليونسئا وستلنه المصعنك عنه اهل الدبوان من ذلك المصافلم لِشَمْطُ الْمِلُونَ مِنْ وَمِنْ اهْلَ الدِيوَانِ قُرَامِهُ وَالدِيوَانِ هُ الذِيلَ مِدُونَ عناهلِلمَورَوبَومُون بنصرتم وَبدُنعُونَ عَنمُ وَلَيْحِمُونَ بِالنَّصَرَةِ اهلالفِكَا وِنتَطْ بَلْنِضِ وَيَا هلا المُصِيمُمُ وَقِيلًا اذَا لِرَبُونَا فِرْسًا لِهُ ترتبغنك تكأفأ يعقك نداذاه واقدتاله ولمبالتاويوا فربس مم تستظلن الوهوب عجم المتزابة وأهلاالمفي تهمكانا فكأنبالعددة على النمة لعُمُ وَصَاءَ نَظِ بِسَلَّةِ الْغَيبةِ المُنتَظَّعَةِ إِذَا لا نَعْلَج وَلُوكا ذَا لَبَد وَيُ بَا رِطْنِهُ المفرط سكن لذنب مرابعتلذاه لاالمصران اهلالعظاء كابتصرون مت المستكن لدفيوكا ازاهلا البادية لمبتكون عن اهل المرالنا وليمرانه المنسننصرونهم وإنحان لمهللكذة عواقك معدوقة بتعاقلون بها فتسل احده فتبالة فدبته على عاقلت بنولة المستراط نف التوموا احكام المسلامية المعانلات لمسما فالمعان العاجة عن المطاب ومعنى

بالضلعب علظ الماذااشترط التاجيل فالصلح وفلعرف في وضعم ولوا فربالمتلخطاة فلمرتز تنفوا الالحاكم المبعد سنب فغض غليم بالدين فينالوني تلاث سنبنكا ناول المدة سبور يعض عليولا بالتاجيلين وتتالتضام فالفاب بالبينة فكذا فالناب بالافزار بلأوائراء اصعث ولوتصاد والعابل وأوليآ والمعتول على أن قاضى للدلذا فضى الدية على عَاقِلْتِهِ بِالْمِيْنِ وَلَذِيتُهُمَا الْعَاقِلَةُ فَلاَشْيُ عَلِيَ الْعَاقِلَةِ لَ نَصَّادَ فَمَا لَمَ لُون عن عَلِيهِ وَلَمْ بَلْنَ عَلِيهِ شَيْءِ مَالِيلُ وَالدِينَةُ سَمَادَ فَهَا تَعَدَدَتْ عَلَى العاقلة بالنصا وتصاد فهاجنه فيجهما فلريلن الإجتمنة علاف الإقْلِيدِث تِحِيجِ الدِّيْرَ عَلَى المُثَنِّ لِأَنْهَ لَهِ لِلْمُتَعَالِمُ لَكُمُ اللَّهُ وَالدَّهِ اللَّهِ وَالدَّامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَاللَّامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَ جنيد وعلى عَبْدِ خِطاء في على عا فِلْتُ بَعِيٰ ذَا فِنْلُهُ لَا نَالُعُا قِلْهُ لَا تَعْمِلُ ٳڟٳ۫ڣٳۼۘؠڽٷٵٛڵٳۺؘٳڣؠ؇ۻڸٳڵؠڣڛؙڵۺؙٵؠڵۼؚڮڣؙٵڸٳڵؿؖٲؾڷٟ ڵڹ؞ۜؠڎؚڵٳڵٵڵۅڎڣڸڰڋۺ۫ڴؠۼۛؾڵٳڷۼٵڟڎۼڴٲٷڵۼڹڰٵٷڵؠۜٳٳڹڎ ادى فتَتخل العَاقلة طلعتر وَهَدُالأنَ مَاعِبُ بِعَتْلُودِيدٌ وَهِيَ بِدَلْ لَاذِي لم وَ المَالِعَلَى مَا بِينَاهُ مِنْ قُلُ فَكَانَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةُ عَلَا فَمَا دُولَ الْعَسِ التديي تلل بوستكك الموال والمؤاد بالخديث جنابته انج كانتع تلالعاقلة جنابة عَلِولَاجنابة عَبْلِ وَعَنْ نَعُولُ بِعِلْ صَالِيتُهُ تُوجبُ دَفعَهُ إِلَمْ انبندبه المؤلي فالاصابا رجمه التألبس على البساء والذوبغ من لدخط بة الدينان عَدَّلُ لِيُولِ عُرَرَ مِن اللهُ عَنْهُ لَمُ يَعْنَلُ مَعَ الْعَمَا قِلْصَبِي وَلَمُ الْمُ بالعِتبَانِ وَالنِيَّةُ إِنْ لَكِنَاكُم بِعُصَعَ عَلَيهمَا هُوَخِلِكُ عَزِلَتُصْرَهُ وَهُوَ المدنية وعلى هذالوكا ذالفا بالتصبيباا وأسواه الشي عليها سالليه علاس الوحل لأن وبجوبه جذوم تالدين على الفاتل ماعتداراته إحدالعواقل لمند بنص ننست وهذا لم بوجد بنها والعوص لهاس العطابا المعونة للنص ولنوص دواج البنح على التع عليه وستم لذا في المحداية وهذا

18

بالنادية طبخول عنم علاف ما أذاطان قوم مناهل النادية فض عليم بالدية فياسوا لمرية نلاب سبب م حمله المام فالعطافية الصبؤاللية في عظام وُلُوهَا وَفَضَيْهِا مِهَا أُولِمُ مَنَّا فِهِمَ لَهُ لَيْسَ بعص النصّاء الأوْل لا مَنْ فَضِي هَا في المُوَالِمِ وَعُطَاءُوهُ المُؤَالِمُ عُدِوَانَ الدِبْ مِنْفِينَ السِّوالِ وَالدِّ أَوَّارُ وَلَمْ وَا مِن الْعُطَا السِّوَادُ أَصَادُ وَالْمِلْ الْعُطَاء المُ اذَا لَمُ لِكُنْ مَا لَا الْعُطَاءِ مِنْ جنس ما فضي بوعليم بان طن التضا بالربل وَالعَطَادْ وَالعِفْدِ فِي الْعَدِ ل الجالدناج ابذا لما فبوس طال النصاء الأوليلان منعي ألم بل متالي العطاما فيستنزى بيركن البست فالسعلا ونادعهم الله إف التا بلااذا مُرَمَلُ لَهُ عَاقِلَةٌ فِاللَّهِ مِنْ إِلمَا لِهِ أَوْا طَالِنَا مِنْ الْمُعْلِمُ فَاللَّهُ لَلْمُ المُعْلِمَ هاهلانصُ أو وليسَ بعضمُ اخصُ مِن بعضٍ بذلك وَلِمَنا ادَامَاتَ كَانَ مِبِوانَدُ لِلسَّالِ الدَامَاتَ كَانَ مِبوانَدُ لِينَا لِمَالِمَ المَالِمَ مُسِرًا لِعَدَامَةِ بِلَوْمِبْتِ المالِ عَنْ كَانَ مِبْوَانَدُ لِمِينَا لِمَالِمُ المُلْمِنَا لِعَدَامَةِ بِلَوْمِبْتِ المالِكِ عَنْ الج حُنِهِ مَه وَأَبِهُ شَاكَةُ الْهَاتِحِ فِي مَالَهِ وَ وَجِهُ هَا أَنْ الْمُصلالَ الدِيِّ تُجْبِ عَلِي لِمَا فِي وَهُوَ الْعَابِلِ إِنَّهُ بِدِلْ المِتلِدِ وَالْمَالِدِ فِي مُلِمَ الْمَالِقَا قِلْمُ تخلفا تحتنينا الخضب على الحرث فاذا لرمان لدعا فلذ عاد المرا لي الصل وابن الملاعث تعمل عا قلة أمر لأن سبه ما بين منا ووف الما فالالعلوا لسنينى من يوم ففي له إلى الدوع عليه لأنه بهن أن الدُية كانت واجد عليم لمنذ بالإلذاب طبقران النسب كان تأبيًّا منه مِزَا المصل فعَوم الم مخلق ا مُلَّانُ وَاحِنَّا عَلَى قُومِ اللهِ فِي جَعِدُنَ بِهَا عَلَيْهِ فِي مُضْمَّلُ وَنَ فِي دَلِكَ وَلِنَا اذَامَاتُ الْمُلْتُ عَنَّا وَفَا وَلَهُ وَلَدُ مُلْكُمِّ لِمُسْلِمَ عِنْ فَلْ بِوْدِخَابِتُهُ حَتَى وَلِنَا اذَامَاتُ الْمُلْتُ عَنْ وَفَا وَلَهُ وَلَدُ مِلْدُ مِنْ الْمُلْكِرِوْدِ خَابِتُهُ حَتَى الْمُلْكِدِة جهابة وعسك عيد فورام وفادب العابد برجع عافلة الم على عافلة الأبيانة عندادا بذلاكفاء بتعداد والدة اليقم اسومن وقت لمنت الحدية للأب وهواخو بورا جوابعبات وتبين ان مؤملم عِنلواعنه فِرَجِعُونَ عَلِيم وَلذلِكُ وَحِلْ الرَّصِّيبُ المِنلُ وَجل فِعَنلُهُ فضمنت عاقلة الصبي الدنة رئعت بهاعلى عاقلة الام ان كان المسد

التَناصِ مُوجِودٌ في حتم والدريكن له عَافلةٌ معدُ وفدٌ فَدينا في عَالم في قلات سنبذئن بوم بغض بما عليه خراية حوالمستلط البينا ان الوجوب على لفاتيل وانا بغول عنه الحالعًا قلمة لو وُحِدتُ فاذاكم نؤُجِد بني عَلِيدِ بنزلغِ سُتَلَمِينَ المدرنة داوالحدر فتلاحدها صاحبه بنني بالدبدة ماليمن اهل ذارالاسلام لم بعتلون عنه لان تلندمن لمتل لبس بنص بنيرة كل بعنبله ف عن سُسِّم وَلَاسُسْم عن كَا فِي لَعِلْمِ النَّاصِ وَالْمَنَا رَسِّعًا قَلُونَ فِمَا بِبِهِمُ وَانِ احتلنت مللهم لأنالكنه كأدملة واجدة فالؤاهذا اذا لرتكن المعادات بينم ظاهِرُه امَّا اذَّا لَمُ سَاطًا هِرَهُ فَالْمِهُودِ وَالنِّصَا دِي بِنْبِعَ إِنْ لَا بِعَدَلِعِمْمُ بعضا وهذاعندابي بؤسف دحم الله لاننطاع التناطر ببنم ولوطات النابل من اهد الكوفة وله يناعظا، وحول دبوان الي لبَصرة م دُفع الى التاص فاندبيض بالدبني على عافلته سلها البصرة وفالد وفرزهماك بنض على عاقلت باللوقة وهور والناعناي بوست رحماسه والموال هوالجنابة وتدعنت وعاقلنه اهلالكونة فصارحا اذاحول بعدالتضام ولناا ذالد بذالما عب بالتنص عنى ماذ لوناا ذالواجب هوالمفل وبالنصا ينتغال لاالمال ولذا الوحؤ بفلي العاتبل وستراعن العاقلة فأذاكان لذلك بتعل عسر بكون عاظن وعبد التصابخ لأفيما اذاحول معد المَصَارِعُ زَالُوجُوبُ قَدْ تَعَوْرُ النَّصَّاءِ فَلَا بِنَسْبَلْ بِعَدْ ذَلِكَ للْبُحْتِ مَا المَّاتِلُ عَلَا وَمُعَلَا وَمُعَالِمِهُ الْمُعَادِهُ بِالْبَصِيرُ فِي الْمُعَادِهُ بِالْبَصِيرُ فِي الْمُعَادِهُ بِالْبَصِيرُ فِي الْمُعَادِمُ اللَّهِ الْمُعَادِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل علاف ما إذا قلب العاقلة بعد المصاعليم ميث بض البهم أفر التبايل فإلسبب لم ف النقل المال الحكم الم وَلِ فَلا يَعُون عَالَوُ فَالْعِمُ مَلْسُ المختلبة فبافضى ببعليم فكان فيؤنند بوالح إلم وليرابط الدوعلي هذا لوطأ فالنا تليستكنها للونة ولبس لدعطا فلربغض عليدحتي ستطن البَصة فض على الله البصة بالدية ولوكان فضى ما على الهل اللوفة فلسيسته لعنهم ولذا البدوك اذاكني بالديران بعد التسلقك فكأع التاص بنض الديدعل المدالل بوان وبعد التصاعلي على عاظل

المو فقالعنا ديس ومدور مالسداده وما المبصالعة طلب شير غيره لبنعله على غبب سه عالم انه وبعد وَ فَانِوْهِ وَ فَا لَسْمِعِمَّاذَ كُوّهُ بِذَا لَخَيْضٍ فَعَالِأَ لُوصِيَّهُ مُلِكً مُضَافَ الْيُمَا يُعِدُ الْمُؤْتِ بِعِيْ بِعِلْ بِيَالِسْرِعِ سُوا يُخانَّ عِبْنَا الْوَسْنِعِيْنَ الْيَمَا يُعِدُ الْمُؤْتِ بِعِيْ بِعِلْ بِيَالِسْرِعِ سُوا يُخانَّ عِبْنَا الْوَسْنِعِيْنَ قا ارتحاللة أو هي خيد الجالوصية مُشْخَبِهُ هُذَا اذَالَ بِن عَلَيهِ حق سخى تقو وانكان عليم حق سخى سو الزلوة والصيام اوالج اوالصلاة التي فرط في تا في واجبة واليراس با باجوازها لم تاليل مُصافَ الْيَعَالِدُ وَالْ اللَّكِ وَلُواصًا فَهُ الْحِعَالَ فِيامِوبِانِ فَالْمِلْكُنَّاكُ غُذًا لَمُ ذَبِالْمِلَا فِيُدَا اوْ كَالِمَا أَنَالُشَا وَعِلْجَادُ هَا لِحَاجِهِ النَّاسِ لَبِهَا لأنالانسان معدود بالمله منتص فعلم فاذاعه فالدعادة الهلاً لا يَنَاجُ الى تلا في مَا فا نَوْسَ التَعْصِي الدَّعْلِي وَجُولُو يَعْنَقُ مَا كَانَ يَا فَرُ يُصِلُ مُعْصَوُدُهُ اللَّالِي وَلُوانِسَعَ الْوَقْتُ وَالْمُوجِمُ الْ المستاع بوص فدفي خاجنوالحالي فشرع بالشاراع تكنا سمحل وعلاس الغلالصال وشلاالهادة لعدد فاسالا بهاين لصافه تلك المنافع ألى مابعد بستنسل من النهاف وأجاز ها الشادع للضرو دَةِ وَفُدِسِمْ لِللَّهُ بَعِدا لَوَتَ مَاعِسَا وِالْحَاجِةِ فَأَبِقِ فِي قَدْرِ الْتَجْمِيزِ وَالدِّبْ وَ فَا نَطَّنَ بِهَا الِما اللهِ وَهُو تَوُلَّهُ نَعًا لِي شِّيعًا وَصِيَّةٍ بِنُصِ هَا أَدْوَيْرُ وَالسَّنَ وَهُوَ وَلَا عَلِيهِ السَّلَامِ ان السَّنَصَلَانَ عَلَيْمُ شَلْ احَالِكُمُ وَ عِنْدُوفَانِكُونِ ادَّةً فِحَسَنَانِيكُم لِعِمَلُهَا لَكُونِ اوْةً فَإِعَالِكُمْ وعَلِيهِ اجاع المنغ يُنصِح الوصية للإجنى بالتلفي عَمِرا جَادة الوارِث وتلخون مازاد على التلف لماد ويعن سعيد بنابي و فاصل مد تال عُان دسولا المرصِّلْيُ الدُّعُليد وسَل بعد دُن مِن وَجع استدى فنات بادسول السوند ملخ في سؤالوجه ما ترى وانا دوما له والموشي الااب لأفادتك فالغلث قال الغلث والغلت لنبرا وليوان ان تدرورتك

تبت بالبينغ وفي تالياله مواد له نُ تُبت بالخوارولة تلاف سِنين مِن جوم بغض هاعلى لاسواد على عاقلته لأن الدينة عب سورتجلة مطوبي التيسير عَلِيمُ فَلَذَا الْدِوعُ بِهَا تَعْمَنُنَا لَلْمَا تَلَةِ مُسَالِلِلْمَا فَلَ مُنْ هَذَا الْجِسَ لَتُوهُ وَاجُوبِهَا عَمَلُنَا وَإِلْطَا بِفُلِلدِي مُودِطِيسِ ٱلْحُصْلِ انْ بِعَالَ انكالالثاتلان تذلكم استبكادت التعلاط الي والإلينتنا جنابتة عزادة لينفيهاا ولريغض وذلك طاؤلد المولود سنمتر وعَبْدِاذَاجَيْ مُ اعْتَى اللهِ عِدْوَلُمُ الوَلدِ الي فُوسِو وَللْبِعُولِ لَلْمِنابِهُ عن عًا قِلة الم وضي بها اولرينص ولذا لوحيد هذا العلام سوام اعت ابوهُ مُ وَتَعَ فِيهَا انْسَأَلُ بِعَضِ الدِينَ عَلَى عَالِمَا الْمَ لِمَا الْعِبِرَةُ لَمَا الْمِلْكِينِ الم تَرَيِ انَ العِبِ إِذَا حِنَدُ بِيزَانِهُ الطّرِينِ فِي اعْتَمْ عَلَاهُ مُ وَقَعَ فِهَا انسَانَ فالضأن على لباتع وكواعتنه ولاء يعلا لحنب وليعم فرقع فياانسان لمانا المنان على المذل الذكرا ومن يظهر وحديا الم ووالي والعني ماعت ابده مودلادة لل ولا العناقة الذي وجنابه على عالما والمالم لألا لعبدة لوقت المالية وتعول الولايسب عاجب فلايعتم حَقِّ نَلِكِ الْجُنَائِمْ فَلَا يَبْدِلُ وَإِنْ لِمِيبَدِلْ عَالِمُ الْفَاعِلْ وَلَانظَهُ مُتَ عَالْمَتْ فَنِيهُ فَيُوْعَدُ لَيُوالْجِنَا إِذَا إِلَا حَدِي وَقِعَ النَّفَا فِي الْوَلْتِينَعِ فِي وَذِلْكُمِيْكُ دُعُونُ وَلْلِالْكُاعِنَةُ وَوَلْلِالْكُاتِ اذَامَاتُ الْمُلْتُ عَنْ وَلَا واسرالوط العبى بالحناب ولولرسند لكاللهابي ولونظه ونبي الحالة للنبية وللن الغافلة تتدلت كأن المعتادية والكوالو فت التضاء لمغيرفان قضي بقاعلى لأفلى ترستنك الى النائية والمرقضي بقاعلي الناسة وذلك شكان بكون س ديوان الهلالكوفة تملعل يزديوان اهلاالبمة وادلم بلن فوسي عادله كاولكن لحن العاقلة ويادة إد نُعْصَانِ اشْمَ لُوْاجِ عَكُمُ الْجُنَابِيْرُ فَتِلِ لِنَصْا وَمُعِيَا إِلَيْهَا شَبِي ادْادُهُ فزاحم هذا المصلوتا ملفه عرج المسك بكرو و دول والعم مِنَ النَّفَا بِو وَالمُصَدَادِ المِ صَلِهَا وَالسَّالَّهَادِ عِالْمَ المِنادِ وهد

133

احبى عنيه ولذا لوافولم جنبنع تمتو قجها لا يبطك افزاده لها واما اذاورت بسنب كأيم عندالم فزاركا بتجوح الوافيط خبوالجي بأبنه غمات ابنم وفول انام عَوْالُورَة رَاجِعُ الْمَالَكُونَةِ الْمُلْكُورَةِ الْوَصِيةَ عَارَادَ عَلَى النَّابَ وَلِلْقَاتِلْ وَلِلْوَاوِشِ لِمَنْ الْمُسْتَناعِ بِهِ الدلِكُمْ فَجِونَ بَاجَادَتُهُ المِنْ وَيَالِيُ مَا يُوع بُدوي عن بن عبَاسِ وَجِلْسُ عَهَا اذْ عَلِيهِ السَّلَامُ فَالرَّا يَعْوَدُ وَصِيدِ لِوَا دَبُّ المان نشاالورنه وعنغروب شعب عنابدعن بقروان عليه السكام فالتل وصبة لوارت المان غنرها الورثة وعمر وبشتمط انتكون الجيز سَ اهلِ النبوع بان بلون بالغَاعَافِلاً وان اجَازَ البَعض دُون البَعض بودعكى الخيزيند ردِفننه دُونَ عَبره لوَلنبرعلى نُنسول على غَبره وكاستعرباجا ذكيم بفحا ليحبأ نوطمنها فبلان وتألمن اذالحق متنبأ بالمؤنز فكانكه الأبواجعواع فيالم جازة بعدسون المؤصى وبردوانك المَجَاذَةِ لَمَ نَهَا وَقَعَتْ سَاقِطَةٌ لِعَدْمِ مُصَادَفَهَا الْمَعَلِ وَمِلْسَافِظِ غ ننسوم صحي لاستكارشي فكأنكاه انبوده و بعد مؤت المؤدف وكما بَنَالَ لِمِنْ بَكُونَ بِلَكَ لِمُجَالَّهُ مَسَا قِطْمَ مَعْ شُوتِ حِيَّ الْوَرْنُو فِي مَالُوسَ أُولِيَّا مُرَضَّى بدَليلِ منعَ مُنِ التَّصُوبِ لِحَهْم لَكُن ذَلِكُ النَّوْتُ عَلَيْسَبِلِ النوقدِ فِا ذَامَاتُ لَهُ وَان حَهْم لَ ثَالِثًا مِنْ الْوَلِ لَمَوْمِ وَانْ الْمَعَادِهِ صادفت علقالاستنا وعنهم الحاول المؤض فضا دكابجا ذتم بعلوت لمناست لاستكاد أغابطه ويفعنا ليتآم فاجا ذتهم حبن ونعت فحبات وَ فَعِنْ بِالْمِلْدُ وَمَا وَ فَعَ بِالْمِلْالْمِلُونَ فَأَيًّا بِنَعْسَمِ فَلْأَيْظُهُمْ فِي مِنْ الْمِسْنَاد ولمن حَسِمُ اللَّه اللَّهُ وَيَنْعُ مِنْ الْمُوتِ وَقِلْه مُنْعَالُمْ عَرَّدُ لَلَّيْ المواستندين عل وجيرا معلى المخاصنية فالمونو وها الم بتصور لوجود المانع وهو ملك المؤرث حنبته فاذاله شصور بنحتا على الم لمحتبت والرضابطكان ذكك الحق لمبلوذ بضابيطلان حتبته الملك الذي عدت لم بعد موت علاف مآ اذالكاد وها بعد موته مناكم بلون لهو أن برجعوا عدم نها و نعت بعد شوت الملك عنيته فلذم م

اغنيا خيرك مزان تدع مُعَالة بتلنيل الفاس ولا فيعق الورتة تعلق بالدام تعتاد سبب لذوال الهم وهواستغناده عن المال المان السّام لريطهوة فيحوالمجاب بعدالتك استدار تعميرة واظهرة في عَنَّالُورَ ثَيْلُ بِالطَّاهِ وَانْتُلُمِ مِنْ الْمُعَلِّينِ عَلِيمٍ غَدَوُاعَا مِنْ لَكُونِ الْمُعَا التَّاذِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدِ السَّلَامِ فَاللَّالِيَّ فِي الوصية من لبوالجآبدة فسدوه فالزيادة على الفك وبالوصية للورته قا رحمالة وللقيخ بالأدعل الله وللنايلة ووارتمال لمرعزالورته الناالأول فلامنا والنافي فلتولي غليم السكام لاؤصبة لناتك وهو باطلأ فدبتنا وكالغائل مباشوه عكاكن وخطاء علإف الستبكان السبب لبس معتل عَرِيته فلا بننا وله وطية استعمل الموة اسم فعدم الوصية طلبوان سيوان اوض له فالمالين لي فالما اواوع لمعد للجنع لطلاف تأدر فالكافاك النالث فليعلب الشاران الساعلى طلد وحويدته فلا وصيبة لؤارث ولأن البغض تبادي باشا والبغض فغ يجوب وفطيعة الرحم ولانة حيف بالحداث الذب دويناه وبعتم لوته وارتاا وعبرى ايت وقفا الموت الموت الموت المناق ال مَا بعدًا لمؤن فيُعتِّم أَوْ مَنَ المُلك من الدوم لأَضِو وهو وارت مُ وَلَدَلْوَا بِنَ صَيِّ ٱلْمُصِدِلِينَ وَعَلَيْهُ لُوَا مِنْ لَخِيدٍ وَلَوْابِنَ عَاسَّهِ الْمِنْ فَكُرِمُونَ اللَّحِيَّ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ لِلْآخِ لَاذَلُوا وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْصَدَقَةُ بنالموسينالواءته في كالنظرالوصية للوتد وصية عكامتي العديمين التلك وافراز المربص مزللوارث على علسه فيعتم لوندوارثا اوعب وَادِينَا عِنالَا وَإِيهُ مَن مُن فَي الْحَالِ فِيعتم عَالَمُ فِ ذَلِكَ الْوَقَ ٥ حَيَّلُوا فَوَالشَّعَضِ وَهِ وَلَسِّى فِرَالِتِ لِلْمَجَّالُ الْافِرَالُ لَهُ وَأَنْصَا مَعَاثًا لأنبعد ذلك وللن شكطة ان بلوت وأرثا بسبب عادت بعد المقوار حَيَّلُوا فَرَابِهِ وَهُوَعَبِدُ مُ اعْتَى فَلَ حَدِ الْمِدِ كِمَادُ اقرادهُ لا نَ ارتفنبسب عاوت بعدالم فكار وهوالمؤبد وأنافا وفلوكه وهد

وَلَهُذَا جَازُ النَّبُوعِ المُغِرِينِ عَالَةِ الْحِبَاةِ مِنْ لِحَانِينَ فَلَذَا الْمُصَافِ الْحُمَا بعدًا لماتٍ وَ فِي لِلمَا عِ الصَعْبِ الوصِيِّدُ لَم هل الحدّبِ باطله لنولدِ نعًا يُ عَانَىٰ اللهُ عَرِالَذِينَ قَاتَلُوكُم فِالْدِينِ لِلَّهِ وَعَالَيْ الْهَايَةِ وَلَرِهِ السَّبِرِ اللبر مايد كفلى جوازالوصية لمفرغ قالدة وبدالتوفيق المكل ينبعيان بوم لجوان معلنيت المسلم لمنم راهك الكروالمستائس الدي فيحي الوصية لأن لذان يلكذا لمال عال حيّات فلذا مضافًا الى مابعد عَات قَالَ مُعِمَّاللَّهُ وَ فَبُولُهَا بِعِدْمُونَهِ ومَطِلَ رَدُّهَا وَفَولُهَا فِي أَنْهَا يُفْولُ الوصَّيْمِ بِعِدًا حَتِ المؤمّ لمنَا وان شَوْتِ عَلَمْ العِدَالمَوْت فَلَا يَعْنَجُ فَبُولُهُ وَلَا رَّدُهُ فبلمحال يُعتَبِرانِ فَبَلِ الوَصِيَّةِ فَصَارَحُا اذَا قال لم سَرَا نَوَانت طالِق عَلَى لَنْ دِيْمِ عَدُافانَ رِدُهَا وَ تَبُولُهَا بَاطْلُ شَلْحُ لِلْعَدِ لَا ذَلْوْنَا ٥ وَقَالَ ذُفَوْ رَحِمُ اللهُ اذَا وَدُ الوَصِيَّةَ فِحَالِمِيا وَالْمُوصِ لِمَعْدِ نَبُولُهُ بِدَوَتُولُ الْجَالِمُ فَأَنْ فِحَيَاتُهِ وَقُدْرُدُهُ فَكُلُ وَالْحِدُ عَلَيْمًا بِينَاهُ التعالية وندب النعض بالثلث اي بشعب ان بوص بالأبن اللك سَوّان كانتِ الوُرثُمُ إغنيا أو نُثَراك في التنعيص صلّه الغريب بتوك بالدعليم علاف مآاذااست ولالفيك لانة أسنوفي منة على العام فوفته المصلف على التركب والبم إشارًا بوبكر وعُور رض السعه ما لَعَولها لمزيئي بالخشواحة اليناميلان بوع بالابع ولمن بوع بالابع احب البنام فان بؤض بالنك وتوك الوصية أفضل ادا فائت الورشة فتواط ليستنعنون بابرتون منها فبوس الحتلة والمصد فوعلى الغديب وفلاقال عليمأ لسلام أفصلا الصدقة على ذي التحرالله يج وقال عليوالسكلم ان ندع وَرَسْتَكَ اعتبا مغيرٌ للِوَالْجُدَبْ ولمُنْ فِيمِ بِعَايَةُ الْجَانِينِ النَّتِي وَالنَّوابِ وَالْوَصِيَّةُ بِاقِلْمِزَالْفُلْتُ ادُّلِّينِ توكها اذالانت الورتداعنا أوليستعدن بالدلانة جعبن الصدنة على المجنبي وَالْهِبَوْسَ العُبِ وَفَيْلِالْ وَلِيَا فُكِيْلِ مَنْ بِينَعْيَ مَا رَضَااللَّهِ تعالى دبالهية بضاهم وضراعيرنان ملاؤاجد منالم نستماعلى

إذاص المجازة بعد ونه بتلك الحادلة من فباللوم عندنا حتى عبوالذات على النسلم ولواعتن عَبدًا فِ مَصْمِ وَكُمْ مَا لَاعْدِهُ وَاجَا ذَا لُورَتُ الْعَنَى انَالِوَا وَلَمُ الْمِبْتِ وَلَوْكَانَا لَوَارِتُ سَنَدُ وِجُاجِارِ بِثِوْلَكُونَ وَكُمَالَ لَهُ ه عبدها فاومي بهالغبوء فاجاذالوارت وهوالذوج الوصية لمسطل بكاحة دُقَالِنالشَا فَيْ مِنْ السَّلِكُ الْمُرْجِي لِمَنْ مِهْ الْخِيزِ مِنْ لَعِيمَ عَلَى النَّسَلِمِ عِندَهُ وَبَل عِندَهُ وَبَلِونَ لَهُ لِمَنَا الْرَقِوِجِ مَسْلَمَ الْعَنْقِ وَفِيشُدُ الْبِنْ لِحَلَّى الْمِنْ لَكُونَ لذالم فاللث ولمعالم سند وصبته بازاد على الثاث وسطلها الوادت فبكون الزابد على لتلف ملك للوارث منبته فأذا اخارضا ملكالد مزجه صُ دِزَة قُلْنَا إِنَا لَوْصَبِهِ صَدَرت مِنْ لَوْم وَصَاد فَتَ لَلْمُعَامُّ وَمَلالانَ جيعما لاملؤك لاوف الوصية وبعدالموت فوبان على كميلكو ولهذا يبداد عولعه وللبلك الزارث المنافضال عن عاجنو ليجهزه وفضاً دُبونو والمالك ماكان سشعوا عاجتم سنماله فاذااوص مار مشعولهما لكن للور تنونعض إفيادا دعلى الثلث لماف موالبطا ليعنم فاذا اجادوا الوصية ظهرانة لمرتلى سنتعكذ الى لملهم وسننطعتهم ونندا لعندالسان طلؤنن اخالباد عج الكاهن وكليتاً لاكوكان الوايث سريمنا فلما دَيعِتَهُ مَنْ تُلْتُهِ فِذَكُ أَنْ تُنْكُرُ مِنْ أَلْمَا نَعَوْلُ اسْتَاطُ الْحَيْدِ عِنْمِسَ التَّلْفِ ٥ طها ذنوالعت والبيع الذب فيمقاناه ولبس بقلك سرجه فالذاهذا وَمُنْوهُ لَلْمِلا فِي تَطْهَرُ فِي أَذَكُونا وَفِي مُلْكَ الْمُؤْمِ لِمُ فَتَلَا لِلْمُ صَوْعِيدً ، كَمْ كَلِيْلَكَ وَ فُيْشَاجِ جَمَّالُ السِّيْمَةُ خَيْنَا يَعُودُ الْأَجَادَةُ فِدِعِندَنا وَعِنلَهُ كَلِيْدَانُ وَقَالُ الْعِرْفِيلُ فَدَى السِّالْوِصِيةَ لِلْقَاتِلِكَ لِمَجْوَدُ بِالْجَازُةِ الْوَرْتِيْ المؤاسناع كاللجنابة وهيافيته وكمنهاا فاستناع كالحقالوز تولمانيغ بُطُلانِهَابِعُودًالِهِمَلَنعَ بُطِلَانِ الرَصِيةِ للوَدَّنَّةِ وَلَهُمُ لَهُ مَنْ فَاللِّمَالِكَالِكَ خَلَا بَرَضَى نَهَا لَ حَدُواللَّهُ وَبُوْمِ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى وَبِالْعَلَى اج بحوزان بؤص لمسلم للكافر والمافر للنسلم قاله ولليقولم نغالي يَهْمُاكُولَاتَهُ لَا بِهِ وَالْقَائِ لَهُمُ لِعِنْدِ الْدِحْةِ إِلْتَعَتُوا بِالْسُتْلِينَ وِالْعَاكَة

沙水

بغى لِكَالغَيْدِ مِ وَلِمُنْظُولًا فِيهِ وَهَذَالِ أَنَالِنَحِ مِزَالْنَبُوعِ حَالَحِيَا تُولِلْنَظُر لْمُحَتَى بَيْتِنَهُ عِالْدِوَ يِعِلَالُونَ بِعَلِسَ لِلنَظْ فِينَعْدُ وَلِلْ الْوَصِيُّهُ احْسَالُمِو الْ وَالْصَبِي الْمُدْتِ عند بعد وَنوط لبالغ وَلذافِ الْوَصِيْنِ وَلَنَا انْمَا سُوع فلأنضؤ كالهبنغ والصدقة وهذال ناعتبا وعتلم فالنبع والضاعتار اوصاع التص فأسط باعتبار ماستني عبرالحال الأنويان طلاقير لمتعوان تصن ننعان بعض المحوال ولن قولم عبر ملزم و نصيح وصند تودي الجالعوليان فالمنكزم والمتوعول على الفاحان فرب العديالبانع نسبتنا فعانجاذا ولهنا الريسنعس عورض للمعنوان وصينه وان بالغرب ادغرها ويجتل ان وصبته كانت في تجهيزه و ذلك ما يزعندنا وهوتغۇزالنواب بالنوك على ورسونلا بنغبى فېھالىنغ ولدا أدا اوي تمات بعدالم د راكلى چونلك الوصية لغدم المهلة وقت المناشرة ولذلك اذاقال اذااد وك فتلث مالي ليلان وصبه لمنة لبسَ اهُلِلْغُولِ مُلْزِم فَلَا بِلَكُ تُغِيرًا وَلَا نَعْلَيْنًا مَا فَالطَّلَاقِ وَالْعَنَّا قِ علاف الغبدة المانب لان اهلية عالم بلة واغامنعًا لحق المولى فتعير اضافتها المخالي سنوط خبّ المؤلى بانسول حل واحد مريا اناعنت عَلَّتُ مَا لَى فَصِيْنَةً لِفِلانِ اوللِسَا لِنِي مَهُ قَال يَحِمُ اللهُ وَالْمَاتِ اي لم تصع وصيد المكات لم ذالوصيد تبعع دهد لسب بن مله تم اعلان وصبه المكانب فلانما فسام، فيسم الملا بالمعاع، وهو الدصية بعبن ساعبان مالولانه لميلك لمعتبيته فلابصح لتزادم يعتن عبلوغيوم مملكم ولواجا ذها بعد العنت جاذت على ن المكادة ٥ انشا الموصة بالكوبة نقيئ بلنطه المجانه علا في آاذااعت عَبدة مُ مُا خَاذِالْعِبْنَ بِعِدَالْحُدْدِيْرِ خَبْثُ لِا يَحِدْنُ لِمَ نَالْعِبْنَ لِمُعِدْدِيلِنظ المجاذة وفسم بحوزبالمجاع وهوما اذااصا فالوصيد الماللا بعدالعتن بأنفاك اداعتت فتكثأ بالي وصبة ليلان افا وضي يتلف مَا لَى لَهُ حتَى لوعنتَ فَبِلُ المؤتِ بِأَذَا وِبِدَلِ الْجَابِرُ اوغَبِومِ مُ

فَضِيلة وَهُوَالصَدقَةُ اوالصّلةُ فَكَانَ لَهُ ان تَنعل احدها ابِما سَّا وَاوجِ مِينُهُما قَا أَنْحُمُ اللَّهُ وَمُلِكَ بِعَبُولُه اللَّهُ مِنْ المُؤْمِنُ الشُّولِ وَقَالَ الشَّافِعِي وَرُفُ وَمُ عُلِي لِللَّهِ وَالسَّولَ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا عِنا إِلَى لسَّولً كالميؤات وكنآان الوصته ائبات بلب خديد ولهذا المبرد المعصله بالعبب وكأبؤد عليويد والمبكن احذابتاك الملك بدون اختبار وبغلاف المبواب لم نِهَاخِلُا فُمْ مَنَى تَبْتُ هِٰ ذُو الْمُحَلِّم وَتَثْبُتُ عَبُوا مِنْ الشَّارِعِ مِنْ غَبِرِيْبُولِ لولاينوعليو وكانة لوثبت الملك بدون فتؤلد لئض دسومان آوض لذبغبد اعزل ودِنَانِ مُكَسَّوةُ اوبربليجُمّع في دَارِهِ فاندُعِبُ عَلِيهِ نَفَتُهُ العَبِدِ وَنِتَلَالِللسَوِوَالزِبلِ تَعُونِغُا لَلكِ الغَيْرِعَنْ مِلْكُوقًا لَيْحِمُ اللَّهُ لِإِنْ يؤت المؤمىكة بعلاء ت المؤمج فبأل فبوكم فانتبيكة بدو بالتبوا وهذا استعسان والنياسان تبطلا لوصية لما بينا ان احدا المعدد على الثاب الملك بدون اختياره فضا ولموت المشترى فبلز النبؤل بعدايا التآيع وجوالاستعسانان الاصيدس كانبواكوم فلانت بختوتانا المتلفة النَّسَعُ سِنجهته وَالمَاسِونَ لَعَ المُومِ لَهُ فِإِذَا مَا الْحَدُمُ لِي بلكوحا فالتبع المنو وكونيوا لعباد للمشترى والتآبع غمات من لدلا فباللهانة ولذا اذااوح للهنين ببخك بلكوس غبونبول استحسأنا لِعَدْمِ نَ بَلِي عَلِيدِ حَتِي بَسِلَعِنهُ قَالَ رَحِمُ اللهُ وَكُلْنِعِ وَصِبَةَ المدبُونِ الدَّفِ اللهُ الدين مستقم عَلِي الوَصِيدِ لا تَعْ الهِ لِلْوَيْدِ وَحِثْنا والوصية بعبوالواحب تبعقا وبالواجب وانحان فرصالكن مفالعتب سُتَّدم وحق الشَّرع سِنَّ الصِّلاَةِ وَعَبِي السِّنْعُ الملوَّ عَلَى الحرف في موضعه فتلون العصبة بوكالنبرع وقالعلى دخ الله عيد الم تندون المتصبة فبكالذب وكان رسول السومنلي الشعلبية وسألم يتبدأ أبالذب فَا التَحْمُ اللهُ وَالصِّيُّ وَقَالَ السَّا فِعِي رحمُ اللهُ نَصِيرٌ وصِبَّدُ الصَّبِي اذالحاز وجومالخير لزعور صالته عنمائنا دوصيدنا فع وهوالذي واهتاله لم واز فبو نظرًا له بخصير النفن الياللونع الي ولوسيند

S. A. S.

L 129

والمفلأفرق بينها برتحيث الوضع فليت يختلفان فالجؤاب فالكحالية وتعط الوصية للخل وبال ولدت لاقل مدنوس وقب الوصية اعاالاول فلا بالوصية استخلاف من وجيرانة يحكم علين فيعض مالو والجنب بصلح خلبنة فيالم دب فلذائة الوصية اذهى اخته عبرانها مزند بالرد للبها سِنْعَىٰ الْمُلِكُ عَلَا فِالْمِيمَا فِاللَّكِ عَصَىٰ وَلَا وَلَا مَلْ وَلِي عَلَى عِلْدَ شَيًّا وَلَّهِ يَال الوصيَّةُ سُرَطَهَا العَبُول وَالْجِنبِ لبسَّ مِن اهلهِ فلبف بص لأنانتول الوصيرة تشبد الجبة ونشبه المبراث فليشبه هابا لهبغ بشنز النبول اذاامكن ولينبه فابالميراب تشيغطاذا لريكن عَلاَ بالنَّبِيبِن وَلِحَذَانسنط بؤت الموص لففتل النبول والما الفاني وهوما اذاا وض الجل فلانم عبوب فِوالأدْتُ تَعِرى فِدالوصِد الصَّالِ نَهَا احْتَدُ مُ شَوَطَ فِي الْمَدَالِمُ إِنْ بُولَدُ ل قلب سنداشه وبها بذل ما ذكر في ذا المنتفيَّ و قال فالنها يذبخوذُ الوصبة للخلاذ بالحلأذا وضغ لافلس سنبالش فياعين وقن مؤن الموص وت الوصية من غيرتنصبل قد دُكر في المان ما بدل على ائدان اوم لم تعتمر س وفن الوصيّة وأن اوم لم تعتمر س وقد الموت قالصالف ولانفع المبدالا إكليل فالحبد برشطها التول والتنص وتراضور دلارت الجنب والبلي على المذعني منه مصا ده البيع قَالَ مِنْ اللَّهُ وَانَ اوْضَ المَوْ المُعَلَّقُا صَعِبْ الْوَصِيرَ وَالْمُسْتِفْنَا لَمْ نَاكُلُ لمبتنا ولة استزلجادية لنظا والمايستغنى بالمطلان بتعافا ذاا فردالامر بالوصيغ صح أفرادة ولأن الحليجون أفرادة بالوصية فكذا استثناده منا لأنُحلَ الْجَاوَالُوالْمُ تَقِيمُ عَلَيْهِ خَالَ الْمُواجِهُ مِنْ الْمُعَدِّعَلَى مَا مُؤْلِلِيهُ عَ وبلون الاستثناسة طعابعني لإراد لوربط عنداللنظ فالدحم الله وكالدجوع عزالوصية توله ونعالا بارباع الدفعيا اوفطغ النوب اوذع الشاة لم فالوصية شرع فاذالوجوع عن أسطلتًا دالة المينة فالالتيمن ولأذ فبول الوَصِيةِ بعد المؤترِ فِاذَا لرموع عنها فَبُل السِّولِ عا في سَابِهِ العنودكاليج وغيره فالرجؤع وسنصغابان بتول نجت عب

تاتَ كَانُ للِمُوْمَ لِلْمُلْتَ مَالْمِ وَانْ لرَبِعِتْ عَيْمَاتُ وَلُوعَنْ وَفَأَجِ بَطَلَّتِ الوصِيهُ لِنَ اللَّهُ لَمُ عَتِيتَ لُم تُوجِدا ذَلْمَ تَبْتَ الْحُدْيَةُ لَهُ لَيَا نَهِ مُطْلَقًا واناشت بطريق الضورة فلأنظهر فجفت نفاد القصية وفير مختلف فيو ۉۿۉٵٲڐٵٵڵٲۘۅٛڞڹڬۺڷ۠ڬٵڸڸڶڶڷؙۮؙۼؗۼؾۜٷڶۅؗۻڋۜؠڵڟڵۼٮٚؖڵڮ ۼڹؚڹڎڗڂ۩ۺٷۼؚٮۮۿٳۼٳؠڒ؋ٞۅٞۿۮٳؠۜٵڎۼؗڮٳڶؙڵڸؽٳۼۜڔٷؘؠڸڶڂۼؽؿ وهومابعدالعتن وعاري وهوما فللعتن فعندا بحسد رحااسيخ الإلجازي لتدفؤ الظاهر لأنالظاهر بغاماكان على الحدليس بوجؤد والظاهو بتاؤه على لعدم فلأبيض فالبواللفظ وعيده لهابتص المالمنين وهومايلك بغدالحرب المطلن لأتالنابك لهذالكم وهو الوصية تضعما ليورنواو بناؤل النوعب ببصر فاسبك وليموناك ىنىلەدادَاناڭلەرُىلىتىلىشى بەنھۇدۇنىڭ كىئايشىرەلىنس دلغىرونىتىنى ئاينىترىملىنىسى دايغىنى المغاد دىغلابوالېرىكى ادااشتراه بعددُللط بعني هَلَدَادُلوالمستُلةُ فَالرَادُاتِ فَالْ العبدالفيتها لياس تعالى بليعان تلوق هذوالسلة يتكر تسلي البمين المذلورة في اللجنة في الراكمة والماذون منا اللجام الكبير وهيمااذا فالاحلها اذاأعين فكانملوك الملك فهوعديم وبعن اذامل عُندًا بعدَ العِنيَّ وَلُوقًا لَوَالْمُ الْوَلِي اللَّهُ فَهُوهُ وَاعْتَى مُمَّلَّكُ عَبِدُ الاَبِعِتَ وَلَنْ وَلَهُ اللَّهُ مِنَا وَلَا لَمَّالَ وَهُوَعِيزٌ قَالِلَهُ وَلَوْ قَالَكُ لُ مُلُوِّكِ المِلْدُ فِهَا استِقِبِ لِ فِهُو حَرُّبِ فِي عِينَا هُمَا مِلْكُ بِعِدَ الْعِينَ فِي فَي بنص فاللى ملك قابل له وهو مابعد الحرية وليعتقعند المحتبت والم المنتبض فاللللالظاهر وهوما فكالعنق خااذا فاللك للمتلوكة نكاغا فاسدد اأن طلنك فعيد يعترض فالإلطلاق في هذا النكاج عام الفاسلوانة همالظاه وجعلاللاف وهدوالسلد بغااذا فالخطعال الملافيكا استنبارة فيستلغ الوصية معلنهن غير ولوالاستنال وهذا ظاهده مناقص فيجتك وبلون المركاحلينهم دِفَاتِناكَ فِللْمُسْكُتِينَ

نَهُ رجوعٌ فَبَلْ مَا ذُلْوَهُ فِي للسِنُ وَلِي عَنْ الْعَالَ الْوَجُوعُ فَ الْفَا مِنْ الْمُوْمِ لهُ ومَا ذَلَدِهُ الجامِعُ وَلَعَلَىٰ انَ الرَّحِيْعِ فَعَيْبِسَ وَمِهُمْ مِنَ قَالَ مَا ذَكُودَ غِلْجَامِ وَلَا حَجِلِهِ وَمَا ذَلْتِ فِي المِسْوطِ وَلَا الْهِ بِوْسُفَ وَصَاحِبُ الْحَدَّ الْمِنْمُ وَهُوَالْصَّعِيجِ لَآنِي بُوسْنَا ذُالِحِود نَعِي فِاللَّاصِ وَالْحَالَ فَكَانَ الْوَيْسِ الْحِدْعَ اذهُوَنغي فِآلِحالَ ِنتَطفكانًا وُلِيَ انْبلونَ رُجُوعًا وَلَهُذا كَانَ جُودُ النَّوجِلُ عزرًا وعبود المتبابعين البيع اقاله والحداث الحود نفي الماض والرسفاف الخاليصَ ورةَ ذلِك وَاذَا لَ رَبَّا بِثَالِهُ الماضِ كَانَ مَا يَثَابُ الحالِ فَعَالُ الْجِيدُ لعَوَّا وَلَ ذَالُوجِوعَ الباتُّ فِي الْمَاضِ وَنَعَى فِأَلَمَا لِهِ وَالْجَوْدُ نَعْ فَهُمَ لَمَ نَ حَتَيِمَتُهُ نَعْ ٤ إِلَّا فِي وَبِلْزُمْ مِنْهُ الْمِنْمَا لِهُ الْحَالِياتَ كَانَّ صَادِثًا فَلَا بِلُونَ اجِلُها بِنَّالِمُخَدِمَ احْتَلَافِ حَيِّيتُهُما وَلَهُوْلِالْكِونِ هِوْ وَالْفِلْ حَلَا قَاوَلُوْفَالَتَّ حَل وصِيَةٍ إِيضَتِ بِهَا لِعَيْلِاثِ فِهُوْ حَالًا أُورِبًا لِمِيلُ الْحِوْقَ لِمُنْ الْوَصَةِ بُسْنَدِعِ بِمَاءُ الْمُصَلِّعُلَافِ مَا اذَا مَا لَذَهِ يُعِلَمُ لِمُثَالِدًا هِذِ الْمُتَلَاثِينِ وَلُوْ فَالْأَحْدَثِهُ لِلْمَكُونُ وَجِوْعًا لِأَنَّالِيا ضِيرًالْبِسَ لَلْسِنْعُ فِي فَاخِيرِ الدَّبْ غلاف منا اذا قال تولت لم نداسية المرفال العبد الذي وصيت بولغلان فَهُولَيْلُانِ الْمُرْجِدِعًا لَمُ اللَّمُ الْمُعَلِينَ فَلَمُ الشَّرَكَةِ عَلاَ فِي مُلَافًا اذَا اومِي مِلْرَجَلِيَمُ اومُ مِلْ خَمَلَ الْمُعَلِينِ السَّمِلَةِ وَالْمُنظَّ الْمُلْعَلِينَ وَلِذَا ادَامًا لَ فَهُولِمُلَانِ وَالِنَيْ بَلُونُ رُجُوعًا عَنِالُهُ قَلْهِ وَبَكُونُ وَصِيَّمُ لِلْوَا يِثِ فعلمانة البحوزان اجازته الورثه ولوكان فلان المحد ليتاحبنا وص فالوصية الم ذبي على خالفالم ذالوصية الم ذلى اما تبطل صورة لونها للتأب ولعتك فبغيالا ولعلى خاله ولوطان فلان حبن فالذلك حباغ مُاتَ قَبُلَا لَوْصِ فَهُ لَكُودَ فِي لَبُطْلَا فِ الْوَصِيَتِينِ الْمُولِي بِالْهِجِعِ وَالنَّا فِن بالوَتِ والمَعُسَّمَا نَهُ وَمَا لِي اعلِم المَتَوابِ وَ وَ بَالِثُ لَلْمُ صَلَّيْكُمُ المُوصَيَّكُمُ المُوتِ المُ الورتة فتلقد لهنا الجاذا لرجوالورثة الوصبتين طف اللف بينالان تلت المال يضبق عن حقيها اذا بناد عليم عند عدم المجازة و فدنساد با

الوصية وهوالماد بقوله ولاالرجوع عالوصية فؤلا وتدغبت دالمها فالمعل المؤصى ويعلأ بدلاعلى الدفع وهوالمراذ بشولو وبعلا بانباع اووهب اوقَطُوالتُوبُ اودْعُ الشاةَ وَنَظَيمِهُ البَيْعِ عَيَا لِالشَّرِطِ اوالشِّنَايِهِ فَانَ السَّعِ أَو المجازة بكون بالصح وبالدِّه لمّ عَالمصلانبوان طابعل لونعل المنسان في ملك غبوه بعبواذ نومالكة ببعث لح بوعث لالك فاذا فعله الموص العين الموص بها كان ومعوعًا جادا الحذالح وبدسينًا أوالصَّغوانِيةُ لم نَدُّ لما اعْدِ فَتَعْمِ مَلِلْكَالَكِ فلان بُوتُوية المنع اولى وَلذا حل بِعل مؤجبُ رِبّادةً فِ المؤصَّ بِو وَلَا عِلْى سَلَّيْمُ ا المبيونهو رجوع اذا فعُلَمُ فيهِ وَلذا نص فا احبُ دَوال الملكِ فهو رجوع وُلدًا إذاخلطه يغبره بعيث لم تُكِن تسييره فاذا تُبتُ هَذَا فَنَدُكُ اذا ادصَ بَنْوَبُ قطعة وخاطة اوبيطن غفدله اوبغ دلي فنسجة بنقطة ببرحق للالك اذا وحد ذَلِكُ مَنَ الْعَاصِ فَيَعِلُّ الْبُوالْوَصِيمَ لَاسْدَلْ اسْمَدُ وَصَادَعَينَا الْعُرِعَبْوالْمُرْض بوولذا لواوع بسوب فانته بسمن اوبالفكسا وبكار فبنى فهااويقطن فتأ بواوبه كانة فيكن بهاأو بلهائة فظهريها يكك الوصيد لاندلا بلن أسلم المؤمية وحده للاختلاط بعبره ولذا لوباع العبر المؤص بهااو وهماه بَطَلْنَا ٱلوصِدِلُو وَالسِلَدَ عَنَاحَتَى لُومُلَكَ نَابِالشِّوْا وَالْرَحِوْعِ عَلِي الْجِبَةِ كم نعُودُ الوَصِيةُ وَدَجُ الشَّاةِ المُوحَى بِهَا استِ لاك نَبْطُكُ بِهَا الوَصِيةُ غلان بجميتصالدا والمؤم بهادهدم بنابها دعسل النوب المؤمى حَبِثُ لا مِلُونُ مِعْلِيعًا لِمُنْدُ مَضَى فَ فِالنَّبِعِ وَمِنْ الْأَذَانِ بِعِلْمِ تُوبَّدُ عَبِرةً ٥ بغسله عَادةً فَهٰ نَ بَنُورِيُ الْمُعَنَّى وَلُوا وَمَى يُؤْطِبِ فَصَارَتُواْ لِهُ شَطِّلًا لُوصِيًّ استخسانا بغلاف ماادا إوم بعب فصاد دينا والغوفان الرطب والغر جنس واحد والهذا باذاستيقاد احدهامكا والمحدي السيا وعلاف كااذا اوصَ بالكندي فَصَادَ وُطِبًا حِبْثُ نَبْطَلُ الوصِيَّةُ لِلْسَبِدِ لِوَلْا اذا أوصَ ببيض فضار فزغا ولوكا والتغير فهذه المسآبك بعد وتالوم بنطا النصية سَوا النوا المتوليا وبعدة فالصلم والمدود بَلُونُ وَجُوعًا لَذًا ذَكَرَهُ عُل رَحْمُ اللَّهُ فِلْلِاسِ الكيدوة وُلْزِيَّةِ المستوطِ

لوهَلَت التولد سند فِمَا لِيُسْتَفَا دِ فَلَرَ لِل سَعَلَيًّا يَعِينِ مَا مَعَلَقَ بِمِحْتَا لَوَ سَيْهِ وَهُذَا بِنِيعَضُ بِالْحَايَاةِ فَابَهَا نَعَلَتَ بِالْعَبِي شَلَّهُ وَمَعَ هَذَا بِضِ فِي مَا ذَا دَعَلَى التلث فالرفعالية وبمب لبويطا وبثار بصب اليوم ابالوميته بنصيب ابنوباطله والوصية بتلينصيب بنوصجعه وقال ذافر وحداللة علاهام عبد لألجيع مالذ بالعاليا فذكر نصب للب التعديد ولانة بحو زائه خذ فألمضاف قاقا فرالمضاف البومقات فغولدا وصبت بنصيب بنجاي بِعَلِينَصِيبِهِ وَجُلْمَ شَايِحُ لَفَةً قَالَ اللَّهُ نَعَالِي وَاسْتُلِ الْنَوْيَةِ الْإِلْمُلْهَا وَلَنَا آلَ ببالهب مَا بُصِيبه بعدَ الموَت مَانَ وصِيبهُ عَالِ الغَيرِ عَلَا فِمَا اذااومَى ستلتصب لسولان يتلالشي غيرة والناجوز كذف المصاف اذاهان مابدك غليوخا فيالاية لمؤالسواك بداغلى المستول وهالههل ولريؤجد هناغابدك عَلَى الْمُدُونِ فَلا عَوِدُ قَالِيَحِمِ اللَّهُ فَانْ كَانَ لَمَا النَّاكُ وَالْمُبَاسِ فَكَ النَّاكُ وَالْمُبَاسِلُ بلون لذالنصف عند اجاد والور نولانداوي لد مثل بصب بنو ونصب كالأواحد منها اليصن وجدالا وليامذ فصدان بعلله متلا بنولان بزمل نصيبة عَلَى نَصِبِ النَّهِ وَذَلِدَ بَانَ عَعَلَا لُوحِ لَهُ فَاحْدُهِ قُلَا لَحَمُ اللَّهُ ونسهم اوجُدْم منالوفالبيان اليالور تواواذاا وصكيتهم اوجدوس مالوط تباف ذلك الجالود تؤفينال أهزأ عطوه ماستين لأشعهد ليننأ وكالقليل والكثير والوسية تمعتنع بللجفالة والودنه فابتؤن سنام المؤج فكأن البهم تبانه سؤي هذابيراللتم والجذو هو آخنوا وبعض المشاع والمووي غزاي منينة ان الشهر عباد معنالسلا س متل ذلك عن ستعُودِ رَحِيُ العَمَّعِنهُ وَعَيْ إباس بن مُعَاوِمَةُ وَ فَالْذِهِ لَهَامِع الصّغِبدلة الغِيسِ بِهَامَ الوَدُ تُولاان بَكُونَ اللّهُ السّدسِ فَينِيدِ بِعَلْي لَهُ السكدس وكاك فالمرخ المراجس سام الودني المان بكون اكتوب السكوب فلأبزا دعليوجعلا لسد تمليع النقضان الج دقابة الجامع المضغرة ولمينع الزِيَّادةَ وَجِعَلَمْ لَمْ الْوِيَا دُوْ فِلْ الْمَصْلِ وَلَمْ مِنْ الْمُفْصَادُ وَذُلِوَ فِالْهِذَالِةِ مَأْسِيعُ الْوَيَادُةُ وَالْسَعَالَ فَعُ قَالَةِ تَعَلَيْكُولُ مَا يُدَوَدُوا وْبُوالسُّوسُ وَلِدِلْ وبوادبوشهم مرسمام الورث فيعطى لم فلوبها فهذابيع الزيادة فعط وكاك

فيسبب للسنختا فيتستوبان بالاسختاق والخدا بتبا النقركة فيلون لنتك يَّهِمَا نَصِّنَفِي لِاسْتَدَاءِ حَتِهَا وَلُم نِوْجِدِمَا يَدِكُ عَلَى الدِّوعِ عَنْ الْمُ وَلِيَحْلَافِ مَا اذَا فَاكَ الْعَبِدُ الذِي الْمُصِيِّ بِوَلِغَلَانٍ فَهُوَ لَيْلًانٍ حِبْ الْمِوْلِ الْعَبِدِكُلُهُ مَا اذَا فَاكَ الْعَبِدُ الذِي الْمُصِيِّ بِوَلِغَلَانٍ فَهُوَ لَيْلًانٍ حِبْ الْمُولِلْعَبِدِكُلُهُ للِتُانِ لوجودِ مَا يَدُلُ عَلَي الرجوع عَنِ الْمَ وَلِي عَلَيْ مَا مَدَّهُ مُ قَالَ مَعِمُ اللَّهُ واناوم لخدبسكس مالوفالنك بينها اثلاثامعناه مع الوصيتزالاذلي وهالوصية بغلنومالوا زحل واجدرتها ابستعن استب حجيج شوعا فضاف السلت عُنْجَتِهُ الْحُرْمُ وَلِلْوصِيَّةِ عَلِيَ النَّكَ فَيَعْتِسِما وَالتَّلْتُ عَلَى عَدر حَنِهَا بجعلالسدس سمالانة الم قل فضادت تلاثراس مراصا حبالسدس سقو ولصاحب الناف سهمان قا ارتحالية وانادم الحيوه اعبع مالوداخة تَلَثُومَ ٱلْدُولِيَةِ وَلَمْ عَنْ فَالْتُمْ بِيهُمَا نِصِهَا نَا وَهَذَا عَبْدُ لِيحْنِهُ وَعَمْ اللَّهُ وكلبضب المؤهل بكافا دعلى النلب الميذ المفائاة واليتعايذ والدرا والمرسلة عِندة وعِندُهُ اللَّف بيهما ادباعًا سَهم لِصَاحِبِ لِنلَف وَتلاة اسهم لصَاحب للجيع فيص بالموص لدعاذا دعلى لنلفط فالمفي فصد شيبونا لاستعقاف فالتقضيل واخنع المسخفا فالحوالودنغ ولأمانغ موالتنضيل فيثبث حَافِلْ السِّعَابِةِ وَاحْتِهَا وَرَا فِي مُنْبِعَة وَجِهُ اللَّهُ ان الوصيد بِمَا دَادَ عَلَى الثَّات ٥ وفعت بغير مشدوع عندعدم المجاذة منالود نبراد لينصورنها دها غالفنطل اصلا فليعتم الباطك والتنضيل تبت فضفالا سنعفاف فيبطك ببطلان المستغتاف كالخاباة النابئة فيض لبيع نبطل سطلان البيع غلاف وستبؤ بالدراج المؤسكة واختيها لا فالفا فأدّاع الجلتوبدة اجَادَةِ الوَدَيْءِ بان لَ فَإِلَا لِسِعَةً فَيْعَتِ مِنْهِا التَفَاضُلُ فَيَضِ مُلْ ولجدينه بجيع متعولونو مشر وعاول مناليان بصل داجيمه الى بحيع حتبربان يظهوله مالا نجدئج الملم فالثلث وقاك الميد الميدان وهذا خلاف مَا اذَا وحَ بعبنِ مِن تُولِتُهِ فِينُ انْوَ لِلْعَلَىٰ لِتَلْتُ فَانَدُ بَصِبُ بِالْفَلْتِ ٷڶڶڂۼڵڶڹڹ۫ۏؠڋٲڵڶڐٞؿؘۼڿڿٷڵڷؖؿڬڂۮۿؙؗؗۼٵڮٳڂؾۺۜۼڮڹۼڹۣڵڟؚؖڰٟ ؠۮڶؠڶٳڹۿٳڵۏۿڵڴٷٵڛؾڹٳۮؠؙڴٳڂڒؿۼڬٷٳڶۮڒ؋ٳڵۯڛؙ

La J

عَدَمُ عَلَى مَاعُرُفَ فِي وَضِعِمِ فَا لَهُ مُلِكُ مُ لِللَّهُ وَلُودِ فِيمَّا اوْتِيابُا اودُورُالدَالْتُ مَا بَعَ إِذَا اوحَ شِكَ دَفِيقِهِ أُوشِابِوا وشِكِ دُودةٍ فِيلَكُ تَلْفَا ذَلِكَ وَبِعَى اللَّكَ ا فهويجذج سُ لَتُمَامِعُ مِنَالِهِ وَأَنَّ لَا مَلْيَ الْبَافِي وَاقَالَ ذُفِرُ لَا لَجْنَسَ عَلَمَ فلأمين جعد علافيالم ولرعلى مابيئا فالواهدا اذاكات الثباب مزاجناس مختلفة وانان نجس واجد في بنولة الدراه ولذاحل مجل وَ وَدُون والدراهِ لا ينًا وَفَيْلِهَذَا قُولًا فِيحْسِمُ فِي لُوفِينُ وَالدُّورِ لِنَكُمْ بِرَيِّ لِحِبْرِ عَلِي لِفِسِمَ فِي اوْقِل موقول المليا بالجع المابيعتن بنصاء الناجى عناحنا دعبدها ولمنعنف بدوب لتضابل بتعدد وط فضاهنا فلم يجنن الجع اجاعا والاسبدان بلون على لخلاف الْ وَلَمُ اللَّهُ عِنْ يُبِرًّا بِالنُّصَّا اللَّهَ عِنْ سَدِيرًا وَهُذَا هُوَ الْمُعَدِي هَذَا البّا ب المتريانة أمكن الجنوبد ون النصّاع ندها فيما إذا كانت الوصية بثلث الدّراهير والغرغلي منابينا فالسعماللة وبالن وللغيث ودبث فان خرج سن لل العبن دفع البدا كادااوي المندريم ولمعن ددب فان مرج الالنس العَيْن د فع البِيرَانُ ابنَا، حَتَّ حل وَأَجَدِ على مِن عَبِيلَ عَسِي باحدِ فَيُصادُ البِهِ فالتحقاللة والمفتك العبن وطائما خرج نتى سالدين لمثلثه فتهيشوني الالندا كان لرنخوج الم لف مِن ملت العَبْن دفع إلى المؤصَّلة ملت العَبْن غ حلىًا حَدَجُ شَيْ مِنْ لَكِنِ وَفِع البِوتُلْتِي مِنْ لَيْنَ عَلَيْهِ مِنْ فِي عِنْهُ وَهُو المالفَ لَمْ لَا لُوصَ لمشوبك الواذن فالحنشوا لآغرياتك ليسألم لنشئ خي بسلم للورتغرضعنه وَ فِي خصيصه بِالْعَبِي عَسَى فِحقِ الْورَ نُولُ فُلِيعَنِي مَوْ بَدُعُ فَلِي الدِينَ وَلَيْ الدَين لبش بالدة كللخالج الحفنا لوخلت المكرماك له ولدد بن على الناس لمجت فأنا يُصِيرُ مَا لِمُ عِنْدَا لَا سُتَبِغَاهِ وَ مِاعِيبًا دِهِ مَنَا وَلَتُهُ الْوَصِيَّةُ فِيعَنَّدِكَ النَّطَرُ بمسمة حل والجد من الدب والعبل مُلأما مُرصا والبد في التحد الله وشلتم لزيدة عرو وهومن لزبيط اباذا ادم لؤيدة عروبتك مالو وعرو ميت فالملت طالزبليا فالمب لبس بأهل للوصيغ فلأبزا حوالح الذي هو الملالما خااذا اوم لزبي وجداد وعن أبي بؤست انداذا لمربع لم بوته كان لمنصفالثلث لأكالوصبه عبدة صيعة لعدو فلمبرض للج المبنصف لللث

اليويوشف ومجدلة اخت سمام الورته لأق السمم كواديو تصيب احد الورت عكرتا المستما فالوصية فيم فالبروها الجعدفه والمافيعوفنا فهؤالذي كرنااؤلم فالرتحالية لوقال سكس اليليلان فأقال لاملف عالى لاتلف عاليط فالقلف منضي للسكدس فبدخل فيع فلابتنا ول المترس لنلف فال تحدالة وان قال سُلْسَ مَا لِي لَغُلَانُ غُوالُ لُوسُدُسَ مَا لِي لُوالسُنُدُسِ بِعِيْسُدُسًا وَاجِدًا سَنَوَاءُ فالدذكك يفعلس فاجدا وفي بالسبر لمن السكس ذكر معرفا بالمضافؤ الحالل ۘۘ؋المُعَمُّ فِاذَا عَبِدُ مُعِزَّفًا فَاللَّانِ عَنْ لِلْوَلِوَ لَهُذَا قَالَ بِنْ عِنَاسٍ مُعَنَّ الْعِمَّا فِي قَلِوتَعَالِي قَائِمَتُ الْفُسِّرِلِيُسَكَّا إِنَّهُمَّ الْفُسِّرِلِيَّ لَكُ بِعَلْبِ عَدْسُد بِهُ قَالَ ك وان اوض بتكث د واهد اوغيد وهلك تلفاه لذ ما بني اي ذا اوض بتلت دراهم اوبتك غنبو وهلك تلفاذك وبني تلفه وهوينج سلت مابني من ماله فله جيع مَا بِي مُزَالِد رَافِع العَمْ وَقَالَ ذَفَر رَحِمْ السَّلُه لَتُ مَا بِنَي نَ ذَلِكَ النَّوع لان لن حد وأحد مها شمرك بينهم والمالا المشنزك بعلك ما هلك منه على النف لووسي البانى لذلك وصارحا داطن الموض بواجنا ستاعتلنه ولنآ انحق بعض مبكن جعمية البعض المتعبن لجعنس لواجد ولهذا بجدى فبوالحبو على النسم دفيم جع والوصية متدَّمة فعناه له البعض النافي فصارخا اذا اوي بدرج اد بعِنْدة درًا ع اوبعثدة ادوس ما العُنم فينك ذلك المنسطة الاالمندي المشيخ فانة باخذه اذاها كجدج من تلبُ بُنِيةِ مَا لَهِ عَلَا فِالْحِنَاسِ الْمُتَلْفُةِ فانتها تكبن الجع فيهاجبو فكذا تنتديا والما والمشنبك اغاببك الهالك على الشولة ان لواستوى لعنًا ن امّا اذا لا ناحلها منذمًا عَلَى لا خد فالملاك بصف الى المؤخد حا اذاط نَ فِ النَّرَايُةِ د بؤن وَ وَصَابًا وَ وَ وَتَعْتَمُ هَلَكُ بِعِصْ التولة فانالفلاك بض فالحالم فنو وهواليصية والم وضل فالدب مندم عُلِيها وَهُنَا الوَصِيةَ مُندَّدً مُنعَلِي الأرْبُ لَنُولِونعَالِي مِنَّ بُعْدِ وَصِيَّم تُوحَى بهاأذ ويغض فالهلاك الحالم وتب تنديا للوصية على وجد البنت فالودة عنِ التَّانَيْنِ مِن جِيج التَّولَةِ ادْلِيسُمُ لِلرِيُومِ لِنَّيْءِ حَبِّيْسُمُ لِلِورَيُثُومِ عِن ذَاك وَلَنَااذَا هَلَا لَهِ عَمْ فِي الْمُنَادُونِ نَصْ فَ الْعَلَالَ إِلَا وَعُمْ نُولَسَ الْمَاكِ

لوطف ولامالدله. وله دبوعلى أنا ولاجنا - secudiate

حادت

ولولرتكن لدغغ عند الوصية فاستنادها غمات فالصعبجان الوصية تفيزلنها لوكانت بلنظ الما لنتمج فلذااذا كانت بلنظ توعم لم تا لمعتبر وجي د معتدا المؤب المغَيِدَةُ لَوَقَالُهُ مَنْ أَوْمِنَ عَالِيهُ لَلْمُعْمِعُ لِمُعْمِعُ مُعْمَاءً لِمَثَلَا اصَافَا لَشَاهُ أَلَيَ الماليغكنآ اذمواده الوصبة اللبغ الساء أذما لبتها فأجد في مطلق المال المري الى وَلُوعَلِمِ السَّلَامِ وَحَسَمَ فَالْمِلْ السَّآبِ الشَّاءَ وَعَبِنَ السَّاءِ لَوَجِدِ فِي الْمِلْ وأغانو حدَّمَا لِيهَا فِيهَا وَلُوا وَعُ يَشِاءٍ وَلُم رَضِهَا الْيُمَا لُو وَلُمْ عُمُ لُهُ فِلْ لَ لِيصِولُ ف المفتح اضافها الحالمال ومدون المصافع الحالم ليعسر صورة الشاة ومعناها وَ فَهِ لَيْهِ مِلْ مُلا ذَلُوا لِشَاهُ وَلَلْسِ فِي لِلْمِشَاء غُلِ أَنْ مُؤَاذُه المالِيهِ وَلَوَ وَالسَّاةُ سْعَبِي وَمُعْمُلُهُ فَالْوصِيِّهُ الْمِلْةُ لِمُنْهَا أَضَا فَهَا أَلِي الْعُمْ عَلَيْا أَنْ سُوادُه عَينا لِشَاه جَعَلْهَ اجْرَارُسِ الْغِرْعَلافِ مَا اذااصًا فِمَا الْكَالِ وَعَلَى هَذَا جَدِجُ دَلْفِع بنا مُواعِ المالِكالبُعْدِ وَالنَّوْبِ وَعَبِوهَا قَالَ لَحُمَّ اللَّهُ فَيُلْتَوْمُ مَا إِدَاوَادِهِ وهن تُلات وَللْنَوْ وَالْمُسَاكِنِ لَمَن تُلافَر من حُسيِّ وسهم للنينوا وَسِهم المسالِين الجاذا وم يثلث مَاليط مَاتِ اوَلم و وَللِنَوْلِ وَالمسَالِفِ وَامِمَا سُالطِ وَهُ ثلاث يتسم التك اخاسا فلهن ثلاث اسهر ولحلطا بنب من المسالين والمعل سهم وهدا عند لهجنينة والي بؤسف وحمااللة وفالتكريسي استأعاط والمذاور بلنط للفاق المسلم سنب وشعط لألف فالما والمسلم المسلمة المسل انكاس لليس الخلي بالنياوا للام بتناؤل المذي مع احتال العلي كالنعدد المنك لِعَالِمُنَّا بِرُادُبِهَا لِلْبَسِي اَدَلُوبِيَلِنَ ثَمْ مِهُودُهُ قَالَاللَّهُ لِعَالِمَ لِمُعَلِّ لِكَالِثَكَاءُ مِنْ يَجَدِّ وَقَالِنَعَالِي وَجَعَلْمَا بِكَالْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَبِّ وَلَا يَعْلِمُ الْبِيهُمُ انْتَعْبُ المذني لتعذى ادادة الكر ولهدالوكلت البشتري الغييذ بجنت بالواحد فيتنافل بن حل فرب واحدًا وايمات الم واح وثلاغي فيلغ التيمام حسه وليس فياناي وِلمُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَلُولُ وَالْمُدُلُونِ فِالْمُسْبِ لَكُوهُ وَطَلَّمَنَا لِإِلْلَعُوفِهِ حَيْ لُو كَانْ فِيمًا غن فيه مُنكَوا قلنا حامًاك ع هذه الوصية تكون لم يمانيا ولمدم اللاني بعثين

غلان مَا اذاعِلْ عِوْمِ لِللَّهِ الْمُوسِيةُ لِعَرولْعُوفَانُ راضبًا وطاللت العي هذا ارذا ٥ نالزاجر معدومًا مِنْ المصل ما اذَا حَدَة المواجر بعد صفة الم عَاجِيج ٥ بعضت والبسكم للأحوط الغلق لأزا اوصيه صحت لها وتنبث السولة بينها فبالملان حَوَاحُدِهَا بعد ذلكِ لَمُوجِبُ رِبُادَةً عَلَى حَوْلُ خَدِيثًا لَمَا ذَا قال لِلنَّمَا لِلْفِلَان فليلان بن عبد اسوان ت وهو فيرد فيات المؤص و فلانا بن عبالسعي لان لِعَلَانِ مَضِتَالَتَكَ وَلَوْ الوَمَالَ تَلْتُمَا لِيلِلاَ يُومَلُان فِيَاتُ احدُهُمْ شَكِر مُوتِ المؤص ولذا لوفاك ملت مالى لفكان ولعبدا سوان مان عبدا سوفي هذا البيت ولدبلن عبداس فالبب كأنك لغلان مضن الثلث لمن في السنع الدلمت سوطوط بوحث الزيادة بدحوالحو وسالمر لبخلة الوصية لمتداله هلبة لم فالطلاحد فال معمالية ولوقال بين تبدوع ولوط بيضنه اعادا فالتلث عالى بن ذيد وعرو وعرو مبت الألزيد بنصف لتلث لأن المذين تعجب التنصب فلاسكا عللع دم المفاحة علاف مآ اذا قال لبلان وفلان فأذا احذهاب حب بكون للع جل التلف لأنالجلة الاول دار منتم المعتصا بالميم الناف العطف بيتض المنفأ ذله فالمير المذلور والمذلون وصبه بطالتك وَالْسَنصِيفَ عَلَى المُوَاحِةِ فَاخَاذَا لَتِ الْمُوَاحِةُ سَكَامِلُ الْمُرَيِّ لَ مِنْ قَالِ ثَلْتُ مَا لِي لِمَلَانِ وَسَلْتَ كَانَ لِمُحِيمُ النَّلْتُ وَلَوْفَالْ تَلْتُمَّالِي مِن فَلَانِ وَسَلْتَ لِمُسِّتَعْنَ التلت ولذ بل نصفه للبري الي فليونغالي وَيَدِينُهُ الثَّلَادُ وِنتِينَ بَيْهُم وَاحْمَنَا الْمُعَالَدُ وَلَا مُعَنَا الْمُعَالِينَ وَلَا يُعْلِي المُعَالِينَ وَلَا يُعْلِيمُ وَالْمُؤْتِدِ بَدِي مَعْلَوْمِ قَالْمُ الْمُعْلِدُ وَلَوْنِعَالِي فَاشِرَتُ وَلَا يُشِرِدُ بَدِي مِتْعَلَقُمِ قَالْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وبتلقوا وكإنالا لامك مايلك عندس تواعاذا دمي بثك مالوليتخص وَلَمَا لَ لَهُ وَفَا لَوْصِينِهُ كَانُ لَهُ لِلْ مَا عِلْكَ عِنْدَ الْمُوسِمُ لَوْصِيبُهُ عَمْدً ٥ استخلاً فِيمُضَا فِ الْحُمَا بِعِدَا لَمَتِ وَيَثِّتُ عَكَمْ بَعِدُمْ فَيَسْتَمِعُ وجود المالِ عندًا لمؤتِ سَوّا الكنسبة بعدًا لوَصِيدِ اوفِلهُ بعدًا ل لريك المؤمَى معينًا اونوعًامُعَينًا وَامًا اذَا وصّ بعين اوبنوع مِن مَا لوحلتْ عَمُوفِهَ لَكُ فَهِلَّ ونوفته للإالوصية لمنها بعلت بالغبر فبتطلب فانها فباللوب خي لوالنسب غماا وخدا وغبنا اخرىجد ذلك لمنعلف كالمؤص أدبدلك

330

النصف من حل واجد برز للالبن ولواوم لؤجل عارية ولم خوبجارية اخوى غ قالط خواشوكك معما فان لأست فتما للارتبين سنا وتدكان لا بصف حل ولحد في مهابالاجاع وانحاث فتمتها على السوار فله ملت مل واحدة منها عندها وعند اليكنينة لذنصف حل واحدة منهابنا وعلى الدهم بك يشهد الدقيق فيلونان لِهِنْسَبِنِ عَتَلِنِبُ وَهُارَبَانِهُا فَصَا زَاطَ لِذَرَا هِ الْمَنْشَا وَبِوْ وَلُواْ وَمُ لِرَجِلُ عَلَيْ مَا لِيرِغُ وَالْ لِحَدَاسِ هِلَا اوا دَخَاسَ مَعْ فَالْتُلْتُ عِبْهَا لَا ذَلْمَا قَالَتُ تَحْمَتُهُ اللهُ وان قال لورينولفُلانِ عَلَى دَبْنَ فَصَدَ قَوْهُ فانديصد فَالَّا النك وهذااستعسان واليياس نرائصد فالانال واربالجهول واناهن صُعِيعًا المعكم بوالم البَيَانِ وَقَوْلُهُ فَصَدَّ فَوْمُ عَالِثُ البِشَرَعِ لَمُ اللَّهِ عِلْمُصَدَّدُ الاعجن فيتعذ رجعلنا فؤازا سطلتا فلأبعتب بضا دنظبوس فالدك سْ أَدْعَى عَلَى شَيًّا فَاعطوهُ فَانَهُ بِالْحِلُ لَكُونِ عِنْ الْمَاللِشَى عَلَمُ النَّبَعُولَ انْ ذَاي الوص أن يعطِّيو فينيذ بعوزُ مِن الثالثِ وَجَمَّ المِسْجَسَانِ انا نعلم ان تَصلهُ متديد على الودية وقدامك سنيل فضده بطريق التصية وفديناج اليد مُنْ تِعِلْم اصلِالحَنْ عَلِيهِ دُونَ مِتِلَادهُ فَيُسْعَى فِي تَعْدِيغٍ ذِسْهِ بِعَعَلَا وَصِبَّهُ جعَلَ التَعَدِيدِ فِيهَا الْيَالْمُومَ لِمُ لَا تُتَالَكُ لُورُ أَذَا جَاءُ لِمَ لَلانٌ وَادَّى سَبُا فاعطوهُ مِنْ الْحَالَةُ مَا مُعَادِهِ مُعَتَّمَ فَلَمَا هَذَا فِيصَدُ فَالْحِالِثُ فَالْمُعَادُ اللَّهِ مِنْ فأنادض وصابا اىمع ذلك غزاا لفك المصابات كانا والتلفان للودني وَ فِبْلُ لَكُلِصِيدٌ فَوْهُ فِمَا شِيئِهُمْ وَمَا مِغِيمِنُ النَّكَ فَلْلَوْصَا بَالْيَ الْمُعِالَ الْوَصَّابَا المبشادلم فيوصاحب الدبن واغاعرك النكث والتلفان لمؤالوصا باحتوق مُعلَوْمَ وَالْتِلْتِ وَالْمِوَاتِ مَعْلُومٌ فِالنَّاتِينِ وَهُذَا لِيسَ بِدُينَ مَعْلُومٍ وَكُمْ وَصِيِّهِ مَعَالُونَ إِنَّاكِهِ وَلَمِ الْمُعَالِمِ فَتَكَدُّنَا عَوْلَ الْمُعَالَمِ وَأَفِي الْوَالْدِالْ الْمُعَالَمِ ب وَهِيَ أَنُ أَحِدًا لِنُوسِينِ تُلْبَكُونُ اعْدَفْ بِعِدُ ارِهِنَا الْعِي وَأَبِصُ بِو وَالْمِنْكِ الخُدُّ قَالِحَ وَمُعَاعِمَلُمُونَ فِي النَّمَتِلِ إِذَا أَدَّعَاهُ الْخَصُ فَأَذَا الْوَدْنَا مُلْنَاعُلِنا انُهِ النَّوْلَةِ دَبِنًا شَابِعًا لِفِجَيعِ النَّوَلَةِ فَرُوسٌ اصَابًا لُوصًا بَا وَالْوَرْفِ بِبَيَانِ فاذابينوا شبا اخذاصكاب الوصابا بتك مآاف وابروالو وتفتلني ماافدوا

بختوا واللاق عتن فحباتوان لرتكن لدائهات اولد عبوهن فان حاف لذائات الطردعتنن فحباغ وامتات اوادبعتن بوته كات الوصبة للان بعتمنات لمنكل سرافئ فالعون واللآني عنن حاكميًا نوسوا ليمّا ابتأت اورًا ووَاعَا بِعُرِبُ المهنك التصية عندعكم وكبك لغدم منابدن الطبخ تتبعدا الإسر والميتال اذالوصبة لملؤله بالمالي لمعودان العبد لم بلك سنبا والماغود لمالوصبه ٥ بالعِنْ أُوبُونِينَ للونِ عِينًا وَجِهَا نامِعُونِ لمَاتِ الْمُحِواللَّا فِي لُوبِعِينَا عالكتيا تبطنا نتؤل اليياس لتلغون الوصية لفن طنقالو بالشكاك حاله نؤول العينق بهن لكون العينق والتمليك معلقان بالمؤت والعيني بنول عَلِينِ وَهُوَا مَاءَ فَلَوَا مُلْكِينَ بَنِعِ وَهُنَ اماءً وَهُوَ لَ بِتَصُوَّر لِلْ اناجِوَ زِناهُ اسخسنا ألل ذالوصية مضافه الى كابعلى عنتهن لأخال علول العنق بهن بدكالة عالى المؤصل تدفيق تعليكين وكرينصور ولك الم بعد العين فض ف البويضية الحلاسرة التحداللة وبثلثه لؤيد والمساكين لوبد نصعه ولم يضغه اواذا اومي بتك مالولزيد والمتنالين دان لوبد النصف وللمساكين النصف وهذا عندها وعند بحد ثلثه لينكان وملفاه للمسالين وفدسينا ناخذا حلى والمدين الفريتين ولوا وح المساكين فأنكاه صرفه الى مسلب واجدعدها وَعِيدٌ عِلَا لِمَعِينِهُ الْحَالِمِ وَالْمِنْ مِنْ الْمُعْلَى مُا ذَارُنَا قَالَ مَعِمُّ اللَّهُ وَعَالِيهِ لزجل ويعابية لمخو فتأل لم خوات ركك مع أما لا بلف حل ما يتم و با د بعرما يتو له وعانبن لخذ فتال بخواس وكل مع مالا نضف مالحد واحدمها بعن إذا اوم لوجل عابندد تره ولمخز نابغ غ فالتلخذ فلاست ككم عُمُأ فله لمن طمابر ولواوم لرجل باربعما بنودرم ولمخوعانين فاللخير فعاسرها معاما حان لم نصيف ما إحليدة أجد منها لأن الشراة النسا داة لغة ولهذا على ولدنعار فَهُ مُنْ مَكَا الْمُنْ الْمُلْكِلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الم ذائي لمستواوا لمالين فِاخْلَهُ وَمن حل وَاحدِ بِهُمَّا لِشَالِماتِهِ فَمُ لَهُ لِمَانَا المَايِغ وبإخفنط واحدِمنها لليَّ المآبِن والمكنّ المسّاواة بينًا لكلَّ فِي المَانِيةِ لَتَفَاوُتِ المالين فخلناه على سُمَا وَا فَالنِّومَ عَلَّ وَأَجِدِ مِنْ عَامَا مَا وَلَهُ فِياحِد

وَلَمْ يُدِياكِ وَالْوَادِثْ بِيَوْلُ لَوْلُ هَلَكَ حِنْكُ بِطَلْتَ الْكِلْوَا وَضَيِتْلَامُ شِابِ سَنَا وَنَه جيدة ودسط وروى لغلام انسس لحل واحد بنهر بتوب وصاع مهانؤب والمر يَدُويالِهَا هُووَالوَّادِبُ عَدَدُلاَ انْ يَعْلَى الْكُلُو وَالْجَدِّمُ هَلَلَكُمْ وَالْوَادِبُ الْمُدَّالُونِ احدة وَلَمُ الدَّوْبُ مِنْ مُؤْفِلًا وَ مُؤَالِكُمْ الْمُنْ الْمُومِينَ طَلَحُلَا وَالسَّعَةِ عَمْلُ وَ لَهُ وَجِهَالِتُ مُنْفِحِتُ الْمُنْصَالُ وَعُصِلًا غَمْنُ الْمُومِ فِي طَلْحُلَا وَالْمَرَا وَالْمَرَافِي وَالْمُع الدَّيُلِينِ فِي اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ التياب فينيد بصح الوصية المنهاكات صحيف في المصلوفا عالملك لجهالة طارية مانعة سللتسكيم فاذاسلم واالبائي ذاك المانع فعادت معيصة عَلِيمًا كَانْتَ فَتَعْسَمِ بِينِهُمْ قَالَ وَحُاللَّهُ فِلْدِي الْجَيْدِ تَلْقَاهُ وَلَذِي آلُوَ وِي ثِلْقَاهُ وَلَذِي الوستط تك حلياي ليصاحب الجيد بعظي تلفا النوا الجنبل وليضاحب الردي بغطا للناالثؤ ببالزدى وليساجب الوستط تلتحل واجدينها فيص واحدينهم تلفا فوبيل كالمسبف اذا فنبر على تلائم اصاب وك واجد مهرالفلفا ف وانا اعط صاحب لؤسط تلف حل واحد مهما والمحدّان الثلثان من يؤب واحلط نصاحب لليداحق لذفالة دىسنين لأتماما انكون هوالودي المصلى والوسط وكرحف لذبيها واحتمال نبلون حنه في لجند بان لأزالها لك هُ وَالْوِسَطِ اوَالْوَدِي وَجَهَلُ انْ لَمْ يَكُونُ لَهُ فِيوِحْنَى بِانْ بَلُونَ الْمَاكِ هُ فَالْجَيْد وصَاحِبُالدَّدِيَمُ عَنَّ لَهُ فِلْلَيْدِيسَيْنِ لِمَّالَانَكُونَ هُوَالْمِيلُلاصَلِيَّ اوالوَسَطُ وَلِمُحَدِّلَهُ فِهُمَا وَاحْتِلُوانَ لِلْوَنَّ عَتَمْ فِالْتُوجِ بِانْ كَانَ الْفَالِكُ هُوَ الْجَيْدِ الْوَسِمَطُ وَاحْمَالُ الْمُلْكُونُ لَهُ فِيمِعَى بَانَكُانُ الْمُالِدِهُ وَالرَّدِي وَصَاحِبُ الْوُسَطِعُمَلِ أَن يَكُونَ حَنَّهُ فِي الْجَيْدِ بِأَنْ الْمُثَالِقَ الدَّاحِدُ وَعِيمَال انتكون فالدري بارتكون المقالك اردي وتجتل ال لوكور لا فيها حق بانطة الهالك هوالوسط فاذاط كالذلك اعطى واعدر مرمنة بن عَلِيجَالُ انبِلُونَ هُوَلُهُ لِمَنَا النَّسِيءَ بَابِشَالُ حَيْحَلُ وَاجِدِ مِهُمُ البِيوَ وَلَجِيهُ وَهُمِ فِي احْمَالِ بِنَا إِحْتَمُ وَبُطُلا مُسَوَّا وَجَالِنَا الصَّالِحِيْدِ واحدمته بغدوالممان وغصيل عوض الموص كالتنضيل فكان

يمِ اللَّهُ وَالدَّا وَلا يَهُ عَنَّ نَسْمَ فَيلُونُما عِصَّتُهُ وَالدَّمَا المَدَلَّهُ النَّوْسُ ذَلِكُ علَنَ حَلَقَ بِنُ عَلَيْ الْعَلَمُ لِنَهُ عَلَيْنِهُ عَلَى عَلِلْ الْعَبِي قَالَ الْعَدُ الْمَعْفِينَ الزاجي عنور سرالكرم هذا أشط البريضا الزاجي عنور سوالكرم هذا أسما الفلف وَلَم بِلِذَهُمُ إِنْ يُصِدِّونُومُ فِي التَّرْسِ كَالْفَاتِ وَهُنَّا الذَّهِمُ ان يُصَدِّفُوهُ فِي التُوْمُ التَّكُ لِمُ نَاصِمًا مِنْ الْوَصَايَا احْدُ وَاللَّتِ عَلَى مُعْدِيران تَلُونَ الوَصَايَا ف تستعرق التلف طه ولم سق فالبديم مؤالتلف شي فوجب ال الملزيم تصديقة والساعل فالكحمالية ولمجنى ووارته لانصف الوصية وبطل وصتيه للؤادب الجاذاا وصالحني ووايتنا فالمنبني صغبالوصية وبطلب الوسة للؤادن لم نذا وي عالم بلك وصَوفِمًا بلك وَ وَمَطَلَّ فِهُ الْحِدِ عَلاَ فِمَا ادآا وصُلحى وَمَتِ حَبْثُ بلون الطل العِير فَالمِت لبِسَ بالْ للوَصِيدِ فلا بَصْلَ مِواحًّا وَالوَادِتْ مِن الْهَلِهَا وَلَهُذَا لَيْحِوْ الْجَاذَةِ الْوَدَنْهِ فَافتَدَثَا وَعَلَيْ هَذَا أَذَا اوْصُلِمَا تَلِ وَلِلْحِبْي عَيْنَ كُلِيْمِ عِنْ الْحِنْيِ لِمِنْ الْمُنْ الْوَصِيَّة انشار نض ف وهو على سندالها والسولة سنت من المال في في في ق مَنْ بُسْتُعَنُّهُ و وَ الْمِحْولِ وَ مُطلان الْمُلْكُ لُحِدِ عَالَمُ بِوَعِيْ مُطْلان الْمُلْلِلَ إنا لمغواما الافواد فاختادعن كابل وفلأخبر بوصيالس ليتالي والمامي وكأ وَا وَجِهَ الْخَاجَاتُهُ بِدُونِ هَذَا الرَّضَيْنَ لِمَدِّلُونَ مَا الْحَجْرِيهِ وَلَا الْحَاجِّةِ هُذَا الوَصْفِ لِي مُعْمِيرُ الوَادِثُ فِيوِسُونِكَا وَلِيمُ لُوفِيضَ الْمِبْنِيسَيّالَ فَا للوَادِثِ أَن بِشَاءِ لَهُ فِهِ فَيُهِ لِمُلْأَخِ ذَلِكَ التَدُومُ لِمُؤَالَ بِنَبْضُ الْأَجْنِي شَيّاءً وَبُشَا دِلِهُ الوَارِثُ نِيونِيطِ لَحَتَّى يَبِطُلُ الْكُلُّ فَلَا بِلُونُ مُنِيِّدًا وَفِي لَمُنْشَاءِ حِيثُهُ الْحَدِهَا مِنَا زِعن حِيثُ الْمُخَدِ بِنَاءٌ وَيُطِلُّانَا قَالْهُ فِالْهَا بِنِقَالُ الْمُزَانِي هَذَا اذَاتَهَا دَقَاامًا آذَا أَنكُواللجنبي شِوْلَةُ الوَادِثِ أُوالْكُلُلُوادِثْ شِرْكُةُ المجنى فانة نصوا فواده فيعضة المجنى عبد عياكما كالوارث متؤيطلان حَتَّهِ وَبُطْلَانِ حَنْ شَهِيلِمِ نِيُهِ لِمُلْ فِحَتَّمِ وَبَيْتُ فِي نَصِيلِ لَاحْدِ وُعِيدَهُمُ يبطك فالطيط تدعي لوارت لمستنب عنحت المجنى فاغاا وجيه مشتمكا بِينهُا فِيطِلاَ مِا بِتَناقَا لِيَصِمُ اللّهِ فَبِيابِ سَنَا وَنُهَ لِنلاتُهِ فَضَاعَ فُونِ

12

نَصِيب شُريلُووَا دَا دَالْمُلِكَ عَلَىٰ عَنْبَادِ وَقَوْعِهِ بِفِينَصِيبِهِ وَكَلِيعِدَانَ بَكُونَ لحلام واجبجهتان باعتباد خالط تزكا فرمن علق با ذل ولد تلده است طلاق امرانه وعتن ذلك الولد متيدية مق العتى بالولد الحي لم يف الطلات مَ اذَا وَ قَوْ الْبِيتَ لِهُ نَصِيبِ عَيِواللَّهِ صَ وَالدَّادِ مَا يَهِ ذِرُاعَ وَالبَّيْتَ عَشَدَة اذرع بيسمنصيب للوصي سؤا لمومي لذوالور تنوعلى عندة اسم عسلك رجداللة نسعه للدرته واسم للهم كأه مص الموص لا سيصف البين وهو فستاذنع وهست الدار المنصنالين الذي صارلة وهوضة واربعو ن ذِناعًا ونصيبُ الميت مِنَالدَ ارِحْسُونَ ذِرَاعًا فِيععل حلحيسهِ مِنَاسَمْ عَا فَصَادَعَتُوهُ أَسَهُمُ وُعِتَدُهُ المِسْمَعَلَى عَلَيْ عَسَواسَمِ لَوْلَا لَوْصُلُهُ بِصَرْبَحَيْع البَيْتِ وَهُوَعَدُهُ اذَرْعِ وَهُ سَصِيهُ لَلْهِ الْمَالِيَّةِ الْمُوْصِيهِ وَهُوارِيعُونَ ذِرَاعًا فِيُعلِ وَلِعِدُ وَادْرُعِ سَمَا فَصَادَ الْمِدْعِ عَسَدُادُ رَعِ سَمِ لَلْمُوصَى لهُ وَادْبِعِهِ لَهُمُ قَالَ مَعْمُ اللَّهُ وَلَا قِرَادُ مِثْلُهَا آيَا لَا قِلْ دُبِينِ مُعْيِنَ مِنْ دَايِمُسْتَكَةِ مِثْلًا لَوْصِبِهُ بِمِحْيَ بِوُمَرَ بِتُسْلِيمُ لَمِ ان وَ فَعُ الْبِيتُ فَيْضِبِ المنزعند فا فان وقع فنصب المخروط مراكبت ليسلم وعند عن لْمُ عَلَيْهَا نُوالدُوا مِنَا وَالامرَا وبلكا الغَبوضي حَيَّ انْسُرَا فَوَبلكا لِلغَبو لِعَبِدا فَعَ مَلَكِهُ بِوُسَرُ بِالسَّمَلِيمِ إِي المنولَهُ وَالرَّصِيمُ بِلْلِيالِعَبِيرُ الصِّحْتِيلُو مَلَا بِوَجِهِ مَا لَوْجُوهِ مُمَاتِ لَا تَعَدَّقِهِ الْوَصِيَّةُ قَا الْتَحَالِلَةُ وَبِالْفَ عبن سمال اخو فاجاز دُبُالمال بعد سُوتِ المُوصي وَ دُفعَهُ حَوَ وَلَهُ المنع بعدُ المجاذة الإذااء عك يُحِلُّ بالددِدَم بعينَ ابنَ عَالِ عَبُومِ فَاجَا نَصَامِ المال بعد وت الموجى و و نعم البيرة أن وله الم سِناع مِن السَّسليم بعد المبا دُمّ لْ مُنْ بَعْدِ عُمَالِ العَيرِ فَبَتَوْ مَنْ عَلِيجانِ وْصَاحِبِهِ فَاذْ إِلْجَا ذَانُ مِنْ هُذَا إسكانبدع فأنان يستنع مؤالتستليم مستآبرالتبراعات بخلاف مااذااهي بالزيادة على التلق وللتاتيا وللوارث فاجادها الورتم حيث لآبكون لعمرا ويتوعم الكنسليم لأنالوصية في ننس الصحة المادف الملا

gar!

استعينًا قَا لَكِعِدُ اللَّهُ وَسِيتِ عَينِ لَنَ وَاللَّهُ مَكَّا إِلَيْهِمُ وَوَتَمْ فِي عَلَّهِ فَهَ لِمُصَلِهُ وَالْمِتِلُدُ دَعِمِعَنَا وَاذَا لَا اللّهُ الْمُسْتَقَالَةُ لِمُنْ اللّهِ فَاوِمِ عَلَاهُمُا سِنَةِ بَعْنِمُ لِنَجِلُوا ذَا لِمَا الْمُسْتَمُ فَانَدَ قَعَ البَيْثُ فِي نَصْبِ الْمُرْفِقِ فَعَالِمُ فِي ا لَهُ وَانَ وَقَعَ فِي نَصْبِ الْمُحْدِ فَالْمُرْصَالِةُ مِثْلًا ذَرَجُ الْبَيْثِ وَهَذَا عَنْدَ الْمُحْسِدِ وَالِي نُوسُنَ رَجِهُ مَا اللهُ وَقَالَ عِلْ حِنْ اللهُ لَهُ مِنْ الْبِيثُ أَنَّهُ وَقَ فِي خَلِيبَ المُوعِ وَان وَقِعَ فِي مَسِيال خَوِهَ لَ لِمُسْلَدُ وَعِنْ الْبَيْتِ لَا لَهُ اوْمِي عِلْكِهِ وَبِلْلِ غَيْرِ وَلِمَ لَا لَوْ اللَّهُ السُّسَرَ لَا فَيَعَدُ فِي لِلَّمِ وَيَتُوفَ الْبَانِي عَلَى أباؤة وسأجد غاذاسكة بعد ذلك بالسمنوالي في بادل استدا الوطية الشابقة خااذااوي ملك لعبرتم استراه غاذا أصابة بالسمية عب البين ڂؙٮؙٚڸڹؙۅ۫ۻؙٳؠ۬ۻڹۮؙڵػؙۼڹٵؗٵؙۏڝٞ؞ۅڷۮۊۼڣۻؠۻؙڟڿڹڔڬٵؽؙؙؖؖۮ ۺؚڶۻڣٵڷؽۺؚڂۯۼۼۺڹؠۮۿٳؿؚٵڷڎڸۼٮۮٮۼۮڽۺؽۮۿٳڣ عَبْنِ المُؤمَّ مِلْ لِمَا يِسْزِ المُؤمَّى الْدَانِيْتُ الْمُصِبِّدُ فِي بِدُلْمَا عِلَامِ مَا اذابِعَ الْعَبِدُ الْمُؤْصَابِهِ عَبِثُ لِينِعَلَىٰ الوّصِيَّةِ بِعَنْ مُلْ أَلُومِ للاقدام غلى لبير على مابينا في مسابل الرحوع عن الوصيَّة وَلا تبطل النِّسْم قطفاانة اوحى بالبشنغ ملية فبوبالنيتمة لانة بنصفاط بصاعا بكزالانتاع بعِ عَلَىٰ الْمَا لِطَاهِمُ الْمُذَلِّلِ بَلُونُ الْمُسْمَةُ لِأَلْلَاسْنَاعِ وَالْمِسْاعِ قَامِنُ وَقَدِ استتملكة في البت أذاة تع في تصييب فتنعذ المصبة فيم وَعَيْ البَادَلة فِالنَّيْمَة بَالغُ وَامَا المَعْدُودُ الْمُوانُ تَكِيلًا المُنعَة وَلَهُذَا عِبْرُعُلِّ البَيْمَة فِيهِ وَلَا يَطْلَا لِوَصِيمُ اذَا وَقَعَ البَيْنَ وَلَمْ يَصَبِّفُ سوبله ولوطات ساد لدليطك عالوباع المؤصى موفعلى عنباراط فواد صَادَكَانَ الْمِيْتَ مِلْكُمْ مِنْ الْمِيْتَ اوِ وَانْ وَقَعَ فِي نَصِيبُ الْمُخْرِبِ فَلَا فِي فَلَارِ ذرعانِ البَّيْتِ عَيْمِهُ مِنْ الذِي وَقَعَ فِي مَصِيلُ الْوَيِ الْمُعَصِدُ وَلاَنَ مُوادِ المُؤْمِينِ ذِلُوالْمِيتِ مَتَادِيرَهُ بَرِغِيوانَا مَتُولَ مِنْتَقِبُ الْمِيتِ اذَا فَيْعَ غِ نَصِيهِ جَعَّا بَتِنَا لَهِ عَنَيْنِ التَعْدِيدُ وَالْمُلِكَ وَاذَا وَفَعَ فِي نَصِيلُ مُو عِلنا بالتَنديراونعول اندارا دالسندير على اعتبار ونوع البيت في

4

وَالْوَلْمُ بَعْا حِينَ هَا دَسْمُ لِلَّهِ عَا وَأَوْلِدَت فَلَالْفِيتُمَة وَالْتُولَة مُيِّعًا وْعَلَى مَلَك الميت فبَلْهَا حَيَّ يَعْضِ مِدِ بُوْنَهُ وَ بِنِنْ لَا مِنْهُ وَصَابًا هُ وَخَلَ الْوَلَدِ فِي الْوَصِيرَ فِبُلُونَا فِ للموصالة وانام بعنوجا سالتلف ضربا لموصكه بالتلف واخذما بعضه مؤلهم اوأله فأن فَصَلَ شَي الْحَدْ مَمَ الْوَلْدُ وَهُذَا عِنْدَ الْعِنْمِنْ وَعِلْ اللَّهُ وَ قَالَ الْحَدْ مَا يُحْتُمُ بهاجَيعًا لم فالولد معلية الوصية بنعًا عال انصالوبها فلأعرج عن لوصية بالم نفصًا لِكَا أَذَا اوْصَ بِيبِعِمَا مِنْ فَلانِهِ بِلْذَامِنَ الْتَمْنِ اوْعِنْهَا فَوَلَدَتْ وَحَا أَذَا فلذت المتبعة فتلالنتمن فانديسترك لخالة لدحني باع ادبعت معا وبلون لذحصة سِنَالَمْنِ اذَا وَلَدَيَّهُ فَبِلَ النَّبِصِ فَتَنْمُ الْوَصِيَّةُ ابِضًا فِهَا عَلَى الشَّواءِ بنعبر ستديال مرائالوصية وقعت بماجيعا ولاييمنينه وضاللة عداللام اصل والولد تبغُّ فِالوَصِيَّةِ وَالْتَبَعَ بِذَاخُولِ الصَّا فَلُونِيدِ مَا ٱلْمِصِيهِ فِيهِمَا جيعًا سَنَفِضُ الوصيد في بعض المصل و ذلك لهجر فعلا في البيع والعِتى لأرسنبده فالتبع ليؤذ كالينتضع فالمصليل سنانا تاعيع فالبرعب انَالْمُنْ طَاءُ لَمْ بِتَالِمُ الصَلْ بَلِيعَضُونُ ودةً مَعَا بِلنهِ بِالوَلْدِ الْإِجَا بِالْفِي الذيعبنة المؤحل ولدن المبيعة فتلا التكمن فغيرالوصية وقيض لؤللأ مَ أَلْمُ مِوَ ذُلِكُ لِمَا إِلَى مِوْ وَمُوا تُولُمُ فِالْمُنْصَالِمُ فَالنَّمْنَ ثَابِعٌ فِي البَّيعِ حَيَى يَعْمُد البيع بدُونِ ذكرهِ وَانَ هَانَ فَاسِدُا حَيَا لَهُ البَيْعِ بِالْمَزِلِ الْذِي عَبِنَهُ المؤمِّعة بالمُعتمال المُونَ على الحِلَافِ هَنَّا اذَا وَلَدَ مَا الْمَعْلَى وَعَلَّمُ الْمُعْلَى وَعَلَّم النيتمة وانولدتة بعدها فهوالي وكاله كالمكاد كالمضالتنو رملكه فيوبَعَدُهُا وَإِنْ وَلَدَتُهُ مِعَدَالِمَ عَلَى الْسِنْمَةِ ذَكِوَ الْعَدُورِي اسْرَابِصِبْ مُوصًّا مِو وَلَا يُعْتِم حَدِد وَجِمْ مِنْ النَّافِ وَكَانَ لِلْوَصْلِهُ مِنْ جِيعِ المَالِحَ الْوَوَلَد نَدّ بعدالنيسمة ومشابحنا رحمه الله فالوابص مروط ابوحني بعتم فن وجه بنالتك حااذا ولدته فيلالنول وان ولدته فلموت الموص لميدخل غَنَ الْوَصِيهُ فِلُولُ لُورَسُمِلِفَ مَا كَانَ اواللسِكَ الْوَلَدِ فِجِيعٍ مَا ذَلْوَا فالتحداللة والموالا فوأوالوقت فسرضو فاسلم وعنت بطلالهتنو فافزاد وأيافاا وص إسوالما فواور أبنوالتفي فيسومنه فاسلم المبن

واغا استنعلق الورنية فاذااجا ذوها سنقط عفهم فتنفد سرقجه بالموص على عَابِينًا مُمِنَّ فِثَلُ ق<mark>َا لَيْحَمُّ المَّ</mark> وَمَ افرا لُلِحَوْلِلْ بِثَيْنِ بِعِدَ السِّبِحِ بِوصِيَةٍ ابد في تلفِ نَصِيبِ وحِنَا هُ اذا اقتسمُ المِنَانِ يَدِلَة البِمَّا وهُوَ النَّوْرِهِ سَلًا مُ اقراحَدُهَ الدَحِلْ إِنَا الْهُ الصِّلْ شَكْتُمَا لَوْفَا ذَالْمَدَ لَيْعِلْمُ وَلَكُمَّا فِي بده وَهُ ذَا استِحسَان وَالنَّبَاسُ ان بِعُطْبِونصِفَ الْيُبَدِهِ وهُوَوْلُ أَنْوَ لمنكفزاده بالتلف لنبض فافراده بسا وانواياه والشو يتب اعطاء النصف لينغ لاالنصف فصادحا اذاا فواحدها باخ نالت للها وهدالم وما احذة المذكا لفالك فيكل عليها وجدالاستسان اندافر لذبلت شابع فجيع التُوكِةِ وَهِيَ فِالدِيهَا فَيكُونُ مِعَوَّالَهُ بِتَلْثُ مَا فِي بَدِهِ وَبِثَلْتُ مَا فِي بَدِ الْحَبِهِ فَيَسَلُنا فَرَادُهُ فَحَوِنَعُسِهِ لِوَلَمْ مُعَلَيْ نَعْسُهُ وَلَمُسَلِّكُ فَحَقِ الْخُولِفِكُمُ الْيَكُلِيدُ عَلِيهِ فَيُعْطِيدِ تَلْفَ مَا فِي يَدِهِ وَلَمْ تَالُوا خَذَتِهُ مُصِفَعَا فِي يَدْهِ عَ ادىالى عظور وهوان المن المغد ديابتر و فاحد بضف ما فيدوه فاخذنصف ألتوكة فبزداد تصيدعل الفك وهوطف علاف مااذا ا فراحدُهُا بالدِّين عَلَى المُ احْتُ بَاحْدُمُ الدِّبِ الدِّبِ المُعَدِدُ عِيمَا في بدر المعدحة بستوفي دنبه ولاشئ للمندان لربيضل سمني لأفاللا بهندة عَلِيَ الْمِيوَا جُ فَيَكُونُ مُعَوَّا بَعَدُ مُعَلِيِّهِ فِيعَدُمُ عَلِيهِ وَلَالْذَالْ الْوَصِيحُ لُفَ المؤمرك شوبك للورنه فلاباخذ شبا المراذ اأسلم للوارث صعنه ذلك فل سلم اتدا قراد بالستا داؤ مل أقد لابتلف التوكة والملحصل الساداة باتناق الخاله وكهنا لولمنكن لذاخ فافوله بالؤصية لم بديد بمنه على لثلث ولوهات مُتَوَّالَهُ بِالمِسَاوَاهِ لَسَاوَاهُ خَالِةُ المِنْ نَعْرَادِ ابْضَاعِلُانِ مَا أَذَا افْرِبَاجِ ثَالْثِ وَلَدْبِمُ احْوَهُ حَيْثُ بِلُونُ مَا فِي بُدُ المُنْدِينِهُمَا نَصِينَ لِمُنَا افْوَلُهُ بِالْمُنَا وَاوْ فبيسا ويومطلقا ولهذا لوكان وحدة ابطاسا واه فيكون مااخذة المنكن هَالِكَاعَلِهَا قَالُوحُ اللَّهُ وَبَاسِ فَوَلَدُت بِعِدَسَونِهِ وَحَوجًا مِنْ تُلْتُ فِهُمَّا لَهُ وكالخذبئ غنيه اياذا اوح لوجليعادية فولدت بعد سوسالموج فلأا وُجِلاَهُم بِعِدِ جَانِ مِنْ النَّكِ فَهُمُ اللَّهُ وَيُ لَمُ لَمْ لَمُ لَمْ مَعْلَت فِالْوَصِيَّةِ اصَّالتُ

L'UNI-

النقرف مرض المؤت وموض المؤت ما يكون سببًا للمؤن غالبًا واعا بكون سَبِتَا لِلْمَوْتِ اذَا لَمْ نَجِيثُ بِزِ ذَا دُحَاكُمْ فَأَكُمْ الْحِالْ مِلْوِنَ احْجُرُهُ الْمُؤْتِ والمااذا استكروصًا زُعِتْ لم يزدَادُ وَلم غِلْ صِيهُ الْمُوتِ لِمُ لَلُونُ سَيًّا للَّهُ تَ العاقعوم وظغاف بد ولهذ المبستغل بالتداوي فالكح اللة وَلا فَوَالتَّلْتُ أَيَا نَالِمِنتِكَا وَلَيْعِتْمِنْضَ فَهُ مِنَالِتُكَ أَذَا كَانَ صَاحِبُ فِرَاشَ وَمَاتُ مِنهُ فِي إِيامِ لِمَانَدُ فِي إِسْدَابِهِ عَانَ مِنهُ المُوتِ وَلِمُنَا شِكَادِي فَيْكُونُ موض المؤت وانصارت احب فزاش بعد النطاول فهولمرض عادف بو من تعتبر تَبُرعًا مِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَامَدُ وَمَعَالَ إِنْ المِدَوابِ وَمُ بَامِنُ مِن اللهِ تَعِيرُ فِي الْمُدَرِضِ وَمُ قَالَ رَحِمُ اللّهُ غوبره في وضو و عاماً تو وهبيه وصبة اكم حد فد والتصافات علم الوصية ختى تعتبر مزالتك ولمزاحمة وأصحاب أوصأ بالخ الصب المعتبعد ألو حتية لمنالوصية اتجاك بعذا لمؤت وهذوا لنتص فات منجز فبة للجالية واغا اعتبرت مِنَالِتُكُثِ لِتِعَلَقِ عِنَ الوَرْتُومَ الوَفْصَادَ عَجُورًا عَلِيدٍ فِحْقَ الزَّامِدِ عَلَىٰ الثُلُثَ وَلْوَالْحَدِيْنِ فِلْسِنَدُ الْمُولِمِينُ الْجَابِدُ عَلَيْ يُسْسِ فَالْضَالَةِ وَالْمَثَالَةِ فَهُوَ فِي اوجه فأعالص تواذالعتبرعالة المضافة لمحالة العقد ومأنندة مين التَصِيْ العِبْنِ وَأَلْمِيهِ فَالمِعْتُرُ فِيعِنَا لِتُالْعُنْدِ فَانْ لَأَنْكُ مَعِيمًا فَهُومِنْ عيه المالية وان له نسريب فه ومرالنات وطرمون برارين فهوملين عالالصعط وتنت والعزمال بنعكن منه بالوالم بمض بتونو وَبِالْبُرْءِ نَبِينَ إِذَ لِيسَ بِرُصِ المَوْتِ فلامن لمديدة مَالد فَا لَحِدُ اللهُ ولرنيج الأجبزا بإذالباذ بالورثه العنف فالمدمن فلاسعابة علالمعنن لْ وَالْعَبْقِ فِهِ الْمُونِ وَصِيَّةٌ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَهِيَ فُونُ الْجَازُةِ الْوَدْ تَعْ فَلا ولِزم مُنْ يُلِ وَالمَنعَ لِحِبْم فَيَسْتَعْلَم المُجَازَةُ عَلَيْمَا بِينَا قَالَ رح السَّا ظانجانا فحدد فهي حن ويعلسواستوبا اباذا كاباغ اعتث فالحناباه اولي فاناعنن بخابا فهاستخاؤ وهوالملاذ بنؤله وبعليب اسنوبا وهدؤا

اوعتى فلروب الهب غمات بن ذلذ المرض بطلت الوصية لنحاشط لالهيه لا وَالانزادلا بالدَّبِيُّ امَّا الوصيَّةُ فلانَ المعنكر فيها عَالَةُ الدِّب وَهِوْ وَارْتُ فبفأ فلأنجونا والهبة حكمنا شلالوصية لماعرف في وصعو وأعا الافراد فَانَاهُ ثَالَمُ بِنَامَا فِدًا فَلَا اشْمَالُ فِيعِلْ لَمُ قَوَّارًو فَعَلَيْنَ وَهُو وَالْمِثْ ٥ بسبب ان تابيّاً عِندَا لا قرار و هُوَالبنو ، فَمِتنِع لَا فِي مِن مَ وَاللَّا وَالْمُعْفِى فَلَا وَالْمُعْفِى فَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا فتلاب والمعدوو يتفاخوه المنوله فائلا فلأتراد بلون بالجلا لماذكونا لذاهلاغلاب اذااتول واقبة موصوغ تذوجها عبث لأبيطل المفزار لْمَالْمُنْهَاصًا دُتْ وَارِنْدُلِسَبِ عَادِتْ وَالْمُوَادِمُلُورْ بِنَسِمِ وَهِي جِنْدِيثُ خَاكَ صدوده فبلزم لعدم للابع ستذلك وأبعتم سنجيع الماليعلاف الوصية لْفَالْمِنْهَا الْجَابُ عِنْدَالْمُوتِ وَهِي وَارِثَةٌ عِنْدَةً فِلْهُذَا اعْدَالْحَكُونِيمَا فِي المَوْمِثُونَافَدُ قَبِهُ المَوْلُوحِيُ لُوكَانِ الدُّوجِهِ فَأَبَهُ عِندَالافِرَارِ وَهِيُ عِبْرُوْادِتُد بان كانت نحل شِوافاتُ غاسلَتَ فيلِحَدَدِ اواعِنت للجِيعِ المفرا دلها ليتبام السبب خالصد ورو وان كأن المن عبدًا فان كأن علىبدد بثالم يُصِيرُ افزارهُ للم لنا لل فقار وقعَ لله وَهوَ وَاد شَاعِندُ الموَتِ فتبطله كالوصية وان لمرتكن عليودين صوالم فوائل ته وفع للمولي والعبد تلميلك وفبلا كعبة لدخابذة لم فالمناغل فالمال وهولا بلك فتع للمؤلي وَهُوَاجِبِي فَجُونُ عَلاَ فِالْمِصِيَّةِ لِمَ نَهَا اعَاكَ عِنْكَ الْمُوتِ وَهُو وَارِثَ عِندَهُ فَمَتنع وَ فِي عَامَةِ الدِّوايَاتِ هِي المرَضِ كَالْوَمِيْةِ فِمِ لَهَا وَإِنَّ التسنجذة صورة في كالصّاف الح مابعد المؤت عنكالم نعكم ا بِّنِوُرْعِنِدَالْمَوْتِ للإِبْرِيُ انهَا شِطْلُ بِالْدَبِلْ لَمُسْتَعَىٰ فَ وَلَا يَحُونُ عَا ذَا دَ على التلت والماتب كالحرق الم فترار والهبَّة تنتخ له وهدوا ربُّ عِندَ المَّدُّ فَلاَجُوزُ طالوصِيَّةِ قَال تَعِمُ اللَّهُ وَالمتعدُّ وَالمناوَجُ وَالمَسْلَ وَالمَشْلُوكُ انتَطاوَلُ وَلِكُ وَلَوَعِنْ مِنْ المَوْتِ فَهَبَتْ مِنْ فَلِ المَالِطِ فَهُ اذا بناذم العُمد صا تطبعًا مِن طِبًا عمر كالعَا وَالعَرج وَهَذا لَا نَا المانِع مِنْ

الحاباة النانية في لمستلَّة النَّائية لواستُردَ صَاحِبا لهابًاة مَا آصَابَ المعبِّق التَّا ، في لمستردين المعتن المقلط فذبيكا وبوغ استرده مصاحب المحاياة وهلذا الىما لمبتناه والسباب الدور وطعة وعندها العنت اول الطرفلا بوالسوال علِيهَا فَالْ يَحْمُ اللَّهُ وَإِنَّا وَصَابَانَ بِعِنْ عَنْدُ بِهَانُهِ الْمَائِدُ عَبْدُ فَفَلَا عِنَا وَرُحُ مرتفلتخلأ فإلج وهذا فؤل المحنبعة فالعتن وقالم بعثى عنهما بغي لندوص شوع نسية فبعث منبدها ما أملن فباستاعلي الوسية بالج ولداله ومبيئة بالعين لعبد بشتري بماية س مالوة تنفيد هافين بشترى با قل تنفيد بغير المؤصا لُهُ وَذَلِكُ الْمُعُوزُ عَلَا فِ الوصِيةِ الْحِلْفَا فَرَبُّ عُصَدٌ هَجَوْ السِّعَالِي وَالمُسْتَغَق مرينية لرقصا وعادة اوم لرجل عاية فقل بغضا بدفع البوالنائي وقبل هَذُوالسِّلْدَسُبِيُّ عَلَى اصْلَاحَتُ عَتَلْنَ فِيهِ وَهُوَ أَنَ الْعَنْنَ حَنَّ السِّعَالِيعِيد عَيْنَبُ لِالنَّهُ أَدُّهُ فِيمِ مَنْ غَبِرُ دَعَوى فلر تَبْدِل المُسْتَعْنَ وَعِندَهُ مَوْ الْعَبْدِ حَيَّ السَّلِفِ الشَّيَّا دَهُ مِنْ غَبِّرِ دَعَرَى فَاتَسَلَى الْمُسْتَعِقَ وَهَٰذَا السَّاصَعِيجُ لَ لَاصَلَانَاتِ مُعَدِونَ وَلَا سَبِيلَ لَا نَكَايِهِ وَلُوا وَجُهَانُ بِسَنَى شِلْتِ مَالَةٍ وَهُوَالنَّ عَبْدُ فَبِعِتَى عَنْهُ فَاذَاهُوَا قُلْسِ ذَلِكَ فَالْوَصِّيمُ بِالْمُلَّمُ فَكَلَّهُ ذَا وَّلُ الْعِحْنِينَةُ وَلَا نَخُلُ الْخُلِّ فَالْغَرِينَ لَهُمْ الْزَالْوَصِيَّةِ هُمَا وَتَعَ النَّفَ فِي جغن افلانعي الشكرة للذلك سنلة الخاب لم نقالات صعيعة فلاسطك بالسَّكِ وَلُوا وَصِابًا نُشِنَّزَى بِعُلْمَ الْمِعْنَدُ فِعَنَى مُطْلُبَ الْوَصِيَّةُ وَالْمَحْالِية وبعنى عَتله وَأَنْ فِي وَ دُون مِعلَكُ أَيَاذُا اوصَ بِعَنْ عِنْ وَأَنْ الْمُولِي في العَبِدُ وَذُفِعَ بِالْحِيْرَاءِ مَطَلَبُ الْوَصِيْرُ لِمُ لَالْفَعُ مَلْصَ لَوْحَ وَلَالْجَاءِ مُنْكُمُّ عَلَى حَبِالْمُوْمِ فَلَااعَلَى حَبِّ المُوْصَالِهُ وَهَوَ الْعَبِدِ سَسَمُ لَمَدَ بِنَالَيْ اللك سِيجهة الموصي وملك الموميات إلى الدية وتبويد والملكة فاذاخذج بوعن مكلو بلك الوصية خااذاباعة الوصي وقادة بعد موته بالدب قُالُ يَحِمُالِهُ فَانَفِدَاعِ أَيْ لِمَهِ مَلْ الرَصِيَّةُ النفدَاهُ الورْتُهُ وطَالِنِدًا في اسؤالهم لأنه هزالذ بالتوسوة وجادب الوصية لأذ العبد طهوع فالجناب فَضَانَكَ مَنْ لُم عِنْ قَالِدَ عِمْ اللهِ وَشِلْتُ لِذَيْدٍ وَمُلاعَبِدًا ادعَى زَيْدًا

عِنْلَ اليحنيفة وعالمته وَقَالَ وحمها اللهُ هَاسَوَانْ فِالمَثْلَتِن والمصلافيواتُ الوصانبا اذالوند فهاماجا وزالنك فكل ولجد واصحاب لوصابا بمرب بجيع قصِبَّتِ فِالنَاكُ لِمِبَدِّمُ البَعضِ عَلَى البَعضُ لِمُ العِينَ الوَّفِ فِالمَوْنِ وَالعِبْقُ المعلن بوت المؤمخ التدبير العقيد شوائل مطلقا ومتيدا اوالخاباء في المزمن غلاف ماأذاقال اذات فهومت بعدة وتبوم فالمعنى فيكوان كأ مَا يَكُونَ مُنْ ذَكًّا عَنْمِنَ لَمُوتِ مِنْ عِنْهَا جَمِّ الى التنفيل فَهُونِ فِي الْمُعَيِّل سَبَّى ثَمَّا بخألج اليسنبده بعدالؤت والتوجيح بيتخ بالشبئ لم نما بنعا بعد المؤت مِن غَيْرِ مَنْفِيدٍ بِنُولِ مَنْوَلَمُ الدُّبُونُ فَانْصَاحِبُ الدِّينَ بَنْفُرِدُ بِاسْتِ مَا وَجُوادًا لهنوع نسبحقوة فيهده المشبابع برمستوفيا بنقس للوت والدبن منككم علىالوصية فلذا ألمئ الذباذ بمغناه وغيرها مثالوضابا قدتساوت والشبب والسناوي فيولوب الساوي فالاستعاق فاذاشت هنا فهاس وان العِتقافة ي لمنظم المستنزة والخاباة المنظ والمعتبر التقديري اللكر فائتكأ بوجب التنتدع بإآلتوب الماذالع ذالمستغين واستوت الحنوق عَلَيْمَا جِعَالُنَا وَابِوَحْنِينَهُ لِيُولُ أَنَّ لِمَا إِنَّا أَوْى لِمَنْهَا تَتْبُتُ فِيضَن عَمَّدُ المعاوضة وكان سرعا معناها لرضيع تاخي باخد النسيع وعلد العيل وَالْصَبِي لِلا ذُون لَهُمَّا وَالْمِعَنَّاق بَيْنَ عِصِيِّعَةٌ وَمُعَيَّ فَاذَا وَجِدا لِخَابِاء اول ٥ د بعت المضَّعَف فاذا وجدُ العِنق ادُّ وَثَبْثَ وَهُ وَلَا يَعَمَلُ الدُّ فَعُمْ لَيْنِ صُورِنه المرَّاحة وَعَلَىٰ هَذَا فال الوحنينة وَجِدُ اللهُ اذَاحًا بَا يُراعتَّقَ يُحابَا فسم الثلث بسل لمحاما سن بصفيف ليسًا وبهما غما أصّاب الحاماة المحكة فيم بينها وببزالعينة لاكالعيت مندة عليما فكيسنويان ولواعتن غخاباغ اعتن فنبرالتك سنالعتن المؤل ومبن لحاباة ومناأصاب العين فنبريبتكوب العنةالناني وكانبال ادصاحب الحاتاة تستردما حاصات العثى الزيجك فالمسلت للونواول سدالم النؤل المكل ذلك المكرمنة الدورسانة أن لمناحب لحاباة الاولبذ المسئلة الاولى لواستود منا لمعتق لكونوا وليط سنرد مِنْ صَاحِبُ المامَامُ النَّافِ اسْمَوْ المَامُ السَّمَةُ المعنى لَنَّهُ السَّاوِي صَلَّحِبُ

147

والزويد فع المذي فصاركا فرارالمؤرث نفسه بانادع عليم تحاكدننا وعده عنتا فصنه فتالية مرصوصدها فالدبعين العبدوسعية فيمنه فلذا هذا وفضيه الدفع ادييط العنن فالمزض اصلالها المبعد وقوعم المجتذا البطلأن فيدفع سرحبث المغنى باجا بالتينعا بنرغليه واكالذب است فانتظمنانة لذمنالم ستناد فتبسندن أيخاله القيدة وتلميكن استياد ألعين الى تلك الخالة لم ذالد بن بيتم العِتف في حالة الموضيحانا فعي المستعابة وَعَلَى هذا الخيلاف اذامات وتوك الف درتم فعال رَجِل لي على الما ويرهم دُين وَقَالُ الْحَرِهُ لِذَا الْمِلْمِنْ لِي وَلَى لَيْعَنْدُهُ وَ دِيعَةٌ فِعَنْدُهُ الْوَدِيعَةُ افزي وَعِنْ لَهُ الْمُواسِدُونَ وَ اللَّهُ الرَّالِيِّ وَمَا لِيهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللّ الوديعة افزى عند فالم عندة علس ماذ لاغ المعد ابتواغ قال و ذكر فالمنظومة مابوبلاما ذلز فيزالم شائم والبيساني فقال لوتولت الب وهذابدع وبنا وذالا فالهذائوجي والإبن فدصد فاهدين معا استؤبأ وأعطبا متاود عاوجة فولس بندم الؤديعة انالو وبعد تبنت في عَبْوَالْ لِنِ وَالدِّبْ بِتَبْتُ فِي الدِّمْ وَاقِلْمُ فِينَتِكُ الْيَالْعَيْنِ فَكُنْ عَالْمَ وَبِعَمَّ أَسِيَّ فَكَا نُصَاحِي نَاحَنُ حَالِكَانَ اللهِ دِنَاحِيًا فِعَالُصَدَ فَيَا وَ تُجَدِوَّلُ مِنْ سَوِي بِينِهُا اذَا لَوْ دِيعَ لَمِ يَظْهَدَ الأَمْ الذِينِ فَيَسْتَدَ بِإِنْ فِيَعَاصَا فِي خُالُوا قَرَبًا لَكُنِي عُبِالُو دِ بِعَمْ عَنْكُ فِ افْوَادُ المُدْرِثِ مُنسَمَّ لَمُ نَافِزَادِهُ بِاللَّهِ بِ يثبت فجاللامة وبالوديعة بننا ولالعين فبلون صاجيها اولى ليعلن جَمِّعً مِهَا وَا وَالْوَارِثِ مِالدَّنِ مِينَا وَلَـ عَبْنُ الْمُؤَلِّدِ وَالْوَارِهِ الْوَدِهِةِ بِمَنْ وَلِهِ الْعَبْنِ فَافِئْزُقًا وَصَاحِبُ الْكَافِضِعَ الْمِثْ أَمَا ذَلَّهُ فِيَا لِمِدَ إِنِّهِ فَجعَلَ المَحِ خِلاَفَ قال رَحِيْ اللهِ وَعِنْوَ قِ الشِّيعَالِي فَلْمِ النَّوْ الْمِن وأن احرَهَا لم لج وَالزَّحَامُ وَالصَارَاتِ لَمُنَ الْمَوْمَ الْمَلْ الْمُلْفِ الْمُلْ هِدَ من البذابة بالرهم قا ليعد الله وانتساوت فالتوة بدي ابدي يولمن الظاهرون عَالِ الرَّورِ ان بُنتَدانا هُوَالم عَنْدُهُ وَالنَّابَ بِالطَّا هِمِ كالناب نَصَافِصَادَه مَدُ مَضَّ عَلَى تُثَلِيهِ باعتِبَارِ عَالدِ فِيند ، الدَكوة

عته في جعَنه وَالوَادِثُ في مَوضهِ فالنَّول للوَّادِثِ وَلمَنْعَ لَوْيدِ المان ينصل بنّ للتوشئ اوسوه معلى دعواه اباذاا وحي شكف الولويد ولاعبذ وافرالموص لهُ وَالوَّادِثِ اذَالْبِتِ اعتَىٰ هَذَا العَبِدُ فَعَالِ المُوْمَ لِهُ اعْبَعَهُ فَالصِّحَةُ وَقَالَ الوارن اعتند في للرَّضِ فالعُول فول الوارِثِ وَلَ شَيَّ لَا مُوصَى المان بيضل ينالتلف شئ اوتعدم البينة الالعنق لأن فالضعة لم فالموص لذبو اسعتاف تلت مالوسوي العبد لماللعنف فالصعد ليس بوطية فيتند مجيع المال وَالْوَارِتُ بِنَاوَاسِحُمَّا وَمُ لِكُمَّالِمِعْبِوَالْعَبِدَالْ زَالْعِنْدُ فِي الْمُرْضِ وَصِيَّهِ ٥ وهؤمندا علىغبره سالوصا بافذهب الثلث بالعنق فبطلح الماض له بالتلف فكان المستحقاق والتوك للمكرة المبن ولازالعت عادت وَالْحُوَادِتُ نُصَّافُ الْحَافِهِ لِلْمُوَقَاتِ النَّبْعَنِ بِهَافَكَانَ الظَّاهِ دُسَاهِ ذَا الْحِدَثِ فِيكُونُ النَّوُكُ فُولِهُمْ عَالِمُنِي وَلِمْ شَيْ لَلِمُومَ لِمُ الْمَانِ بِنصُلْمِنُ لَتُلْتُ شَيُّ منقي الغبيط أمترا أخرار ويستنسل لأذالك اوتتوم لماليب الكالمعتوة فتخ فالمختنة فيكون لذمك جيع المالسو كالعبدك أن الفات بالبينه كالفاب مُعَابِنةُ وَالمُوْمَ لِيَحْمِرُ بِالْمَاعِ لِمُنْ بِتُبْتِ حِتْمُ وَلَوْاالْعَبِدَ امَاعِندَ الْحَبِينَ فظاهو إلانتن من العبد على ماعرف من مذهب وبلون مَصَافِيهُ البَّاح حتم واماعِندَهُا فلانًا لعِنتَ بنبوحيًّ العبد وان لأنَّ مثالة بعالى فيلون بذلك خَصَّا وَهُو نَظْ عَدَا لَنَذَ فَ فَانَمُ حَزُّ اللَّهِ وَفِيمِ حَنَّ الْمُتَذُوفِ فَيَلُونُ خَصَّا بِذَلِكِ وَلَذَا السَّرِيَّةُ الْمَدُونَهَا مِنَ السِّرِيَّا لِي وَالسِّرِ ذَا ذَا لِمَا لِمَثَ العَبد فلابد يتخصون مختى بتطوالتارق فالزهاللة ولوادع رجلدنا المنكالمت والعداع تأاى فالصغة وكأما للمعتره فصدفه الواب بسعية فمنوو بدفع الخالف ووهذاعندا وحبينه وعالله والرجها بعنت والسنعية شئ أمالدب والعنقاف القصيطه واستاست بالوافية فِحلام وَلجِدِ فَضَا رَحْ اللَّهُ أُوْجِلُا مِقَا او نَتْبَ ذَلَكَ بِالنَّبِينَةِ وَالْعِنْ فَالْعَيْدَ ع بعد المتعابة وان لم تعلى المعتنى دَبن وله الله فوارً بالدِّيل فوجيت الأقرار بالعنق ولمتنا بعنكم أفاده مالذب من جيع المال وبالعبت مرالتك

فتنعود حابيعود قضايا المذمي فيكون كالجهة منا استنعنه العيرادهاغ جع فَيتدم فِهَ اللهِ فالمرهِ فالمرهِ فالرَّهِ عَلَى فَالْمِنْ إِنا وَانْ فَالْمَرْ فَعِينَ بِاللَّهِ فَا بالصدوة على النُتَواو فلابيسم بليت ومُلِا فوي فالأفوي لون الكليني مَعَالِمَةِ مِعَالِيَ أَذَلُم بَلِن مُ سَعِنَ مُعَيْنٌ قَالَ مَعَمُ اللهُ وَعِيد المسلام جراعنه زجلان بلدم ع زاجا ا ياذاادص عبى المسلام إجراعه يبدلا بن بلده عند ذا ذا لا ذا لواحب عليوا نع بن بلده بعث عليوالم خاج فأوجب كأنالوصية لآداء ماهوالواجث عليموانا أشعطان بكون والجا لمنكل للزمدان يجماشيا فرجب عليوالم جاج على الوجوالذي لزميره قُالِن عِمْ اللهِ وَالْمُ فِي مُنِينَ يَبِلغ اللهِ ا عنسِ بَلده الجه اعندُ مِن حِث بِيلغ وَالنِياس اللهِ عند اللهِ المُعالمَ المُعالمَ المُعالمَ اللهِ اللهِ اللهِ على صنة وقد علوت بلك الصِّف فيه وللن جاز ذلك استعسانالان عُصُودٌ منتبلًا لَوْصِيَّة فِعِبُ تُنْفِيدُهَا مَا اللَّهُ وَلَيْكُ عَلَى هَذَا الوَّ جَمِ بَنُوْتِ مِعْلَى وَجِيمَكِن وَهُوَا وَلِي رَابِطَالِهِ عِلاَ فِالعِبْ وَقَدْ فَوْقَيَا بينهُ أَفِمًا اذَا ا وِيَ مَا نَكِشْرَى عُبَدًا عَالِ فَدُرِهِ فَضَاعَ بِعَصْهُ عَلَى فَوْلَ بَحْنِينَهُ مُ قَالَ وَمُلْلِمٌ وَمُنْخُرِجُ مِنْ مِنْ خَاجًا مُنَاتَ فِالطَّيْرِ فَ واوعى بان بج عنب عنب بلده وان الجيواعدب موضع اخر فانكان فرب س بلدوالي مكة ضيفا النعته وأن والعدام المان عليهم لا نفي الْ وَلَا لَهُ وَكُمُ الْمُنْ صُودَهُ مِصِنْهِ الْكَالِ وَلِلْطَلَاقَ مِنْتَقِي ذَلِك ، فَي وَ إِلَا الْمِ مَصَلُوا مِنْصُوده وَ زِيادَةُ وَهُذَا عِندَا بِمُنْبِينَةٌ بَعِياً السوفاكم يح عَدْمَنْ حَبِثُ مَاتِ أَسِعْمِ أَنْ اللَّ سَنَوُهُ مِنْهِ أَلِجُ وُتَعَ وَلَا وَسَعَط مَن مَنْ لَعْ الْمُسَافَةِ بِيَكْ رَبِي وَ مَدُوَعَ الْجَوْهُ عَلَيْ اللّهُ لَيْوَلَ لِعَالِي وَمَن عَنْجُ بِنَ مَيْتِ مِنْ الْمِيدِةُ الْمَلِيدَةُ وَلَرْسِعَلِي سَعْدِهِ بِوَ مَرَالِ لِلْجَارِدُ وَرُ فِيدَا أُمِينَ ذَلِكِ المُكَانِ كَامَا الْهِلَ ذَلِكِ الْمُكَانِ عَلَا فِي مَا أَذَا هُوجَ مِن بينهِ لِلْغَادُةِ لَانَ سَعَرُهُ لُومَنِعَ فَلِهَ فِي عَنْمِن بِلَدُهِ إِنَّا الوَاحِثِ عَلِيهِ عَلَيْمَا فَدَدُنَا هُ وَعَلَا فَبُرا مَعْطَعَ بِالمَرْبُ لِيَعْلَمُ السَّلَامِ ذَلِا عَلِيبٍ

egg alling

عُلى الجِلْعَلَى مِن العَبِدِيهَا وعن في وُسُفَ وهذالله أنالج بِعَدَّمْ عَلِيمَ المِنْ المِنْ المِ بالمالة والبدن والزلوم بالمال فقط فيكا فالج افزي وهو فوليحد وهاستمان عَلَىٰ الْمَعَادَةِ لُوحِانِهُ اعْلَىٰ المرَّدَّةِ وَلَوْتَعَيدُ فَهَا مَا لَرَّاتِ فِعَهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ استعالِ وَالدِّنْ مَلِيْدُ وَ مَا الدَّهِ وَالنَّمَّةُ وَالْمَعْدَةِ وَالْمِنْفِيمَا فِي سَلِلمَ اللَّهِ فَعَال يَعْلَىٰ فَلَا مِنْ مُعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَعُلَيْهُ وَعُلِي وَعَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَىٰ وَمُنْ الله غِيُّ عَلَى المَّالِينَ مَا لَ وَمَنْ مَلَا الِحِ الْمِغْبِرِ ذَلِكَ مِنْ النصُوصُ وُالْمُ خَيَارِ الوَارِده فِهَا وَهَادَهُ السَلَ وَالْفِهَارِ وَالْبِيْنِ مَنْدَمُ عَلَى مَدَّ تَعَلِّى مَدَّ تَعِالَى لَمِنْ عرفُ وبوبها مالكاب دونَ صَدفة النَّطر قصد فالنَّطر على الصعب ٥ للانفاق عَلَى وُحِوْمِهَا دُونَا لَاصِينَهُ وَعَلَى هَذَا الْسَبَاسِ بِتَدَّمُ الْمُوى فالمَوْك حَيْمِيدُ مِنَادَةُ المِسْلِعَلَى هَادَةِ اللَّهَادِ وَالْمِسْلِمَ فَالْفِي وَالْتُوتَعَلِّمْا بها الم نؤكِّ الله الم شوط في الغربر عنها دونهما غ معدم هارة المبن على هادة الظيار المهاعب الكومة اسم المونعالي وهادة الظهاري وَجَبَ بايعابِ حرموعلي نسبو فكات هادة المن اعلط وافوى وَمَا لبس بواجب قدم منه ما قدمة المؤصلابينا والمصك فيوان الوصايا اذالجمعت إبند البعض على لبعض الالعت والماياة على أبينا بلفال والمعتبر التعدم وكإمالكا خبرما لرسمة عليه وهذالوادي لجاعة على لتعاف نستووك في السنتناق ولايتدم احد على حد غيران المنتخ ذااغذ ولريغ لفك بالوصا باطها بتدم المه فالأه باعتبار اللاصيدا أبالم هِ عَادَةً فِلُونُ ذَلِكُ فَالْتَنْصِيصِ عَلَيْهِ لَ نَصْعَلَيْهِ تَضَا، مِنْ صَلَاةً اوج اوصوم لمبشتغ لل بالنظل من دَلِل الْجِنْسِ وَبِول النَّهَا عَادَةً ولونعَادُ ذَلِكَ إِسْبِ الْمِلْخِنَةِ فَاذَا كَانَالُكُ فَلُوادِمَ لَمُ وَيَعَ الْوَصَالِ يعنو والسوتعالى ولازالا دي مُعَينًا فِسَمَ الناك عَلَى حيم الوصّا بَامَاكَانَ يتونفاني ومالا فللعبد ومااصاب العرب صفعة الترسب الذي ذَلْزُاهُ وبيتُسَمُ عَلَيْ عَدُوالغُرْبِ وَلَمْجُعَالَ لَجْمِع لَوْصِيَةٍ وَلَحِيدَةٍ لِمَنْ إِنَّ المنتصود بجيع أوجم الترنعالي فكل واحدة منالية نسي المتموده

سُكَانَهَا عَبِرُمُ صَا فَالِيمَا وَاللَّهِ يَنْجُ فَلْرِيْلَ جَا زَاحَتِينَهُ قَالَ رَحُلِكُ وَالْحِيالَ دُهُ كاذي وحرمخوم مزاموانه لملأوي انمعليوالسلام لماتذوج صنبيد اعتق كلن ملك ذي مَعِ عَدَمِ عَالَمُ الْمُؤَامَا لَهَا وَمَا نُواسِمُونَاصِمَا وَالنَّبِيّ صلى الشعليه وسَرْ وَهُذَا النَّفْسِيلِ عَبِالْ كِلِوَالْ عَلِيدُ وَمِهُ اللَّهُ وَفِي المِعَاج المَّصَاداه لايب المُوَاةِ وَلَرِينَ لَا وُمِا لِمُتَّادٍ وَقَالَ الْمَوَلِةِ وَلَمُ تَعَالَى وَهُوَالْذِي خَلَقَ مِنْ لُلَّهِ مِثْمُ لِمُعَلِّمُ مُنْ مَعْلِقًا لِمُنْسِمَةً السَّسِ مُلْكِيدًا بناحة والصوالذي عَلَى المحد البنات العوالحال واسباها وبالنوابة اليُحِلْ تُروعِها وعنان عباس خِلافُ ذَلِكِ فانهُ قالحَوْم الله مِزاللسب بَّغَا دِسَ الصهوسَتِهُ ا قُولُهُ الْيُحْدِثَ عَلَى إِلَيْ الْمَاكِمُ وَمَا الْكُودُ الْعَوْلَةُ وعالكم وخلائكم وأبنات الملخ وبنات المخت وسالم سبغا واعما فالنا العرب عتبت ذارو فالدالم ذهري دهذا فمزالصي الماياب فيو هذاهوا لدلونية حاب اللغة ولذا يدخل فبيحان ذي وحريحوم ف وحج ابيع وَ ذوجنابِ وَ ذُوجه حلوي وحريح درمين لمان الطاحيا روسوط اَنْ مُوَّتْ وَهُرُ مِنْكُوْمِتُمُ اومُعِتَدِينَهُ مَنْ طِلَاتِ وَجِعِيْ مِنْ مِانِ سِنَّوْا وُرِثْتُ بأن أبانها في المرض اولمرتوث لم فالرجع ليسلِّع البِّلَاح وَالِمَابُ بَيْطَعُهُ وقالللوافالاصاً أنه عُرَيْم ولاذِي وَحرِيحَوْم مُراسَا بِوالْيَهُونُ وَالْمَاولانِيهُونُ هِدوَهُ مَن الْمِالْدُو وَالْمَاولانِيهُ عَبُوهِاصِهُزًا قَالَ وَاللَّهُ وَاحْتَانَهُ ذَوج حَلَّذِي وَجِ عَوْمٍ مِنْكَادُواج الْبَنَاتِ وَالْعَاتَ وَلِلْنَالَاتِ لَمَ زَالِطَلْبَيْمِ خِتْنَا وَلَوْاظُ ذِبُ يُحْمِعُومُ مِنَادَ وَاجِهِنَ لِمُهُمِيمُونَ احْتَنَا نَا وَقِيلِ هَذَا لِلْأَعْوَفِيمٍ وَفِي عُرْفِنَا لَمُ بتناول الأأدقاج الخابم وكبستوي فيولك فالعبد فألا فعمالية وَاهِلَهُ وَذُوجِتُهُ وَهُوْالْعِنْدَالِي خَنِينَةً رَحِمُ اللَّهُ وَقَالُمْ رَحِيمُ السَّبْنَا وَلّ

أَدْمَ يَتَطَعُ بُوَ تُولَمُ تَلَا شَا لَكُونِيْ وَالْكَادُ بِالْتَلَوْفِ كَيَا حِكَامِ الْمُحَدِّمُ سِ النوابِ وَهُذَا الخِلِدُ فَمِن الدُوطِي وَامَا مَنْ لَوَطَنَ لَهُ فِيجِ عَنْ مِنْ حَتُ مَاتَ بِالْمَاعِ لِمَدَّلِعِ بِنِسِمِ المَالُ فِي هِرِ مِنْ مِنْ فَلْمَا اذَا عِنْ مَالَكُ الْمَالِقُ وَاللهِ عَنْ مَالِمُ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِمُ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِمُ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ المائد والجوع الغبرفج عنه فأت فالظريف فلم حم الحاج عن ننس اذانات في الطريق عن تانيان وطنوعند اليكنينة وعندها يتحت مَاتَا لَ وَلَهُ وَلَدُ ذَلَهُمَا فِي حَالِهِ فَالْمُسْعِادُ وَتَعَالِّ عَلَيْكُ بان الوصيعة للأقاب وغيرهم والعالة دِيرًا نَدُ نُلْكُمِ عُونَ وَهَذَا عِنْدَانِي مَنْفِئة وَخُدَاللَّهُ وَهُوَ البِّيانُيُ لَانَدَاخُوذ مِثَالْجَادِدَةِ وَهِ اللَّاصَةِ وَلَهَا اللَّهَ اللَّهِ السَّلَّا المَّالِحَادُ المَّالِمَ المادُاحِيُ بسته حَيَّ إِنْسَتَعَيْ الشُّنْعَة غِبْزَ اللهِ فِي الجَوَّادِة لَهُ مَثْلًا تَعْدُدُصُ فَوُ الْالْحِيمِ الْمُوَى انقا بدخال فيعكا ذالغآء وجاوا لمؤاص فجأدا لنديج وجبص فداني اخترالفص وهوالملاموة وفالسيحسان وهو فولها كالابدلس كيلن علنه ويعم سجد المخلق للطيس مون والمعدن المخرفة والمتعادم المتلام لوصلاة لجا والسعيد الإيزالمنغد فيتربكل سمع النذاء ولمذالمنصود بالومنية للعبران أ بُرهُ وَيُسِنَ الْهِمِ وَاسْتِعَبَآيَهُ بِنَنْظِ الملاصِتِينَ وَعَيْرِهِ الْمَانِيَلُ لِنُسَلِّ الْمَالَدُ لتعتويعنى لاسم والهنتلاط عندا تعاد المنجيهة فألى الشافعي تحدالمد البازال اليعبن ذارًا بن حليما ب لتولي عليه السلام عول الجارا وعون دارًا هلاً وَهَكَذَا اللَّهَ فَاصَّعِبُ عِندَاهُ لِلنَّتَالِ فَلاَهُكُونَا لَهُ حَجَّاحٌ بِووَبَسْتَوي فِي الجادالتا ين والمالا والذكرة لانتى والمسكرة الذي لم والمسمينا واللك وتدخل فيوالعبدالساكن عندة كأن مطلق هكذا الأسميتنا وكذوكل وكلبدخك عِندَهُ لِ ذَالوَصِينَ لَهُ وَصِينَ لَمُولُهُ وَهُولِسِ عَا يِعَلَا فِإِلَا لَمُ نَاسِجِنَا قَ مَانِهُ بَدِهِ وَالْمُعْتِصَاصِ مِوْمِيْتَ لِدُوْلِمَالُوْلِكَ إِلْمِهِ الْمُلْكِينِ مُلْ مَانِيَةً بعون لذاخذ التراوة وان له نَ مَولِهُ عَنْ الْجَلَّافِ الْمَنْ وَالْمُدَرِوالْمُ الْوَلْدِ وكارمله تدخل أن شهاها شفاف البها وكاتدخل التهابعك ل

اسلام صَنَّ الى الله وعلى لعنوا وَلا تلخل الله عبد المطلب بالمجاع المتدرك المسلم لها الله مي المارك المارك المنطقة التوب بحقيقة المكل الد ج مُسْتندمِ لَا لَعْوَايةِ فِلُونُ اسْفَاللهِ مَنْ قَامْت بهِ فِيتنا وَلْمُواضِعُ لِلْلاَ وَضُودةً وكليحنينه رحمالمة الكوميداخ المبوات وفالميرات بعتم المقر فالافرا فلذلب اختبرا كالمخت المعالية المتكامرة لوكالمتصدين هدوالوجية للاق ما فرط يفا قامة الواجب و هرصله الرّحر والرفوب عند بذي الرّم المخرم والمعتبر بطاه واللتط بعدا بعناد المجاع على تولو فان طامن اندة عادكرة والشابع فبدة بالإسلان ولابتحل فيه فرابة الولاد عندنا لانهر السمونا فرباعادة وكرستي والده فوشا لم تسمعن فا ادالم سيغرب اهلاللغة من يَعْرَب إلى عَبْره بواسطوعَبر و وَتَعْرب الوَالد وَالوَلد مِنْسُومُ مِغْبِره وَلَهُ مَاعِطْت العَربِ عَلَى الوَالِدِينِ فَوَالْوِيعَالِي الوطِيّمَةُ للوالدب والم فريس والعطف المعارة ولوكانا بنه لماعطن اعلمها وتبخل نيوالجذة الجدة وولدالوالودة ظاهوالو فابع وعزاي خبينة والي بوسف انهم بدخلون وفال مُاذَلواه بإن الله بص فالل فص ابد لذفي السلامر خارجة ذلك الزمان حبن لرتكن فالمفرم المنساب الذبن بنسبوب المافقي لة في المسلام لمنوع الما في وسَمَانِنا فيهم لنوه لا بالناه عَمَا وهر فنص فالوصية الحاقة واسروت وتجداس واقلادام وجدته وجدة امر والمرب الجالقوس ذكك وتبستوي لحروالعبد والمنتاع والكابر والمتعبروا للبيد والدد والانتي على للذهب والمالمون للانتيب ومناعد العندة لا للدادر فِع لِمُنظِ لِلْهِ أَدُ فِي لِلِوَافِ بِرُا وَلِيلِعِ المُنْتِي فَلْمَا فِي الْمُحِيِّمُ لَهُ الْحَتَ فأك الراجي عبو رسو هذا ظاهر في الم قاب و منوه و أمًا في لا نساب أن الراجي عبو المراجع فِيهُنَانًا لِعِمُ اللَّهُ فَانَحَانَ لَمُعَانَ وَخَالَ نَهُمَ لِعِيمِ لَهُمَّا وَرْبُحًا فِي المدن ولنظ الجع براؤبوالمتوك الوصير على مابينا فيلتني مادهدا عِنْ الْمِعْدِينَةُ وَعِنْدُهُمْ لِلْوَنْ بِينُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْدِينَ

ط من يَعُوهُم وَ يَضِهُمُ يَعَدُّهُ عَمِرَ مَالِيلُواعِينا وَاللَّعْ فِ وَهُومُو يَدُّ بِالنَّقِينَ عَالَا السَّنْعَالِي وَا تُوْفِي إِنَّهُم أَجِعِلِقَ وَقَالَ تَعَالِي تَجَيِّنًا هُ وَاهْدَا إِلَيْمَا لِيَّا وَالْمُؤَادُ مُنْ وَأَنْ فِي عَلَيْهُ وَالْمُوا مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ تاهل يلدَّهُ لِلا وَالمِلْقَ بِنُصُ فَالِلِلْسَيْقَةِ المُسْتَعَلَّمُ ۖ الْمُسْالِمُ وَالْمِ اهل بيت علم قالم ل التبيلة عيسب البيا فيلخل في حل من بنسب البيران تبالا بآبوا فافتح ابالا فالمسلام المقرب والمبقط والذكن والمنق والناخ وَاللَّافِرُوا الصَّعْبِ وَالكَّبِرِفِيهِ سَوَّاوٌ وَلَمْ بَلَّمَكُ فِيمِ أَوْلُوا المِنَاتِ وَأَقَلُمُ الحخوات والحديث فوابوا مواته البنسون الاسبوانا بنسبولل المآبع فكالأام تحسل متروم ومركاهل بين احداد النسب بعتمين المَيَّا إِنَّا لِمَصَّالِكُ يَحْدَسُ الْهَلِيَّ الْبِيلِ لَلْانسَان يَعْدَسُ اللَّهِ فَصَالَةُ لَمَ الْمِعَلَاتِ قَرَاسِمِ عَبْ لِمِحْلُ فِي مِهَالِمِ وَالْمِرْلِ زَالِكُ بُسَمُونَ فَرَابَةً فَلَا عِسَصُ بِشِي مِهُمُ وَلَدُا اهِلَ بَيْنِهِ وَاهِّلُ سَبِمَ اللَّهِ فوخنسوفيلون خكمة لحكم يجيع ماذكونا وتبخك فبوالحب والجند لم نال اصلالنسب والحداصل نسب وقالية الكافي لوطان الم بالم المعتبال تبديك المصبير فالموسدة المنصاف المناف البدة لوادضت المرأة لجنسها اطفريبته لاتدخل ولدهاكم ولدها بنسَّبُ الْحَاسِيمُ إلْهِهَا الْمُانِ بِلُونَ ابِوَ مِن فَوْمِ ابِيهَا قَالَ وَحَالِمُ وَانْ اوص قاد مواولد وي فراسوا ولم تكاموا ولمنسابو في الدور فلاق سِكْلِهُ يَرْمُرِعُدُم مِنهُ وَلَهِ خِلْ الوَالْلِانِ وَالْوَلَدُوَّ الْوَالِثُ وَكُونَ للاسب تصاعدا وهذاعندان خنانة رحراللة وماكا القصة لطر مَنْ بِنَسَبُ إِلَى الْمُعَلِّدِ لِلْهِ أَلَا سَكُمْ وَأَنْ لُولِيَ لِلْهِ مَانِ ادْمَالُلْ سَلَّمْ اداسلمعلى تااختك فوالمشاج وفابكة المختلاف تطهر دفيشل اليطالب وعلى رض الله عنه اذاؤ فعت الوصية لم فربا واحد من ولاد على فن التبغياد وَاخِ المسلام صَ فَمُ الْيَ اولادُ الْعِطَالِب وسَ سُرط

الودينالخياناه بريون المرابعة الموسية معتلات منا أذا اوم إلو لَدِهِ وَلُوهِ نَ الْوَيْنِهِ مُوصًا لِمُورِيَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْتِيمِ بِهِهُمْ وَبِينَهُ عَلَيْ عَلَادِ الرُّوسِ فِي اذَا اصَابَ الدَّرَةِ مِنْ وَمَّا لِمُنْ بِي يَهُمُ الدِّلُوسِ المُعَظَّلِمُ مَنْ مِنْ مَا مِنْ الرَّاسِ فِي اذَا اصَابَ الدَّرَةِ مِنْ وَمَّا لِمُنْ الْمُ ASSISTANCE AND ASSIST بينه للذَّلْرِ سُنْ الْمُ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا تَا اللَّهُ وَلَا لَكُلُّ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَكُنَّ وَاللَّهُ مَا لِمُعَلَّمَ اللَّهُ قالت رَحِمُ اللَّهُ وَيَعِي الوصِهِ عَذَمَةِ عَبْدُهِ وَسُلْحِهُ إِدِهِ مُلَّهُ مَعْلُومٌ وابدلانا لنافع يصخ تلكنا في عالة الحياة بتدل و بغير بدل فلذا بعد المات، لخلجته والإلاعيان وبلون عبوساعن ملك المبت فعن المنعقوحي بملكها المؤم له عَلَى بِللهِ مَا بَسْتَو فِالمَوْ فَوْفَ عَلِيمِمَا فِهُ الْوَتْفِ عَلَيْكُم مَلْالِلوَاقِف فَجُونُكُونَا وَمُويَدًا وَافِ الْعَادِيةِ فَانِهَا تُلَكِ عَلَيْ اللَّهِ لِنَاعَ لَا فَالْمِوَاتِ فَانَهُ خِلَافَهُ مِنَا مِثَلَا المؤرث وَ مَسْهِمِهَا ان بَحْدِم الوَادِث مُنَام المؤرث فِمَا فَانَلُو وَذَلِكِ فِي عَبْنِ بَنْفِي وَالْمَنْعَةُ عَصْ بَنْنِي وَلَنَا الوصِيَّةُ مِعْلَةِ الدَّارِ من المالية المنافرة الم بتعوا فصرا الحالم اباة فعد بهم اللافاهد الذال نت الوصية عَبد مؤ قته وأذالم تتسؤقنه بوقن كالسنة كنتك فانكا تبالسنة غير معينيه بعدم الودَ تُعْرِمُ مِن وَالْمُؤْمِّنَا لَهِ بِوَمَّا الْإِلْ لِمِن ثَلَاتْ سِنِيلَ فَاذَامُفَ سُلِمٍ لِلْ الْوَرْثُولُ لِلْمُومِ لِمُ اسْتُوقِي حَيْثُهُ وَأَنْ كَانْتُ مُعَيِّنَةً فَانْ مُضْخِ السَّنَّ فبلوت المؤص بطلت الوصية وأتمات فلأشيس اغدم الموصاله بونا فألؤدنه بُومَينِ أَلِي السَّنعِي تَلِك السَّنعِ فِإِذَا مَضَت سُلِم الي الوَرَتْعِ وَكَمْا المكم لومات المؤمى بعد منبي بعض العلا فالزميز بسلا النادادامات المغنخ من التان حيث سمعن الدابا للا اللاستاع بها لا مان

قَالَ يَعِمُ اللَّهُ وَلُوعَ وَعَالَمَ لَ لَا النِّصَفُ وَلَهُمَّا النَّصِفُ اللَّهِ عَلَّا النَّصِفُ اللَّهِ لمُع وَعَالَانِ كَانَالِعَوْلِلْنِصِفِ مَا اوصَ مِو قَالْغَالِينَ لَنِصِفَ لَمُ نَالِلْفَظُعِ ثُلُكُ بدرناعتبارمعي لجع فبدوه والأتنان فالوصية على ماغ ف فيمرالي الع وَالْحَالَ نِيصِيعِما فَاحْدَهُ وَالنِّصِيعُ مَا فَي وَبَاحْدَانِ النَّصْفَ لعدم فيتند معلمها فينعلاف مآاذاا وح لذي فالتوحيث بلوزجيخ الوصيد للعَم لنَهُ لَعَظُمُ مُورَدُ فِحِينَ الوَاحِيجِيْعِ ٱلْوَصِيْعِ الْحَوَالُمُ قَلِبِ وَلَوْ لأنكفع وأحده عبوكان لانصغا لتصبغ لابينا أتدانكم واعتباللغ فيدة برد النصف الى الورتة لعِلم من ليستحده لم اللنطحة وادناه ٥ النان فالدَحِيْدِ فَيَلُون لِحَدِ وَأَحِدِ بِهُمُ النِصِف فَلِهَ ذَا لُعِظِّي لَا النِصِف وَالنَصِدَ المُخَذِّبِدِدُ الْحَالُورَتُمْ قَالَ رَصْ اللَّهُ وَلُوعٌ وَعَد استويالُ فَ فرابنها مستويتان ومعتى الجع فلتعتق بها فاستحفاح كوكال أخواك مَعْ الْمِنْ مَنْ مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بهنا ولوانعكم المحدم بطلب الوصية لمنها منتبدة بهذا فلابدين مُواعَاتِهِ وَهَذَا لِمُعْتِنَدُ الْمِحْتِينَةُ وَعُنَالِكُ وَعَنْدُهُ اللَّهُ وَعَيْدُهُ اللَّهُ وَلَعْتَصُ المعامر الوصية وو والمنوال لماع ف مندهما قال تعدالة ولولد فلأن اللككر والمنتئ سوارا ايكوا مص لولد فلان فالنصية بينم اللذكر وَالْمِنْ يَسَوَّا رُكُمْ نَاسِمُ الْوَلْدِيشِمُ لِالْحِلْ قِلْسِينِ فِاللَّفْظِ شَيِّ مَقِينَ فِلْتَغَمِ مَنَاونَ الوصِيِّدِينِهُ عَلَىٰ السَّوَامِ قَالَ وَلَوَدَتُو فَلانَ لِللَّكِيثَ لَعَظَّ المنتيب اياذا اومكودته فلانكان الوصية بينه للدرسك كظ الم شَيْرِ لَ وَالْمِر مُسْتَ مِنَ الْوَراْ تَوْوَهُيْ مِنْ اَوَلَوْمُ اوالْحَدِيمُ الذَّالِكِ فلذا الوصية ولأن التنصيص على المشتن بدل علي أو للتم شرب عَلَى مَا خَذِ المَّشَعُاتِ فَكَانَتِ هِيَ الْعِلْمُ الْمُتَوَعِلَىٰ السَّعَالِيَ لَا اَسْتَ عَلَى المَّعَلَى الْوِيَاتِهِ بِيَوْلُو مَعْلَىٰ الْوَارِيْتِ مِنْكُ وَالْاِيْرِينَ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُتَعَلَّىٰ ال الننته بتدرها فرسرط هذه الوصبة أنبؤت المؤصالورتته فلموج المؤجعة بعُرِف وَرَثْتَهُمُنْ هُوَحَيُّ لُومًاتُ المُوْجِ فِيلِمُوتِ المُوْصَالُونُهُم

وَمِن عَلْمُ أَرْضِهِ وَ دَادِه فَاذَا الْمُلَتَّتَ سَاول المُوجِوْد وَالمعدُوم مِزْعَبُهِ لاَ قَبِ عَلَى وَلَا لَهُ احدَبُ امَا المَهره فِاذَا الطلَّف بُوا دُبِهَا الموجود ولا تينا ولا المحدوم المبدليل والبرعليه والنافيدة بيتولو وفيوشوة لْمُنَةُ الْحِالْمِيْكِنِ فِالْبُسْتَانَ مُنْرَهُ وَالْمُسَلَّةُ عَالَمًا فِي كُنْسِلْهُ ٱلْعَلَمْ فِينَا وَلِمَا النَّهُورُ المعدُّوسِ مَا عَاشَ المؤمَّلِ وَأَعْلَى لَا لِكُولَ الْكُورُ أسم للموجود حنبت وكابتناه لالمعدوم المتخاذًا فاذا كان في البستان المُونَ عَنَكُ مُونَ الْمُوْمِ فَارْتُ مَعَلَا فِي مِنْمِنْتُ وَلَا مِنْنَا وَلَا لَجَازُ وَإِذَا لمرتبن فيميش بتناؤل ألجازة لم بحوث الجع بينها الأانة أذاذ لولينط الحبلو سَاوَهُمَا عَلاَ بِعِوْمِ الْجَارِلِ حِمَّا بِيلِ لِمُنسِنَهِ وَالْجَارَةَ الْمِحْمُ اللَّهِ وبصوف غَينا و ولدها ولينا لد الموجود عدد مونه فالابدااول عِلْ الْوَصِينِ لَهُ الْمُشَاكِلُ لَا لَمُوجُودُ عِنْدَمُونِهِ وَلاَسْتَعْنَ مَاسِعُدِنْ بعدمون ستواد فالبدا اولرتفل أللوصيه أعاب عندالمؤت فنعنج ومُجُود هَذهِ المشياعنده فَمَذا هُوَلُفُوفَ لَمْ لَنَجَادُ نِبَالُوصِيَّةُ فالغكة المقدومة والفرة المعدومة على البناله نها يستعن بغير الوضيوبة العنود لمرادعة والمعاملة فلان بسخن بالوصية اذكي لنهااوسة بايًا من عَبُوهَ اوَلَدَا الصُونَ عَلَي الطهر واللَّيْن في الصَّع والولدالموجود فالنطي بستيئ بحبع العنود بتناوبالخلع تنصودا فلذابا لوصبغ للذلوناه واعا المعدد مهنا فلأستخذ بنغى والفنؤد فلذابالوصيِّمِ مُسَابِل هَذَا النَّابِ وجوه فلاندبيَّ أَمَا بَعْ عَلَى الْمَدُد دِ والمعدوم ذكرا لابدأ ولمرتذكن كألوصيه بالخدمة والسكني والغلة والفرة أذاله ملن بالبسنان فخرة شي منالفرة عند مود مود منا مَانِيَعُ عَلَى المُوجِودِ و و ألله لعدوم ولو الربداولم بذكركا لوصِبَ باللب فالضرع والصوف على الضبع والولدة النطب وسيكاما أبنغ على المَعُدُومِ وَالمَوْجُودان دَلُوالْمَبِدوالْمَعَلَى المُوجُدِد فَيُظُمُ الْوَصِيْدِ سَجَّوةِ الْمُسْتَانِو وَفِيوِيْنُومِ وَالسَّبِعَانَدٌ وَيَعَالَيُ اعْلِمِ الصَّوَابِ

فنسمة عند أكدارا حَذَا دُوَهُ وَأُعدُ لُللتُسوية بينها زَمَانًا وَ ذَانًا وَ فِالْمَا إِنَّا تَعْدِيرُ احدِهَا زَمَانًا وَلُوا قَلْسَمُ إِلْدَارَهُهَا بَاهِ مِنْ حَبْثُ الزَمان يَعُوزُ ابِضَّا لَانَ الْحَقَّ لهزواله اللافل أوك لكونواعدك وليستلكور ثوان سبخوامك البديم مثلغ الذار ل زَحْنَ المُوْمِ لِهُ مَابِتُ فِي سُلَى حَبِعِ الدَّارِيْطَاهِرُا بِالْخَهْرَالِمُنِبِ مَا لـ احْد دَعْنِ الدائم الناف وكدالاعن المراح فغاية ابديهم اذاحرب مافى بدو واليه بتنضن ابطال ذلك فبمنعون عنه وعزاي بؤسن انكمر ذلك لم نه خالص عيتم والظاهد الإول والمعنى تابينا فالرحم ألق وبوتبي وكأبي ورثوالموص أي مؤت المؤم لذبَعِودُ العبدُ إوالدَاداني وَتَعِالمؤمِ لِمَنَا وَجَدَالْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤمِنَّا لَهُ ليستر في لمنافح على ملكو فلواستنك إلى داوت المؤصلة استعتما است مِنْ لِلِ اللهِ مِنْ مِنْ أَهُ وَ ذَلَكَ غَيْنِيَّالِذِي قَا لَمُ مَنْ المُومِ مَا المُومِ مَا المُومِ مَا الم المُومِ مَطِك الجَلُومَات المُؤمِّلُ فَعَلَّمُوتِ المُومِ مَطْلِبُ الوصِيَّةُ لَمْ هَا هُ مُلِكُ مُصَافِ الْيُمَاسِدُ الْمَوْتِ وَفِي لِمَالِمِ لِللَّالْمُونِ إِنَّا فَيْ وَلَا يَتُمَّوُ مَلِكَ المَاوَى لَهُ بِعَدْ مَوْتِهِ فِعَلَمْكَ فَا أَرْحِثُمَا لِللَّهُ وَبِيْرُةُ لِلسَّانِهِ فَاتَ وَفِيهِ تُروله هُلَدُوالتَّوة وَانزاداهِ الدهدوالتِّرو وَمَابِسِتِبلُكُ الدِّبيُّ الجاذاادص خدة لبستانوغ مَاتَ وَفِيدِنره كَانَ له هَذوالمَّره وَخدهاوان قاللاشرة بُسْتَا فِي لِلْالان لِهُ هَذِهِ العَرْةُ وَتُوسُ فِمَالْسِتَن لِمَاعَاتُ وَإِن اوصى لم بغلة بسَّنَا مَوْ فَلَمُ الْعَلَّةُ الْعَالَمَةُ وَعَلْمَهُ فِي أَيْسَ تَنْسَلُ فَأَصَلُمُ المَّهُ الْوَصِ بالغلواسخة دابادبالش وليشخى المالقآ بإلحاذا لأدابنا لخبن يبسر d لغَلَةِ فَيَسْتَعَنَّدُ ابدًا وَهُوَ الْمُؤَادُ بِنُولِهِ وَانْ زَادَ ابدًا لَهُ هَذَهِ الْجُرَهِ وَمَا يستنبل لغلو المتنانوا باذاذاذ فالفرة أنظم ابداحا واداوص بغلز السنا لومن غَبر زِيادَةٍ شَيْءِ حَيَّالِيَتَ عَنَّا لَهُ هُو دُمَّا سِبُوجِدُ فِهَا فِحْتَاجُ إلى لعَرَق بِينهُ أَ وَالْعَرَق اللَّهُ رَوَاسُمُ للَّهُ عِنْ فَافِلَا سِتَا وَل الْمَعَدُومِ المبدالة وأبدة شلالتنصيص على لمبداد كم بنابد المبتنا وللعدك والمعدوم منالون وان لريكن شبًا آمًا الغلةُ فَينتظم الموجود وَمَالِكُون بعرضِ لمُوجؤد مَّدَةً بعدَ أخويعُوغًا بُعَاكَ فلان بأحلابِ غَلْوَبُسَانَه

ليت بغربة عِندَهُ نَبِعَ فَمَا هُوَ قُرِبَةً عِندَهُ عَلَى مُنصَّاهُ فِرُول مِلْدُ فِلْهُ بورَث فَالسِّف عِنْ رَحِيْمُ اللهُ هُذَا اذَا أُونَ بِينَا يَنَا فِاللَّهُ وَإِمْلَةِ المِعِفُلُا يجو زُبالا مَا إِن مِلْمُونُ مِن الحدَا عِلْمَ مِنْ فِل مَما وَعُلْمَ هَا الْلِلاتِ اُذَا وَصِ السَدَج خَنَازِيرِ وَلِلْمُ المُشَرِلُونَ مِنْ عَبِرِتُعَبِّنِ لِلْآذِلِيَا وَأَنْ لَانَ لِنَوْم مُعَيِنِينَ جَاذَ المَرْتِنَا فِ عَلِي المُّعلِكَ حَاصِلَا أَنْ وَصَابًا الدِي تُلْشَا فِسَام صَالًا هوَ كَابِرِبالإنناقُ وهُوَما اذا اوصَ بِالْهُوَوْنُ شَعِيدُنا وعِندُ فِي جاادًا أوص بانستوج فيسللندس وبان معزى النوك وهوس الدوم ستواد النَّ لِنَوْمِ مُعَيِنَبِنَ وَعَبِو مُعَبِنِينَ لَانَدُ وصِيَّهُ عَا هُوَ فُونِهُ وَفِي مُعَنَدُهِ الضَّا فذُبه وتيتمامًا هُوْبِاطل بِالْمَانِيَاتِ وَهُومَا اذااوص مَالبِسَ بِنديمِ عِندَاً وَلَا عِندَهُ وَاذَا اومَ الْمِعْنِيَاتُ وَالْنَاعِاتِ اواوضَ الْمُوفَرِية عِندُنا وَلِسَ بغوين فيمعتند فم حاأذا اوي بالجاو بتنا والمني للمسلمين وبان نسوج سَاجِدُهُ لا نَدَّ مَعْصِيتُ عِندُ فَمُ الرَّان بِلِونَ لِبَدِم مَاعَبُ إِبِم فَنَوْعِ مِاعِت التَّلِك وبنها ماهوعنلن فبودهوما اذااوع بالهو فزية عنده ولبس بنون عِنْدْنَاكِنَا وَالْكَنْيِسِةُ لِنَوْمِ غَبِرْمُعَيْنِينَ وَعَدْمِ نَعِنْدَ الْمُحْنِينَةُ عِودَوْعِند عَا المبود وأنوان ليوم معسس بعون المجاع وتددكوا فذاالنع في ول التاب فأصِّلنا أدَّوصِنهُ لِنَوم مُعَسِينَ عون فِالطِّعلَى المُلطُّ فَمَا ذارة من المهدِّ من السَّاجُدِ وَعَوْهِ حَدَجَ مِنْ عَلَى السَّودَةِ كُلَّ عُلِطِدِ سِلِالمِ المِحْيَلِ لِلزَيمُ الْ بَصِ فُوهُ فِالْجِهِ الْيُعْبِي الْهُوبِلِيفِعَلُونَ بوتما غاوكا نأملام والوصية اناصحت باعتبا بالنمليل لم وصاحب الهوي اذالحال كما بالساب المستعانية المستلكم لما استاء المعكم على ظاهر الاستلام وان كان بلند م و بنزلة المؤند فيلون على الحالاف المعروف في منطق المواد في المعروف المؤرد في المؤندة المرصح المد فقع وصابا ها المؤرد المرصولين المرابع المؤرد المرسود ال بُنِيعُ غُلِي الْوَرِّدُ وَعَلَا فِ المُورَدِ لِأَنَّهُ بِسَالِ وَنُسِيمٍ فِعَلَمَا كُلْدِ شَيْرٌ وَقالَ السِّعْنَا فِي فِالْهَائِدِ وَذَارْصَاحِبُ المابِ فِالْزِبَادَاتِ عَلَى خِلَانِ هَذَا وْقَالْ فَالْمُغْضِمُ لَمُنْكُونِ مِنْوَلَةِ ٱلْذِبْتِيةِ وَهُوالْصَّعِيجِ حَيَّ لَا يَصِيْمُ الْوَصِّةِ

مَا مِنْ مَا لِنَّهُ وَحِيْنِهُمُ الْمُرْكِيِّ فَالْمَالِيَّةُ وَيُبْعِلُ الْمُرْكِيِّ فَالْمَالِيَّةُ وَيُبْعِلُ وَالْمَالِيَّةِ وَيُبْعِلُ وَالْمَالِيَّةِ وَعِنْدُ وَالْمَالِيِّةِ وَعِنْدُ وَالْمَالِيِّةِ وَعِنْدُ وَالْمَالِيِّةِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ عِندُهُ حِ الْحِنبِيْمُ وَالْوَقْتُ لِلْزُمْ فِوَدَّ فَلْوَاهَدًا وَالْآعِنْدُهَا فَلاَنْهُذَا معصبة فلأبصر وانال فرية في عنفده بعلى شكا لعلى فول المحبيدة وهوان هذاع وفرط المنتع وعنكا المشامين والمنتإليس لاان بيبا المتعد فيجب انبلون الذى فها لذلك لم فعرعنده مُسْوَلون ومَابِعتُنِدُ وَنَ وجَوالمُ الكسفيد يحرز وعن منو والناس وصارخالصا لله نعالي والدلاللبعة ن مُعَتَّعَدِهِ فَالْهَا لِمُا يَوَالْنَاسِ لِلْمُ لِسِلْوَلَ فِهَا وَبِدَ فَوَلَ فِهَا مُوالَمُ فَلَم نَصْعُرِدَةً عَنَ مِنْوَتِمَ فِكَانَ مِلَا مِنْاَ فَإِنَّا أَوَى هَذَهِ الصُولَةُ مُؤْدَتُ الشَّعِلَةِ المُسْتِبِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتَدِينَ المُعْمَدُ المُسْتَدِينَ المُسْتَعِينَ المُسْتَدِينَ المُسْتَدِينَ المُسْتَدِينَ المُسْتَدِينَ المُسْتَعِلِينَ المُسْتَعِينَ المُ فهوَمنالشك اي ذا اوضي انتبع داره بلعمة اولنبسة لياس معيم فهو غابر مَوْل لنانَ لِمُ الوصَّةِ فَيَالِ عَنْ لِمُ لِسَعِفَالُ فِ وَمَعَىٰ لِعُلَلِكُ فَامَلَىٰ مَعْجَعَ ا عَلَيْ اعْبُوا لِلْعُينِينَ قَالْ <u>تَحَمُّ اللَّهُ</u> وَبِدَادٍ مِلْسِيدَ لِتَوْمِ عَبِيسُمَّةٍ وَصَدَ لرصيد خدبي سنناب بلريالولي إدؤي أعاذا اوض بالروان بعني لنبسة ليتوم غبوستين صعباني وصيدة والمالجدوا عاالاقا وهوما إذا وحى بان بنني كاده لنبسة لغير معب فهوفول المحسد رجامة وعِندَهُا الوصيُّةُ الطلةُ لأنَهْ فاحصِيةٌ حشِّيتً وَانْ فانْ عِتعَدهِ فَرْبَةً والوصية بالعصية باطالة لأرؤ ينتبدها نعذ بالعصية ولايحنب ازهذوفريني كعنده وعناسرابان تدهم فالدبون بعورياة عَلَى مُعْتَدِيهِ الْمُرْزَقِ اللهِ الْمُونِي مِنْ الْمُؤْوَرِيَّةُ حَمَّيْتُهُ وَهُي مُعْصَدِّهُ فِي مَعْنَدُمُ سَايَمًا وَبِينَ الْوصِيدِيهَا الْلَابُ البِسُ البَسِبِ لَوْ وَالْإِلَاكِ وَالْمَالِونُ وَلَا لِللّ التانى بان بَصِبَ عُدِيًّا غَالِطًا لسِينِعَالَ حاني سَلَجِدِ المُعْلِمِينَ وَالسِسَد م نقل من المنافق المنابعة المنافق المنافقة المنا وصعت لم ذالة الملك عبران شوت منتص الوصية وهوا للك استع فها

على الدواسي المذلود بالفالمنها والتسميان ونعالي على الصواب بَأَبِينَ الْوَصِينِ ، وَ قَالَ يَعِمُ اللهِ الصَّالِينِ وَالْفِينَا عِندَ وَدُدُ عِندَهُ يُرتدا بعندا لُوصَ لِإِللهُ مِلْكِالمُومِ لِلْبِسَالَةُ وَلَا بِهِ النَّالْمَ فَ وَلَا عرد دَفِيهُ مُعْمِلْمان بِوْضَ لِيُعْبِرِهِ فَالْسِيقُ إِلَمْ أَيَانُ لُمِرُدُعِنَدُهُ مِلْ رَدُّهَا فِيغَبِووَجِهِ لِمَرْنِدُ لِأَنَّا لَوْصِ مَاتَ مُعْمَدُ أُعْلِمِ فَلُوْحَ دَدهُ فِيغُبِ وَجَهِ لِصادِمَعْرِ وَ السِّجِهَةِ فِيرِد دده فَيغِي وَصِبَّاعَلِي مَالان فالرِجِل أَكَاعِدُ لنستُه فيعَبِ المُؤكِل وَلُولم مِعْدَل وَلُم يَدْدِحنَى مَاتَ المُومِ فِهُ وَالْجِيارِ انسَّارُ مَبْلِ وِانْشَاءُ رُدَّلُ وَالمُومِ لِيسَ لَهُ وِلْمِثَّا لَالْوَامْ فِيغَيْمِوْ أَقَالَ وبيعه النوله لنبولوا يبع الوص النوله فنل فبول الوصية لمنبوله نصالانة وِلْ لَهُ الْمُ الْمُؤْامِ فَصَادَ فَيَوْلُو هُوَمُعَتَّرٌ بِعِدَالْمَوْتِ وَسِمَالْبِ فِلْصِدُودِهِ مِنْ الْوَصِيرَاءُ عَلَى بِالْمِضَاءِ الْمُرْمَعِ إِعْلَافِ الْوَجِلْحِينُ لَمُ بَلُونَ الْبَيْعُ مِن غَبِرِعِ إِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ ال غَبِرِعِ إِلاَ اللَّهِ عِبرَهُ وُاحِدُ مِنَاهُ لِالْمُبِرِ وَقد دُلْزُاهُ فِمَا يَعدُم التَّا الْمِمَا فِلْافَةُ لم تتعنص عَالد استطاع ولم بتُوالمبّ ولابتُو قت على العلم الوراغ وال وَانْمَاتُ فَمَا لَيْ إِنْدِلْمَ فَبَلْصَمُ ان لَمِعْدِمُ فَاضِي مُلْدَقَالَ لِمَا الْمِلْدُ مِي البوان لمرتبل عَبَّ مَا تُنالِؤُم فِقَالَ اللهُ مَا لَا فِيلُ فَلِهُ ذَلِكُ أَنْ لِم بْنُوالْنَاصِّ الْحَجَةُ مِوَالْمِصِيَّةِ حَبِنَ فَالْيَالَافَيْلَانَ عُود قُلْمِ اَصَلَّا لَمُ الْمَالِكُ الْم الْمِسُطِلَ الْمِصَالِ نَفِيمِ مَضَةُ اللَّبِ وَصَوْلُالْوَمِ فِلْإِنْنَا بِعَلَوْ بِالنَّوْ الْمِ وَدُفْ الْصَرِالْ قُلِ وَهواعلِ اولِي إِذَا الْمُناصِ أَذَا الْمُنْ مُعْلِ الْمُصِبِّنِ يَصِعُ ذَلِكَ وَأَنْدَعُيْ مَدُّ فِيهِ فَكَانَ لَهُ أَخْرِاحِهُ أَبِعُد تَبُوْلِوا وَلَمْ تَعْنَصِبَ الإلزافا فالخبرة اصلح فانلاع ذلة ونصب غبره ودننا بع وهوعز ذكك فيتنفر دينا بالمحتز فيدفع الناجى الض دعنة وسمس عافظا لماليالمين منصفافيه فيندفع الضرم فالمانين ولوفال افيل بعديا خَرَجَهُ الْتَاجِي الْمُتَنَّنَا الْبِهِ لاَنَّةُ فَالْمِبْعُلْمَا مَطْلَنَا لُوصِّتُه مَاخَرَاحِ الْمَا فِي

والغزق بينها وبينالل سيرانا لزميته تعرعلي اعتبتا دها واسا المرتد فلاست على عيتادِها قال الواجيعنور سوالمشبدان تلون كالنعبد فيتون وصينًا لانفا لمنعتبل وكفذا يجوزجيع تعرفاتها فلذا العصبيه كاندادا وبتولوصا حبالهيكابغ صاحبالهداية وذكرالعتابي الزيادات ان منادندعن المسلام الحالنطان اوالهروديزاوالمؤسية فحكم وضاباه علم مناشعك البهم فاح مرتم صوميد وهذا عِندَهُا وَامَاعِندًا لِي مُنِيعَهُ فُوصِيتُهُ مُو فُوفًا وُ وَصَالِا المُرْتِدُ فَا فِذُه الْمُحَاج لمنها لاستلعنكنا وقال فاضخان المرتدة الصعيجانها كالذسة بتحوزينها مَاجَازَ مِنَ لَلْفِيتِةِ وَمَلَا فَلا وَإِمَّا النَّانِ وَهُومًا إِذَا أُومَ لِمُورِ لِمُسْتَمْ فِلانَّهُ ٥ اهلالتَلكِبُ أَكَالِهُ مَنْ وَمُعِوهَا فَكَناامُضَا فَا وَلُوادِينَ أَلْتُومِنا لِتَلْفُ اوعالم طمجاذك نأمتناع الوصيبة عازادعلى لتلف لحي الورثة وليست لورتنتم تحثى مَوعِ اللهُ اموَاتُ فِي حَتِنَا وَلا يَحْوَدُ مَالدِ بَاعِبَ اللهَ مَان وَالْمَان وَالْمَان وَالْمَان وَالْمَا تَلِحِنْ وَدُتْتِ وَفِذَ اسْتَطْحِتُهُ فِجُوزُ وَقِيلًا ذَاكَ وَرَسُهُ مَعَمُّ لِمَعِوْلُ بِأَلْتُو مِنَا لِتَلْفِظ مِاجَادَتِهِم لَمَّ بِالمَمْ إِن التَّوْمُ الْمُنَا فَصَادَ عَالَدِي وَلُوا وُصِّيعِض عَالِهِ الْحِدْتُ الرَصِينُ وَرَدُالِنَا فِإِلَى وَرَثْتُهِ وَكَذَالُواوْصِ لِسَنَامِنِ مَثْلُهُ ولواعتن عبدة عِندَا لوَتِ اودَ بُرَةُ عَانَدُ لِكُماهُ مِن عَبِرِ عَتِيدِ بِالتَّلْتِ لَا بيناوَلْدُالواوصُ لَمُسْتِلِمُ اودي بِوَصِيَّةٍ جَانَ لَهُ مَعَادَا مَرِ فِدارِ السلام فهوَ طلابية الْمُعَامِلاتِ وَلَهُذَا نَضِ عَتُودُ الْمُلْيِكَاتُ مِنْ وَسَرِعَاتُهِ فِي عَالِهِ عَبُالِ مِنْ م حَبَاتِهِ فَلَنَابِعِدَ مَا يَوْ وَعَنَافِ حَنِينَهُ وَالْيِ وَسُتَ وَصِبَّةُ الْمِسْمُ وَالْدِي الْعَرْفِ المستاب المعودانة في داره فقاحتى للن سال دوع الما فصارت الماري والاول أظهر لم ذالوصيَّه تلبُّك لمبتَدا وَلِهَذا يُعَورُ الَّلِدِي وَالْعَبِدِ عِلاَ فِ المزون ولواوكالذي بالشرك الناف ولؤارتم لمجودكا لمنه بالمزر التزر والحكام المسلامة ابتج الملغا ماكت ولوا وص لخيلا في ملته بعادًا عُتِنا را المدن اذِ الكنوطيملة وَأَحِدَة ولوا وَعَلَيْنَ فَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل منتع لتبا بالكارب فلذا العصبة للنفااحنه وعلى والغوالج الصغير بنبغ إن بعو ركالمسط ولوا وص كسسًا منب ذارا لاسلام بنبغ إن تبلو ت

ناظؤا لمؤفضا وكالمكاتب والوضاية فديتيزي على ماد والالعسن عنابي عَنِينةَ حَالَدَا اوَعِ لِي رَجِلِزِلِحِدُ هِ إَلَكُونِ فِي اللَّذِينِ وَالْحِدُ فِالْعَبِي بِلُونَ كُلُ وإحدِهُمُ اومِئِلُ هِمَا اومِ البُوخَاصَةُ اونِعُولُ بُصَادُ الْبِوجِلَا بُوجِ الْكِلِ طَالَدِ وإحدِمَهَا وصِبَا فِهَا اوِي البيعات او يعول بصاد بيدويد بو دِب بِ بعا سِ صُلَّهِ وَيُعِتَمُّ الْوَصِيْنُ بِالطَّالِ عَنْ مَالْتِرْمِيْ الْوَلِمِينَ الطَّالْرِ اصْلِلْمِ بِعَالَ وَفَوْ لُ صُلَّمِ وَيُعِتَمُّ الْوَصِيْنُ بِالطَّالِ عَنْ مَالْتِرْمِيْ الْوَلِمِينَ الطَّالْرِ اصْلِلْمِ بِعَالَ وَفَوْ عُد فِيومُ صُكُم بُ بُرُوي مَعُ الْحِنْبِغَةُ وَبُرُوى مَعُ الْحَالِيَةِ فَا لَهُ عَمَالِيَّا والما المان لوتلن الورَّة مبغًارًا بإنكانَ كمهمّرًا وبعضهُ هَا دُلِيعِونُ المبعونُ ا البولان للكبران بنعة اوبيع نصيبة فهنعة المشترى فبعدع فالوقابا الْيَنَمُ فَلَابِفِيدَ قَالِكُ اللهِ وَمَن عَبَرَعَنِ النِّامِ يَامُ الْدِعِنْ وَلَيُ الْمُمَ يَعَابِهُ الْمُعَنِينِ حَنْ المِرْجِي وَحَنَّ الْوَرَثُولُ وَنَهِ الْلِيَطْرِ يَمِيلُ مِلْ الْمُلِدُ بنهاعًا نَوْغُرِهُ وَلُوشَلِي الْوِيُ الْبِيدِ لِلْ فَلَاعِلِيهُ مِنْ يَعِرِفُ ذَلَكَ مَتِيتَهُ لَ نَ الشاك قد تلون و باعتبماً عن تفسيم ولوظه وللتاضيخ وه اصلا استدل بعِغْبِوه بِعَابِهُ للنظيمَ للخانبِ وَلوكانَ فادِرُاعَلَى النَصْفِ وَهُوَابِينَ فِيهِ لمِسَ للعَالِمِ المُحْدِمِهُ لا يَعْتَالُ المِبِ وَلواحَتِ الْعَرِيُّ وَأَنْ دُونَهُ فَإِنَّا مِنْ ا إقبالانز كالمفدم على لت المبنوع وفويشفنت فاقلان بندر معلى عَبِرَهِ وَلَذَا الْحَاشِكَ أَلِو رَبِّدًا وَبَعَضُهُمْ لِوَمِّ الْبِيَّ لِمِنْ لِمَا يَبْغِيلُ الْمَثِيَّ الْ يَعْدُوالْمُنِمُ خِلَامُ كُلِّهُ الْسِنَعَا وَالْيِكَانِيَّ مِنْ لَمُنْتِ عِبْلِيَّةً أَوْاطِهُ وَالْلِيَانِيَ فأساله مانة والمبتاغا اختاره لمجلِّها وليس مثال ظرفا التابع بعد مؤاتِها وهولوها ويالمخوجة منافيوث الناجي أبةعند عندع ووبنبع منامة طائدًماتُ وَكَاوَجُهُ مُا لَكُومُ اللهُ وَمُطَلَّعُ الْمُدَالُومِ مَنْ إِلَا الْوَصَ الْلِينِ الْمِنْلِ الْمَدِيمُ الْمُنْسِينِ فَا لِلْلِيْرِ فَانِ نَصَ قَوْمِ وَهُو كَالْمِلْ وَهُذَا عِبْدا لِيحْدِينَهُ وَعِد وَ فَالْآبِونِ سُنَ سُمْرَدُ وَلَا وَاجِدِمِهُمَ الْمُصَفِ مُ فَلِلْلِلْافُ فِمَا أَذِا اوصَ إِلَى هِلِ وَأَجِدِ مِنْ أَنِعِيدِ عَلَى جِذُو وَامْ أَذِا وَصِ البهابعِتَدِ وَلَجِدِ فَلَا سِنْ ذَاحَدُ هِا لِلاَجَاعِ لِذَا ذَارَةُ الْهِسَانِ وَفَرَالِلَّاذَ فَ فيأاذا اوكالمهامع بعند واجد وآما أذا اوكالي طرواجد منا بعند علىجدة سنوداحدها بالنصف بالمجاع دارة الكاوان عنالصنار

ايَاهُ قَالَ يَعِمُ اللَّهُ وَالْمِعَدِ وَمَا فِرِ وَ فَاسِنِ بُدلِ بِغَيرِهِ أَي ذَا اوصَ لِيُ هوَل المذاوُدِ بَالْحرجه التاص وَلَبُت الله عَبُوم مِاللَّهُ وَدُلُوالْمُدُودِ انالنام عدم فأع تالوصية وهذا بدلعلان الوسية معيديان المخراج بلون بعد الدول و ذري والمصل الماسية بالمله فبل مَنَاهُ سَنَبِطُلُ وَفَيْلِ فِي الْمُدِياطِلَةُ لِعَدِمِ الْرِيْلِ بِعَلَى نَفْسِهِ وَيْعِيرُهُ مَعْنَا سنبطك ونبلغ الكافيا لمله ابطال فدروك بتعلى المتلع ووجه المعية فالهخذاج الكاصلا لنطحنابت لتدرة العبك عقيته ووكاب الناسي على ننسب وعلى غبره على ماعرف والصلياة ولابذالكا فرب الجلذ المابة لريغ النطولتوف ولهذ العبد على جاز فرمول وعلنه مثل لجد ربعدها فالمعاداة الدينبيه الباغت على ولؤالنظي فحوالمنتيم وانتام الفاسي بالجناب بعومم الغاض عنى لوصية وبنم غيره مناميم اناما الينطي وشرط في المصل الدف الغاس مخدقان فعلى لماليانه بكون عدرا إحداجه ونبدبله بعبده غلاف مااذاا وضائ مكاشدا ومكان عبره حب بحرز كالمكانف منافعه كالحترفان تجنز بعد ذلك فالجزاب فبوط لجواب فالنب والصبي كالنِن فلوبلغ الصبي وَعَنَى العَبد وَاسْرَا الْمَا فِي لَوْ يَعْرِحُهُ الْعَاصِ عِلْكُمْ الْمُ فالدحمالة والعبدوة ورشه صغارط اباذا ادم المعبد نفسير وقث صعاربا والمبيضا البوزهدا عندا بحسنة زخماللة وفال ابو توسفكم عود وَهُوَالْمُنِاسُ لِمَنَالُولُونَ مَنعدِمَ لَمَا أَنْالُوق بَنَافِيهَا وَلَا نَفِوا بَالْمُ الْوَلْمِية لِمُلِدَ عَلَىٰ لِلَالِكَ وَهَذَا قَلْ لِلْسُدُوعِ وَلَمْ الْوِلْمِيَّةُ الصَّادِرَةُ مِنَا لَا بِمُعْجَذَا وفاعتبارهذه الولم ينجز بهالم تظيلك ببع دفننه وهذاخلا فالموضوع ولأى خنيفة انه عاطك مستنبذ بالقصف فيلون إهلا للوصابة وليس لمحد عليه وتابغ فازالصغار وإت فأفالملا البسلغ ولابتة النظر فلأمنافاه بغلاف مااذاكان الودتوجارا والابصا المعبلالغبر لانتظ كيستبد بالنفت اذادان للمولى منعة غلا فالم وليل تدلبس للناجي والليضغار سعدبعد مَا تَبْتُ الْمِيمَا الْبِهِ وَلَا الْبِسَ لَهُ بَيِعِهُ وَابْصَا الْمَوْلِي الْبِهِ وَبُوْدُن بِكُونِهِ

مُستَتَنَاه دَابِئا وَهِ رَمَا إِستَنَاهُ فِي الذَابِ وَلَحْوَاتِهَا فَعَالَ فِي عَبِوالْجَهِيزِ وَشِوا اللني لأن يؤالتاخير فستأ دالميت ولجد الملا للجيران ايضاغ للحص والرمنت فِالسُّنِي وَعَاجِمُ الْصِعَادِ وَالْمِتِهَابِ لِمُنْظِنَا عَالْ هَلاَ كَهْمِينَ لَلْمُوعِ وَالْفِي ي واننواذ أحدها بذلك احبا الضغاد ولفظا يلكه طرمن هونج ببده وردودبعه غين و قضا دين لاندليس بن اب لولاية وانا هُوَمن اب لم عانو الم ترى ن صأحبالحق بلكه اذاطع سيعلان اعتضاد بن المتت لم مدرض باما يهاجيعًا فالشَّصِ وَإِنَّ فِيمِ مِنْ الْمِنَادَ لِنَهِ وَعِندًا حَتَلافِ الْجِنسِ عَنِينَهُ الْمِنَا وَلَوْ ورَد المغصوب ودة المببغ فالبيع الناسيد فاالنبيك ولذاج نطالاك حلى لَكِنْ مِنْ دُبُواحِدُها لَدُونَ صَاجِبُو وَسَعَبِدُ وَصَبَّمُ مُعْمِنُهُ وَعَنَّ عَبِدِ مُعْنَ لَهُ لَمُ عِيَّاجُ فِوالِيَا لِأَي وَالْمُصُومِ وَحَوَّقِ الْمِنَ لِأَلْمَ عَلَا فِيرِسَعْدِ نُ وَلِمَنْ اَسِندُ وَبِهَا الْحَدُالُوجِلِيِّ الْمِثَا وَمِن اخْزَانَهَا لِيَّ مَا يَحْشَيُ عَلَيْهِ النَّوْيِ مِنْ لِمَالِدَ وَجِحُ الْمُوالِدِ الْمُعَالِمِينَ الْمِثْمِلُ فَالنَّاخِيرِ خَدِمَا لَمُؤْتِ فَلَ مَا فَاصْرُو الْمُعَنِي وَلَمْ مِلْلَهُ عَلَى مُؤْتِهِ بِدُهُ فَلْمَ بَلَنْ مِنْ بَالْكِلَّ بِمُ وَلَوْمَا تِ الْحَلْفُلَ بعَلَالْنَاضِ مَانَهُ وَصِبًا اخْدَامًا عِنْدُهِا فَظَاهِرُ مَا نَالْبَا فِي مِنْ اعَاجِدُعِن المنتكاد بأكنف فخض الناج البودجيًا نُظرُ البَّتِ عِندَعُ وَالمِبَ وَاحًا عِندَابِ بُوسُنَ فَلَانَ الْحَيْنَ الْوَانِ لَا يَا مِنْهُ وَأَنْ لَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م لخلنه وَحِبَان مُنهَمَان فِحْمَونهِ وَذَلِل عَلِي الْعَنيني بنصِ وَحَالِمَ عَانَا لَا وَلِهِ قَالَ مَعَمُ اللَّهِ وَ وَحِالْوَجِي وَحِالْوَلْمَانَ إِيادَاماتُ الْوَصَيُ فاو العِبُوهِ وهُوَ وَجِهُ مَوْلَهُ وَ مَوْلَهُ الْمِنَ الْمُؤْلِدُونَالْ الشَّافِي وهاسَرًا لِونَ وَصِيًّا فِي مُولَوَ الْمِيتِ الْمَوْلِكِ أَنَّ الْمَبِينَ وَمَا لَبِهِ النَّصُ فَ وَلُونِهِ مِنْ الْمِي الميميّا، اليعِرُه ولاتبلد ولاند ولي مرابوركم بوض بوايعره وصارلومي لوجك فائتبلون وصباب غاليالو جلخاصة دون غاليا لمؤطر وانالعند البتنفي بتلك المبري الاحللبس لذأن بؤحل والمنضادب انتضادت فلناالوجليس لذان بوص فيمال المؤح البيئوك انالوص بنصف موطمين منتنكة البوفيك للبيضا الىغره والمدالانزي فالوتليز التي انتاسه

فالكابوالليث وهؤالاص وسؤناخذ وقل المنكزف فالمنصلين جيفاذلوة ابوبلوالمسكاف وفالية المبسوط وهوالاصع علاف الوجلين اذاوطهار متنوقا حبت بنفرة طواجب مهامالتمن بالمجاع والفرف انخ النابي المبضّاءة لبلاعلى والمقل على المناسَّدة وحدة وهَذا لمن المبصّ المالناني بغضائه والمشواط مع المول وهو بكل الدوع عن الوصية الي لاول وملك النظا التان معم و قد بوص النسان الي عَبر وعلى الم بقان منا منتضوده وحدة بالمالا أغذار والمرابط والمسترات والمستران المرابط والمرابط والمرا الوَ المُ فَانَ رَاكِ المُوكِلُ قَامِ وَلُوكَانَ الوَجِلُ عَاجِزًا لِبَاشِرَ بَيْفِ التِّكِيرِ الوَ مِنْ ذَلَكَ وَلِمَا وَطَعَلَمَ أَنْ مُوادُهُ انْ بِعُودِدِلْ وَاجِدِ مِهُمَّا بِالنَّصِ فِي وَلَا وَجَوَّ الوصِيَةِ عِندَاللَوْتِ فِينِتُ لِمُا مَعًا عَلاَ فِالْوَكَالِةِ الْسَعَاقِيَةِ فَاذَا ثَبِتَ انَّ الخلأف فنهامعًا فَايونُوسُفُ رحيُ اللهُ بعولَ أنّ الوَصَايِدُ سَبِيلَهَا الوَايِدُ وَهِيَ وصن شرع لبعد افيتن لمد واحد كملالوله والمنطح للأخرب وهذا لأنالوصابة خِلافه والمانخنى لخلافه اذااستك البيعلى الوجو الذيكان البناللمؤص قدكان بوصف الكالفينقلا لبمكذلك ولمن احتبا والمؤص إلها بؤذ المنتصاص كواجد سها بالشننو فصاد لتواضع المستناكة ولهاات الوايد تبت بالتنويض فيراع قصف التعويض وهووصف المجماع لمتك سنوط مُنتِدُّا دَراي لوَاحد طبلون لواي المنتي وَلربوض المؤص لا بالمتني فصارحل واجدع هذا الشبب بنزلة شطرالولة وهولاشك بوالحكم فكارباط لأغلاف الهفوس فالمنكاج لأنالسب هناك العرابه وفدفات بطر وَاحْدِ منها مَلا ولا تَأَكَّر ناح مَن مُستَعَيَّ لِفَاعَلِي الوَاحِتَى لوطًالبنهُ بانكاجها فيرلغوء بخطئ ابجث عليه وهاهناحت التص بالوص ولهذابني عُنْبِرًا فِالنَصَ فِ فِهَ الوَلْبَينِ وَفَاحَتُنَا عَلَى صَاحِبِهِ وَفِي الصِينِ استَوْفَا مَثَالِصَاحِبِهِ فلا يَصِي نَطِيزُ المرةِ السَّاءُ دَبِ عَلِيهَا وَ نَظِيرًا لِنَا فَ اسْتَنِثَاءُ دَين لِمُا حَيثُ بَونَ فِلْأُولِدُونَ النَّانِ عَلاَ فِ مُواضِع الْمُسْتَثَّنَا لانهَا مِنْ بَاسِ الصَّودَةِ لَمِينَ بِالْ الْمِلْمِينَ عَلَى مَا نبينَ وَمُواصِعُ الصَّودة ٥

فاتَّ عَنوا بُنْسِمِ فَلَا عِدرُلُهُ مِعِهُ وَهَذا فِمَعَى لِبَيعَ فَلاَ يَعْمَنَ فَالْ مَعْمُ اللَّهُ الموتاسم لورته واخذ نصب المومكة فصناع وجع بتلث مابع اي لوفاسم الومي الْوَتَهُ وَاحْدُ نُصِّبِ لِلْوَصُ لِمُ فَضَاعَ دَلِكَ فِي بَدِهِ رَجْعَ المُوصِ لَهُ بِتَلْتَمَا مِن لايتُّنا اللهُ مِن المُورِين الورية بوجع المومِّلة على الدالم الدوران مان اقبا في المدرسة النبعة في منه والم المانية الديم المان المنه المنه والمن المنه المن الوج دلك المدر المنه معدد بعد بالدُّفِع البِهِ والوَرند بالنَّبُص فَبِصَمَ لِهُمَاسًا وَ قَالْ وَحُمُ اللَّهِ وَانَا وَصَالَمَتِ يجة فناسم الؤدنه فلك مافى بدواود فع الى سع عنه فضاع في بدوج عنكلت بتلف مابني إياذا أوصانع عنه فعاسم الوصالورته وكلا ماني بدالوَّيُ عَمَاللَبِ مَنْ اللهُ مَالِيقَ وَلَاللَال دُفِعَهُ الْمُرْمِلِ لَيُعِمَدُ فَا عَ مَا لَكُو مِلْ الْم مَا دُفَعَ الْمِرِعِ عَدْ شَلِّعَالْنَا فِي وَهُلَا عِدْ اللَّهِ فِي مَاللَّهِ فِي مُعَلَّالِ الْمَالِقِينَةُ وَلَا يَعِمُونَ اللَّهِ عَدْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْقَال لَمِنْ السَّعَدُ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللِّهُ اللللِّلِي اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّلِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللْمُ لِتُلْتُ بِجُ عَنْمُنَا بِغِي مِنَا لِتُلِتُ إِلَى ثَامِ تَلْتُ الْحِيْجِ وَقَالَ عِلْدُ وَمُ السَّمَ عِيدُ بشي وَقَدُونَ وَاهُ فِالمَاسِكَ قَالَ عَالِمُ وَحَوْضَهُ النَّاصِ وَاعْده حَطَالُومِ ل نَعَابُ آَعِانَ عَابِلَوْمَ إِمْ لَالْوَصِيْمَ عَجَدَة وَانَكَّانَ فَاللَّهُولُ وَلَوْنَا لُوعَاتُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا العَاجِدِ وَافِزَانُ مَسِبِلَافَاتِبُ و فَبَصَهِمُ لِلنظرِ فِينَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَحَعَيْ لُودَ مَا لَا الم سَيل وَلِعْلَى النَّاضِ وَهُذَا فِ الدَّهِلِ وَالمؤدِّدُ وَنَاعِ الْمُواْنِ وَمَعْلَى الْمَادُلَّةِ فِيوتَابِعُ حَيَّازُ احْدُهُ لِمُحْدِالْمَرْ لَكِنِ مَن فَصَّا إِوَلَا يِضَّا وَلَا الْمُودِيعِ ٥ نفييبوسواعة والقاملا والوزن فلابجون الماليسمة فبوسادلة طلبع وببج مالإلعبركم عوز فلذا المستمدة كالدحداس ومع الوجي عداب التُركة معينه للغُومًا اي مَع سِجُ الوَجَعَيْدُ الإجلالِعد مَا لأَنَ الْوَجَ فَاعِ مِعَامُ الْمُؤْمِدُ وَلَو يَوَلا مُنْفِيسِهِ عَالَى جَانِهِ عِونُ بَعِنْهُ وَانْ فَانْدَ تِعِمَّاتُ مِنْ المؤت بعبر عض من العنوماً وفلذا الوص لتنام مناسة وهذا لانكف

للموص ينتقلا لالوص ولهنا مندم على الجند ولولد ينتفلا لبولي لينقذم عليو كالوجل لالمستنفل ألبوالولم يتلانيت معلى الحنوبك بالشفارم عليوالجد ديعل هُوَبِوَسَالِوَكُ وَجِنُونَهِ جِنُونًا مُطِبِنًا فَأَوْالسِّنَكُ الْبِيرَالُولِيةِ مِلْكُ لَأَيْمِنَا والذي بوض ذكك فالوط بنوالتهات البؤمي بنتغل الحالج بدفا النسي وألى الوصية المآلية الحكيمتام المب فيما انتغل لبوحتى مكل المبضا فبوفلذا الوص وَهَذَ لَا نَالَ بِصَا اوَامَّ غَيرِهُ مَنَامَّ فِهَالَ وَلِيهِ وَعِندالْوَبُ وَانْ لَدُولِيدًا فالتولتين فينول التأى سنولته فالتولتين ولم نشكم انكر مغض برايس اوحي ٱلبواكومي لوَعَدَا بَيْلَا عَلِيولَ مَا لِمَاسَعَانَ بِدِهِ ذَلِكُ مع عِلْمِانَ يَعِنْهِ الْمُعَنِّدِةِ الْمُؤتِ المنه عَاد مَاضِيًّا بِالصَّابِ الْعَبْدِيمُ عَلِينِهَا عَلِي تَعْدِيرِ حَصُولِ الْمُؤتِ فَيْلُ عجم منصود و وهو تلافي ما فط فيو علاف الودلان المواحق بلدان لأمنتصوده شفسه فلم يؤجد دلاله الوضا بالتغويض الحجره بنوهل أوابِما ؛ قَالَ رَحِمُ اللهُ وَنَفَعَ فَسِمَتُ عَنِالُورَ ثَمِ سَعَ المُؤْمِلُ ولوعلَى لَا ايقيمة الوصع الموض لدعن لورتم جابزة وعلسه لميحوز وهوما ادا قاستر الوص الورته عز المؤم لملا نالوارت خلينة المتبحثي بود بالعب وبردعا و ويصير عبد ورايستراوالمؤرب والومائية الطبعة الميت فيلون حصا عَنِ الوَارِثِ ادالهَ نَ عَلَينًا فَيْمَد تُ فِيسَ مُنْ عَلَيهِ حَيِّ لُوحَصَّ الْعَاتِبُ وَ قَدْهَلَك مَا فَي بَدَالْوَجِ لِمِسْ لِدَانَ لِشَارِلَ المُؤْمَ لِدَامًا المُؤْمَلُ وَلَهِسَ عَلَيْهِمِ عِلَيت ب حل وجوي لنه ملك بسب جديد و لفد الميد بالعب ولا بو دعليه وكا يَصِبُ مَعدد وُالبشرا المؤمِ فَلا بلون مَمَاعن عِندَعَيب وحَلْوَهلك عَالَفِرَنِهُ عِندَالُوَصِ لَمَ لَهُ لِلْتُمَالِّقِ لَالْمَعْتَمُ لَرَيْفَدُعلُمِ غَبُرَاْنِالِصِ لَمْ يَضِمَنُ لَمَا الْمِنْ فِيوَوَلُد كِلَيْنَ الْمِنْطِيةِ الْنِيْلِاجَالَالْهَلَالِهِ صَالْتُولِي فَلَا النيسة فيلون لفملف الباقي أنا لمؤم لأنشر بكالوارث أيتوي مافي مِثَالِمَا لِالْمُشْرِكُ عَلَى الشَّرَاةِ وَسِعَى الْبَغِي الشَّرَاةِ وَلَا فَرَقَ فَ ذَلِكِ سِنَ انتلونالو زندها والوصغاد الانكدولاية البيع فيمال الصغار والنسم فِمعَىٰ لِبَيعِ وَلَهُ وَلَهِ مَا لَكِفَظُ فِي مَا لِلْهَا رِجْا زَلْمُ بِعِهُ لِلْمُعَلِّمُ الْعَمَادِ



اذا فيوخبربا نتكون الماني املئاذ الوكرية نظريه وان لم فالمؤل املئ لمعود لمن فيوتضيع مال البنيم على بعض الوجو و وهو على تعديد ان عم أيستوطو عَالِم بَرِي سُنُوطُ الدِّنِ اذْأَمَا نَ النَّانِ مُنلِسًّا اوْجَدَالُكُوَّا لَةُ وَلُومَلِنِ لَهُ عَلَيْهِ بينه والمرك دُجوع الدِّن عَلَى المولِّ قَال مَعْمُ اللَّهُ وَسِعه وَسِنْدُاوه مَا سَعًا بن يجوذبيع الوصافة شواده بتغاب الناسية مثلوة لايجون الم بنغابالناس لمنالؤ لم و نظر و و منطولة الغبي الناحش علاف المسيرة مكم على النحري عَنهُ فَعَ عِنْهَا رَوَانِسَدًا دُمَا مِعِنْ فِ العِبدة الوَحِللا وَ وَلَا فَإِلْخَارَةِ والمنا شعبث لجوز سعم وشواوله بالغبالناجش عندا ليحتند وعمالة لم به مبت فون عكم الما للبير والم ذن فك الحيد والوصينص ف عمرالنابذ السر عبد نظؤا فيتغبد بؤضع المنطو وعنده الميلكونة لأن النصف الفين الناجش سَرعُ دُهُ وَلبسَ مِنْ هلَّهِ وَالضَّورَةِ البَّهِ وَهَذَا اذَا سَالِعِ الوَم للصِّعِيمَ المجنئ وأمااذاا شتري شيارن ماليالبين لنسر ادباع شياش نسب جَازَعِنَدُا لَحَضِنَهُ وَحِرْاللَّهُ وَاحِدِي لِرِّوا بَنِينَ عَنَا بِي بُوسُتُ اذَا لَ لَلْبِينِهِ فبوسنعه ظاهده وتنسيره انسيع مالسنا وبحه عديع سده مرالمتن أوليشنري مالسناوي خسة عنز بعسيرة للصغير من ننسب فاتا اذا لمتكن ببوسنعه ظاهِرَة للبنم فلأبحوز وعلى فول على واطهرا لروابات على بوسف الممالي على على على المناف وصلاب واما وصلاناض فلاعد واسعه من نسم بحل كالبانه وكبل وللاب البشنى شكامن مالدالمتعركسيم اذًا لم بلن فيوض رعلى الصِّغي ما ن ما ن سيل النبية او بغين بسبرة و فاللَّا عد و ن سِنَاصِهَا بِنَالِمِهِونُ لِلْوَصِيعِ عِنَا والصَّغِيرِ المان بلون عَلَىٰ للبِّ دُبِّنَا و بِرَغِب المشترى فبوفيصعت التمزاوبلون للصعب فأجة المالتن فالالصد الشهيد وَمِينَى قَالُ الْمُصْلِلِهُ وَمِعِمَا اللَّهِ فِي عَلَا لَعَنَادِ إِلَى مِعَالِوَمِ عَلِي الكَّبِدِ الغاب الجابنية مرشي إلم فالعنار لأنالاب بليماس وبالعنار والمبل فلداوصيد مل متامم ولآ كنناس المالوص علامنا البطا وكالإب حالايلك على الكبرالخاض لماائة كما كان بمعينط عالم جاز استخسانا

الغُرْمَا بِتَعَلَقُ بِالْمَالِيَةِ لِمِالصُورَةِ وَالبَيْعِ لَيْبِطُلُ الْمَالِيُ لِيُوَانِهَا الْيُخَلِّبِ وَهُوَالْمُنِعُلُافِالْعَبِدِ المَاذُونِ لَمْ فِي الْجَارَةِ حِبْ الْمُجُودُ الْمُولِيَسِعِمُ لَانَ لِعِزْ عَالِيَهِ عِنَّا لَمُ سَيِّسَمَا عَلَى فِي مَا لَكُمُ اللَّهِ فَصِيرًا لَوْصُ الْوَصُ الْ بأغ عُبْدًا اوصُ بيع وتصدق بتمتو بعدُ هَلَالِم يَسْمَعِندَهُ مَعَناهُ اذَا أَوْصَ ببيع عُبُدُهِ وُالنَّصَدُق بَمْنِهِ عَلَى المسَّالِفِ فِأَعَدَّ الْوَصِّي وَفِضَّ الْمُنَّ فَضَاعَ النَّيْن كِنْبِدِهِ وَهُوَ الْهُلُا لِلْهِ الْمُعْتَى غُلِسَغُوا لَعْبِدِيعِدُ وَلِلْ الْمُعْتَلِقُونِ الْمُعْتِينَ للشتريط تقفوا لغافي فتكون العهدة عليو وهدوع مدة لأللستري دلر برص ببدل المرا البسط لذالمبيع ولريستم فنداحد النابع وهوالوص ماك الغيريغيروضاه بعب عليه دُده قال تحد الله وبوج في تولي المنكانة غاملله فبرجغ بوغلبوكا لؤجل وكالكبومنينة زحة التدبينول اولالوجع كمح الؤائ على احدِلم مَه تبين بالهلان وَصِيةِ العَبدِ وَلَرَيْكَ عَامِلًا لِلْوَرَتُهِ فَلَا يَوْجُهُ على لنتي في رجع الى ما ذارهما و بَرجع في جيع النولة وعن بحد رحد المداسرج فِي النَّانِ لَمْ ذَالُوجِ عِبْمِ الْوَصِيْدِ فَاخْلَكُمْ مَا دَعَلِ الْوَبِيْدِ النَّكْ وَعَنَّ السَّلِ انة برَجعُ عَلَيهِ عَكِم الوَصِينِ مَلِي كَمُ الغِدُ ورِ وَذَلِكِ دَبْ عَلَيهِ وَالدَّبْ بِيْصَا بنجيع التولة بخلاف التاجى وارتنب اذاتوك البيع حبث لاعتدة لمن الزايما الناجي نغطبك العضاط تذبتنع عيالمنلد بنذه آلمنانة خشبة لذوم الضاب فيتعظل مضلحة العاتمة واسته سنبزعنه كالدسول والالاالوي لاية مِنولَةِ الرَجل وَقَد مرَّةِ اخرِها بِالنصَّا؛ وَان كانتِ النولة فد هَكَلَتُ اولمرّ بلن بهاؤ فالمدبرج بشيخانج سآابر ذبنا لمتنث ومفالسنغ لم برجعُ الوحي في مَالِيالَمِتِ بِشِي وَانَا بِرَجِعِ عَلِي السَّالِبِ الَّذِي نَصَدِفَ عَلِيمِ النَّفِي لَ نَعْفِ لَعُمُ فكانتعوم عليهم قا انحم الله وفي مال الطينك انباع عبده واستنين وَهَلَا الْمُزَنِّ فِيدُهِ إِي إِذَا بِاعَ الْوَحِي الْ الصَّغِيرِ وَفِيضًا لِمُزَّى فَهَلَكَ فِي مَدِهِ واستخفالمال ومع في مال الصَّعَ لِم نَمُ عَامِلُ لَهُ قَالَ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمِ عَلَى الرُّو فح حِصَّتُ إِي الصِّي تُرجُّحُ عَلَىٰ الورُنُّو عَصَّنَهُ لِانتَنَّاصِ السِّيمَةِ باستَنَّانُ مَا أَصَّابِهُ قُلْ الْمُعَمَّلِينِ وَصِ أَحْسَالِه لُوخُبِرَا يُتَجُونُ أَحْسِالُ الْوَصِي الْإلْبِيمِ

15/2

التصفة اكتعاليه المانبة ع ذبا اي بدعات ومن ما غيند تسبل شنادتها وهدا استنسان والنباس انكانت كالمؤل وجدالاستنسانات بجبعلى الفاض فبضالهما تالفاعلى مابينا انفا فبسنط بشما ديها ودالنعب عندفيلون وصبامع مأ بيصب لفاض باهجا ادامات ولرينوك وصباابتداء فهُذا اذِي قَا لَ يُعِلِّكُ وَلَذَا الْمِنْآنِ اللَّهِ مَا أَنَّا عَاذًا شَهِدَ الْمِنَّانِ مَا نَا مَا اوحًا لَي رَجِلِ وَهُوَ بِكُمْ لِسَبِلَ شِهَادَتُهُ الْمُنْ يُعَرُّانِ نِنْعُا إِلَى انْسِهُ مَا سُصِبِ عَافُطِ لِلْنِو لَهُ فكا مَّا سَهُ مِن فلا تُعْتَل شَهَا وَهَا لِنُولِ شَرِع وَصَ لَلَّهُ عِنهُ لَ افْيَل شَهَا وَمَخَمَّ وَلَا فَرْبِ أَيْ سَهُمُ وَأَنِ ادِّعِ لِلشِّهِ وَلَهِ الْوِصَابَةُ مَنْ لِأَسْتُ سَانًا عَلَى الدَّ فَ نصبُ تَصِي التَّذَاءُ عَلَيْمًا ذَلُونًا فِي شَهَا دُوِّ الوَصِيبَ بِذِلِكَ عَلَافِ مَا اذَا شَهِدًا انْ بالهاوطهذا الرُجل منبض ديوند باللوفة حَيث كُوتُنعل سُوا ادعا الوجل الوط ولمرتدع لأنالقامي لم ملك نُصَبِّ الوَجلَ عَنَ الح بِطَلْمُ اذَكِ عَلَا فالوصِّيد في قَالَ مَعْدُاللَهُ فَاللَّهُ الْوَشَهِا لِوَارِتُ صَغِيبًا لِا أَي لُوشَهِ الْوَصِالِ لُوادِثِ صَغِيبًا لِإِنْسُهَا وَهُمَا الْمِلْةِ لَمِهُمَا يَبْبُهُ أَنْ وَلِمِ النَّصَ فَا نَسِم ا فَ ذَلَكُ لَمَا لَا فصَّا وَاسْتُمِينَا وخَصْمِنُ فَالْمُعِمِّلِيِّهُ إِلَيْسِمَالِ المِن الله عَمِيانِ لوارت لبرغال المتو أسل شهاد تهاا يُعظم لله المنان والمالعنظ وطابة بج المنعوُ لِيُ نسيماعِندُ غَيبُوالوَارِنِ عَلانِ شَهَادَ بَمَا لَكَبِيرِ فِعْبِوالنولَة لمنتطاع ولإمتفاعته لم فالمب اقامه استام ننسيه في توليط في فاعلاف مااذا كانالواد فضغرا والمؤص بالمبث لاستلاشهادتماء الطران لوص الماست فِمَالِ الصَّعَرِ عِلْمَ لَكُونَا لِمِنَّ عِنْ فَلِهَذَا لَرَنْسُدُهُ بِالْمَالِ أَلْمُورُوتُ مِنْ فِي حَقَ الصَّغِي وَفَيْدَةُ مُنه فِاللَّبِيرَةُ وَهُذَاعِنَدًا فِي خَسِعَهُ رَجُهُ اللَّهُ وَفَالْمَاذَا سُهِدَا لُوارِثُ لبرعونة الوجهبل بمنها تراة المؤمى وغيره لم أن ولا ية النصف لمنت لها بِمُنَالِ الْمِنْ الْحَالَ الْوَرُنْ وِازْ فَعُرِبْ عَنَالَهُمْ وَعَلَافِمَا اذَا لَانَ صَغِيرًا عَلَى مَا بِيناً وَالْحِيرَ عَلِهُمَا مَا بِينَاهُ كَا لَتَحِمُ اللهُ ولوشِهِ دُولُانِ لوطِين عَلَى يتَنْ بَدَيْنِ الْمُودِيمُ وشهدِ المحرانُ المولسِ بِعَلْمِ تَنْبُلُ وان طن شِهَادْهُ حلَّف ب بوصب الفي م دُهذا عند عد رحد الله و فال الوروسي الفي ا

بغائشاد غالنسنا دلمن جنظنن إبسترة هوكيلا الجنظ فلذا وحببه واتا العتاد تخنوط بومسه فلاهاجة فيدالي لبيع ولوهان عليودين باع العنارغ ان كانالذب شنن فاباع طفيالجاع والدرتين تنهاماع بقد بالكن عندها لعدمالة الجالتورخلك وعنا بحسنه كالكليه عدم كالمرائيب عدم كم الوابد فاذا تبت في البعض بعث في المرائد والمرائد فى الالنيز كالمنظ البوالجنظ دو كالخادة و وصالح اوالغ اوالمرفي الد تُركِهَا مِنَاماً لِلصَّعِرَ وَلَهُ وَصِلِحِهِ الكِيرِلْعَابِ فَلَوْا الوصيَّةُ أَن يبيعِهُ لِلْحَنظ عَلَافِ مَال احْدُللِصَّعْ عِينَ مَا تَوْلَهُ المُرْصِحِيثُ لْمِيلَدُ الرَّصِيَعِهُ لَمْ ذَا لُوصَ فَاعِمْنام المؤض ولبس لواحد مهواء النصف فماليا لصغ فلفا الوصع لأف المب إوالجندا والمب حب لمبكون له ولم ية النص ف فما لي الصغي مظلمًا مرعِي تغنيبد عانولدمبراناله لانافام مقام الوجى وللاب اوالجد النقرف فجيع ماله ملذاالوصب قالده الله وقص لمباحث عال الطنلي الجدوقا الشابعي الجذاحة لالشرعافامة مناة المبعنك عدمو حتاحر زميرانة فبقدم على قصبته ولناك وابنال بأنت البوبالباباء فكان وابدقاية عي بندم عليا للإسننسة وهذالان اختباده اليصغ على بلحؤ وللجد بدلعلي أن نصرفه انظرا والجوم بريض فبالمخيدة التمالية فان لريوص المب فالحد والماسانة اقربالناساليوواشفنهم عليومني ملك لانكاح دون الوضي وانتان اوص المد بندم عليوالم فالنصف فاللال لماسكاد و معرف والدروص بيق عَلَى عَالِم قَصْ اللَّهِ السَّمَادَةِ قَالَ شَهِ وَالرَّحِيانِ الْلَّيْ اوْمَ إِلَّهُ دَيدٍ عَمُالْفَتْ أَي بَطَلْتِ النَّبِيَ ادَّةُ لَهُما بِحَوَّا فِي مَعْلَا نَفِيهِ مَا بِابْنَاتِ الْمُفِنَ لَمَا فَتُرَدُ للتمني فاذاد وشخرالفا خالهما فاليشل فيض فتها أذبتها افتلا المتعام وصاحدتهما المتندة افرادها جدعلى انسيما فكربخ دائر ترالتم فبعدة لك يدونو فصاد يفعيمابنولة مالومات احدالا وصباالنكاث وجاز ذكك للناض وجودالوجي المستاع نصفة ابدونو فصا دماته مات ولدبوص لي احدِ فبصر الهما نالنًا المكلها

الربيان الأصان

الشَّادَ تَانِ لِمُعَلَّشِهُ الْمُعَنَّدُ وَالسَّاعُمِ الصَّرابِ وَ حَتَّ الْمُعَنَّى لَكُونَ السَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الصَّرابِ وَ وَدَكَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيَجَ اللَّهُ فَيْ وَدَكُرُ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَدُكُونَ الدَّعَ اللَّهُ وَدُكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّ ښاركوتغال خلق البَش دَلوَاوَان خانال تَعَالَى وَيَتَ عِلَمَا مِبَالَا لَيْهِا وَ وَتَتَ عِلْمَا مِبَالَا لَهُ وَسَمَا وَقالَ عَوْ وَجَلَّ بَهِمُ لِينَ يَسَا وَإِنَا يُعَمِّ لِسَبِّ اللَّهُ لُورُوند بِنَا حَلُ وَاحْدِينَ مَا وَلْرِسِ خُلِمِ مَنْ هُوَ دَلُواني فَدُل اِنْ لِمَيْتُمِ الْوَصْفَانِ فِي شخص فاحد فليف عمقان وهاستضادان وقلحقك قلامة التيرسيما لِلْأَلَةُ عَ فَدِينِعِ الْمُسْتِبِمَاهُ مَا نَ بُوْحُد الْمُلِنَانَ وَلَ بُوْحِد الْمُعِيرِ فَا لَ تَحِدُ السّ فانبا لرس الدوفعلام وانبالس النوح فانق لنكام السلام سبراعنه لبنبور ت منالس خَينْ سُول وَعَن عَلَى رَضِ السّعْفِيرُ مِنْكُ وَدُوي إِنْ مَاصِيّا مِنْ العّبِ فالجاهلية رفغ البيهك والوانعة فغلبنول هورك والواه فاستبتعدن ذَلُكُ فَعَيْدَ وَ دَخَلَ سِنِيَّهُ فِعَلَ سِنَاكِ عَلَى فِرَاسَهِ وَلَا بَلْخَدُهُ النَّوْمُ لِغُبْءِ وَمَانَتُ لهُ بنيكة تغيزُ وحلمُ فسَاء لتهُ عَن نتكره فاخم هابذلك فتَالد ذع الحاك والنع المالم المناك فنوج الي فوسو في لم وذلك فاستع من في عن ما لكان هُذَا الْكُرُونَ إِلَيْ عِلْمَةِ فَافَوْهُ السَّمْعُ وَلِنَ البَوْلُ مِنَّ الْحِضْوِهَ لَ فَهُودُلِكً عُلِي أُمُّ هُوَ الْعَصِوْ الْمُصْلِيُ الصَّعِيمِ وَالْمُحْدِينُولُوا الْعَبِ وَ ذَٰلِكَ الْمُالِمَةُ بِوالنَّصَل عِندالِولَ دُوْلُ مَنعَهُ تَلِلُ لِلْ لَيْحَدُ وَجَ الْبُولِينَا وُذَلِكَ عِندَ انفَالدِن مِودَ مُاسِوَى ذَلِكِ مِنْ لَمَنَا فِرِجَدُ تُنْ بِعِدَهُ فَعَلِيدُ لِكَ اللَّهُ هَوَ الْعُصَوُّ الْمَصَلَّى فًا لَحِدُ اللهُ وَانْ بَالْ مِنْمًا فَالْكُم اللِّسُانِ لَا نَدُولُلُ عَلَى انْدُهُوَ العصوا الصَّلّ ولأنه كا حدة البول علم فيجدو لأنت علامة نائة فلا بعنه بعد ذكك بعد وج البَوْلِمِنَ المُ الْمُحْدُي فَمَا لَيْ مُعَالِمَةُ فَا نَاسَعُهُ فَالْسَبُ فَسُمَا لَعُلَمُ اللَّهِ وَ النَّهُ وَلَا عِبِرُهُ الكُثْرَةِ وَهَا عِنْدَا بِعَنْهُ مُرْجُ اللَّهُ وَلَا بِنِسْبُ الْكَلْتُوهَا بُولِا لَنَّهُ بِذُكْ عَلَى اللَّهُ هُوَ الْعُصِوْ الْمَسْلِي وَلَوْ لِلْأَلْتُ عَلَى النَّلْ أَص كنفرع فبتزج بالكثوة وكان لنزة مانجزج لبسى بدليلي على النؤة كانذلا

الدَبْلِيضَاوِرَوَكِافِلِومَنِينَةُ مِعِدِوبُرُوكِمَ إِي بُوسُفَ وعَلَّهِ بُوسُفَ شَلَ قُولِحِدٍ وَرُوكِ الْمِسِنْ عِنَابِيخِيْبِنَهُ الْهَاذَاجَا وَامْعًا وَشَهِدُ وَافَالْسَهَادَةُ أُ للطِّلْةُ وانسَّهِامَانِ الإسْنِ فَلْت شِيَادَهَا عَادِعَا السَّاهِانِ بَعِدَّ ذَلِكِ على المسالف دِرْهُ فشهد كما العَرْيَان الأول نعنب وَجه فول عِل رُحِاللهُ الكبن عب فالدمرة وي فالما لمعنون شنى فلاش ولد فيم اذا لمعد بسبب واجد ولهذا بمنص حدهانما فنص وكرتكون للإحد من المشاركة واستعل بالمؤخر مبالذمة المالنزكة المزري أبالتركة لوهلك البستغط الذب وان المهاديج انبستخلص لنود بغضا والذب مخلاخة فلابغكن الشرد ببنهم فضاد حَااذًا شَهِدَالْنَرِينِا نِهِ خَالِحِنَا ثَوَجَلاَفِٱلْوَصِيَّةِ فَانْحَقَّ الْوُصَالَالِيَّعَانِ بِعِبْ التَّوْدِعِيَّ لِسَنِي بِعِدُهِ لَا لِالنَّوْلَةِ لَلْبِسَالِكُوا بِضِّالَ سَتَخَلَّمُ لَنَّوْلَةً ونعطيه مت كالخد ولوفضا حل النونين شباطن للزفي المحرجن المشادَلةِ فَكَانُ حَلْ فَرِينِ مُنْ الْمُنْسَمِ مَنْ الْمُنْادِلْةِ فَالْتَوْلَةِ عَلَائِمُونَ فَ شَمَادُ بَهَا وَلِلْ يَوْسُفُ رَجِهُ اللهُ اللَّالِدَبْ بِالمَوْتِ بِعَلَى بِالمَوْلِ لِحَرَابِ الذب وَلَهُ وَالْمَ بَشِتُ الْمِلْكُ فِيَا لِلْوَارِبِ وَكُلِّ بِمَا نَصْرُفُ فِيهُا أَوْالْمَ نَصْ الذبن فشهادة ولأفرن للاف علات مكا مضاد نظر بسلة الوصية ولا تشكيك كالطالشيادة في عال المناه وألاب في دسه لمنا يه المال فلاستنكالشراة وببور وإبداليها اذاكاء مقاطان ذلك بعم المعاوضة فتتعاهش المتمة فتودع لكب مااذا لهاعلى التعاب لأزالا ولدمضى وتبت بوللن فلأبحة والنآني كأبؤاحه الماؤل عندك مندوره فصاره الأول ڡٞٵڵۅۻؿٙ؞ۼؗۮؠۺؙٲؠٙڿڶۅڝ۫ؠ؞ٞؠٲڷۮٳۿۭٲۮڛڵ؞ڹؠٚٳۮڵڒؘٲؠۛڒؘڵٳڂٵ؞ڂؽۜ؆ۛۛ ڛڹڮڣۿۺؠٵۮڎؙٲڶٮۮڽۺؚؠ؇؞ۿٵۺڹڔٲڶۺۯڎۅڶؿ۫ڽۮٮ۫ڿڰڹؙٳۺٳڡۻ لِرَجلِبِ بعِبْ كَالْعَبْدِ وَسَهْدَ المشْ وُدِلْهُا انْدَاوْحُ لِلسَّاهِدَبْ شَلْتُ مَالِدُ اوبالدراه المؤسلة فتى باطله لأنالشهادة في هذه الشهادة في هذه الصور بنسه السنولة بخلاف تااذاسهد كفلان لوحلب المادم لهابعين وسهد المسمود والساهد بالادلب انداه مطنابع باحركب سالالشهاداب

والحلى وادسكيت فدام اليجاليا وفدام البساء وانجلوا بمعتر عجرميت مَجلِ أَوامُواهِ وَانْ بِسَافَهِ مَعْرَجُومِ اوْمَعَ أَمُواْةٍ لِمُحَمَّا لِانَدَّامُواةً فَيْلُونَ سنواموانين بلاعرم ولذلك حنواذاعي اونكاب للخرم وان احرم وهؤ عُواهِي قال الوبوسُفُ لأعِل لِهِ لِناسِي لاندَّان فأن ذَاوُ المِدرَّ لدلسُ الخيطِ وأنكأنان بلوة لانزلة وفأ لحدره الشبلبس لناس لمؤاة لمؤرد كإس المخيط وهؤامراه فحش مابسوة هو مجل ولأشئ علبولا تدَصُع بامريانغ ولوخلف بطلاق اوعتاق انحان اولولد بلده غلامنا فولدت خنث لريبع شىحتى بستب أأمره لأذالجنت لمرتبت بالشك ولوقال دليعبد لححث اد قال حل الم لحدة وله علول منتاع بعني مني بسنبين امره لما قلنا وَانْ قَالُ النَّذِلْنِ جَنِعًا عَنْقُ لِلْيُمْنِي بَاحِبِ الوَصِّنَيْنَ لِمَنْ لِيسَ مِهُ عِلْ وَان قَالِ الْحَنْقِ انْ وَجَلَا وَاحْزَاهُ لُولِنْمَا لَوْلَهُ الْكَانَ سَعْظُوانَ ادْعَى دَعَوِي بلأذليل وذلوغ المفاية معذبا الالذخيرة انقال الخنتى لمشكل الأذلزا اوانتى كأنالعوك فوله لانالانسان امبن فحق نفسم والقول فولالمب مُالم بَعِينَ خِلَافِ مَا لِهُ كَالُه المُرْدِي أَن المعتَده أَذا قَالَ انتَضَتْ عِلْدِي وأنكرالذونج حان الغول فولهاما لربعوف خيلات فولها بإن فالت في مُكَةِ المنتفئ فبتلقا العِدة والمولدك في الهذاية وانمات قبل فستبين و لوبغُسُلُهُ رِجُلُ وَلِ الْمُواةِ لِمُ لَكُ لِللَّهِ الْمُسْلِّعُ مِنْ تُلْتِ سِلْ لِمِعْالِ مرة مريسه مريس والمراب وجميال معبد لتعذر الفسل والم والمنسود وجميال معبد للما والفسل والم والمنطق والمنطق والمنطق المرافية والمنطق المرافية والمنطق المرافية والمنطق المرافية والمنطقة بسبج يتده كما تتمانكا كانتيا فبم واحب وأنحان دلاالاتص التسجي واذاانا وانبصلي علب وعلى وجل واسواه وصع الوعل عابل لمامام والخنتى فلنة والمراه خلت الخنتي نبوخ على الزجل لحجالها تدامواة وبيدم عَلِي الْكُواةِ لِمِعَمَا لِهِ انْدُوخُ وَلُوخُ فَنَ مَعَ زُجِلِيهِ فَبُرِ وَاحْدُ بِعِلْ خَلْبُ الودايل مناليانة أسواة وبجعل بينها ماجزس صعيد لنياون فيعكم التَّرِينِ وَلَذَا غِالرَجلِنِ اذَا ذَفَا فِي تَبْرِ وَاجِدِ وَانْ ذُفَن مَ الْمُوافِ

الساع الخدج وضيت كالنكه وألفض وأمال ولأنس للأوج دليك بنس فاللشرة أس جنسو لم ينع بوالترجيع عند المعارض كالشّاهد بن والآديعة و فد بهابو حنبنه اعتبارة لك مقالية هل رات قاضيًا مجلًا لبول المؤافي والسيخة الله فانهلغ وخرج لللجية اووصل الالبساء فرجل ولدا احتلين الذليان هذاعلاما فالذكرة التحاللة وانظهد لدتلب ولبن اوجلا وأمكن وطبه فاسواة لم نهدوس علاما بالنساء فالرحوالله والدر تلهولا علامة اوتعارضَ فَشكلُ لعَدم مَا بوجبُ النَّرجيج وعَزِل اسْنِ المُنعُدِّ إضارَعهُ فَإِنْ صَلَعُ الرَّحِلِ وَبِدُعَلِي صَلَعِ الْمَوَاةِ مِوَلِحِدِ فَالرَّحِمُ اللهِ فَيَعْدَ بِبِنْ صَبِ الرِّجَالِ وَالنِسَاء لِمَنْ عِمَلَان بَلُونَ ذَلَوْا وَعِنْ إِلنَّهُونَا نَعَىٰ فَانْ لَمْنُ ذَلُوْا نَسُلُمَ لَا تُذُ الوفوف فضيالسكا وتبطلصلاه منعادية انكانانتي فلايعلل الرغال وَالْفِسَا وَانْ وَتَغَيْجُ صَغِّ الْفِسَاءِ فَانْ كَانَ مَالِغًا مَعْسُلُ صَلَاتَهُ مَمَّا وَانْ كَانَ سراهقا بستخب لذان بعيد والمصالبة احكاموان بوخد بالمحوط وبعيدالذب عَنْ مُبِنِهِ وَبِسَادِهِ وَالذَى خلامَ الصّلامُ احتِياط المحمّال اندَّامُواهُ وَيُسْتَعَبُ انبيصلي بتناع لمحفاليا تذاسواة ولوهان بالقاحة اعبث عليه ذكك وتعليش فِصَلَانَهُ جُلُوسُ لِلْمَا وَلَمُ مَا اللَّهُ أَن رَجِلًا فَعَد تُوكُ سُمَّ وَهُوجًا بِذَى الجِلَّةِ فَ وان لأناسواة فقلا رتكب ملو وها علوسه جلوس الرجال فا رحدانه وبيناع لذاحةً تَحْتَنِهُ بَعِنْ عَالِيمُ لَهُ يُحِونِ لِمُلْؤَلَتِهِ النَّظَ الْبِدِ مُطَلَّقًا انْ كَانُ ذَلْرًا وَلَلْصَ وَقُر انكاناني وَبِكُوهُ الْمِعْنَاءُ وجل لحمّال انداني الرّاه المراة لحمّال الدُّول فكانّ المعتباط فناذ لرمالانة لمعكرم على مقديران بكون ذُلوًا وَعَلَى فَعَدران بكونَ انتُ نَظُوا لِعِنسُ لَحْتُ قُلْ لَحِمُ اللهِ وَازْلُم رَلْنَ لَمُمالَ فَي بُبِ الْمَالَةُ مُ رَبَّاع لمن بن المال اعِدُلِنواب المسلمين في لمخالج ملكوبيَّد بالحاجة وهي حَاجةً الختان فاذا احتنت فناع وبؤدتها الى بين المال ولوزوج امراه فتنته غطلتها بادلانة انكان ذكراصة البلح وانكان انى فنظر المنس لخفغ بغرف بينها لمحمال انماس فلأيناخ بينها ويطلق لمعمال أتذذك فيصؤ النكاح بِنَّهُمْ الْعَصَالُ لِمَرْفَهُ ثُمْ نَعْتَدُانَ خَلَابِهَا احْتِاطًا وُبَكِّرَهُ لُولْلِسُ الْحَرَيد

ان ناقالة

فلأيجُونُ ابطَالَهُ وَلَمَ سَتِيصَهُ بِالشَّكِ وَالْرَحِمُ اللَّهِ فَلَوْمَاتُ أَبِوهُ وَتَرَكَ ابْنَالَهُ سىئان دَالْعَنَيُّ مَهُ الْمَثَالُمُ قَلْ دَهُوَ سَبَعَنَ بِوفِيَسَتَعَنَدُوعَ أَنَّ قُلِلَا لِيَعْمَى بَصِفَ مِيُاتَ ذَلُو دَصِفَ مَبُواتَ ابْنِي وَاعْتَلَقَ الْوَبُوسُنَ وَعُرِيهُ عَنْجَ فَدَا السَّجِي فَعَالَا بِوبُوسُفَ الْمَالَ بِينَهَا عَلَى سَمِعَ اسْهُ الرَّبِعِدَ اللَّهِ وَثُلَا تَمْ لَكُونَ الْمَالِقَ ف حَلْ وَلَجِيرِ بِهَا حَالِيَةً الْمَوْرَادِهِ فَإِنَّ الْمُرْادِمُ أَنْ وَحَلِيهُ كُونَ الْمُطّالِقِ لِوَ لَكُنْ عَلَى الْمُ كان وَخَدُمُ ان ما ذَذُوْا لَا لَهُ اللَّالِ وَان مَا نَا نَتْ مَا لَا نَصِينًا لَمَا لِيَا خَدُهُ يضِفُ النِصَنِينِ نصِفَ المَلْ وَضِفَ النِصِبِ وَذَلِكِ ثَلَاثُمُ ارْبَاعِ اللَّالِ وَاللَّهِ عَلَا لَمَا لِفَيْعِمَلُ لَحَلِي وَيَعِسَمُنَا فِلْغَ سَبِعِدالْهِمِ اللَّهِ الدِعَةُ وَلَعَنَيْنَ ثَالَةُ وَأَظ كَانُ لَذَلِكُ فَرَالْمِ نَصِبَعَقَ العَلَّمِ عَدَالْمُ نَفُوا وَ وَالْحَنَيُّ الْأَوْلِ لَمَ عَلَيْسَ النَّالِ عَلَى مَنْ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَيْسَ النَّالِي المَّلِينِ النَّالِي المَ للماليكك وتلتما دباع فبضب حل واحديث ملحيع حنواعتبا والطربق العول والمضادبة وفالجدد حذالة المالبهماغلى التيعشرس عاسبع للابن وحسة المنتى تعتبره وتصب حل ولجد مهاب خالة المجماع فيتول لومان الحنتي ذكرا كاللالبينها بصنين ولوكان انتكان اللاثا فالسمة علىتدبر ذلور تومنانب وعلى تعديوا نؤنتهمت ثلاثه وليس بين الوافقه فيض احدًا هَا غِ الْمَحْدَى نِبْلَغِ سِنَهَ الْعَنْتَيُ عَلَيْ تَعْلَى الْمُ انْتَى مَا أَنِ وَعَلَيْمَا لِرَّ انْهُ ذَلْوَثَلاثَهُ مَلْ مَصْمَا لَنْصِيبِ وَلَيْسَ لِلْتِلَاثُونِصِ صَعِيجٌ فِيْضِ السند فاسبن نبلغ انع شر فبلون الخنغ سندعلى بعد براته ذار واربعة عَلَىٰ مَا أَمِانُهُ اللَّهِ مَا لَحُدْ نَصِمُ السَّمَانُ مُسَمِّرٌ مُنْ بَصِفُ السَّمَانُلَاثُمُ ونصنالأ ومعاننان فواعتم المحوال فطحاد تنزني حوالمنتي وفي من غيره ابضام كالوك توحتى احد حل فاحد مل اورته يصف ما بضيب عَلَىٰ الْمُعَلَّدِينِ لِلْأَتَّرِي الْكُلِينِ بَاحْدَةِ هَذَهِ المُسْلَةِ سَبِعَمُ لَى نَصِيب الأس على تعليوانا كمنتي د لرسته وعلي تنديرانة أنغ غابية و يضف النصيبين سبعه ولوكانت مع كما بنت يعيد ابديوست للوزالمسلمين يستعمل كنصب البنت نصنك لوانترادها وللاماليل والعنتى الام ارباع فالمانعزاد ولمنهما فبعملكل ويعسما سلغ لسعه وعيد عدوم

فلم الحنين لمحينا ليائد رجل والمجعل على التقرير بعس للزاة فهوا حبط مخال المعودة ولمنت فحسنوا تواج عالمنق المؤاة بهوام المحتال الدانة الني وَبَهِ خَلْفُوهُ ذُوا زَجِ عَوْمِ مِنْهُ كَمَالِ انْدَانِيُّ <u>قَالَ حِمْاً لِنَّهُ</u> وَلَهُ اَلْالنَصْبِينِ اي لومَاتَ مُويَّتُهُ فَانْ لَا الْمُقَلِّ مَنْ صِيبِ لَلْذَكْرِ وَمِنْ تَصِيبِ الْمَثَيِّ فَا مَشَطَّنُ نَصِيبِهِ عَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ التَّي نِعِلْ اللهِ المالة والتعرومُ اعلى احدِك التندير بن فلأشياد منالد احوار لها و واحدها مني شكل إن المالسيما اتلانا اللج الظنان وللحنفالثلث فيتدران للأندانا ولوتد دكراك له النصف ولوتولت امراة دوجا واختالاب وامروخنتي ما كلذوج النصف وَلِلاُّمُ التَّلِتُ وَلَغُنتُمُ مَا يَنِي وَهُوَ السِّدْسِ عَلَىٰ النَّاعْصَبُ لَمَّ اقَلْ وَلُو قَلْدَ انتُيُّان لَمُالِنِصِفُ وَلَمُ تَسَالُسُلَةٌ بَعُولُ الْمُثَالِيَةِ وَلُو تَرَكَّ ذُوجًا وَاتَّا لَ وَالْحُونِ مِنَا يُمُ وَاحْتًا لا بِوَامِ هُوَمَنتُ مَا لَا لِوَوْجِ النِصْفَ وَلِلْأُمُ السُّلَ ۇللاخۇرىز كُمْ اللك وَلَمْ شَيُ لَلْمَنَيُ لِأَمْ عَصْبِهُ وَلَوْ مِنْصُلَالْ شَي وَلُولَدِّدِ انتَى انْ لَالْمِصْدَ وَعَالَتِ المسلم الْيَقِيِّعَةِ وَلُو فَوَلَا الرَّجِلُ وَلَا أَجْهُوَ ڂڹؿٞۜۏۼؙٳڮٮؙؚ۪ۏٳ؞ٳڔڸڔؙۘڬٲڹٳڵٳڶڸۼۘ۫ۄؙۯؠ۫ڗڎٙڔٳڴڹؿؘٳۺۣٛڒڹۺڵڿ ڂڹؿؚڎ۪ۏڵۅڹڋڒڎڵۯٳڡڹٛٳڵٳڸۮڿڹٵڽۼۭڒڹٳۺٵڿ؞ٮؾۮڠۼڸڶۼڔ وَقَالَ الشِّعِي المنتَى نَصِف بِرُاجُ ذَلَد وَ نَصِف بِرَاتَ انتَى وعن بن عباس سلام لننجئول والنوزيع على للموال عندالنيتم ولمبن معهود فالسوع كافالعت المبر والطلاق المبراذاتعذ والبيان فيوعوب المُوتِونَيْلِالْبَيْانِ وَلِنَا أَنْ لِغَاجِهُ الْمَاشِأَتِ الْمَالِيابِيِّدَا وْفَلَا بِيْتِ مَعْ السَّلِ فَصَا نَجَا اذَا لَا نَالسَّلَا فِي وَجِوْ لِللا لِيسَبُ إِحْرَعْبُوا لَمِرَا شَرِ غلاف المستنش وبعِلْ نبوسب المستعَمّان مسبّن بوقعة المنشّاء السابق وعلىد حل واحد من العبدين والموانين علم ذلك السب تابت لكلية إحديثها غلى الشواوس غي ترجيج أحدها على المخددة فيزاعز فيد الشك وفع غِسَبُ السِّيعَا فَإِنَّ وَصْنَ الذكورَةِ وَالْمَوْنُوسَبُ السَّخِمَا فِالْمُقدِّدِوُانَ كأنا هلالتوانيسبالات لالان والمزاحرالفنني سين بسبا ستناة

, jan

تَدْفَالِمُ أَنْ أَنْ كُانِ رَجِلًا فَهُوَ لَكِيبُوبِ أَدْلَيْكُنُونُ عُامِعٍ وَانْ كَانُ امْزَاةً فَهُو كالوتنالانها بخامع واذا فطعت بدة او فطع هو بدرجل اواسواة فلأعب فيوالنيصاص لأذالنيصاص كمعري فالمطاب بب الرجل والمزاه فلاعب بالشكر ولذااذا فطره وبدع كراو تطعه عَبْداً ادمان هُو رَفِيناً فتطعت بدُهُ أَن التِّمَّاص مَعِدِي بِينَ لَعَدَةُ وَالعَبِدِ وَعَلَيْنِ العَدِينَ لَمَا مِنْ فَلَا مِنْ الْمَامِنُ ف فيلغالان مَا دَافِلا ومِلْ يُقْدَالِلُوعِ حِتْ عِنْ التِّعَاصِ لِمَعْ لَمَا لَيْنَامِنَ بالرِّتِ وَلَمْ المَا نُوْتُوَعَلَى الْمِينَاهُ وَ فِلْآلْهَ أَدْهِ عِعِلَانِي لِيَالِيَتِنَ بِهِ وَاسْسِعَانُهُ وَعَالَى اعْلِمِ الْمَتَوَابِهُمُ مُسَمَّا بِأَنْ سَنَّى قَالَتُ السَّ الماء المخرس وحابته كألبيا وتحلك فرمعتنل اللساب في وصية وبعاج ٷۘڟڵٷڎڛۼۘۅؘۺٛٷۧٳۅڎٷؘۮۭ<mark>ٷٵڶڶۺٵڣؠۼ</mark>ۼۏۮٵۺۮٵ۫ؽٲۮؖٷٛٵڵؾۼڣڹ ڶٷڵڶۼۏڹڶڵۿؙۏٲڵۼؚڿۮۿڞٵٮڮڰڵڹڞڶڹٷڵۏۯۺڔؙڶؽؠڶۏڽٳڞڵٵۏ عَارِمنَا لَا لِوَحْشِي وَالمُنْوَحِشِ مِنَ الْمُهلِي فِحْوَالْزِمَاةِ وَالْفَرِي لِنَا انَ الْمِشَا دَهُ اناسو مُمَنامُ الْعَبَارَةِ اداصَارت مَعَودة ودلك فالمخرس دون المعتمتال المنكني لواستكي ذلك وصادت لذاشا دات معلومه كاربنو لو المخذس ولأنالنبو بطجآء بن فتلو حبث اخذالوصة الي هذا الوقت غلأف المخرس لمدلأ تعويط منجهد ولأكالفارض على شرف الذؤال دؤ والمصل فلأبيا سُ احدُها عَلى المخرد في المبدة عرفناه والنقر دهومًا دُدى عنى رَافِع بن حديج أَنْ بَعِيزًا مِنَ اللَّهِ الصَدَافَاتِ نَدُ فَوْمَا أَهُ مُحِلِيسُم سُمَّ فِعَالَ عَلِيهِ السَّلَامِ انْ لَهَا اوابده وَابدِ الْوَحْسُ فَاذَا فَعَلْتَ شَبَّا مُ ذَٰلِدِ فَأَفْعُلُوا بِهَا لَمَ فَعَلَّمُ عَمَدُ اعْرَاهُمْ مَّ فَدْرَا لَا مَتِدَا الْهَرَا بَنَّي لِسَنَةٍ وَذُلُولُكُمْ إِلَا مِحِيلٍ رِوَابَةً عَنَّ الْمُحْتِينَةُ فَعَالَ انْ دَامْتِ الْعَتْلَةُ الْ وَضِالْوَسَغُونُا فَالْدَهُ مَالْمَشَادُةِ وَعِودُ الْمُشَهَادِعُلِيهِ فِيهِلْ مُتَّ عَجْزِعِنِ النُّلْقِ لَعَيَّ لِمُحِيدُ فَالْهُ فَكَانَ طَلِاحْدَ سِلْ وَعَلِيهِ الْمَتَّوِي وَاذَاكَانَ يَنَا الْاَحْدَسِ وَخَالِتُ وَلِينَا نِ وَهُ وَالنَّفْقِ اللِّسَانِ تَلْزَمُ الْمُحَامِلِ شَادَةٍ وَالْمُنَابِعُ حَيْبُهِ وَرُبِّنَاهُ مُ وَطَلَاقَهُ وَعَيَافُهُ وَيَبِعِهِ وَشِيْزًا وَهُ الْجَغَيْر

التذلة خس وتنزيز ندعلى بعديرانة ذكوهان له خسان فله نصنه وهوالخسل وعَلِيندبِوْ انْمَانِيَ عَالَدُونِ فَلْمُنصَدُوهِ وَالْمُن فَعَدِجِ لَلْ سِمْ حَسورِ عَنِجِ الْمُنْ مِنْ الْمُن مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ ومها نفي المسله فللحنف عساعانه وتنها حسه فاجتم له للته عشرتهما وللسب على تعديران الحنثي نثى الربح عنوه وَعَلَى تَعْدِيراتُهُ وَلَا لَحْسَمُ الْبِهُ فيكون لها نصِدالنصيبين تسِمَّه والمُعنَّعِ عَلَى الْمُ ذَلِّحْسَانَ وَهُوَ سِيَّاتُهُمُّ فيكون لها نصِدالنصيبين تسِمَّة والمُعنَّقِ عَلَى الْمُ ذَلِّحْسَانَ وَهُوَ سِيَّاتُهُمُّ أَنْهُمُ اللَّهِ وعلىَ تَدِبُوانَمُانِيُ رُبِعِ وَهُوَعُشِرَهِ فِيلُونِ لُمُنْصِينًا لِنصَبِينِ تَلَاثُمُ عَشَى قَالَابِن فسأن على مَد بردُ لورتهِ ونصف على مديرانون مولانصف النصيب عانية عضر وعلى هذا عرج لوكا فواكنون ولاعلى المذهب فابو يؤسف تجعل لطبنت سي من ولطابل وبعد ولطيعني ثلاث ولوائم تطعيس مابة ننس وعدبنسم للابينم باعتبار نلك الحادث على لتندرب وبعط لل قاحد بنه نصيب على التنديري ولوكان مهرد وسهراخذ سهمة وفسرالناني بينَمُ عَلَى الْحَلَوْنَا عَلَى اللَّهُ بِينَ وَ بُرُوبَ عَنَّ الْيَبُوسُنَّا شِلْقَالِ الشِّعْتَى قَالُوا رجع البواخذا وتاكشمس المبوع حرجا فول الشعى ولرياخذاب ولوادض بجك ىچى بىيەت دەرىيى دۇم ان كان داۋا دىخىسى ئىزان كان اىنى دارتىخىنى اعلى كۈنىڭ دۇمۇنىڭ ئاينى دۇمىيىنىڭ سى دۇمۇلىيىلىنى ئاينىدى يىلىكىدىكى ئاينىدىلىلىلىنى ئاينىدى يىلىكىدىكىدىكى ئ سبعابه وغسون نصفا لوصينين وعندنا بعطى الافل وهوحش مابؤوس احطم الحنني المشم لوفكه رجليش وفالمرينزوج المالا اذاس انهذكر المتناليانة أنتى فنتب بعدرة المضاهرة ولذااذ افلتداساه استدوج بابيه لما ذلونا وان ذوَّجَهُ إبوهُ او مَولَهُ احْزَاةُ او رَجُلًا لَمِحَالِمِ بِصِيمَحْتَيُّ بتبين عالمانه وجل واسؤاه فاذاطهم الخلاف مازقج بوتبيل فالفعنكات صحيحًا وَالْمُ وَالْمِلْ لَعِدُم مُصَادُونِهِ الْمُلْ وَلَذَا اذَا ذُوجِ الْمُنْفِيرِ فِي الْمِرْكُ عميصة النكاج حنى تظهوا للحكاها ذلر والهداني فأذاظه دانها ذلوان اوانتبان بطلالناح وابوارنا بإذامات فلالتسب لالادت المجري الم بعدًا لَكِم بِصِعْدِ أَلْبُكَاجٍ وَلَحَدَّ عَلَى فَاذِ فَو مِنْ لِمُ الْحِدِبِ وَالرَّمَا إِذَا

يثبت مع الشبي يخلساً بولمعا وصَاتِ التي هي حَثَى العبد واما الخيار ودالخالصة حَتَّالِتِهِ بِغَالِي شَرْعَتَ حَادَدِهِ وَلِيسَ فِيَّهَا مَعِيَّ الْبَدَلْبِهِ اصْلاَ فِلْأَسِنُ مَعَ الشيء لعدم الحاجة وذلون حاب المفرار أنالها بسنالغ آب لبس بجية فِي فِصَاصِ عِبْ عَلِم وَعِيَلَ الْبِلُونَ الْجُوّابِ فِي الْمُدُسِ لَذَلِكَ فِتْلُونَ فِي الغاب والأحدس د وايتان وعِمَل البلون منارةًا لدلك لا ذَالعَاب بُلنه الوصولة الخلة فيعم بالنطق والذلل المحرس لنعذ والنطق فيحقم لِلْأَفْوَالْتِيْمِ فَذَلْتِ الْمُسلَمْعَلَىٰ إِنَ الْمِشَادَةُ مُعتبِرَةً وَانْ لِأَنْفَادِرُاعَلَى الذاب بخلأف ما مؤهد بعصاصا بنا رحمه الله ان المشارة لانعنم مع التدرة عَلَىٰ الْخَابِةِ قَالَوْالِمُ نَالِمُ سَادَةُ عَدَّضُ ودِيةً وَلَاضَ ورةً مَوَالْعَدُدُ على المانغ قلنا جلد واحد مهاجة صروبة وفالخابة دبادة ببان لمنوجد فالإشارة لأنضدالياب الحابز معلوم ستاوعنانا وفالمشارة ذِبَادةُ الرَّامِرنُ عِدِ فِالْمَامِيرُ لَيَ الْمَسْلَةِ الْبَيَانِ هُوَ الْكَلَامِ لِمُ نَدُ وُصِعَلْمُ والمشارة افري البولم فالعلم الخاص ليها غاصك عاه وسنصل بالمنكم وهوالشارته ببدواو واسع فصادت أفرب الحالنطق منافارالا قلام فاستوبا وكابتدم على المخرىل يجبز ولهذا ذكرة بطمداو وهى للتخبير وَقَالُوا فِينَ صَبِ بِوَمَا الدِيوَسِ الحالِم المعتللِسَ الدُحيَ المعون اللَّمَا اللَّابَةِ بِواقِوَا وَهُ وَقِيلَ هَذَا مُنسَبِولُهُ مِنسَلُ اللِّسَانِ قُلُ لِحِنْالِهِ وَعَنَّمُ وَبُولُهُ مَ وَمَنِيَةٍ فَانَ الْمَنسَلِ لَلْفَرْحَةُ النُوعِ وَاحْلُ وَالْمُؤْفِلُ الشَّالِعِيْ وَاللَّهِ اللَّهِ كمعونالاط فيخالة المختبار بالغرى وانحات المذبوحة النولان الغرى دليلص وبي فلأبضاد البوس غيرض ورو والمرورة لمنالطامري عَالْمُ الْاحْتِبَادُ وَلِنَا انَالِعُلِمِ تُعُولُ مَنْوَلَهُ الصَّوْدَةِ فِلْعَادَةِ الْإِبَاحَةِ الم نزَّ عِلْ اسْوَا فَالْمُسْلِمِينَ لِمَعْلُواعِنِ الْحُدُومِنْ سَوْدُونِ وَمَعْصُوبِ وَمَ ذَلِلِ بَاحُ النَّاوُلِ اعْمَادُ إِذَا لِطَاهِد وَهُذَا لِ زَالِمَلْ لِمُعْلَى التَّدرُونية وَلانستطاع المرتبِّ العِينة فَسَنظ اعتباده دفعًا للَّه وه لتلبل الناسة فالبدب والتوسيخلاف ما اذا لانت المبنة النواواسنديا

ذلد سِنَا لمعنام لم ذَل لِنَا أَمُ ملونُ يَا أَمُن الْعَاد وَفَاظُنَا عِلْهَا لِعَلْمَ الْمُونِ الْمُ عَلَيهِ السَّلَامِ فَانَ اَفْعَ الْعَدِبِ وَمَعَ هَذَا البَّاءِ بِالمَشَازَةُ بِعَوْلَوالشَّرِهَ لَمَا المُعْدِ المُعْدِيثِ وَالمِعْدِيثِ وَالمُعْدِيثِ وَمُعْدِيثًا المُعْدِيثُ وَالمُعْدِيثُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدِيثُ وَلَمْ المُعْدِيثُ وَالمُعْدِيثُ وَالمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ والمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعْدُولُ وَالمُعِلِقُ وَالمُعْدُولُ وَالْمُعُولُ وَالمُعْلِقُ و وسكم بلغ الوسالة الوالغيب الهاب فبلون دلا محد عليم خااذا بلعهم بالعِبَّانَة فَاذَاهَا لَالْمَاسِكَا لَخِطَابِ عَنَالَعِهِ وَفَحِوَلِكُوسُلِ اولِ لَمَنَعُولُهُ الْجَهِدَالُومَ عَادَةً لِمَالِكَا لِعَايِبَ بِتَلْوِعَلِي لِحَصُّودَ مِلْعَصِطَاهِمٌ وَالْمِنْ وَالْمِدِينَ تربتذ دُعْلِي النَّطْقِ وَالظَّاهِرِيمَا وُهُ عَلَى الْدُوَامِ فِالدَابُ عَلَى ثَلاَثُهُ مَوابُ مُسْتَبِينِ وَمُوسُوم وَهُوَانْبِلُونَ مُعَنِّيًّا أَي مُصْدِرًا مِا لَعُنوان وَهُوَانَ بكُ بِن نلارِ إِي فلانٍ عَلِي مَاجَ نب بوالعَاكَ وَ فِي السمر الذاب فِلونُ هَذَا وَلَنْكُونَ فِلْ مَ خِنْهُ وَمُسْتَسِبْ عَبِمَ سُوم والطابِعَ عِلَى الْحَادِ وَادْ دَافَ المشتأرا وعلى الماعد لمعلى وجوالرسم فان هذا بكون لغوالم ندلاع ف المفاراكامر بهذا الطربق فلابلون عبة إلم بانضام شي حوالبوط لسة والمشتاد عكب والمملا على الغبرحنى بلما والمنابة فلتكون المتقدية وقدتكون ليتحقين ويمذه المشبأ سعبنا لجهة وفيا الممل للاملاح غَيراَ شِهَادٍ أَبِدِنُ حِنْ وَالْأَوْلِ الْمُهَدُّ وَعَيْرُ الْسَبِبِ وَالْمَالِمُ الْمُوَادِ اوالما و هُوَمِنُ لِيَحِدَدِ عِنْ مَسْمُوعِ فِلْابِسْبِ مِنْ مِنَ الْحَمَّامِ وَإِنْ وَيَ قِلْا رَحِيْلِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا تندري الشون للونفاحة اسوانغال فلاخلخ الخانف أفا والعلم فالمتناف للنَّاذَفِ ان قُدْفَةُ فِلا بِتِينَ لَطُلِوا لَحَدُوا نَحَانُ هُوَ الْنَاذِبُ فَعَدُفَهُ ٥ لبس بقتع وللدكر لعب إلم القذف بضرج الزناد فالتضاص عبا كطلب الْمُنْ مَوْلَا لَعَبْدُ وَمِنْ الْمَالِمُ بِهِ الْمُعَنَّصُ بِلَيْظِ وَلَوْ مُنْ الْمَنْظِ وَ وَلَ الْمَنْظِ ك خالتَعْاطِي وَهُذَا الْمُنْ لِكُنْ الْمِنْتُ مُعَانَ فِهِ شُيْءَ الاِتَّوْتِي الْمُلْسُودِ لُو شَهِدُ وَالْمِالْوَظِي الْمُوامِ اوَافْنِ هُوَالْوَظِي الْمُحَامِ لِمُجِبُّ عَلَيْهِ لِلْكُذُّ وَلُوشِهِدُ وَا مالمنا للكلق أوافزي للق المنالجث على التوسكات والدري حدلتط النعددة هذا لازالتهاص فبومعن المعا وضنو لانه سرع حابز الجادان

مان الحدعليدج

فالخواج فعة تذلاعليه وهوصلة مؤالمنام والعشد عثالنتكا على لْخُلُوصِ كَالزَّلُوةِ فَلاَ عِدْدِنْدُلْمُ عَلِيهِ وَعَلَى فَوْلَ الْكِينُ سُنَ الْنِتُوبِ ٥٠٠ فَا لِنَحْمُ اللَّهِ ولودُ فِعَ المَوَاضِ لِللَّهِ الْيَوْمُ لِمَعْلَمُ الْفَرَاجُ جَازُمُعِنَّاهُ ان احجاب المذاج اذاع واعب زراعة المتض وأدا والمذاح وفع المنام المراجي ٳڸۣۼؘؠؚ؏ۥڶڵڿڗۊٳؼۘؠؙۏڿۯڶٲڒٳۻڸڶڡٞڷڎؚٮۯٮۼٳٵڶؚڒڗؖۼۊؚڎؠڶڂڶڵڶٷٳڿ ؗۻؚڵڿڗؾڣٳۏڶؿڞؘڵۺؿٞؠۯٳڿۯٮۿٳٮۮڡۿٳڮٳۻٵڽۿٳ؋ۄٳڵڵٳڵڒڶ؆ؙؽڴ وَجَهَ الْحَارِلَةِ مِلْهِ بِعِبِوَرَضَا هُ مِنْ غَبِضَ وَدَةٍ وَلَا وَجِهَ الْمِ عَطِيلَ حَقْ المِنَاتِلَةِ فَعَبِنِ مَا ذَلْوَنَا فَانْلِيَعِيدَ مِنْ يَسْتَاجِوْهَ أَبَاعِهَا الْمِنَامِلُونَا وَلَيْسِدِر غلى الزدَاعَةِ لا مَلُولُربَعِمَا سُوتُ حَوَالْمَا تَلْدِيهِ الْخَوْاجِ اصْلاً ولُورًا عِبْدِتُ حَيَّ الْمَالِّلِ فِي الْعَبْنُ وَالْنِواتِ إِيْحَلَمْ إِلَا فُواتِ فِيمِعْ عَمْيِفًا الْمِنْطِومِنَ الْجَانِينِ وَلَيْسَ لَمَ الْمُلَكِمَا عَبْ هُم بِعِيرِعَوْنٍ ثَمَا ذَا بِأَعَقَا بُلِخِلِكُ وَلَحَ المَا ض والتنان مان عليهم خواج وزوالنصن لعَلَيْ صِيابها مُ فَتِلْهُ لا فول الي بوسن وتجد رحم عاالله لمن عندها القاص بلك بيع مال المديون بالدين وَالْنِنَةَ وَامَاعِنَدُ الْمِحْنِينَةَ فَلَائِلَ ذَلِكُ فَلَا بِيعِمَا لَا لَنَ الْمُثَلَالِهَا فَ ببعاد فالهذا فول الكل والعرف ليحسنة رحدالله بس ها وبرغره سِ الدُبُون انَ فِي هَذَا الدَّامُ صَ رِحْلِي لننع العَامِر وَل ذَا لَهُ الصَّ رِعْل لْعَامِ وَ ذَلِكِ ابْرَعِنِكُ أَلْمُ تَوَكِلُمُ بِرَى لَجِيرَ عُلَى الطّبِبِ الْمُاجِبِ وَالْمُعَوْلِكَا هُل ٥ والمكارى لمفلس لدفع الصروعن العاآمة فلذاص دنعط بالغزاج برجؤالي العَامَّةِ فِي ازْمَاذُ لُومًا لِدَفِعِهِ وَلِمَ الْحَوْاجِ مَقَّ مِتَعَلِقٌ وَفِيهُ لِمُرْضِ فَصَادَ كذبن لعبد الماذون له في النجارة ودبن المبت في التولة فان العَاصَ باللالتيع فِهِمَا لِنَعَلَى الْحُرْفِ الْمُؤْمَةِ فَلْذَاهِ ذَالِوَ الْمُوادِرِعَنَ الْمِحْدِمِنَةُ وَحُدَالِلَّهُ أَنْ هُلِ الْخَوَاجُ إِذَا هُوَمُوا انسَاءِ المُمَامُ عَمَهُمْ مِن بِينِ الْمَالِ وَالْعَلَمُ الْمُسَلِّين وإنشادفه الى فوم والمعمد على شئ فكان ما بالخد المسلمين لأن فيم حفظ الخذاج عَلَىٰ المُسْلَمِنَ وَالملك عَلَىٰ رَبَابِهَا فَاذَاعَهِ هَا فِي بِينِ المَالِ مَلُونَ فَلَدَ مَانِنْ فِي عَارَتِهَا فَرَصَّالا نُالْمَامِ مَامُورٌ بِتَمْبِرِينِ المالِ باي وَجِّمِ

لمندل صُ ورة البدلتان وفي المحمد العدالة المنوب بحس نطب في نوب طاهر مايس فظهر رطوبة على نوب طاه ولكن البسيال وعُمِر المنتجتس فأنه اذا لمستاطر منه بالعصية لينصل منه شي واغا يتبالم الجاورة بالندَّاوَةِ وبدُللتَ لبَّنجِسُ بعُ وَدَه لِ المَعْيِنَا بْنِ انْ لَمْ الْبَاسِ هُوَ الْطَاهِدُ ينغس لنة باخذ بللأمر الغسل لتطب وانحان النابس فوالنعس والطاهر التطب لم بتنجس لم فَ الهابس لنَجس بإخذ بللا مِزَ الطاهِرِ قَلْ بَاحْدَالْ مُلْبِرِثُ البابس شبًا وَجِلْ عَلِي كُرادهُ فِمَا اذَا لَى الرَّلِ بِنفصِلْ مِنهُ شَيْءَ في لفطهِ اشارة السحيث نص على خذا لبلة وعلى هذا اذا التوب المبلؤل على جليس وَهُوَ بِالسِّ النَّفِ لِلنَّوْ لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَ قَاضِ خَالَ اللَّهُ مَا وَاهْ أَذَا الم الدجل على فواش فاصابة مي ويبس وعَن ف المخلّ وابتلالنواش مِنْ عَدَقِهِ أَنْ لَرَ مَظِهُمُ اللَّالِلِيَّةِ جَسَدَهِ لِيَتَّخِسَ بِذَهُ وَأَن مَا لُلْعَرَّتُ لَتَبُوا حَيَّا بِسَلِ الْنِيَا شَيْمَ اصَابِ بِللَّالِنِوا شَجسدهُ وظهرا فره فيجسده بتنعس مندنه وكذا الرحل ذاغسل رحله ومشي على رض خسم بغير مُلعَب فاستل لايض مِن بَلك رَجِلهِ وَاسوَد وَجِهُ الْأَرْضُ للنَّ لريظهُ وأَسْدُ بَلْلِلاَ رَضْنَهُ رَجِلُهِ فَصَلَّى جَادَتْ صَلَّاتُهُ وَانَالَ مِلْكُلَّا الْمُؤْلِحَيُّ ابْتُلْ وجدالا رض وصا وطبا أم اصاب الطبن يجله لمغو نصلانه ولوتشي على ادن بخست وطبه و وجله بابسة بنتجس فا كم الله واس شام سلط بالدم احرف و دال عند المسلط بالدم فاتحد من المسلط و المسلط الما و ما المسلط الما و المسلط ال وَلَهُذِا لُواحِرِفْتِ الْعَدْرِهِ وَصَارَتُ رَمَاذًا طَهُرَتْ لِلاسْخَالَة كَالْحَرَاذًا غُلَلْتُ وَمَلْخِنْدِ بِواذَاوَ قَوَجُ الْمُلِيَّةِ وَصَادَمِكُمَّا وَعَلَى هَذَا قَالُوا اذَا تَعَيَّبُ التتوويطه كُمالكا وحي لم لم المنطقة ال جعلالعشرط وهكاعنداب بؤسف رحماله وفال آبوحنينه ونجاز لمجوث بهالانها في لخاعد المسلس ولى نوست رحد الله انصاحب الخراج لدع

17

كَالْخَعْلَافِ مَا اذَا وَي عَنْ مَضَانِين اوعَنْ رَمضَا نَا فَرَحَيْتُ كَلْجُوزُعَنْ عن واجد مهالمختلا فالسب فضارجا اذا توى ظهرين وظهرا عن عضاه نؤىظهد بوم السبب وعليظه تبعم الخبس وعلى ذاكآ والهادأب لمعتاج فيواكا لنعيب فيجسب واحد ولوعن لغا وفالمجتاب الدينه وفدد لونا تفا صيلنا فهادة الغمادة دلا فالخيط فهاب المانات ات بيتالتمين الملاه لبشخط اعتباران الواجب عتكن سنعد في المباعتبارانه ساعات التنب وأجث عليو فأغلاء مواع الالتربيب لأبنية التعب منهاد سنط الترتيب بلغة والنواي بلنيونية الظهر عبرة هذا مشيط وما ذارة احماينا بثل فأجئ فان وغيره خلاف ذلك وهو المعتدلنا ذلو الرالعني ولمذ المركولان حاناً له لمِنادَعَ وْجُولِلسَّ بَيْبِ ابْصُلُّلُ مَنْ الْمِنْ الْكِلُوُّلُ الْمُرْجِبُ الْتَعَيِينِ عِنْدُهُ وَلَمْ بِنَبِدُ قَالِ<u>مُ حَمَّالِمَة</u> ابْتَلَحْ بَنَاتَ غِرِمِلْتُولُوصَلُانِيَ وَلَهُمْ إِيلَةُ ا السَّلَةُ الصَّلَمُ يَتَعَرِهِ فَانْ حَالَ مِنَا نُصَدِينِهِ عِبْ عَلِيدِ الْمُعَادَةُ وَانْ لِيمِين صَدِيتِهُ عِنْ عَلِيمِ الْنَصَادُونَ المَارَةِ لَمْ الْرِينَ تَعَافَمُ النَّفْسُ وتَسَنَعُو وهُ اذالمأن مزعز مسكر بنوفصار كالغين وغوو عانعافه المنس وان مازين صَدِيتُهُ لَا فَا فَهُ فَصَا دُهُ النَّهِ وَالنَّوْيَةِ وَعُودُ لِكُمَا تَسْتَعَ بِعِلْمُ نِسِكِ فَالْ يَحِيُّ اللَّهِ فِعَلْ يَعِمُ لِي الْمُعَلِّي فِي وَلِي الْمِلْ اللَّهِ مِنْ شَوط في وُجو ب الج ادشوط الآداء على ابينا بالناسك وكم عصل ذلك مع ت كيعين في لم ين الم وَخَانَ مُحدُورًا فِي مُولِ الج فَلَا الْمُ بِذَلِكُ وَعَدُولُوا هَا الْسَبَوَ اللهُ فَيَ الْمَاسِكِ وَدَلَوْنَا الْحَلَافِ فِيهَا فَالْاَحِيدِ هَا قَالَ مُحَمَّدًا لِكُمْ مِنْهَا وَوَهِمَا عَنِ الْدَوْلِ عليا وهو سَيْكن عملة بينا نشور لنها حبست ننسياسه بعيد من فلا عَبِ الْمَنِيَّةُ لِمَا مَا مَا عَلَي مَنْهِ فِيتَعَالُ الْسَنُّولُ مَنَا فَضَا لَكُسِمُ الْسِيمَا فأسزل غيوها هذاا ذاسعته ومواذها السكني فسنولها وان لازلينلها الى مُنزَلِع كَمُ عَلَونُ مَا شِونَةً لِمَ السَّكَنِي وَاجِبَهُ لِمَا عُلِيهِ فِلْ مَنِسَمَا مُنْسَهَا المستينا ومرهاعلان كاذادبست بسبب كب عليما وعصماعاص وُذُهِ مِلْ النَّواتُ لِيسَ من فبلد ، وعَلانِ مَا أَذُا لانتسَالاندُ معَدُ في مُنْولِدٍ

يتَهِيَالَهُ قَا لِتَحِاللَّهُ وَلُونَوِي تَصَالُومِ مَان وَلِمِيْعِينَ البَوَمُ حَقِّ وَلُوعَيْنَ. رمضانبن فضاءالصلاة وانام ببوا وليصلاة عليما واخدصلاة عليم مغناه لوهائ عليد فضا اصرم بوم اوالنزس دمضان واحد فنصاه ناويا عَنَهُ انْتُرِعِنْ بِومِ لَذَا جَازَ وَلَذَا لُوصَّامَ وَنُوبُ عِن بُومِينَ اوالْتَرْجَانِ عِن بُومٍ واحد ولونوي عن رَمضًا سِنَا بِصَاعِورٌ وَلَا نَصَاءُ الصَلاَةِ عَوزُوانِ لَ بعب الصِلاة وبويما ولم بنواول صلاة على والخوصلاة على وهذا ول بغض المساج والاضح المعون فدمضان واجد والمجون ومضانين ماكر بعبن اندصًا معن ومضان سندلذاعلى مانبن ولذاف فضاوالصلاة ع بحوذما لربعبن الصكاة وبومها فان نعبن طهدموم لذاستلا وتونؤ عاولظمر علىوا واخرظه وعليوجا زكم فالصلاة نعتبنت بتعبينه ولذا الوقت نعتبن بكونوا والخوافاذانوكا ولصلاة عليه وصلافا بليد بصبرا والسا فبدخل فينتوا ولظهر غلبونانيا وكذا تالنا الديكا ببناهي وكذا الإخو وهذا نخلص مناليعرف الموفات التي فاستدا واستهيت عليدا وازاد النستهيل عَلَى نَسْسِهِ والاصلفِهِ إِنَ النَّهُ وض مُنْوَاحِهِ فلأبدَسِ نَعْسِسْ مَا بُرْمِ ادَّاوُّهُ حَيَّنَوا دِسْمُ مَنْ لَمُ فَضَّامِنَ الْعَرُوضَ لَمَيَّادَى بِنبِهِ فَجِيا خِرَ فَلَهُذَا وَجِبَ النعيين بالنبثة والنفط نغيبن لجنسي بالنبئة لمنها شرعت لنمز المخاس المختلفة ولهذا تلون نبية التعيين في جنس واحد لغوا لغدم النابدة والنصف اذالمبصاد ف علم يلون لعوا ويعرف اختلاف لعنس باختلاف الجنس باختلاف السبب والصلوات طهاب فبلالخ للندخ الظهدين مزومين اوالعمرين بن بوسِن لِ فَ وَنَ الطهرس بَومِغَيرُ وَفَ الظَّهِرِ مِن بِوَم اخْرَجَعَيْنَةَ وَحُمَّ لِمَ نُ الخطاب لربنعكن بحما بالبدلو النئمس وغوه والذلوك بومغيوالذلوك بؤم اخوعلا فيصوم ومضان لانه معلق بشاود الشهر بتولونغا لي فن ش منا الشهرة اليمر وهو قاحد لم تمعارة عن ثلاثين بوعًا بليابها فذلك لعِمَاجُ فِواً لِي نَعْيِسُ صَوْمِ لِلْاحْتَى لُوكَانَ عَلْبِ فَضَا ، بَوْمِ بَعْيِنَهِ فَضَا بُومِ بِعَنِيهِ فَصَالَتَ بنبغ بوم اخذا دان عَلِيهِ فَضَا صَوم بَوسِ فَصَامَ نَا وَبَاعَنْ فَضَاءِ مِنْ اللّهِ

جانسلان

فالتحاللة عقائه فوطيوالقاج لميم فضاده وبوليم مقاردان وكلا المانة وقداحتلف المشاع هليعتم المكانا والهقل فتبليع تجابي النازا وكرفي غبردلا الهدعلى مزاعت والمقروان ويج العاطي ع الخليدون لصِفْضُ وَانْحُرْجَ وَحَدْ الرَّعِدْ فَصَلَادُه الْمَالِبِينِي الْمُلُونَ عَلَى فَوْلَمُ رَاعِنْهُ المكأن النصابل علام الدين فلونالم سطاف وكالمعنوة العيدين فعن بى وْسْعَان المصليس بشرط مَبو والبواشا دَعد ابضا في حاب ادب العالم عقال ان المِصَ شُوط لِننودِ النصَّاء قَال يَحِمُ اللَّهُ أَذَا فَضَى التَاجِي فِكُادِ تُوبِينِ فِمُقَال مجت عن فضاً و ادبدالي عبر دلداو و تعت في البيس الشيوداوابطك علم وُغوذُ الكالم يُعتبروا لنصامًا صال كان بعددعوى صحيحة وتشهادة نجمول ووابه الاقل فذرح بالنصاء فلاستنص باش أدغل وطهلك الرجوع عنف وكأبطًا لدارة معلى بوكوا لغير وهوالمذع المتري انالشناهد لالتصريض احتوالتصالريم دوعه وكبيلك ابطالها لماؤلة الغاطا الغامي وقال الشعي مأن رسول الموصلي المع عليه وسأر بعضى النصاوة بنزل الغلان بعدالذى فضغلاف فلأبؤد فضاوه ويستان وفالصاحب لمنط وهذا مريد المستنب أنا في المستاد به عاد تها متن في المنظول عن رايدها المريد المستنب أنا في المستنب أن المستنب ا الغضابالزائ بالتوان الذى عك بعدة بدأا والعداد الطنابلجة فِحَادِثِهِ مُ بَسِنَ مُصُ عِلْاً فَوَ فَا نَهُ بِعَصْ ذَلِكِ النَّصَّا ورُسُول المصلي لِللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ فَضَى المِينَادِ وَنَوْلُ النَّوَانُ عَلَاهُم وَمَعُ ذَلِكُ لَم سِنْصَ فُضًّا وُهُ المؤلك والنوقان التأم كالزع فضا باجتاده فالنص الذي هوعالت المجتماد وكان سوجؤذا سنوط المانه في عليه وكالكبياد في على النص فلا بَعِ والْبَيْصَلِي اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ عَالَمَا فَضَي الْجَهَادِهِ وَأَنَّ الْاَجْهَادَ فِعَلَمَ ا نَصْ فِيهُ فَضَعُ وَمَا دُذَلِل شَوِيعَ لَهُ فَا وَاسْلُنَا النَّرَانُ عِلْدُوْمِ مَا دُلِكُ الْمَا لِتَلَكُ الشَّرِيعَةِ قَالَ لَتَحِمُ اللهُ عَبَاءُ وَمَا عَسَاءُ لِدَخُلُ احْدُفَا تَرَّمِ وَهُمْ

ولم يتلهُ مِنَا لُولِ عِلْمَ مِنْ لِكِنَا الرَّحِلُ لِرَهَا عَالِبًا وَلِأَ بِعِلْمَنْعًا فَا لَوَحُ اللهُ وَل فِينِ الْعَصَبُ فَاسْتَعَنَّ لَا يَكُّ تَلُونُ نَاسِّتُونُ لِمَ الْعَنْدَادُ السَّلْيُ فِيهِ مَوَادُك فالتعالية فالتنكاسلامة اسكرفا وبذبينا على عدة لبس هاذك لم تقلد لْمُ مِنْ بَعْدُمْ فَلَا عِلْى مَعْمُونَ ذَكِلَ فَالْرَحِ اللَّهِ قَالَتَ مُواطِلاتُ وِهُ قَالَ دَا ذُه لِيو وَلدِّدَهُ لِبدّاودَا ذَه باذ وَكُودَة باذّ بنوى ولوقال دَا ذَه است وَلُودَة است ستع نوبا فط ولوفال دَادَة انكار ولودة انكار المبتع وان نوى وي سوا سَابِدِيا نِياتِ اوهَاعُول بِعَ الإِبنيَّةِ جِيلِةً زَنَان لَي اقرار الله الله وجلة خبش لن تركابين توار عَتْسِيدُمْ مَوَاانْجِنَكُ بَادْدَادُان طَلْعَ استَطْالَهُ والمفَلا قال يَحاليد لفيد وبالكا وفالط منواناعُ للا لم يُعتق لا مُدلس بصّ ع والمحابة لف فلأبلون بمبيني فالما بتنظ الفين علاف فولو بالولي كأن منبته تنبى عَنْ شُوتِ الْوَرِّاءِ عَلَىٰ الْعَبْ وَدُلك بِٱلْعِنْ فَيعَنَىٰ لاَ مَعْلِن النَّاللَّهُ مِنْ جِهْنَهِ وَقُولُهُ يَامُالُولُ وَانَّاعِدَلُ مَتَعِيدَتُهُ مَنِيَعَنْ شُوتِ اللَّكِ لِلْعَبِدِعَلِي الْمُولُ وَوَلِكَ المِين البَّالَةُ مِنْ عِمَةِ المَوْلِي لِمُتَصْودًا لِعَدوِقَدَ وَمِعَلَيْ وَلِكُ وَأَمْسَتُ صَلَّاتًا مِن شَرَطُوان بِثُبِت المنتخ فِيثَبَت فِيضِمُ والمُعْتَصَا وَشُوتُ المُتَضِي وَهُوَ اللَّهُ تَعَدُّرُ لِمَا ذَالِ مَا الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعِمُ اللَّهُ بِرَثْ سَوَلَتُواسِ الجالِبْ كَاكُونَكُمْ الْوَرَادُ بِالْمِينِ بِاللَّهِ نِعَالَى وَانْ فَالْ بَوْسُ سُوِّلْدُ اسْتَ بَطَلَاف لذمه ذكك وإن قال قلت ذلك لذبال بصدف ولوقال مواسوه بخانه إست لِيَ إِن َكَا دَنُكُمُ فَهُوَا مِن الْمَالِمَةِ اللهُ الْمُلَافِ قَالِ الْعَلَالِمِ اللهَ الْمَالِمِ مَهَا المُ ذب البِّدِ مَا لَم يُبِيوهِ فِلْلَمْ عِي الْحَادَ عِي عَمَّا زَالْم بِكُمْ فِي بِدِ المدَّعَاعَلِيهِ وَبِنَصْدِ بِالمدعى عليمِ وَلِكُ بَالْمُ الْدِينَ اتَأْمَةِ الْبَيْنَةِ الْمُرْفِ بدالمدعاعليومني بصودعواة اوعاالقامي الصعير لأزبد المدعاعليم البُدينة لِتَصِوالدَعْزِيعَليوادهُوسُوطِ فِينًا وَجِهَل آن بلونَ فِي بَلِعَبوهِ ٥ فاقامة البينة تنتبغ يتمة المؤاضعة فاتلى القصار عليه باخواجوس بدو لِعَتُن بَدهِ عَلاَفِ ٱلمنزُلِطِ زَالِمَد فِهِ مُشَاهِدِه فَلاَعِتَاجُ الرَاشَانَا بالبِيدِ

ايليسَتْ بِشُوطِ فِهِ وَطِهِي بِاقُوارِ بِاللَّكِ لِمَ البِّيعِ مَرَةً فَوجِدَ مِزَ لِللَّهِ وَيَادَةً ب غيره ولعله لت العنظ الحادثة علاف ما معدمة الوادالت في الصَّك باعَ دَهُ وَبِلَكُ اوْبَاعَ بِعَابَاتًا نَا فِدًا وَهُولِنِ سُهِدِ بِلِلَّكِ فَهُونُسُلْمِ لِمَا ذَا كانتالشهادة على فزاو التعاقدين ولوباع صبعة فادعاانها وقف عليم وعلى وَلا وَكُلا مُعَالَمُ عَدُا مُ لِلتَمَا فَضِ لا فَ اقْلَ مِهُ عَلَى البِّيعِ الوارسِهُ وَإِذَا ارًا وَ غلب المدعاعلي ليس له ذلك قان اقام البيت على ذلك فيل تُنتبل لأن الشيئادة على الوقب بعبال من عبردعوى لمنهامي بالمستبة فاذاقبات استضاليع وفيلط سنبل وهواصوب واحوط انتباقامة البينة ان الضبعة وقف عليوتدع فساد البيع وحقًا لينتسب فلالبتم وللسَّا فض وقال إليابع المصغواذابع ساع إنسآن برب بديوة هو بنظر لم بصح لأن سلوته يحمل التِصَاوَالسَّعَظُ وَقَالُ بْرَائِلِلْيُ سُلُونَ بُلِونَ الْجَارَةُ مِنْ أَلِيْمِ عَالَمَ مِنَالِلَةً وَهِنَ مَهِ هَالِوَ وَجِهَا فِنَاتَ فَلَالِ وَرَيْهَا مَهُ هَا وَقِالْوَا هَا لَا الْمِنْدُ فِي سَمِي مُوتِهَا وَقَالَ بَلِيهُ الصِّعَةِ قَالْمُولِ لِدُا يَالْجُدُوجِ وَالْمِنْيَاسِ انْبَكُونَ لَكُ للورا فالمستماد ته والموادث تضاف أليا قربالا وقات و وجد السفيا الم المتواغ سنوله المرتم غيالة وجلانا لهبة في موض الموت تنب لا إلك وانكات للوادب المتوى أل المرمض اذاؤهب عبدا لوارتم فاعتنه الوايث ادباعة نغذ نصفه وللزيجا عليوضانه الأمات الورث في والالرض دؤا لِقَصِبَةِ لِلْوَادِثِ بِعُدِيلًا مُكَانِ فَاذَاسْتَكُمْ عَنَهُ الْمِهْ لِلْأَنْفَاقَ فَالْوَادِثُ بِلَعَي العَودُ عَلِيهِ وَالْرُوحِ سَلِم فالمَولُ وَلِ المَنكِرُ فَا لَيْحِوْاللَّهُ الْوَبَدُينِ او غَبِرهِ عُ الْمُتُ الْمِدِينَا أَفِرَت خُلْمَالِتِذُلُهُ عَلَيْ الْمُتَمَالَ الْمُزْبُافِعًا فدُّسُودلسنْ عِبْطَلِ فِمَا بِلعِب عَلْمِوالم فَوَار وَهُذَا فَذَلَ فِي بُوسْفَ رَحِمُ اللهُ وهواسخسان وعبدها بوسوبنسلم المتؤبوالي المتدله وهواليباسان الم فزارجة ملزمه شَرِعًا فلأبضًا وُمعَمَّ الحالِمَيْنَ طلببنه بل وَلْحِلْ فَ اخفال اللذب فيما بعد لينض دم بذلك و فَجْمُ الاستخسّان ان العادة جَدَتْ بِنُ النَّاسُ الْمُ لِلَّهُ مُ الْجَتْكَ اذَا ازَادُوا الْمُسْتِدُ الْهُ فَلِ الْمُخِذِ

بَرُونَهُ وَلَسِّمَعُونَ كَلَامَةً وَهُوَالْ مِنَا هِجَازَتَ شَهَا ذَيْمُ ا كَاذَاجْنَاهُ وَجِلْجَاعَةُ غِمَانِ مِسَاءُل رَجِلَا حَدَعَنَ سَي مِثْلُ دَبِي لاعَلْيهِ فافريو المُسْؤُلُ ٥ والخاعة برونة وتستمعون حلامة والمعزل بزاه جازت شهادته عليمبذاك الم قِوَارُ لَمْ فَالْ مُوجِبُ بَنِفْسِهِ وَقَدْعَلِمُوهُ وَهُوَالْوَلْنَ فِاطْلَاقِ اذَّامُ الشَّيَّادُةِ قالاللهُ نَعَالَى إِنْ سَيْ لَم الْحَقْرَوْمُ بِعَلْمُونَ وَقالَ عَلَيْهِ السَّامِ اذَاعَلِيَ شِلْ الشَّمسِ فَاشْهَد وَالْمَونَ قَالَ حِدْ اللَّهِ وَانْ سَمِعْ اكْلُمَّ وَلَمْ بَوُوهُ لِمَا يَهُ يَعُونُهُ شَهَا دُهُمُ لِمَا النَّعْمَ لَنَشِيهِ النَّعْمَةُ فِيضَمَّلُ انْبَلُونَ المَتِو غَبِرَهُ فلاَعِورُ لَهُ إِن يَشْهَدُ وَاعْلِيهِ مَعِ الْمِنْمَالُ اذا فانوا دَخَلُوا الْبِينَ وَعَلِمُوا انَّدُلِيسُ فِيواحدُسِوَاهُ مُحَلِسُواعَلَى آلِبَابِ وَلَبِسَ للبِيتِ مُسْلِلْ عَبِرُهُ مُ مَعْلُ رَحْلُ فَسَمِعُوا اترَا زُاللَا خَلِرَةُ لُم يَدهُ وقت المقرار لا العِلمَ حِمَد لمرج هذه الصورة فانعران الشدواعليم فالرح الله باغ عقادًا وَبَعْضَ اقَادِيهِ عَاصِرٌ يَعِلِ البَيْعِ عَادِعِ السِّمَعُ ايْكُونْسَمَعُ دَاعُواهُ لِمِرْ بعبى القرب هنا وفالنتاوي إياللب عبت مالكوباغ عنادا فاب اوامواته خاض بعلم بوونض فالمشتب فبوزما أاغ ادعا الابن المملكة وَلْمِرَانِ مِلِكُ أَبِيهِ وَ فَتَ البَيْعِ اتَنَى مَشَاعِنا عَلَى التَّلُولِيْمِ مِثَلَّهُ وَمُ وَ النَّعُوي وَهُوَ للبِيسُ عَصَ وَخُصَنُ رُهُ عِنْدُ البَيْعِ وَمُلْ فِهَا بَصِنَع الزائِنِ بِالنَّمِلِ النَّابِيَ وَالْرِلْوَدَ لَهُ فِي الْمَبِيعِ وَجَعَلَ الْكُونَ فِي هَذَهِ الخالة والافصاح بلافرار مطلقاللاطاء الناسد لمهد الغصري المَصَلَّى النَّاسِ وَمَعْيِدِلَةً بَالمَّيْبِ يَثْنِي جُوان ذَلِكُ مَ الغَيِبِ وَذَكِنَ غِالْمِدُانِةِ فِي هَا إِلْكُمَّالَةِ فِيهِ لِالْمُصَّلِّخِ الضَّالِيَّةِ الدَّمْنَ بَاعُ دَادًا وهلعنه بحل الدرك مهونسلم فالكالة لوكات سدوطة والنبع فتَامَ بِعَبُولِمِمْ الدَعوي لَبْسَعَى في نعصِ مَا مُن جِهَتِهِ وَالرَيْلَ مُشْدُ وطِمَّة فِيهِ فَالْمُؤَادُ بِهِمَّ الْمُكُمُّ الْمَيْعِ وَ تَرْغَيِثُ الْمِشْرِي فِيهِ أَدْلُ بَرَغَبُ فيودون الخنالة فنزل منزلة الموتران بلك لباتع ولوشهد وحزولم بكل لمرتلن نسلمًا وهُوعَلى دعواه لأنّ الشِّمَا دَهُ لا تلون مشرّ وطمق البيّع

فَينِي دَائِنًا وَحِلاً مَعزَ وَلاَ يِنتَطِحُ لِلْ بالرِّجوعَ عَزِالْوَكَالَةِ المُعلَّدِيعَ لِيَمَا بِينَا قَالَ تَعَالِينَ فَيْصُ بِدَلِ المِسْلِ سَرِطَانِ مِنْ دِينًا بَدَبِ بِأَنْ وَتَعَ الْمُلِعُ عَلَي دِنَاهِ عِن دُنَا نِبِر وَعَن شَيِ آخَرَةِ الدِّمْةِ لِمُنَّامِنَ وَتَوَّالْصُلِ عَلَى عَبِرِمَا بستحنه الدابن بعبد المذاب وهوما عمل على المعاوضة فا داخل على المعاوضة صائص فاادنيغا دنيم لجدنا لافتواف عنالدبن بالذبن لنهب غلىوالشلام غذالكالى الكالى وتدبيناه سنفتلا فيحاب الصلخ وعبده فَالْوَحِمُ اللَّهُ وَلِا عَالِ إِن لِمِ مَلِن دُبًّا لِذُبنِ لا يُشِيرُ مُ فِيصَمُ لَ وَالصَّلَحِ اذا وَ فَعَ عَلَى عَبِومُنتَعِبِي لَمُ إِنْ فِي أَبِي الدِّمَنِ فِي أَلْمُ فِي أَلْمُ فِي أَلْ فِي فَالْمُلْ الرو حااذا وتغ الصلع على شعبر بعب عن منطخ فالذب وتُدبينا وبن نا فَالْ يَعِمْ اللَّهِ مَا عَلَى صَبِي وَازًا فَصَالَتُهُ الدِّهُ عَلَى مَا لِالصِّي فَانَ فَاللَّهُ عَي يتنف بادبيل النيمة اوالنوعا بتعاب والمريك لابينه اوهان عربعادلاغ لمنهُ مَي كَانُ لِلْمُدَى بِينِهِ وَكَانُ الصُّلِعَلَى شِكَا لِنَتِيمَةِ اوَالْثَوْ بِتَدُرِمَا بِتَعَابِنَ الناسُ فِيوَا لَالْصَبِي فِي مِنعَم وَهَيُ سَلاَمُ الْعَبْلُ لُمُ إِندُلُولُورِيْصَالِحَ فَ بُسَعَتِهُ الْلَدَى بِالْبِيْنَةُ فِالْحَدُهُ فِلْوَنْ هَذَا الصَّلَحُ مِزَالِدٍ مِنْوَلَةِ السِّيرَا ين المدَى فَيَتَغَيِّلُ بِالمُثِلِ وَبِينَا دِمَا يَبْغَانِنُ فِيعِا ذَهُ لا يَمْلُ يُلْزَالْخَدُرُ عَنْ وان لوبل للادى بينة او كانت غرياد لوصًا والرب ستوعًا عال الصبي المل كمنشتميا لدار نكولوب عن المدى شامن خالولوا الصلح فلاستعد لِلمَبِي فِهُ هُذَا الصَّلِمَ بَلَ فِيمِضَ تُعَالَيُهِ وَلِأَنَّ الْكِلَّهُ مَطْوِيهِ فَالْ السَّدَعَالِي وَلِمَ تَعْنِي فُولِمَا لَا الْمَتِيمِ إِلَّمْ اللَّهِ هُلِكُمْسَنُ وَانْ فَالْأَبْ هُوَالدَّعِ لِلْمَعْفِ وَلَمِينَهُ لَهُ جِوزِلَمِنَ مَا كَانَ لَمُ الْمُرْتَبِينَ اللِّمَنِي فَااذِعَا وَالْمُلْكُ لَوْمُلْكُورِيَّا المَّذِينَ مِنْ الْمُنْفِقِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ فَالْمُنْفِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُنْفِينِ وَلَا عَل اللك وهوالتمان سألم خد فكالكم شاكل مالاس عبران عدج من باللالمني شَبًّا بِمَا لِنَهِ فِكَانَ نَعْفًا عُصَّا وَانْ كَانَ لِيْسِيِّعًا دِلَّهُ لِمُعَدِدُ لَا لِللَّهُ ل وباقلَّ تدرَ مَا بَعَالَ فِي الْمَصَالِيَةِ مَعَي لِل الْمَلْدِمِنَ الْمَدْ بِنَهُ الْبَنْ الْعَادِ لَهُ ووص للب في هذا الا يعلم علم مناسة قال عدالله لو فالط بتدلي ببرهن أوكم شهادة لي فشهد نعيل ومعنى الاؤل الت تبتول المدع ليبت

فلأبلون المقال دليلاعلى هذوالحالة فيعلف وعليد النتوي لتغيرا حوالب الناس ولغوة الخذاع و آلجيانات وهوييض وبذلك والمدعي لمنض البمين ان انتحادِ قَافِيمَا رُالِيهِ قَالَ مَعُ اللَّهُ لِوقَالِ الْحَدُ وَكُنَاكُ بَنِيعِ هَذَا نَسَلْتُ صَادَوَهِلالأنَسْلُونَهُ وَعَدَمُ رَدُّهِ مِن سَاعِنْهِ دَلِالْمَبْدِلْ عَادَّةٌ ونظِيرُ هِبَةَ الدَّبْ عَنْ عَلِيهِ الدِّبْ فَانَدَّ اذَاسَلْتُ صَحْبَ الْحِبَّةُ وسَعَطَ الدِّنْ لِمَا بِينَا وإن قال سَاعتهم افتر ببطل وسن لذب على على الدولذ الد فال بعلك المض علك ومنافسك صح ولوفالط اقبل بطل وفال المنصاري الوقديط بَيطُكُ بِتُولِيَمُ انْبِلَ إِنَّا وَتَعُ سِنِعَالَى وَالْمُشْبِدَانَ بِلُونَ هَذَا فَوْلِ الْي بُوسُتُ لاعرن مناصلوا مربص ففالحرد فولو وفنك ذارى فالتحفالة وطفابطا قالم بالنعز لفالم تمين برجفت لانوسع المن وهونغلن الطلاق بيعلقا فلأبجغ الرجوع بالبغن وهوعليك سرجفينا لماكالوجل هُوَالدِي بِعِلْ لِلغِبِدِ وَهِي عَامِلَةُ لِنَعْسِينَا فَلا لُونُ وَجِلْدٌ عَلَا فِلْ لَحِنْ وَجِلْدٌ عَلَا فِلْ لَعِنْ وَجَلْدٌ عَلَا فِلْ لَعِنْ وَجَلْدٌ عَلَا فِلْ لَعِنْ وَجَلْدٌ عِلْا فِلْ لَعِنْ وَجَلْدٌ عِلْا فِلْ لَعِنْ وَجَلْدٌ عِلْا فِلْ لَعِنْ وَكُلَّا عِلْمُ عِنْ فِي اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَ فالرم الله وطيك بلذاعلى النميء كنك فات وحيلي بنولة عذام عَوْلَتُكَ يَعْوَلِنَكَ ا يُ تَمِينُولُ عَرَاتُكِ لأنَ الوَلِ الدَّيِعِونُ نَعْلِينَا الشَّلِ فَعُودُ تعليها بالعزليف الوكالة فاذاعزله العدك عنالوكالة المنيزة وتنجذت الوكالة المغلنة فصاد وجاثج ديثاغ بالغول القافا نغول غن الوكالوالغانيو فَا لِرَحِهُ اللَّهُ وَلُوفَالِ كُمَّا عَزَلَتَكَ فَانْتُ وَجِلَّى بَيْوَلَّ رَجْعِتُ عَنِ الوَحَالَةِ المعلَّف فعَدَلْنَاكُعُنِ الوَطَلِيَ المُعَدِة لِمُنَالُوعُدُلُمْعِنِ المُعَدِة مِنْ عَبِرِنْجُوع كَ لصَادَوْجِلاً مِنْ لَمَا كَانَ وَلَوْعَزِلاً الْنَهُوَّةِ لَانَ الْمَدَعَلَا تَعْسَمُ مَكَرَادِ المناوع الى نَفَايَةِ فلابنِيدًا لَعَدَال المبعِد الدُّبعِ عَبَالِعَ لَهُ عَلَيْهِ وَمِعَ عَنِ المِعَلَنهِ عِبَاج إِلَي عَوْلَ الْحَوَالْ مَاعَولُهُ صَادَ وَجِلاً فَلاَ سِبِدُا الْمِحِعَ بعددكالعنالمفلت فبمهال معاج الكفرا اخذ بعدا الربوع وتبد ببوللإغزلوطاة طنان فانت معزول للمطاما وودلاانعزك فعضل متصودة بذلل والمؤلا وجه وهذا لبنيط فالمتنينة لمائة ان العذل طنا وطل حالمين التاب بتوحل ابصاكانا انعة لطحل المبالاذك

eté

بلعن

وَهِنهُ مَقْرَهَا لُربَعِوان فَكُرِعَلَى الصَّرِ للهَامُلْوَهِ عَلِيهِ إِذِ الْمُ كَوَامِعَلَى المالي شب بشلول التراض شُرط في مُلكِ الموالية والرضا بنتغ يتلو فلأ بصح فالتركفانة وإنالرها على الحلع وفع الطلان واستنطالال لأن الطلات للوه وافع وَلَا بَلُو مِ الْمَالُ بُوادَ الرِّضَ الشَّوْطِ فِيهِ عَلَى مَا يِبِنَا مَ فَبِلَّهِ حَابِ المكواه فالمتعالمة ولواخاك أنسانا على لدَّدج بالمفرغ وهب الم وللروج للبَصِ لِمَنْ تَعَلَى بِمِعَنَ الْمُعَالِ عَلَى بِالْإِلْوَهِنِ وَانْ لَنَ اسْدَةُ الْعَرْمَا وِعِنْدُو يَهَا بودنف فهافيه فصادخ الوباع المرهون اووهبه فالصوالة الغذبيراني بلكواومالوعة فتومن احآبط جاره وطلب نخوبله لتريخبر عليه وان سنطالخابط ينه لريضمن لم مُدفرف في خالص حبود له فيانت بيك وبداع بالضمان إلا اذا كُنُ سُنَعِدَيْا لوضِعِ الْحَرِعَ لَيَ الطُرِينِ وَاعَادُ ذَلِكَ فِي مِلْكُولِيسَ سُعدي فلا بَعِمَنَ فَا الرحاللهُ عَرَدارُ وحِنْدِعالِهِ باذِيهَا فالجارَة لِهَا وَالنَعْدُ دُينَ عُلِيَهُ لَا نَالِكِ لَهَا وَ نَوْضَحُ الرَهَا بِذَلِكِ فَبِنْتَذِلُ البِعَلَ الْمِنَافِلُونَ وَلَهَا هِي لنع ونه فينغ على ملكما وهوعبو منطوع بالمانغا ف فوجع علما لصعة مرَهَا فَصَادَهُ لَمَا مُؤْدِينَصَاءِ الدُّبْ فَي الْحَدْ اللَّهُ وَلَيْفُسُهُ بِلَّا ادْتَهَا فَلَهُ اياذاع تركنب بت غبواذ بالمزاق كانتالغاره لدلا فالملتالين أبهاملكة فلإنجُّواج عَنْ مِللَهِ بِالبِينَّا وَسَغَبِرِ رَضَاهُ فَتِينِ عَلَى مِلْكُودَ كَبُونُ عَاصِبُا الْمِعَدِ صَدِ وَشَاعِلاً ملك عَبِوه مِلكُوفِوْ مَنْ مَا لَتَهُمِعُ انْ لِمَالِثَ ذُوجَتُهُ وَلِكَ قَالَ رَحِمْ اللّهُ وَلِمَا اللَّهُ اذِنِهَا فَالْجَارَةُ لَيَا وَهُونُسُطِّوعَ آجِادُ اعتَرهُ لَقَابِغَبرِ إِذْنِهَا لَمُ لَلِّهَا هَا وَهُوَ مُنْطَقِعٌ فِي البِنَا فَلَا بِلُونُ لِمُ الرُجُوعُ عَلِيمًا بِمِلْ نَهُ لَمُ وَلِيغَ لَهُ فِلْجَاب ذلك عَلِما وَقَدِ مَلَاتُهُ فِي رَضًا وُ فَلَ نُسَبِرَعًا قَالَ مُعَالِلَهُ ولواخذ عَدِيمً فنزعة إنسان من بده لرنجمن ائ لنضمن النابع اذاهر سالغديه لأن النكع نستبيب وفلدخط بينة وسنضباع منتو بغل فاعل وهدهدويه فلأبضا كالبوالتأت خااذا كأخ فبذالع بدالهب فإذالا المرتض لمن التلنة لريج مثل بنعله والماحصل بنعل العبد يخناذا ولدكالة الشارق مَنْ مَثْلًا لِعَبِ وَانْ الْمُلْ الْمُرْجِدِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

لي بينه على دعواي هذا الحق يزجآه بالبقية سلط مالتوفيق بينها يلن بان كانت لدبينه فنسيماغ ذلرعابع كذلك وكان لم بعلم اغطم اوعن ايجنب رجاسة أنها استركاء لذب يتنته ومعنى لفان أن بنول الشاهد التهاه لِتُلاَنِ عِندي فِحقِ مِعْضِهِ مُرْسَهِ لَلْ بِوسَبِّلِ لِمَنْبِينُولَ سَبِت وَلَاَ اذَاقَالَ الدّي لبِسَ لِ عِندِ مَلَان شَهَا دَه عَجَاءُ بِوسَه هِدِلْمُ سَبِلُ شَهَادِتُه رُوِي ذِللِعَنَ الْبِحِنِينَهُ لَا يُعِمَلُ الْسُلُونُ لَا شَهَادُهُ فَدَنْسِيَ الْوَلْمِعَلِمَ الْوَلْمُذَا لَو فالداعر ليحقاعلى فلأن فاتام البينة الكفليم خفاستر المال لانا عُلْمِهِ فَامْلُوا لَتُوفِينُ عَلَافَمُ اذَاقالَ لِسِي لِعَلْمِحْنَ عَ ادْعَاعُلِمِ مُقَا مَنْ لَاسْمَع دُعَوا مُل لَلنا فَضَمْ بِسُ الْمُ قِرادِ وَالدَعُونِ ثَابِتُهُ فَلاعِلْ ٥ التوفين بميتها ونغالج فدفه فالنغالش ادة لالتغالح فتحظ ذا قال المجنة والتعلي فلأن عام بحية متبال من منولانسيث ولوقال هان والداوليست لِيَّ أَوْفَا لَذَكُ لِعَبْلِمُ أَقَاءُ بَيْتُهُ أَنَّ الدَّازَا وِالْعَبْدِلُهُ مَثْبِلِ بِينِتِهِ لَمَثَهُ لَم يثبت بافزار ومقالممد وحل افرار لربثبت بوحق لغبره والكلغذا ولهذا نفيخ دُعِوى لللاعِن يرسَب وَلدِنغُي بلغانه نسَبْ لا نَدُحْنَ نَعَاهُ لو سُنَتُ فبعِ حَمَّا لَاحَدِ فَلَا رَحِمُ اللَّهُ لِلامَا مِ الذي وَلَاهُ الْخَلَيْمُ الْسُلِمُ السَّالَّا مِن لحرب الجاذة ان لرئص بالمازة لل للأمام ولابة النصف في حق الكافة فيما فِونَظِوْلَايُسُلِينَ فَأَذَا مَا يَ فِذَلِكُ مُصَلِّحُهُ لَهُ مِأْلَ لَهُ ذَكِلُ الْمِعَلَّهُ مَرْعِبْ انعلقض والماحد المنزي الماذا واي انبتخل بعض الطريف فالمستحد ادبالعكس وكازن ذكك مضلعة للمسلمين كازك ان بنعل ذلك والممامر الذي وَكُوهُ الْخُلِيعَةُ عِنْدِلَةِ الْخُلِيعَةِ لَمَانُ اللَّهِ فَكَانَ فِيمُ مُثَلَّمَ فَا أَرْحِمُ اللَّهِ مِنْ صَادَدُهُ السُلطان وَلِمِنْعِينَ سِعَ مَالَهِ فِياعِ مِالْمُحَايِكِ النَّبِعُ لَمُ لَمَّ أبكرة بالتيع واغاباع باختباره غابته المسوانة صارعتا لخاالي يعمر لبقاوما لليَنِهُ وَذَلِكِ لِيوْجِبُ الْلاَهُ مَالِداً بِإِذَا كُبِسَ بِالدَّنِ فِلْعَمَالُهُ لَبِعَنِي بنمنودبنيه فانذبحونانة باعتم باختياره وانا وفؤ الكره في لابنا وكل في البيع وقد تفد مبتله فالتستعير فا تعالية فوفه الملصب ختى

يتطغ جلدةً ذَله والم بتَشديد تُرك لشَّج أَسْاً مَقالَا هِ لَالبَصَ وَالْطِيرَا لِيَا فَ لَمْ تَطْحُ وَلِدةً ذَلْهِ وَلْتَنْلَشِينَا لَكُ شَنَةً فَأَذَا كَانِتِلْكَ شَنَةً طَاهِرَة فَالْحَالِدَةُ أَل وإدكان بواد كالحشنة ببطؤ الغصل ولوختن لديبطع الجلده طها بنطوآن قطة النومن البضف بلون خِتا ألم فللأنشو عمر العلي وان قطع النصف فادؤنه لمعتد بولغذم الجنان حببنة ومكا فالمصلا اللعتان سندخاجاة فالخبو وهومن شعابوالاسلامر وخصابصدحتى لواجتع اها يمضيعلي تولميجا يرام الممام فلأبتدل الم لِصورَةٍ وَعُدْدِ السَّبِحُ الذِي لَمْ لِطِينَ ذَلِكُ طَاهُنُ فَيُمَّرُكُ وَوَفَ سَبِعُ سِنِينَ أَي وَقَدَ الْجِنَانَ مِبِعِ سَنِينَ وَفَيْلِطْ بَعْنَنَ حتى يَبْلغ لم الحِينان للِعُهَا رَةً وَكُلْمُهَا وَهُ عَلْبِهِ فَبَلَّهُ فَكَا نَا بِلَيْمًا فِلْمُسْعَبِدٍ عَلَجَةٍ وَفِيلًا قَصِاهُ الني عَنْ سَنة وَفِيلًا نِسِع سِنِينِ وَفِيلًا وَفَهُ عَنْ سِنِينَ لْمُنَّبُوسَزُ الصِيلَةِ اذَالَكَ عَنْهُ لَسِنِينَ مُا وَعِلْتُنَافِي الْمِلْكِيَّانِ لِمُنْشُوعَ للطهارة وفيل ادمان فؤيا بطبق الرالجتان جتن والافلا وهواسبه النتو وكالااو مبينة المعلى بوقت ولرسوعت أبي بوسف وعدب سنى والما المشاج اختلفوا فبووختان المكاوليس بسنت كاغا موملتمة للجعاليات الذنية لجاع وقبلسنه والمصلاات ابيضاك الالدالي الحبوان المعور ستوغا الالمضالج بعود البوو في الجتاب اقامة السنة ويغود البوابط امضلعته لمنتجاً في الحديث الحتان سنع عادب على ولانا ولذا لعدود والصعبروبط نؤحه وغبر ومؤللوا والإوكلا أنتها ذن البنات للاطفال لأن ببوسنعه النيب وَ لَا نَبْعِلُ ذُلِكُ أَنْسَهِ عَلِيهِ السّلام اليّبُومَا هَذَا بِنَ غُبِونَكِ ولكابلاننعل تابض بالولد وأبنغ لقان تختيم الدعرك الوكن فأذأ غُوكُ فَلَابَاسَ مِنَا لِمُنتِدِ بِالْوَلَادَةُ فَاذَا فَرَبُ فَلَا عُنْ لِمُنْ مُنْ فَاخَا الغَصِّدُ فَلاَتَعَادُ مُظَلِّنًا مَا ذَاتَ حُبَلِي لِمَنْ عَانْ عَلَى الدِّبِهُ وَلَذَا بحوذ فصن الهمام وحل علاج فبوسنغ ملفا وجان فنلا مائض سلالمام طالكل العَنْوروَ الهِورة اذا لات ناحل الحامر والدِّجاج لم وَالدِّالصِّدولَيْ عِمَا ذُعُا وَلِيَصْ بِهَا لِمَ يَكُولُ نِعِيدُ فِلِونُ نَعُدَيًّا لَهَا بِلَا فَابَدُةٍ قَالَ كَحِمْ اللّ

طبالة للتؤلذة أسكة هادئات عذوجتي فلذالع وفاي المسكالجب عُلِيهِ الضَّمَانِ فَلَذَا هَذَا قَالَ رَحِ اللَّهُ فِي بَدِهِمَا لِ اسْتَانَ فَعَالَ لِهُ السَّلْطَان ادفعالي هذاالمال والاقطع بذكاواص بكحسب فذفع لمرتضن ايل بضنالذا فعلم ممرة عليه فكالالضان على الكره أوعلى المخد الماسماء المالكان مآن المندعة الأوالم نعلى الكره فعنط فال وحدالة وضع منالا فالصعرا ولبصب لبوحاد ومن وسم غليو فالياليد مرالتاني ووجد الجمار تجووعًا سَيًّا لمريوط لم السُّرطُ ان بَذِيعَمُ انسَان او يعدُمهُ وبدُون ذلك لم يَحَلْ وَهُوَكَالِنَطِيعَةُ اوالمتَوديةُ المذلورَةُ فِللهِ بِنْ وَسَيِّبِهِ مُ البَومِ النَافِ وَفَعَ اتِفَا قَاحِتَى لِو وُجِدُ مِبْنَامِنِ سَاعِنْهِ لِعِدَ لِعَدْ مِنْسُوطِهِ قَا الْتَحْدُ اللَّهُ لِوهُ مِنّ الشَّاةِ الْخِيَادُ والْخُصِيَّةُ وَالْغُدَّهُ وَالْمُنَانَةُ وَالْمُوادَّهُ وَالْدَمُ الْمُسْعَوْخُ وَالْذَك لمادوى لاوزاع عن داصل بنابي عبلة عن بجاهد قال لره رسول اسرصلي للمعليد وستلم بالشاة الذار والانتيب والعبل والعدة والمنانة والمزائة وَالْكِيمُ فَالْهِ الْمِنْ عَنِيبُهُ وَمُوالِكُ الدَّمَ حَوَامٌ وَالْرِهُ الْسِينَّةُ وَذَلْكِ لِتَولُوعَةً وَجَلَّ خُرِّمَتُ عَلَيْهِ المِيَّةُ وَالدُّمْ فَلَاتَنَا وَلَهُ النَّصُّ تَطْعَ بِعُدِيهِ وَلَدْهَ مَاسِوَاهُ لمنهما نتستغيثه الانفنس وتلوهه وهذا المعنى سبب اللزاه بينوليتولونعار ويحة مُ عَلِيهِ الْحِبَايْتَ وَرُ وَكِانِ بِعَدْ سُبِلُ عَنَ الْمُنْ مِنْ فَالْ فَوْلَا تَعَالَى قَلَطُ اجِدُ فِهَا أَرْجَى الْيَحُرُّمَّا الْمَ بِهِ فَمَالِ سَيَّ عِندُه سَمِعتُ إِياهُ وبِرَهُ بِنُول ذلة النندوند دُسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَمْ فَعَال خَييثُ مِنَ لَعُبَايِثِ فتاكبن عُوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالد فه وَجَافاك ذَكرهُ التدوي فالرحالة الناجان تنوض على مال العَابَ والطنا واللعلة كرية فإدر والمستنكس فلابنون الجنط ويغلا فيلم والوح فالمسط والملتنيط لهم عاجزون غن استخلاصه فبلون تضيبيعا الاال الملتنبط اذَاانشَدَاللَّهُ عَنِهُ وَمَضَى مُلَّهُ النَّشْدِانَ يَبْغَانِ عِوزُلُهُ الْمُعَاصِمِتَ فَنبِي لاَنُهُ لُونَصَدُّ قِعَلِيْوِبِغِ فِهَدُولُكَالتِجَانُ فَالْتِصُافُكِ انجَونُ قَا لِيَعِمَاللهُ صِينُ حَشَنتُهُ ظَاهِرَه عِيثُ لُوزَاهُ انسَان طَنَّدُ عَنُونًا وَلا

في هَذَا الماجابُ الماليللغَيرِ عَلَى نُنسب بِشَرِط لمَسْنِعَت فِيهِ فَلَيْهِ وزُولُوشَرَاهُما المعلا بزلجانبن واحفلا مالفا علائجا زاداها فوسل الخلالن والغرسبها بحوثان بسبف اولينتبن وانكان بسبق وبسبت لمفالة فلأعوز لتولوعليو السلامر مادخل فرسابين فرسين وهوامن انبسبي فهوقها كرواه اجدة ابودا وود وعبرها وصورة ادخاك الخلك انتنوك للتائف انسبتنا فالمالم بكك وان سبقنا ك فلأشئ كاناعك وللن الشرط الذي شرطاه بينها وَهُوَا بِمُاسِنَ مِانُ لَهُ الْمِعُلُ عَلَى صَاحِبُ إِنْ عَلَى خَالَمِ فَانْ عَلِيمَا احْذَالَا لَبَ وانغلتاه فلأشئ لهماعليه وباخذابهاغلب المال المشد وطلمن اجبر واغاجا ذهذالم فالنالف ليغدم على استادبر طها فطعا وينبنا واما بجمل انباخذ الله فحدج بذكك منان كبوك قِمَازًا فصارحا اذا شرط من عَانِ وَاحِدُ لَا لَهُ الْمُعَالِدُي بَسْنَوي فِي لِلْهَانِيَا نِ فِي احْمَالِ الْعُمَامِوعِلِ عَامِينًاهُ قُلُونًا لَـ وَأَحِدُ مِنْ لَكُ اسِ لِحَامِةٍ مِنْ الْمُرْسَانِ اولانسِ فَضَ سَبِنَ فَلَا لِذَا مِنْ بَالِ نِفْسِهِ أَوْ قَالَ لِلْوُمَا وَمِنْ أَصَابُ الْهُدُفُ فَلَوْ لِذَا عَانُكُ لَتُدَمِنَ بِالْكِلْتَنْفِلِ فَاذَا وَالشَّنِيلُ شَيْنَا لَمَالُ وَلَعُدُم بحود فأطنك بخالص مالو فصارا نؤاغ السبن ادىعة ملاته مناجابذة و واحدة منها لم بحود و قلد كل الجيع و الجدف ذلك بالنام لو وعلى هَذَا النَّهُ الْذَاتِنَانَ عُوائِدَ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعِلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُؤ اذَالْرَكِنْ مِزَلِكَ البِينِ عَلَى مَا ذَلْنَا فِي الْمُؤْلِقِ لِمِنَّاللَّهُ عَالِمُولَا إِلَيْعَلَمْ الْمُؤ فِي الْبَائِينَ بَرْجِعُ الْيَ تَعْوِيُّ الدِّينِ وَاعْلَاء هَمْ السِّيعَالِي وَالمُؤَادُ بِالْجُوَانِ الله لوربة باب النُسَابِنَوُ المَالِدُونَالاستِناقِ حَيَّالْ اسْتُولَا الْسَبُونِ وَالْمُسْبُونِ مِنَالِدَةِ لِمُعَلِّمِةً وَلَيْسِلِي مِنَالِدَةِ فِالنَّالِيَةِ وَلَيْسِلِي مِنَالِدَةِ فَالْمَتِعَلِّمِةً وَلَيْسِلِي عَلَى غِرِلانِينَا وَاللَّهَ لِلْهَ الْمِعْلَمُ بِيَالْتَعْلَمُ لَا الصّلاَةِ مِنَ الْعَظِمُ مَا لَيْسِولُانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّ وَكُلْ لِمِنْ دُلِكُ مِنْ سَصَوَّدُ مِنْ الْمُكِلِّا بَا وَالدِّن وَانا لِدِعَالَ الْمَالِعَندِيَّ والمغندة والنجاف دبان بنول الكم صالة على عدد والو وصعيد وغوه

والمسابقة بالغدس والابل والم زخل والزى جآبز ولغوله غلب الستلام لاسن الم في خب او نصل او حافر وادِن دسول السيصلي الله عليه وسل ليسلمة ب بنالك كوعان يسكبن مجلا أنفيا رياكان لم باست شعنا فسيعة سلة بن المكذع وقال الزهرى كات المسابعة بن اصغاب دسول السومنالي الله عليه وسراال الوارا والرداء والمتدا والفناة بخاجون الى راصوضاهم ﴿ وَانْعَنِهِمِ وَالْنَعَلِيمِلْكُرِ وَالْفَرِّ نَبِيَاحٍ فَالْتَسِيقِ وَحَومَ شَوْطا لِعَلْ مِلْ لِجَابِينِ عُمْ مِنَا حِدِ الْجَانِينِ لَمَا دُوكِي مَعْ وُرَضَ لِللَّهُ عَنْهُ انْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اسْعَلِيهِ منح. وَسُمْ سَبْق بِالْخِيلِ وَيُهْ فَي وَمَعَى سُوطًا لِحِلْمَ لَلْهَا بَيْنِ انْ تَعْوَلُ انْ سَبِيُّ فَسَكَ ثَلَكَ عَلِيَّا وَانِسَبِّ فَهِي فَلِيعَلَبَ لِثَا وَهِوَ فِالْلَاجُونُ لَمْ ثَالْعَارِضُ لِلْتَحِوالَذِي بِوَوَادُنَارَةُ وَيَنْفَعَنَ احْدِي وَسَمَّ التَّارِقَ ازْا لِمَنْ طَلِحُومُ لِلْقَامِرِينِ مِنْ يَعِرْجُونُانِ مِنَا لَهُ الْحِصَاجِيةِ فَيْعَوْزُانَ بستنيدما لتصاحبه بعودالاردباد والاسناص غاذات واجدم فافضار فتأذا وهوموام بإلئق والدلك أذاش ولمرت كاب وأجد بأن بنولان سَبَعَتِي فَلَكُ عَلَى لِنَا وَان سَبِعَنَكَ مَلَا شَيْ لِي عَلِيكَ لِمَ لِالنُّعْصَانَ وَالْوِيَادَةُ تمهلن بهما قاناني أحدها ببلن لزيادة وفي لم خوالنتضان فضط فلأبكون مُعامَرةً المُ تَالَمْتَا مُوهُمُناعَلَة فَيِسْصَ أَن لُونَ مِن الجَاسِينِ وَاذَالِمَ لَكُ فِمَعَامُ جَادَ ٥ استغيرا المادوبا والنياس انتلجونا فيوت تعلين التملك على الخطرة لجنا تهجوز ففاعدا الاسعة المذلورم فالخاب طالبغل وان لأن الجعل مشروطا مِنْ لِحُدِلُ لِمَانِيَنِ وَ فِلْكُنْ بِنِي اشَارَةُ الْبِيمُ لِمُذَخَّقَ صَ هَا وُكُوبِ وَالْمُوادُبِو المستنبئات بالخفيل فالمستبئات بالكفائ على عارشي وكأبل لخاف ما شوط فيولك على ولا تدليس في معنا والكان المان فيومِن وَجَهَرِ العَادُ وَالنَّالِينُ بالخطوو فالاخوس قجوقاجو وهوالنغلبئ بالخطولا غبر فلبس ستلل حتى بناسُ عَلِيهِ وَ سُوطهُ ان تلونَ الْعَابَةُ مُمَّا عِمْلِهَا الغَرِسُ وَلَذَا شَرَّطُهُ انبلون فحل قاجد مِزَل لفَرسَين لحفالُ السَّبِين امَّا اذَاعُم ان الْحَدُ عَالِسَبَ المعالة فلأبقو ولانة اغاجا وللغاحة الى لوباطة على خلا فالتياس وليس

المبيئة بابولغناع حديثا تداعل أفلون ليسترا ستنع وأن مرازاد ان يجدد اللَّفَ لِعامنه ينبغ لذان بنَّنصَ الورَّاكُورًا فان ذلك احسن من دِ فعِمَاعُنَالُوَاسِ وَالْعَالِمِهَاعِلِي الْمُرْضِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَأَنَّ الْمُسْتَعِيدُ رَسًا ك ذُنْكَ لِعَامَةِ مِنَ كَنتيهِ وَاحْتَلَتُوا فِمِتدَا بِالدَّبِّ فِبْلَسِّمِ وَقَيْلًا لِيُوسَطِ الظهر وفيل ليسومع الجلوس وكانك أرحم الله بتعيا لعاسه السوداوف خلت عليه بؤمنا سسنو دنه فيتينت تنظوالي فجهر وهي بخليرة فعالها ماشايل فتألتاً العجبُ مِن بياص وجهل عن سياد عاسك فوضَع اسِ اسدوله بتعَمَدُ بِالْعَامَةِ السُودَّا؛ بعدُ ذلك وَبكِرَه لبسُ المُعْضَفَى وَالْمزعِمُ للدُو ب عنب عروض لله عنها انه قال نهاني وسوك الله صلى لله عليه وساعن لسن لعصف وقال الماكم والمحمد فانهاذ كالشبطان وسنعث للرجل أَنْ لِلْبُسُولِ مِنْ البَيْابِ وَكَانَ الوَّحْنِينَةُ وَكَاللَّهُ عَنْ بُومِ إِصَالِمَ بِذَلِكَ وبلبس بإربع مابه دبناد واباح الله مغالى الزنبة بعوله تل من مورم زمية للوالق أغوج لعادة فالعلبوالسلامان القنفالي اذا انغ على عبداحت إن برى انا زنعنه عليه و فلخرج دسول التيصلي للمعليه وسلم وعليم بِذَاءُ فِمْنَهُ الْفِرْدُمْ وَرُيْمَا فَامْ إِلَى الصَلاَةِ وَعَلَيْهِ رِكَا يُفْهَنَّهُ ادْمَعَةً اله ف دِدَة فَا لَيْحَالِكُ وَللسِّابِ الْعَالِمِ أَن سِيْدَمُ عَلِي الْعِم الْحَاهِدِ المندُ إِنْ مِنْ قَالُ السَّنْعَالِي فُلْ هُلْ مَشْتَوِي الْفِينُ يَعْلَيْكَ وَلَهُ ذَا نعنةً مِ الصَّلَاةِ وَهِي احدَادُهُ زَلِمُ سَلَّهُ مُوعَى البِيَّالِمِ مَاكِ وَقَالَ مِ السَّنِعَالِيَ الْمُتَعِمُوالدَّةُ وَالْمِبْسِيِّ الْوَسُولِيَ وَأَكُلِ الْمُسْمِينِي وَالْمِالِولِي المسوالغلا فاحوالم فواله والمطاع شوغائناتم وكبن لمبندمون وُلْعُلَادُ ورَتُهُ لِآنِينًا عِلِيهِ السَلامِ عَلَى مَاجَادَتِ السُنَّةُ فَالْ تَحْلَاللَّهُ وَلَمَا نَظِ النَّوْانِ انْ عَبْنُ غُرِكًا وَمَعْنِي الْوَتْ الْمُنْ الْمُنْصُودُ مِنْ فِيزَاوَ النَّوْانِ فَهُ مُعَانِبِهِ وَالْمِعِيّالُ عَانِيمًا عِبُدَّ وَاللّهُ وَهِ قالِ اللّهَ تَعَالَى لُلْكُتُلِبِكُ وَنَ التّأْلِينَ الْمُعَلِّمُ قُلِّي إِنْ مَا لَهُ إِلَيْ مُعَالِمُ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّه واقتالتا وذكلاعم كالناف لأبالنواب فيالمعاني فتُدِّرُ للغَيْمِ أَقلهُ بِارْتِعِينَ بَوعًا بِسُوّا بِهِي كُلِّ بِوَ مِجْدِبُ

المذفيه نغظم النبيضل الته عليه وسير واختلفوا في التوجيم على البنيض لي الله عليه فسلمان بينوك اللهم وخم تحذا فال يعضهر لميجو والمنك ليس فيوسا بذك على لنعظ بتلالصلاة ولفذا بجوزان بدعا بهذا اللقط لغيوا لمنتياع والملابلة على إلسلام وهوسرحون فطغا فبكون تخصيل الخاصل وتداستغنيناعي هذوبالضلاة فلتعاجه المها وفال بعضهم بعوزا كالبنح أيالة عليدة سلمان بناشوف العِبَادِ الى مُدَبِدِ رَحِ السِنِعَالِي وَمَعَنَاهَامُعَيْ الصَّلَاهِ فَلْمِ بِعُجَدْمَا بِيعِ مِنْ ذَلِكِ مُزَامَ وَلَيْ أَنْ يَلْعُواللِّصَّعَانُهُ بِالرِّي فَيغُولُ وَضَالِعَهُ عَهُمْ لَا يُولُوالْبالغُونَ فظلك لرضى مكاسونعاني وبجهدوت في فعلما بُوضِيِّو و بَرصُون بالبحيم ميالم بتلأس مهسه الشدالوضا فهؤكم واحن بالوضا وغبوه كابلعت ادناهمة ولواست ملادالا رض دُهَنا وللتابعين بالرَّحِدُ فِعُدل رَحْهُ اللهُ وَلِي بِعَدُمُ بالمغندة وَالنِفَاوُدُ فِينولِعَنوَاسَهُ لُمِ وَعَادُدُ عَهُمُ الِثَوْدُ فُرِمِ وَلِتِلَةِ ٥ الْمُعَلِينَ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَادُوا مِم المَارُونِ وَالْمُهَدِيَّانِ الْمُعَالِينِ وَالْمُهَدِيَّانِ ته يجوزُ أي الهُ رايا باسم هَذَ بن البُومَين حَوْافُ بلَكِيْدُ وَقَالَ ابوحُنْصِ اللَّهِ رَجِ اللَّهُ لُوانَ رَجُلا عَبَالَ الله تَعَالَى حَسَعِي سَنَهُ عَجَاء بومُ النَّهُ ون وَأَهْدَى إلى بعَصَ المنتركِينِ بَيْضَةُ بِرُبِكُ مِنْ يَعْلَمُ ذُلِكَ الْبُومِ فَعَلَى لَنَرُ وَخَبِلَ عَسَالُهُ و قالصاً عِبْلَغَامِ المضعَمَ إذا اهدى ومُ النعرُ وَبَالِي سُمَّ إحد وَلُومُود بونعظم ذكك البوم وللن جدى على ما اعتاده بعض الناس كم بلغووللن ينبَغي لَا انْ إِبِنُعَلَ ذَلِكُ فِ ذَلِكَ الْبُومِ فَاصَّهُ وَيَنْعِلُهُ فِلْهُ اوَيَعْدُهُ هِلاً ي بَلِونَ ذَكِنِ نَشَهُمًا بِاوْلَيْكَ النَّحْمِ وَقَلْ فَال رَسُولُ السِّصَلَىٰ اللَّهُ عَلِيوفَ سُلِّمَ مِن نَشَبِهِ بِيَعْمِ مُهُومِنُهُمُ قَالَةِ الجامِعِ المُصِّعِدِ رَجِلُ الشَّرِيءَ النَّبُونِ شببا لدنبن بشغريه فنكذكك اداراد بونع فجرذ للاالبوم كالعظ المنشولان لنو وَانَا زَادَ الْمُحَلِّ وَالنَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ عِلْمَ لَكُنَّ فَالْفِيدُ وَالْمُاسَ لِلْبُسُ النَّالانسِ لمَا دُويَ إِنَّالْبَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ هَا لَهُ فَلَانِسِ لِلْبَسْمَا وَقَد صَعَ ذَلِكَ دَادَهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ وَنَدِبَ لِسِي السَّوادِ وَارسَالُ ذنبالغائب بن لتنب الى وسلم الطهرط نعدًا رحدُ السَّ ذَاوَ فِالسِّيرِ

أُولَنن السُّنَّةِ او قدرمًا كان بلبسه لفي كان مِن أوسَطِ سُايع اومِن الذِي مَانَ بَتَوَنَّ بِهِ فَيَالِ عِبَادِ وَالْهِي وَالْزِيَّارَاتُ عَلَىمَا اَخْتَلَمُوا فِيهِ الْفِي وَالْزِيَّارَاتُ عَلَىمَا اَخْتَلَمُوا فِيهِ لِيَعْلِمُونُوا وَالْمِيَّتِيْرُوا وَمَالَ مَنَ لَلْكُوا وَهُو لَعْلَمُ الْمِيْتِ مِنْ لِكُومَ مَةِ عَلَى مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ عَدِيدَ اللّهُ عَدِيدًا اللّهُ عَدِيدًا اللّهُ عَدِيدًا اللّهُ عَدِيدًا اللّهُ عَدِيدًا اللّهُ عَدِيدًا اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ فالعكالخ رأالته وجهم الكرينرون الوصيد مندمه على الذب وفلا شهدت الني مناي المعطب وسلم قدم الدن على الوصية ولأن الدب واجب اسكاء والوصية سرع والودار بالواجب وال والتعديد لوا المبدك على التكدم فعلا والمؤاد بالذين ون لدمطالب بن جهذ العبار لمذبن الذلوة والكنازاب وتعوها لان هذه الديون تستط بالمؤنب فلابكؤ فالورتنواد اوها الماؤا وصيفاا وسرعوا بفاهر ستعيدهم الوُلْنِ فِالْعِبَا دَاتِ نِبِهُ الْمُلِّفَ وَيُعْلِمِ وَقِدْفَاتَ بُونِهِ فِلا يَتَّصِوْدُ بِتَاءَ الوّاجِرِ عِتِنهُ الْالدِيّا دَارَ التَّمْيِثِ وَالْمُخِرَةُ دَارَا لَجْزَاءُ وَالْعِبَادُ وَاخْتِبَادِيهِ وَلِيتَ عبوبه فلأبتصق ربتاة الؤاجيا فالمخدة لينت بداوالم تتلابخني لِذُمُ الْبِعَلَقِهَا وَلِمَ الْعِبَادِهِ حَبْرِيهِ حَتَى عِتْزَايِنِعَلَ غَيْرِهِ مَعْدِاحْيَا دِهِ فأمرس المجزأ وعلفعل اوتولوص وده علاف دس العبادلان فعله ليس بغضود فيم وكانبته المترى انصاحب الكبن لوظفر عنس مقو اخذه وجنوا بذلك ولالذلك عن الله نعالي لأن المنصود فيها فعلا وتبدئه ابتلاؤالله غني عَنْمَالهِ وَعَزِلْعَالمِنَ جِيعًا غِبْرَانَا سَنْعَالَى نَصَدَّن عَلَى العَبدِ شَلْتِ مَالَدِ عُ اخرِ عَرْهِ مَضِعَ اجْرَافُوطْفِهِ مَعْصَلاً مُعْمِينَ غُيرِ عَاجِهُ البوفانا وركبوفام فعلاالورتومنام فعلم لوجود اغتباده مالم بيضاء والم فَلاَ قَالَ مَعْمُ اللَّهُ مُعْ وَحِسَدُ أَي سَعَدُ وَحِسَّهُ مِن الشَّمَا مِن عَد العَهِين وَالدِّب لمَا تَلونًا وَ فِي الدِّسِ الثلث لم يحون المراجاذ والودُّنُّو وَ فَل بينام فحابالوجية غفزالبس بتعدم علىالو دنبه فالمعنى للفن سنوبك لهرُحتَاذا سلم لنشي سلم للور تنوضفنه اوالذ والمدب ذكك

أُواْفُلُ وَاللَّهُ اعليْ مالصَّوابِ مِنْ هَمَّا كُ فريضة والنوض التندير وبتاك فرض التاجى النعتما ي قدَّرها وسجج هذا العلم فزاتص لم فالمستعالي فلده منتسب والمرينوص نعديده الج علاستدب فطبئ رسك وبين نصبب حل قاجد سالنصف فالذبع والنني والتلنان قالنَكْ وَالسُّدْسُ عَلَا فِسَابَوالْحَيْلُ وِالصَّلَاةِ وَالرَّلُونِ وَالْجِهِ وَعَبِرهَا فِانَالْتِمُوسِ فِهِ إِنَّهِ لِنَوْلُونِعَا فِي أَيْمُوا الشَّلَاةَ وَانْوَالتَّلُونَهِ وَتَعْمِعَلِيَّ الْنَاسِيَّةِ الْمُنْتِ وَامَا السُّنَّ مُ بَيِّنَهَا مُ اعْلَمَ لَا الْعِلْمِبِ الشَّرِبِ الْعَالَى وَقَد بَانْزِالنَصْوصُ بِهِ وَبِالْحَتَّ عَلَى تَعْلِمِهِ وَنَعْلَى قَالَ رَسُولُ الشَّرِصَلَى اللَّمَ عليم وَسَلِّمَ العِدِ ثَلَاتُهُ وَمَا سِنُوا ذَٰلِكَ فَضَلَّ ابْدِيحُ لِمَةِ السُّنَّةِ قَلْمِعَ إِنْ فَيَضِيّ عادلة وفاكضلى للمعلب وسنلم نغلى النوابض وعلى ها فاستنصف لعلم وَهُوَ مُنِسِي وَهُوا وَلَاشِيءٍ بِنُوع بِناامِني وَفَالْ عَلَيهِ الشَّلَامِ نَعْلَمُ اللَّهُ النَّوابِفُ وَعَلَوْهَا النَّاسَ فَا فَامِرُ وَمُعْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مُونُوعٌ وَبُوسُكُ الْ عِنْكُ اشان بالغويضة والمشلة فلايجذان احلا اعترها فعلة عليوالسلام نِصِف العِلْم عَصِعَرِ مَعْتِ وَ قَلْمَ سَلَم اللهِ فَالْمَالْمَ سِلَا السَّدَفِ الْعُلَوْم لِمَا اللهِ وَالْمُ اللهُ اللهِ وَعَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعَمِرها المَاه بتابل الكثب ونبشا وبواذا فأن الفليلا شرف سره ومعنى ليصف إشار ماعتبارالم مؤال الحياة والمات وهذا العلم تحتض بعالة أليات وعبره بالمياة أوباعتياراسيا بالك فانها خبوبدا واحتيار بدفاكم واللبراث والنائ غيرة مل ساب للك قا أرحم الله بداء بولو المستجهدة المرادك الغرادا أولاالمت خالناع تعلق حق الغبر بعيب وال ان مَّعُ الغَيرُ سَعَلَى بِعَينِهِ لِمُ لِرَهِنِ وَالعَبِّدِ الْجَانِي وَالْمَشْنَى فِبْلِ النَّبُضُ فان صَاحِبِهُ بِنَدُ مَعَلَى الْعَيْمِ بَرُحا فِي حَالَحِنَا تُوْ فَاصِّلُهُ أَنَّهُ مُعْتَمِعِ عَال حِيَاتُهُ فَأَنَّا لِمُوءَ بِعَدْمُ نَعْتُ فِي خَالِحُيَاتُهُ فِمَا يِخْنَاجُ الْبِدِمِنَ الْنَعْبُ وَالْلِسَوّ والدكني على الدبون مالرينعلن من العبر بعب مالوفلد ابعد وَفَاتِهِ بِعَدَمِ عِهِدَهُ مِنْ غَبِرِنْتِنِي وَلَا بُدُبِو وَهُو قَلْ رُلْفَن الْخِدَابِ

1837

للإب لم ذلله ديستي أبا قال الله نعالي خاجًا عَن بؤسف عليه السّ لاَمِ وَالسِّحَتُ مِلْمَا لَهُ إِنْ الْمِرْمِ وَالسِّعَاقَ وَيَعِنُوبَ وَلاَنْ السّاقَ جِدْهُ وَالْمِرْمِ جَدُاسِهِ وَقَالَ لُعَالِي الْمِنْ الْمُرْمِ لِمُعْتِنِهِ الْسَيْسِطانَ وَالْمَرْجَ الْمِرْمِ الجنة وهوادم وتدى عليها السلام فاذاه أفانا دخلة النص الماسطوين عؤم المجازا وبالمجاع على فومًا ذُلْرُبَاكِ الوّلِدُ وَكَانَ لِدُلِطِ هُوَالْ التّلاتُ الة ذا ناخ المب وَلَمْ عَالَة رَابِعَ لَا وَهُوَ السُّنوطِ بِلْمِ بِهُ نَمُ افْرِسِنِهُ وَنُلْتِكَ مِوفَلا مِرْتُ مُعِمَّ وَالْمَا مِنْ وَمِنْ المَّعِنْدُ عَدَمِهِ وَفُولُهُ فِيجِ الْحِفْ الديك المخوة طلب لأنتاع بناسة وهذاعلى الملاق ولااي منبغة رحمالة علي ماجي بباندان شياء المدنعاني قا لنعم الله وللامر الثلث وذلك عندعذم الولد وولد البن لماتلونا وعندعدم المتنبغين المخوة والمخواب على مانين فالدحم الله ومع الولداد ولد المبن او المنبئ مِن المفوة والمفواتِ لااى مع واحدِس هاولم المدلوري لم نوت الثلف والما ترن السدس لما تلونا ولنولونغالي فان كأن لما اخو مدسى فاسر الولية المناواوط بتنا ولا لولد وولداط بن على ما يبنا ولدااللا والانتي ولفظ الجنوب المحذة بطلق على المتنبن نتجي بهاب التلت الحالسك سياى مهركنا اوين جهتبن لان لنظاله خوه بطلق على المك وهذا فولجهورا لصفائة وصالمة عنهم وادوى عن نعاس تَصَالِهُ عَهُمَا انْ لَرِ عِبْ الْمِرْسُ لِتُلْتُ الْيَ السُوسُ لِمَ شَلْتُهُ مَهُمُ عَلاً ٥ بطاهوالآبة فان المخووجع واللفظية والمعنه ويان المع عللن عَلِى المَّنِيُ قَالَ السَّنْعَالِي وَهَلَّ اتَّا وَيَنَّا وَالْمَنْ وَالْكُورُونَا إِذْ تُكُلُّوا عَلَيْ دَادُودَ فَنَوْعَ مِنْهُ قَالُوا لَمَ عَنْ خُلُمْهِ فاعاد ضمية الجبو بالسقوروا و دخلوا وفي منهم و فالواعلى اسب وهاالملكان اللذان كخلاعليد فيصورة مقالمين المزوالي وليرتعالي خصان وَيَعْلَمُوا لَبِرْشَاعِ فِطلم العَدَبِ قَالِ مَعِمُ اللهِ وَمَعَ المَبِ واحدالة وجبن تلف النافي بعد فوض احد عافيكون لقا الشدس

وَهَذَاليسُ بَيْتِدِي فِالْحَسِيتِ عِلْاَفِلْتَجَهِدِ وَالْمُنِي وَالْوَصَلِ الْمِنْافُدُونَ وتحالية غيشم بب ورتت وهرخو فوض يدد سترمند ما تلونا ولغوله عليوالستك والعتوا النوابض بالهلها فاابتت فلأولى عصبة ولودي ووافي فلاولى مَجلِ ذَكَرُ وَ ذُلِكُ عَلَى سَبِلَ لِنَا لِبِلِ لِعَوْلِهِ نَعَالِي لِلْكَعَسْرَةُ كَالِلَّة وبطيؤي الحيم فالتحمالله فللأب السدس مع الولد وولد المبن لِنَعَ لَينَعَاكَ وَلَهِ وَمِ لَمَلُ وَاجِلِمِهُا السُّدَسُ عَا مُؤلَّانَ فَنَ لَهُ وَلَدُّجِعَكَ لْمُالِسُنُدُسْ عَالَوْلِدِ وَوَلِدَالِ مِنْ وَلَدِ شَوْعَا مِالْ عَالِيَ اللّهُ مَا لِي مِلْ مِنْ مَ أَذْ مُولَدُا عُرِفًا قَالَ اللّهِ اللّهِ العِينِ مِنْ الْبَوْلِ الْمِنْ الْمِنْ وَمِنَا لِسُومَ قَالَ اللّهِ المُلِامِ إِلَا لِمِنْ أَنْ مِنْ مَا أَنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَل ابناالرِّجال المنابِ، وَلَدِسَ دُعُول وَلدِ الدِن فِذَا لوَلدِ سَرَا لَكُمْ بب المتمنعة والخاز بلفوس بابعثم الجاز اوعف كون ولدخم المب لخيم الولد بدلبل الحد وهوالمعاع وجيع احوال الرب في الموايض مك احدًا ها الغرض المطلق وهو السُدس و ذلك مع المبن اوان المبن قان سَعْلُ لَا تَلُونًا وَلَا لَوَ التَّانِيدِ الْفَرضُ وَالْنَعْصِيبُ وَذَلِكُ مَعَ الْبِنْتِ اوبنت المبنى الغرض بَا تَلَوْنَا وَالنَّعْصَبِ بِمَا دُوْبَا أَوْلَا لِمُا النَّالِينُ التَّعْطِبُ لِلْعُلِقِ وَذَٰ لِكِ اَذَٰ الْمِيكِنِ الْبَتِيتِ وَلَدُّ وَلَوْلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى فَإِنَّ كَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفَالِكِ أَوْلِيكِنِ الْبِتِيتِ وَلَدُّ وَلَوْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى فَإِنَّ لَيْكُنْ لمُ وَلَا وَوَرِينُمُ الْمُوالُمُ فِلْأَتِمِ النَّالْ فَوْلُو فَوضَ لِلْم وَجِعَلَ النَّا فَي لَوْدَلَّا علانة عَصَدُ والدَالله والدلطاب الدينالية نسبت املا فِدُدِّهَا الْخُلْتُ مَامِنِي وَحِبِ مِلْمِ فَعِي الْمِحْوَةُ الْكِلْدُولُابِ اللَّهِ يُلْدَوَّ لِيَفِسِتِنِدِ الْمِلْتِ أَنِي وَهُوَ الْمِدَّ الْصَّيِي لَلْيَوْسَلْتِ بِالْحِمَّالُهُ الْمَ غِرَدِ الْمِلَلِتِ مِنْ لَثِي الْحَيْمِ الْمُنْ الْمَنْ فَيْ عَنْ وَدُوجِ وَالْمَنْ الْمُورِدِ وَالْمِنْ الْم وَالْوِينْ فَانْ الْمُرْبِ بِرَدْهَا الْبِيمِ لِلْلِلْدِ وَفِي عَبْ الْمِلْلِ فَانْ الْمُرْبِ بجهاد وللبدوان غلافيسبته المالب امان فأسلا فلأبرث المغارات ووالم تخامل غلل لمرة النسب ببطخ النسب اذالنسك الحالم المؤالنت للنعيف والشارة وذلك بلوث المشرود وهوالذلون دون الانات وقوله كاب بعن عندعكم

مان عُلِمَ وَلَدِمِ

كانكأوانغ وعندسطدابن الي وفاص الغاسية أمن بدلي بذلو مطلعا واذا أردت سويل عدوم كالجداب الوارثاب المغاديات فاذلوا فالنظفام البِينِدابِالعِنددِ الْذِي توبدِهُ مُ منولَ تابيًا امرام وَجُعلم كَالْلُهُ مَا لِمَنْ وَ الماغنة ماسترة بندلهمة كالمراباعلى الوتروالي فبنع لفظه امرموة بنالة اذاسبك عُنّ الع حَدّاتِ وَارِنَاتِ مَعَادَ بَاتِ فَعَلَّا مِأَمِ الْمُ الْمُرامِدِ بَعُدْ بِعُدْ وَهِنّ المبنات الدَّرجة الَّني سُمورٌ إنجمَعن بَنْهِ فَانْهُنَ لَا يُتَصوَّدُ انجمَعن الماذا ارتفعن قدرعددهن مزالة رجات فاربع جدات وارتات بنصوراجهاعهن للافالدرجة الزابعة فتنول امرام امراماديغ متراب فهكذه واحدة منهن وه مزجهة المروط سصور منجهنا وارته النوس واجذة غباي بؤاحده اخرى سنجهد الهب فى درجها فتنول امرام امر الحب مناني باحدى من جهة الحدقتنوك امرام البرغ ماني بالحديمن جِهَةِ جَدِ أَلْمِ فِنْعُولُ الْمَالِي لِلْحِ وَلَا يِنْصُونُ أَنْ يَعَمُ الْوَارِيَّا فِي فيهذه الديجة التوس ذلك لزود لجديضي اسداية ولذا إمرام وَانْعَلْتُ وَلَا بِنِصُوْران مُلُونُ حِدُّهُ وَارْتُهُ مِنْ حَلَّا بِلَمْ وَاحِدُهُ فِيعَاجِ الباني مِنْ المرباد بعد دهن عدد الم وَأَجِدُةً وَهُو الْيُ مِنْ جهم المرفانها كإندلي بدلو والتآب تدلي بالرب فلقذا خذفت بوالنسب النائب امأآ واحيدة وابدلت مكانها ائا والثالثة نذلى بالجند فلهذا أسنبطت اسبر والبدلت مناها إبين والوابعة تدلىعد المب فلهذا استطن قلاعاما ي وَابِدَالت مِن الْهُنَّ ثَلاثًا بَأَ فَهُ وَالْمُرْبَعُ فِي الْدَسَ مَنَّ إِلَيْمَا لِيمَا هِي هُذَا لعرنة المتعبعات ففذه الدوجة فاذااردت انتعوت مابازاده المتعبقات مزالنا سذاب فخذعذ دالمتيمات واجعله بتهندك والمدح بنه اسب واجعلها بيسا ركاغ ضعف ما فيسا رك بعدد ما بغ فيسك فالمتلغ عدد الجنذات الصعيعات والغاس أات بجيعًا فاذا استطت منه عَدْدِ الصَّعِيمَاتِ فَالْبَافِيَاتُ هَنُ الْفَاسِدَاتِ مَثَالَ وَالْسُبِلَتِ عَتْ ادىع جدُانِ صَعِيمًا بُرلِم ارابهن مِن لناسِدُانِ خدادىعدىمىنك ٥

بِعُ الزُّوجِ وَالْمِبِ وَالْمُرْبِعِ مَعُ الزُّوجِةِ وَالْمِبِ لِمُنَّهُ هُوَ الْتُلْتُ لِلْبَا فِي بِعَدُ فُوضٍ احدالز وجين فصادللام ثلثه احوال ثلث الطوتلث ما يبع لعد فرض احد الذوجين والسدس وفدذكرنا الطبئوفين الله نعالي وبرعباس رضي التدعهم الم بَرِي تُلْتُ البَّا فِي مِلْ بِوُرْتَهَا تَلْتُ الْكُلِّرُ وَالبَّا فِي لَلْابِ وَخَالِفٌ فِيهِ جمهورالصابة زخالله عنهم ووجهه الاستغالي نعت على قرضين للام الثلث وَالسُدس فِلْعَوْزَابِّاتَ فُرْضِ ثَالْت بالنباس وَ لذا قالْ عَلْبِ السَّلِام لِحَيْوا . النوابض بأهلها والمرصاحبة فرض والم عصبة ففذه الحالة عليما بينًا وُالِمُوابَ عَنْهُ انَاسِعُا أَنِ مَعَلَّا لِكُمُّ اللهُمُ الدِّيَّا وَالْمُوالِدُ عِنْدُ عَلَّم الولدِ وَالْمَخِوْمِ لِمَانِيَا لَعْلَى بَعْدِلِهِ تَعَالَى وَوَرِيْمُا أَبُواهُ فَلِأَتَّمِ الثَّلْتُ اَيْتُك ماير نانو والذي برنانو مع احد الزوجين هوالنافي بن فرضو ولم نها لواخذت تلث الكل لون نصيها ضعف نصيباله برع الذّوج او قرباب نصيب مَعَ الذَوجِهِ وَالنَصُ بَعِنْضِ يَعْصِيلُهُ عَلِيهُ اللَّهِ عِنْدَ أَذَالِم يُوجَدِا لؤلدوالمُغُومُ ولهذا قالن مسعودة الردعليه ما اداني سننتصيل المنفئ على الذكر وَفَالَـذَبِيَكُمُ افْصَلُ لِلْفَرِيْفِ عَلَى الذَكَرُ وَمُوادِهَا عِنْدَ الْمُستَوَّاءِ فِالْفَرَابِ وَالنَّر وَامَاعِندُ لَلْمُعَلِّدُ وَلَا يَتَنَعُ تَعْضَيلُ الْآَخِي عَلَيُّا لَذَكِرٍ وَلَحَدُ الْوَلْاَسَكُانَ الْمِ وعندابي وسن لهاملينا لباقيا بطائع الجندو هومروي عن عروب ستعود تَصَالِلتُ عَنَّهُا فَانْهُامَا كَانَا بُغَضِلُانِ الْمُرعَلِي لَجُدَةً الْرَحْمُ اللهُ وَالْجَدَةِ وَإِنَّ لتُرْنُ السُدَسُ لَ مُن لِيَعِيلُ جَدُّ فَاسِدٌ فِي نَشَيِهَا الْمُلْيَتِ وَلَن سَعَادِ بَاتٍ فِي الدرجة والكامرية الجنداب في واضع بن ترتبهن ومعوفة الصّعيد من الغاسِدة مهن وفي فدر مبر أنفي وفياستنظن بو عالم قل رط شخص لمُحِدِّتان الْمُرَامُّةُ وَالرابِ وَلَهِيهِ وَالتَّولَدُلِكَ وَهَلَدُالطَ وَلَعِدِينَ لِمُحُولُ الانبناي للدم وموى عليها الشكرة الصعبعة مهن بنابغلك يسبنها الكلب ولدسل سب والفاسدة من يخلك بسبها ولك اد طاب مذلك ليالمب بانتى جدفاسد فمن بدلى بوبلون فاسِدًا ذلاا

333

قَا لَيْحِيْلِينُ وَالْبِعِدِي عِي بِالتَّوْيِي سَوَّا وَالْمِنْ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إُومِنْ جَهَنِين وَسَوَّا وُها نَتِ النزي وَادِنه اونجوية بالإب أوبالجنل وَ في رِ وَالِيْهِ عن سُستُعُودِ للخبال المالل المردّ في وواييّ عناد عن ذبد بن تابيّ الالتزياذاكات برجه الربايخيا لبعدي مبعه المروبالعكس ع الحداب وتن بوادة الم يوب يوجدان تعطي ول واجدة مهن علم ندلي بووال لا عيد الكذات مِن وزل الم فلذا الدوال تخياط جدة هابعد منافلذا ايما ولنا ان الجدات بون باعتباره الولاد فوجت النبغير المرذ بى غلى المبعد كالإب المذي مع المرب الورد وليت جلكم ثبت للواسطو شبك لم بدل بو الم تويالي مر المبير بوبداله فاعلى السندس وتخبيالهم والمستعكدب والك فالسر معالية والمكناه ماء عبالجدات طفت بالم موالمواداداوا ت الم مؤادِنة وعليه المجاع والمعنى فيوان الجندات اغابر ش بطريف الولاد فالمرابلغ علامن في ذلك فلا وتن معماول المراصل في فراند الجدة النيس فبلها الحالميت وندلي بهأفلا تؤخة مخ ومجود ها لماعرف في ماب الجي فأذا بحث الجنزة التي في نالها مات اول ان يحب التيمن نيل الم بط نها اضعت حاكم مها ولهذا يؤخذ في المصانة فعي بها ولذا المونات من تحدى إلى اداه دويد لايون عثال وعلى والذيبو وسعد وريابن فابن وسراخد جمرو والخلاء ورويعن غُوُدِيْلُ سَنِعُودٍ وَعِزَانُ مِلْكُصُبِ وَابِ مُوسَى لِلسَّعُرِي وَابِالطيلِ عَامُونِ وَانِلِهُ المُمَعَلَوْلُهُا السُّدُسُ مَعَ الْحِبُ وَبِواحْدُطَابِعُهُ مِنْ الْمُلِّ العلم المابعين وعبوه لما دويانه على الشكم ووت جدة والها مي ولم نفات مرات المرولانجي المراجل على المروفل الجيا الجدول نفائزت بطرين النوص فلأبلون العصوب حاحبه لفاحالا يجيماع المب الذي هوابن الله المالب تدلى بالمب فلأبدثن عَ وْجُود و لِبْنَ الْمُن عَ الْمِن ولِحِهُ لَمْ فِي الْمُد يَا لَمْ مَا مُوكِما يَهُ حال

والمزح منااس فخذ فابيسارك فاذاضعنت هذا المطروح بعددمابني فينيل صادغانيه وهوعد وبلغ الجدات اجمع ففذه الدرجم فاذا استطت عَددًا لضَّعِيمًات وَهُنَّ أَدِيعٍ بِغِي رِيعٍ وَهِي الْفَاسِداتُ وَمِبَرَاتُهُ السُدس وان لترن بَشْتُركَ فِيهِ لَأَدُوى عَنْ عَبَادُهُ بِي الصَّاتِ أَنَّ دَسُولُ الدَّيْصَلَىٰ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلِم فضى سِن الجدين ادااجنه فالسَّدسي، بالسويد وابوبلوالصدب مضاسعت أشرك برالجد سن السدس وسنداد مانسة طنبو قال تحداللة ودات جهتين لمهدا فاذاتر جَدَتِين احدًا فَإِذَات جِهِتِين والمحدى ذاتَ جِهِمْ وَاحِدُمْ فَمَاسَّوَارٌ حنى بنسم السدس بينها نصفين وهذا عنداني بؤسف زحداً لله وعدد عد سنخى الجهتين فيضم السُدس بقيها أثلاثًا ثلثاء لذات الجهتين وتلثه لذات جهز واحكة لأناختلا فبجها لنزابة كاختلا فالاشخاص فيحرا لبرات المنزب فابنى لغراذا لمن احذها اغامت امريعول الخ لشغضين حتى اخدالسدس الحذوة وحسنة المسداس بينهما بالعصوبة ولذا اذاكا فاحدها ذوعا اخدبالحقتين ولذا اذااجتم فِي الْمُحْوِسِي فَوَابِنَالَ وَ رَثُرَهُمَا وَلَى فَوْشَفَ زَعِمُ اللَّهُ ٱن نؤد شِلْ لَكُذَابُ معنى واجد فلا بتعدد السكب بتعدد الجهة طلخت لمب وامرى فانفال تؤث باعتبارالنك ابتبن لمعاذالجهتين وهي فزايذ الهخوة حثى لاتلخذالنصف بجهة الاب والسدس بجهة الأمريل ناخذ النصف ترغبو يغلاف ماذلوم للنظر لأنجهة المدث أفناك مختلفه وشالما تلون الواحدة ذات فزابنين انتلون ام امرام وهي بضًا ام الحلب وَالْمُدِي دَاتَ قُوْابِعُ وَاحِدُهُ فَامِ امرالهِ بِهَدْهِ الْصُودُ فَوْنَهُ كَ

مَ الوَلدِ قَالِيَعِنُالِنَّهُ وَللبنا النصف لتَولدِ عَالِي وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فِلْهَا التمنف قال تحنالة وللالنوالتلفان وهو وذل عامة الصابة وطاسعه وَبِواخِدُعُلُوالامِصَادِوَعِي بَعِبَاس رَصِلِسَعِهُا الْمُجِعَلِكُمُ النَّنتِينِ مِنْ شَلِحُمُ الوَاحِدَةِ فِي لِهِالنِصِدُ لِتَوْلِمِنْفِالِي فَاكِنَ النَّاتِينِ عَلَّهُنَّ ثَلْقَامًا ثَوَدَ عِلْقَ اسِتَعِنا فَ التُلْتِينِ بَلْوِيْهِنَّ بِسَاءً وَهُوَجِمَعُ وَصِوَّحَ عَلَّهُنَّ ثَلْقَامًا ثَوَدَ عِلْقَ اسِتَعِنا فَ التُلْتِينِ بَلْوِيْهِنَّ بِسَاءً وَهُوجِمَعُ وَصِوَّحَ بعِوَلُوفِوفَا ثَنْتِنِ وَالْدَهُ بِضِيرِالْجِعِ بِعُولُوفِلُهُنَّ وَالْمُعَلَّى لِسِوطِ لَمِينَتُ بدوته ولاناستغاني جعل البنتين النصف مع المبن وهونبتخن النصف وحطالدلوم لخظ المشبن فغار بذلك انحط البنتين النصف عد المنعد اد وَلَلْجَمُهُورِمَا دُوي عَنْجَاءِ أَنْ قَالَ جَائُ امْزَاةُ سَعَدِ بِنَالُوبِ إِلَى رَسُولِ السمكي ألله عليووسط بابنتها فيسعد فعالت بادسول العوهاتان ابنناسغدبن الدبيع فتلابوها معكدة احد شهيدا وانعر بالخدتالها فلمرتدع لعنامال وكم بدها بالم عالي فعال بعض للم فذك فنوك ابدة المبرات فارسل وسولات ملااس مليووسة المعمافتا كاعطابني سَعْدِ الْشَاشِ وَالْمُمَا النِّن وَمَا النِّي فِهُولُك وَمَا لَهُمْ إِنَّا فِي اسْتَعْمَا فِالدِّنْيِ التلثين لم ن عصِيص الشي بالذكر لها في المالم عَاعَدًا في عَالَ مَاعَمُ فَ إَن وَمُعِمِ فَعُدُ فَنَا حَمُ الْجَهِ بِأَلِيَّا إِن وَخُمْ النَّتِي السُّنَّةِ وَلَا فَالْحِ قَل بُوا ذُبِهِ التَّنْتَنِيةِ لَم سِمَا فِي المؤارِثِ عَلَى مَا بَيْنَا مَ قِبْلُ فِيلُونِ النَّيْخِ مُوادُّا اللهِ فِي وَهُوا لَظَا هِوالْمُرَّيُ إِنْ أَلْوَا نِعِهُ فَاتْ الْمِنْتِينِ فَاعْطَاهُمْ وسول السصكي المعلم ويسلم الفلفين يحكم المتبن ولعظة فوق فالمرتبة صلة جَافِ فَوُلُونِهَ إِلَى فَاصْدِبُوا فَوْقَ الْمُعْنَا فِرَا بَاصْدِبُوا الْمُعَنَاق وَجَلَّا عَلَىٰ هُذَا أُولِي مَا وَهُبَ البِهُ بنُ عِنَاسٍ مَعِلَ لَلْمُعَمُّمُ الْمُصُولِ الدُّونِينَ ا بين السُّنَّةِ وَالْمَبْرِ وَلِي مُنالِ وَعَلَالْلِلْكُرْمِ وَلِحظ المنتبين وادول لَعْتِلا طِ نجتم ابن وبنت فبلون لذالتلتان وهومن لمعط المنتبين ابذاول السعالى بن نصب الواحِدة ونصب الجيج ولرسن نصب الني على مَا قَالَ فَلا بدَمِن لِلا قِ المُتنى الْحَدِهُ فَا فَالْمَا قَمُا بِلْجُرَادِ لِلْسَبْرَ إِنَّا

يَعَمَّد أَنْ ذَكِلُ الْمِنْ كَانَعُ الْمِينَ كَاأَيا وَلِنْسُلِانَهَا تُرَفَّ مِوَاتَ الْمُم بكميرات الإب لأن لذالشدس فرضا فترث ذلك عندعكم ولبن كانسوات المورا تلوكمت عدم الحب بغيره المبوى ان بنات لابن برتن مِبرًا تُ البناتِ ومع هذا يحبن بالم .. بن ولذا الخدي لليومات لماذلونا الم امرال فانتلاتجها وان علت في نفا لبست من فلو ولذا رُ رِخُ مُا يُولِيَ فِيسِمِينَ كُلُ نُوج أَمَا النصف أوا لُوبِع مَا تَوْلَت أَمَوَا تَوْلُونَ مِنَا بِلَقَالِحِ مِلْعِ كَ يَسْتَصْ مِنَا بِلِيَّا لِيَوْدِ بَالْمُودِ لِمَوْلِهِ مِنْ النَّوْمُ وَوَا بِمِوْلِيسُوا تِيَابُهُ وَلِنظَالُولِدِ بِنَا وَلَـ وَلدالَمُ بَنِ فَيلُونَ شِلْدِبالنِّصِ اوبالرجاع عليها ببنات فتلفلون لذالابع عدف فصا للذوج حالتان النصف والانع قالرَعِمُ اللهُ وَللزَوجةِ بَضِمُه أَى للدُّوجةِ بضفَ مَا لِلدُوج بَلُونُ لفاالذبغ ومع الولداد ولداله ب وان سمل التمن لينولونغاني ولهن لدبع ما تدليمًا وُلِم مِلْتِ لِلْمُؤلِدُ فَانَ فَانَ لَكُمْ وَلَدُ فِلْهِ وَالْتُمْنِي مَا تَزَكَّفُهُ وادلك التوس واجدة استول بولوجهين احدهان لاتلازم الم خان يتب الورشر أشرواعطى حل واجدة من دبعا باخذ واللد اذا نُزَكَ ا وَنُعُ ذَوْجَاتِ مِلاَ وَلَدِ وَالنَّصِفُ مَعَ الْوَلْدِ وَالْوَجْمِ الثَّابِي ان متابلة الجع بإلجع بمنصى متابلة الفرد بالنود فيلون لواجده الربع اوالتمل عند انتواجها بالنعب واذا لتون وفعت المراحز بينهت نيص فالهن جيعًا عَلَى السَّوَّا ولعِدم المولوبة خااذامات اسواة وادعا دخلان اوالنون حما واقام حل واحليه ما البين ولرنان بيت واحدِ مِنهُا وَرُحَدُ لَهُمَّا فَا بَمْ مِقِلْسَمُونَ مِبْوَاتُ دُوجٍ وَاجْدِلْعِدُم الم وَلُوبِهُ فَلَا اهْنَا فَصَا رَلْلِذُ وَجَا نِحَالَتا نِ الدُّبِعِ بِلا وَلَدِ وَالنَّمْنِ

- K. 15%-

معهُنّ ابن ابن بلن عصبه معة فلابر تخالسُ لأس واناط فاله السُدس عند أنبنوادهِنَّ لِيُولِ بن مسعودٍ وَمن اللَّه عنه في بنت وَبنت إنى وَاخت سَمعتُ رسُول العيصلى الله عليه وسلم بينول للبنت النصف ولبنت الم بالسيدس تط اللتين والهاق للاحت وقوله تكل الثلب دليات على المن بدخلن فلنط اله ولم دلات السنعًا إيجعَل لِلاوَا وَالْمَنَافِ تَلْتَيْفِ فَاذَا اخْذَت الصَّلْبِ وَالنِّصِف بَعْ عِنْ السُّل س فيعط لها تتلد لذلك فلؤلم انهن مخلف فالم ولمو و فوض واجد للصار تهلة لدالم أنالصليبة افرب الحالمت فننتدم عليمتى بالنصف ودعوله في عليامًا عوم الما را والمراجاع مَا أَرْحِدُ اللَّهِ وَعُن بستين المخابِ الله ٥ بيننس صليبتين لمن ارتهن مان تكلة الثلثين و قلك لينتب فستطن ادلاظوب لتوريثهن فوضا وتغضينا قال تحد الله الاان بلون معهن اواسنل من ذكر فيعصب من لان عِلْ آبد وَمن كان فرقة على له تلن ذَاتَ سَمْ وَسَلَطُ مَن دونَهُ الدَادُ سِولُومَ عَمْنَ أَنْ بَلُونَ العَلامَ فِي وَرِجَفِي سَوَا ولا عَالَمْ نَا ولريكِن وَهَا مَدْهِ عَلى وَدُبدِن الدَ وطل سَعَها وبد اجِذَعَامَةُ العُلَا وَدُوي عَن مِسَتعُودٍ وَحِلْ الشَّعَدُ انْدُافَال بِسَنطى بِنَابَ المُليد الهِ فِي بِيني الصَّلِيدِ وَافْكَانَ مَعِنَى عَلام وَلَمِينا بِعِنهُ وَانْ كَانِت البِسَ المُليد كاحِدُه وَكُنْ مَعْ يَنْ عُلَامِ كَ لَبُنَاتِ الْمِن استَواءُ اللَّالِين مِنَ السَّدِس ٥ والمقاسمة فابها اقل عطين ونستخ هذه المسآبل المطارعلى فدل مسعود وُجِتُ فِي ذَلِكَ أَنْ بِنَاتَ الْمِن بِنَاتَ وَمِوْلَ نَهُنَّ أَحَدُ امْرَى أَمَا النَّوض أَو المتَّاسَمَهُ وَفُرضُ تَمَّ النَّلْتَانِ وَالمَتَاسِمَهُ ظَاهِ وَمِولَلِسَ لِمَنَّ انْجَعَن بيني ما فاذااستكان النات التلبق فلوقاسمن لذم الجع ببهما فلأجوز واذافات الصُّليب وَاحِدُه اخذَت النِصف وَبنِي مَن فَرضَ البِّنَاتِ السُّلِ سَ فِاخذَنَهُ اللاَّ سَنَوِدَاتِ وَاللَّ عَلَمَاتِ مَعَ الدَّلُونِكَ لَهُ الدَّلَاسِ مِنَ الشدس والمتاسم والترتف بووليلاتا خدالبنات الغرس التلتن وانهن المسؤل لمتن مخ الصليب عنداً لم نبواد فلذا عندا المجمّاع لأن من لولان وارته عند المنوواد مزلانات فلأبعص الموهاع ند المجناع كالعريع العد

في عَني أَلْضِ وَ إِذَا لِمَنِي لَهُ حِكِم الْحِيمَ فِالْمِيرَاتِ الْمُرْدِي إِذَا لِمَ نَعَالَى لَا بِن حَمَّ اللَّهُ وَ فَكَمَّ الشَّيِّ مِعَلَّهُ لِمَاللَّتِي كَمَ الْلِيَّ فِالْمَغُوَّ اتِهِ ا وَأَمِ ا وَ المِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السِيِّقَاقَ التَّلِيْبِ أَوْ اللَّهُ وَوَلَمُ انْ الْلِمُنْفِنِ بَسْتَعَمَّانِ النصف مة المبن فلنا استخفافها ذلك عند المجماع لم بدل على ستخفافها اباهُ عند المن نفواد المؤتريان الفات من بأخذ أن مع المن ثلاث أخاس المال وعند المن ثلاث أخاس المالية وعند المند الفات على المالية وعند المن والمنظمة المناد المنظمة المناد البنين والبنات عصبالبنون البنات فيلون للابن متلخط الانتيبن لتولونغالى يوصيكم السعيفا وكادر للذكر متلحظ المنتبيف فصا وللبنات نلاث احواك النصف للواحكة والثلثان للاشتبن فضاعيا والتعصيب عِندَ المُحْتِلَاطِ بِالذِلُورِ قَالَ رَحِمُ اللَّهِ وَوَلَوْ الْمِن لُولِدُ مِعْنَدَ عَذَمُو أي عِندُ عَدُم الوَلدِ حَيْ يلون بنواالمِن عَصَبه طلبنين و بنات المهن كالبنائ من اعدا الثان من فيعصب كألذلورعندالم ختلكطهن بالذلورنيكون للذله شلحظ المثنين فالتحدالية ويحيالم بناى ولدالمب عب بالمبن دلوره واناتهم فبوسوا المن ابن لمن افرب وهوعصب فلابر نؤل معم بالعصوبة وَلْنَا بِالنَّوْصِ لَنَّ بِنَا يِتِ إِلْمِن يُدِّلِن بِوفَلَا بَرْتُنْ مِعَ اصَّلِهِنَّ وَانْ لِنَّ المبدلين بديان كانعفن نهوسك واصلفن بعين ماعب اطحة لمَنْ مَا تَبْتِ لَمَ خَلِالمُنْ لِمُنْتِ لِسَاوَيهِ ضَودةً قَالَ تَحِمُ اللهُ وَمَ البنت لأقرب الذلوراكباني اياذا لمان مع بنت المبت ليصلب اولادالهب واولاداملطين وانسنكرا والجرع لأزالنا فيعدفوض البنت الصليبه لافزب الذلورمنه ولناعصبه فيعيل بعدوها ااغابستننم اذاله يلن فدرجنه بنتاب والمااذال نتية درجتم بنتب فشادلة فلأبلون النافي سفين البنت لدوحدا قًا لَ يَعِمُ اللَّهُ قِلَانَاتِ السُدَسِينِ لِلنَّالَةِ فِي الْمِلْدِينِ الْمِلْكِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِيدِهِ السندس تحمله التلتين ومؤاد ماذا ليرتلن في دوجين أب اب واما اذا لا

مِ النَّوْفِ لِهِ وَادْمِهَا العُلْمِ امِنَ الفَوْمِ النَّافِي فَيْلُونَ لَهُمُ السُّيد سِ تكملة الفلتين وكإشئ للسنليات المان بلون مع واجدة من تغلام فيعصها ومن عذابها ومن فوقها متاريان صاحبة فرض مناودان الغِلاَمُ مَعَ السُّمْلِي مَنَ العَدِينِ أَلْمَ قُلِ عَصِّبِهَا وعَصَّبِ الْوَسِيُّ فَي مِزَّالِغَدِينِ التَّانِي وَالْعِلْبَاسُ الْعَدِيقِ النَّالِثِ وَسَيَّطَتُ السُّعَلِيَاتِ وَلَوْهَ زَالْعُلَامُ السغلى بالنوس النافي عَصَبها وعَصب الوسطي بينه والوسطي والعُليَا مَنَ المَوْتِ النَّاكِ وَالسُّعَلِّي مَلَ الغَرِبِ الرَّقَلِ وَلُوكَانَ عَ السُّعَلِّي سَ النوبة التالث عصَّة الجيع غراصة ابدأ النوابض والمعزَّ فاذلزنا الالعليا شؤلمنولة البنت والبوافي منا نول بنات والرمان المن عَ الْعُلْبَا مَ الْمُوبِقِ الْحَقِّبَ الْحَتَّةُ وَسَعَطْتِ الْبُواتِي فَا ذُلْنَا فِلْ وَلَا وَلَا وَفَا دَلْنَاتِ أَلْ بِ أَحْدَال سِت النِصَف للوَالْجِدة والتلقان للاسب فصاعدا أوالمقاسمة معاب المب والسلس مَ الصَّلْبِيوالْوَاحِدُةُ وَالسُّعُوطِ الزِّن وَبِالصَّلْبِينِي الْمُ انْبِلُونَ معنى غلام وَهَذَا النَّوعِ مِنْ لَلِسَابِلِ بِسُمْ عَانِ فَالنَّرْضَيِينِ نَسْب بنات المن اذاذ لون مع المنتكن الدرجات وهوا ماستن بن قوامية شَبُ فَلَان بِنُلِاتَهُ اذا التَرَدُلُ هَا يُعْضِعُهُ وَتَنْشبيبُ التَصِيدُ وَ عُسِينَ اوْتَدِبِينَ الْبُدُلِوالِينَ اوادسَسَبِ النَّادِينِ الاشتِ النَاوُاذَا وفد هَالم نِ فَعِيدُ الْمُؤلِلُوا ومن شِيالِمَوسُ بِنَا لا شَبِّ المَوسِ لِشِبُ وَلَشِبُ شَبّا بِأَاذًا وَفَعَ بِدِيهِ عَبِعًا واسْبِيتِهُ المَاذاهِ عَتهُ لذلِك لمنة حدوج وادنياع بن درجة الحاحدي لحال العدس في ندوانواي وغانة فصادلنا تبالم بماحوال سن التلأث المذلورة فالبنات والسيدس عالصكب والستوط بالمبن وبالصليب بالاان بكون معهنَّ غِلام قَال يَعِينُ اللهُ وَالْمُوانِ الْمِرِينانِ الصَّلبِعِيد عذي ت اي عِندَ عدَم البَناتِ ديناتِ المَنْ حتى بلون المِوَاحِدة النِصف والتنتين الثلثان ومع المحوة لب قامرلذ لرمثيل مطالم نثيين

Den

وأخج

وبزايل مع اخت وَلَلْحَمْهُ و فَولانعَالَى بِيُصَيِّحُ اللهُ فَاصَلُ كُلِللَّا لِمِشْلُحُظِّ واولأد المبنا وكردعلي مابينا منقبل فتنتظم لمرتب وتضبه هذاان بلون لمال منسوعًا بين الكل الماناع لناغ حقى وطوال بن با وله المبتر وفيحت الصليين أوالصلية الواجدة مابعتك فأولبس فيرجع ببز للعنبنه والمهاد وَلْ شَهْمَتُهُ وَاعَاهُوعَلَ بَعْتَصْحِلْ لَعَظِ عَلْجِدُةِ وَمَنْ خَبْ الْعَيْ الْأَبْنَاتِ ٥ الصليبان دوات فرص وبنات المن فهدو الحالة عصبات مع اجمين وصاحب الغوض اذا اخذ فرضك خوج سؤلسن لمانه لريكن فصا والنافين النوص لجيع المال فيعق العصبة فبنشاركنه ولمخدج فرم العصيفيه كالوانعردوا المتزى انصاحبالنوض لومان غبرالبناب كالابوبن واحدالذ وجبن كانك للافلذامة البنات يخلأف العتمة العروبنت المخرم الجيمالي نهما لمنص عصب معمام طلقًا سُوّاء كان مع ماصاحب ورض اولم مكن فلأبلزم منانتتا والعصون في تحلك بنبلى الننا وهان على بنبلها واجدفن زيادة على لتلثين ليس محصور المنزى انقباط ندما المعاسن عندلنونهن باد تول أوسب بنا وابناغ المصل فيهات المب عندعدم بنات الصَّلبان افزيهن اليالمبِّ بنولُ مُنولد البنت الصُّليتة وَالْمِين يلمها في المتوب منزلة بنَات المربف وَهَلَذَا بِغِعلَ وَانْ سَنْلُنْ مِثَالَهَ لَوْ رَاكِ ثلاث بنات ابن بعضهن اسغل من بعض وثلاث بنات بن ابن اخر بعضهن استلمى بعض وتلأت بنات أبن ابن اخر يعض راسك من بعض بهذه الصورة من مست

3

عنهما الماستط المغوات بالبنت واختلنت الة وابتعد في المخوة والاخوات مع البنت في دوابة عنه البافي طه للأخوة وفي دوابة احدي عنالباني بينم للدر خلط ألم نشب فيلهو الصير من مذهب للاخ مَعْدَهُ وَ فِي وِوَا يَعْمَدُهُ مِنْ الْجِيعِ للالاسْتُلْ مُظْالا سَبِينَ هُوالْحَيْمُ بِعَوْلِهِ تَعَالِيَ انِ الرَّهُلُلُوللِيسَ لَهُ وَلَدَ وَلَا أَحْثُ فَلْهَا مَصِفْ مَا عَزَكَ فَادِتُهَا مُشَدُوطِ بِعَدُم الْوَلْدِ وَاسْمُ الولد بشملُ الذلر والمَنْفَى لِم نَوَيَانَ السَّجِبَ الرَّوجِ مِنَ النصف الإلازِ وَالرَّوجِ مِنَ الزِيجِ الْمِلْسِ الْوَلْدِ والام من اللك الم السندى في الذار والمنتى وللجمهورمًا عادوينا واشتراط عدم الولد فياتل اغاط نط وثها النصف اوالثلثين بطوي العدض وغن نعوك انهاكا تدف م البن فرضا واغا ترف غلى انفاعصب ويحمل ان بواد بالولد فيا الذكر وندفات الدلالة عَلَيْ وَلِكَ وَهُوَ فَوْلَهُ وَهُوَ بَوَنُهَا آنَ لَم يَكُنَ لِهَا وَلَكُ بَعِيٰ خَاهَا بَوْتُهَا انلوبلِن لِهَا وَلَهُ وَلُولُنَ الْمُعَالِّ الْمُعَنَّعَلِي أَنَّالُمْ خِيدَ نَعْضِيبًا ع الانتى منالم ولم واونعول اشتواط عدم الولد انا لم ن لم ذف المخ جيعِمَالِما وَذلكِ بننج بالوَلدِ وَان مانَ أَنْ قَا لَكُمُ اللَّهُ وَلَوَاجدٍ مِن وَلَدِلْ مِالسَّدُس وَلِلْالتَوْ اللَّهُ وَلُودُهُ مَا نَا ثِمْ لِيَوَلِهِ تَعَالَىُ وأن طانَ يجل بودتِ حِلَالِهِ أَوْاشُوا أَوْ الْمُؤاةُ وَلَوْ أَحُ اذَاخُتُ فَلِكُ وَاجِدٍ مِنْ السَّدِسُ وَأَنْ كَانُوا الْتَوَيِّنَ ذَلِكِ فِمْ شَوْعِ الْجُوالثَاقِ الدُوادُبِوِ اللَّهُ لَا يَعْمُونُ وَكُلُولُ الْمُؤَلِّلُ فَيَرِّنَ ذَلِكِ فِمْ شَوْعِ لَا جُوالثَاقِ الدُوادُبِوِ اط دالم مران اؤلاد الاب والم ما والحب منذ فورون بي ابنا النصف على ماذلونابن فبلرولهنذا فزاها بعضم ولداخ اواخت لمرواطلاف الشركة بمنصى لمساؤاة حااذا فالسربل فلأثب هذاالمال ادفالله شِرْدُ فِيهِ وَسَلْتَ عَلِي ذَاكِ فَضِ المُنولَدِ ما ليصف ولمن السّنعالي انا ستوي بننها كالة الانعزادة لدلك على استوابها حالة المجتماع فالتعمالية وجبن الابن وابنووان سنل وبالاب والجداي المعوات طفت

لِتُولِهِ نَعَالَى غُلِ النَّهُ مُنْتِيكُ فِالْكِلَالَةِ إِنَّ النَّهُ فَلَكَ لَبْسَ لَهُ وَلَا وَلَهُ الْخَلْ الْحَدُّ فَلَهَا نِصْنُ مَا مَلِكَ وَهُوَ مِنْفَا إِنَّ لَوْمُنْ الْمُولِدُ فَإِنْ كَامَا النَّسَيْنِ فَلَهُ عَالَا لَغُلُنَا ذِمَّا مَوْكُ وَانْ كَافُوا بِعَوْهُ وَيَعْلَا وَنِثَّا الْمُلْكِونِيَّ لَكُولُ عَلَى الْمُنْشَيْنِ ، قَالْ مَعْمُلُكُ ولا يُجِينِوا لَلْمِنْ عَالَصْلَيْ الْمِنْ الْمُلْكِدُونِ وَلاَ عَلَا لَمُنْكَ لمب مع المُخات لب وام جنات ألمن مع الصليبات حتى بلو والواجدة بوالمخوات لاب النصف عندغدم المغوات لب وامر والتنتين لثلثان فصاعدًا ومع المحوة ولب للدارمة لخط المنتيب ومع المخت الواجلة السُدس تَخْمِلَةُ التَلَثَين وَلَيْسَتُكُمْنَ بِالمُخْتَيْنِ لِإِجْ وَأَمِرِ لِمَانَ بلون مَعمُنّ اخلابِ فيُعَصِينَ لاتلونا وَبِيّنا وَيَالَى فِيهن خِلاف بن مسعود وخ الشعشة معاسم والمخدة بعد فرض المختب لب وامر اواحت وَاحِدَة لهُمَاعَلِي عُومًا بِينَا هُ فِينَاتِ الْمَنِي مَعَ الْبِنَاتِ وَصَلَاهِ لهن مع البنت الوَاحِدَةِ أَذَ الطَّامِ فِي الْمُعَوَّاتِ مَا لَكُرُم يَوْ البِنَاتِ وَالنَّفُ الزارد فيهن التصالوارد فالبنات فاستغنبناعن المحف فيهت بالتيف ألبنات اذطرب البعث فيما واحد فالتحالة وعصبهن احوتهن والبنت وبنت ألمبنا بعصب المغوات لمب وامراطب المؤتفن والبن وبنت المن امانع صب المحوف لهن فظافور لا المونا وامانغصب البنت لفن وبن الابن ملغولم على السلام اجعلوا مِ البَاتِ عصب وورف مُعاذرُ صَ اللهُ عنهُ فِي الْمِن بنتًا وَاحْتًا فجعلل واعدة مهااليصف ورسول اسمكي اسعليوسلم حيٌّ بِوَمَيْنَ وَ دُوكِ نَهُ عَلِيهِ السَّكَامُ فَضَيَ فِاسْخُ وَأَبِنْتَ ابْنُ وَأَخْه البن النصف وأبنة المن السدس والبا فالأخت وجعل المصنف البنت مَن نعصِبُ المعوَات وَهوعَاد وَ في المعتبنهِ ل يُعَصِيف والما بصنعصبة معها لرنها والبند بنفسها لبست بعصبة بإهذه الحالة فلمنك نغصت غبرها بخلاف لحدوة علىماجي من فرسان شااسنعار وَهَذَا فَوْلِحِمْ وُوالصِّعَابِ وَصَلَّمَ عَلَيْمُ وَدُوكِ عَنْ بِنَعِيّا سِ رَضَّاسً

1.4

ذَلْرِنَا قَالْوَهُ اللهُ وَعَصَبِنُ وَهُوَمَعْطُونٌ عَلَى نُولِدِ ذُو فَرَضِ فَ اولِ الجابِ بعدَّ ذَلَالدِنِ وَالْوَصِيَّةِ فِي قُولَهِ عَنْسَمُّ بِينَّ وَرَشَّةٍ وَهُ دُّ وَفَضٍ وَعَصَةٍ وَهُوَمُعَلَّوْنٌ عَلِي الْخَبِرِ فِيلُونُ خِرًا قالِ الْمِيلِ خَنَا الطَّارِ النَّوْدُ \* وَهُوَمُعَلَّوْنٌ عَلِي الْخَبِرِ فِيلُونُ خِرًا قالِ الْمُعَلِّينِ الْمُؤْمِدُ \* أَنْ الْمُؤْمِدُ \* أَلْلاً وَالْبَاقِ مَعْ دَيْسَمْ هَدَ أَنفُسِبُولِلْعَصَبُهِ أَيِالْعَصِبُ مِنْ بِاحْدَمِيَّ الْمَالِدِ عند استرادِهِ ومَا ابْعَنَهُ الْمُؤْلِمِنِ عَندُ دَجُوْدِ مِن لَهُ الْمُرْضَ الْمُدَرِّدِهُوا دسة ولبس عبرا فه لانسد المعلى تعديوان نعرف الورة ولهم وللن لانعرف س هُوَالْعَصَبِهُ مِهُم مَلُولُ نَعُرِينًا بِإِلْيَامُ وَالْمُنْصُودُ مِعَرِفُ الْعُصَبُهُ ٥ دى بعلى مَاذ لِو وَلَا نِنِصَوَّ رُذَ لِكِ الرَّبِعِدْ مَعْرَفْتُهِ فِنْفُولَ الْعَصِيمُ نُوعًا نُ نسيب وسببت فالنسبيد تلاندا فراع عصبة بنفسو وهوك دليم ببخل في نسبت الى لميت انتى و هواد بعد احسا في جدر الميت واصلو وجزه أبيد وَجوزُ كِدِّهِ وَعَصَب بغيرَه وَهوَكُلُ انتَى فَضَا النِصَفُ اوالنانانِ يُصِينَ عصَبِدُبالْ فَوَيْنَ وَعصَبِهِ مَعَ غَبِرُهِ وَهُوَكُل اللهُ نَصِيعَصِبَهُ عَ انْخَاخِوَى الْمِنَابُ مَعَ الْمُخَابُ وَالسَّبِيمِ مُولِيُ الْعَنَافَةِ وَالْمِنْي لبست بعضبة حنيته لآنالغضبداغا سج عصد ليؤته ولحصول النام بووالمعصل الساص المنتى واناص تعصبه بتعا ادعكم في خالدت فتط قال رحاللة والاحق المرب غابنه وال سعل اي اور اله ما العصو بغ جِنهُ المِّيْنِ وَإِن سَنَالُ وَعَبِرِهِ مَجَوْبِوْنَ بِمِلْعُولُونِعَالِي بُوصِيمُ اللَّهُ غُّادَهُ وَكُمُ لِلدَّدِيثِلُ حَطِلاً نَتَيَبِ لَكِ انفَّادِسُمَانَةُ وَلَا وَيُولِكِ وَاحْدِمُ السُّدِسُمَا تِحَانَ كَانَ لَهُ وَلاَ فِعَلَّلا صَاحَاتُ وَضِ عَالَوْلِدِ وَلَمْ يَعَلَّلِوَلْوِالْذَكْرِسَمُا مُتَدَّدًا فَنَعَبِنَ الْبَاقِ لَهُ فَدَلْ إِنْ الولدالذكرمندم عليه بالعصورة فانهاب علي تابينها مه يندممنامة فيندم عليمايط أومن حبث المعنول ان المسان بوترولده عَلَى وَالدِهِ وَجِهَا رُصّ فَ مَالدِ البِهِ وَلَحِلْهِ بِدِخْدُمالُمُعَادَةُ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْهِ السّلام الوَلِدُ مَعَلَهُ عَبِنَهُ وَقصِيهُ ذَلِكَ انْ تَلْعِاولُ بلسبع عَلَا خَنِياد وِلَمُ أَنَاصَ فِنَا مِنْ أَرَا لِعَرْضِ الْحِاجِ الْمُدُوضِ

هبت بهوَ إللاكودينَ وهوالمبن وين المبن وان سَعَل والمب وَالْجَدُ وَإِنْ عَلاَ وَلَذَا الْحُوهِ عِيونَ بِمِ لَ نَجِرَا ثُمُ مَنْ وَطِيا لَكُلَالَةِ وَاخْتَلِتَ فَالْكُلَالَةِ هَلْهِ صِنهُ لَلِمَتِن اوللوَ رَبُوا وللِنَولَةِ وَ فَزَى بُوْدِثُ بِلْسُوالْوَاءُ وَفَتِهَا قاتمًا كَانَا بْسَمُ الْمُنْسَمِ عِدْمُ الْوَالدِقَ الزَّلْدِ الْمُنْتِ فَيَسَعُطُونُ بِمِ وَالْكِلَامِ مُسْتِعَمِنَ الْمُعَاطِنِ وَمِنْهُ الْأَطْبِلُ لِمُعْلَمْهِ الرَّاسِ وَلَنظُ عَلَ لمعاطمة المايدخل عليه وكذا الكلالة ملعاط بالشخص مالمخوة والمخوات وفبلاصلما مزالبعد ببالكك الرعمين فلان وفلان اذاباعدت وببال حل فلان عَلَى فلان عَمَا عنهُ اي تَولَهُ وَنُعَدِعنهُ وَعَبُوفِزُ ابْعَالُولُادُةِ بَعِيدٌ بالنسبة الحالط وفال الغرزدق شعرة دنتم فناة الحيراء فكالتي عَنَّاسِيَّ مَنْ عَدَرُ مُعَنَّاتِ عَلَيْهُمْ مِنْ مِنْ بِدِوْدَنَعْ عِدَمُ عِنَاصُولِكُمْ عَنَاصُولِكُمْ الْمَ عَنَّالُمْذُوعِ الْمَعْمَامِ وَالْمُغُوةِ وَ وَلَدَالُمْ بِوَلَدَعْ لِمَا لِمِنَامِ فِلْ فَلَا لَكُمْ مِنْ الْمُ المت غي المحوه من المروحد في وكل غي المحوة والمخوات را لم بوب اومن لاب لمان شَرطادتهم الملاكة ولم كلاكة مع الولد والبنت ولد فقيهم ولذابت الجنب لمان ولد المن ولد فان هذا وجب أن لا توت الم خوة في والاخوات منالم بون اومناله برع البنت اوبنت الم بنها نارتهم شؤوط الكلالة المنا الملكلة شرطت في خن لم رف النصف اوالشُلت ما ولادف المركة المشرطة المركة المدن المدن وطبها لم مُطلق الأدْنِ فيستنعنون المردن بالعُصُوبة مع البين بنص لحدَ عَلَى مَا بِيَاعَلَافِ اَدَتِ وَلَو الْمِرِفَانَ جِيعَ ادْتُهِمَ تُتُوفُولُ الكِلالَةِ فَينتني يعدياً فَمَا دَلاحُوات لَهِ وَالْجِمْلُ عَوَالَ النَّصَفَ لِلْوَلْحِدِةِ وَالْفَاعَانِ لَا لَتُو منها والتعصيب بأجبهن ومع البنان والسنعط مع المبن وللحفوات لاب سبع احوال ذي الحسد والسُدس مع المخت الواحد من المب والسنوطيا لائنتبن من المخوّاب من المبوين حاسدتم وصادك وكاد الم م ثلثه احوال السدس للواحدة والثلث للشوسه والسنوط عما

53

عَلَى التَرتيب ايعَلَى النّرتيب الذي ذارنًا في المحوّة وهوَان بترّ مرالحم الم وام على العراب فالعراب على ولا الغراب وامروكذا بعل فاعام المب عَلْمُ مَهُمْ وَقُرَابِينِ عَنْدُ الْمُستَوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ وَعِنْدَ الْتَفَاوَتُ فَالدَّرْجَةِ يقد وُلم على قالي عَالمعنى بيتولي عليد الشلام ُ الوَل الحين النسب وهوَاخْرُ العَصبَاتِ لِيُولْمِعْلِمُ السّلام لِلذِي اعْنَى عَبدَهُ هُوَا مُوك وَمَولُمُ كَانْ شَكْرُكُ غَيْزُلُهُ وَشَرَاكُ وَإِنْ لَعَرَكُ فَشُرِلَهُ وَخَيْزُلِكُ وَأَنْ مَاتَ ولمرتدع وابنا لنتانت عصبته والمراد بالوادث وادكه وعصبة بذليك انابند عزة اعتف عَبْدًا لَهَا فَانَ و تُوكِ بِنِثَا فِعَلْ رَسُول السَمَلَي اسغلب وسلمنصت ماليط بنتم ونصفا كمخوط بنغ حوة وهالمعتفد قَالَ عَنَالَهُ عَمَدُهُ عَلَيَالتَربِ أي عَصَبُّ الْوَلِي ومَعِنَاهُ الْوَلَمِ لَمِ الْمُعَلِيدِ الذي ومَعِناهُ الْوَلَمِ لَمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الذي الذي أعنه فال لوزيل مولاه وعصبته عصبة المعتق وهو المولي عَلَىٰ لَنُوسِ الدِي دَلُونَا فَمَانِ بَكُونَ جَذِءُ المَوْكِ اولِي وانسَفَلُغُ اصْولُهُ نمجن السوغ جذ مُحَدِّه بِتِدَّمونَ بِتَوَةِ النَّرابَةِ عِنْدُ المُسْتِوّاءِ وَبِعُلو الدروز عندالى فارت فالسر واللاي فض النصف والتلقان بص دعص ملح لله في التلقان بعض معالم المرتبع من المرتبع والمنوات لمب وامروالمنوات لمب وهولم وبص نعصبه باخوتن وَعَدِيبُناهُ فِي إِن مِيرًا رَهِنَ وَقُولُهُ بِالْحُوانِهِنَ هَدَافِ الْبَنَاتِ وَالْمُ خُوات طاهوكم تعصوبتان نغيص عليه واشابنا أثالاب فانهن بمرت عصبه بابنا واغاى بئ إبُّصًا وَانْ سَعَلْ وَاذْ لَوْنَا هُوْسَا إِلَّا لَتَسْبِيتُ فبلون مَعْنَاهُ بُغْتَعَمَّرَ بَاخِوَتِنَ المِعَرِيلِ فَعَلَمْ بِالْحُوتِينَ وَالمُصَنِّفُ مَعْمُ المُعْدِينَ الله ذات العصبات هُنَا واستوفاه المالعصية مع عَبْرهِ وهو المُعْوات عَالْبَنَاتِ وَالْمَاتَوْكَ وِدِهُنَّ هُنَالِمِنَهُ وَلَوَهُنَ فَهَا تَنْدُم وَقَدْ شَرِحًاهُ هناك فلأنعيده واغاسمين عصبة مع غيره ومع المؤتن عصبة بغيره لمن ذلك الغبر وهوالمنات سرط لصبر ورنهن عصب ولريم لهن

التَّصِ فَبِيغُ البّاقِ عَلَى قَضِيَّةِ ٱلدِّلِيلِ وَكَّانَ بِنِيغِ إِن تِعَدُّم البنت لِيضًا عليه وعلى كالعصبة المان الشارع ابطلان المرات عين العرض لهَا وَجَعَلَالْنَا فِي لَم وَلِيَ رَحْلِ قَا لَ تَعِمُ اللَّهِ عَلَابٍ عَابِوا لَم بِي وَانِ عَلْاً ائم اولاهم العصورة اصول المتنوان علاواولهم والربان اسم تغاني شرط لدب المحذة الملاكة وهوالذي لأوالدلا ولاولد عليا بيناه فعالم ذلك انهر لم بريؤن مع المب صدرة وعلم اجاع الممنوفاذا كأنذلك عظموة وهافز بالناس البويعد فردعه واصوله فالمنكع سه فابعد منه لم عام واعام إسر والحداث المنوى الدينوم مناسر الوكرية عندعدم المب وببتد معلى لخوة بنمه فلذاخ المراث وهونؤل الي برالصدين مع إسعد ون عاس وعايشه والي مؤسَّ الم شعد ي واب الكَدَدا، والعالطين وبالزبر ومعاد بنجبل ويجابر بعداس وجاعة اخدمهم دخل سعمهم احعبن وبداخذ ابودسفه رضي اسعداء قالتعمالة تالمخ لاو وامرة المخلوبة بنالمح لمد والمرغاب المخ لمب قاغا فلرسوا على لم عامر لان الله نعًا في جعل للمرث في لكلالغ للاخوة عندعدم الولد والوالد بتولونعالي وهوتونها المريان لها ولل فعلم بذلك أنه مُنك مون على المعام ولن المدوة جدء المب فكانافرب من المعامر لله جوز الحد وانا فلدرال خرب وامرانة افؤى لإنصاله من الجائبين فكان ذا فزابتين فيُوج بذلك عِندٌ المستِوار فجالد رجة وقدفال عليوالسكام اناعبان بناكم مرسوار تون دون بنالعلات وللأاالمخسك وأمرنناتم اداصا دست عصبة علىلخت ل بلاذ لونًا وَلِهِذَا مَدَرُجُ المَوْضِ فَلَذَاجُ الْعُصُومَةِ قَالَ يَعِمُ اللّهُ غالمعام غاعام المبغاغام المتبغلي التونيب ايا وكاهما لمبراب بعد المخوة اعام المبت لم مرجد وللجد ولم أوا افرب و قد فالعليم السكم الحنوا النوابض باهلها فاابنت فلاولى دَجل يَراعَامُ المبلونهم افرب بَعْدُذُلِكُ لِهُ مُرْجِدُ وُلِجَدِ عُلِمُ الْجَدْ لِمُهُمُ افْرِبِعَدْهُ وَفَوْلُ

THE WAY

والمالية المالية

اوالمفؤة وجه قول الجهروان المروم فيعق الادف كالمبت لأنم عدم لعيّ فينسب كالميّ والمين تلجب فلذا الحور وصاد لحي الجرمات والنصوص الني نعجب نعتصا فأدثيم لنسط إنها مطلعد لمن استعالي ذَلْوَ الْمُورَا وَالْمُنْ لَعُرُمِيْوَا فَاغُولُو بِعِدْدُ لِكِ جِبَ النَّفْضَانِيمِ فينصف الحلذلورس والأؤه المناهلون للادب فلذا المذلورون غِ الجيهِ المَنَاهِلُونَ للادنِ وَهُدَالُمُ نَالْحَدُ ومِ أَنصَلْت بعِصِنَهُ ٥ نُسَلُّ اهلَّبَهُ الْمُرْتِ فالحنيت بالمعدد مرقط لذلك المجون فانه الهُلَّ غِ نسم لا أن عَاجِبُهُ عَلَى النَّهِ لِزُبَادَةٍ قُرْمُ فَلْ سِطَلُ عِلْمُ فِي مَّتِ غَيرَهِ وَانا ذَلْرَسَبِ الْجِرِمَانَ بِنِوَلَمِ الْمُودِهُ بِالرَّقِ الْمَاخَدُهِ لَتِينَ الْإَسَابِ المَانِعَ مِنَ الْمَرْتِ فَانَ الرِّقِ عَبْحُ الْمُدْتُ لَا الْوَقِيَ لَمْ بِلِلَ شَبِّا فَالْ السَّعِالِي ضَبِ السَّمِثُلِا عَبْدًا عَلَيْ كِلْمَ بِتَلْا مُعْلِي ني وقال عَليدِ السَلَامِ لَم لِم لِللَّ الْعَبِدُ الْمَالِطُلَاقَ وَلَ فَرَقَ فِي ذَٰلِكُ بنان بلون قِنا وهوالذي لمربعندله سبالحديد اصلا وتبزأن بنعقد للسب للحويغ كالملأبد والمكأب والالولدو معنى البغض عندابي خنبغة لأنالمعنى بشمل الكل وهوعدم نصور الملك لفر واللاشكا للاقبة وهرعب لأمابني عليدده علي ماجاء فالحبو فلابلون اهلاً لِلأدب والقتل الذي بين الأدب هوالذي يتعلن المروجوب النصاصل والعنارة وما لم يتعلق بعد واحد منه المالسل بسب أوبنضاص كأبؤه بالمعومان لمنحتمان المرتب عنوب فبتعَلَقُ عَاسَعَكَ مِوالعُنوب وَهوَ النِصَاصِ والمنازة والسَّافِي وعاالله بعلته بطلن المتلخني لميرث عنده اذا ملابيتماص اورجراده فالغرب فاضبا فلم بذلك اوشاهية افش كبواو باغيا فَعَلَا أُوسَنِهِ وَعَلِيمِسَينًا فِيتَلْدُ وَفِئًا مِلْ ذَلِكِ بَيْعِ الْمُدِثُ عِنْدُهُ كَ وهذالاسعنى لدل فالشابع اوجب عليوضله اوآخا فله فاهذه الصُورَةِ فَلْنَ بِوْجِبُ عَلِيوالعِنَوْبِةِ بوبعِلَ ذَلِكِ وَلِهِ ذَا لَمْ بِعَلَقَ

عصبة بهتال نسبه لنس بعصب فلين بعلن غير هن عصب علاف مَا إِذَا لَنْ مَعَ الْحُونَهِنَ لَمْ نَالُمْ خُونَةُ بِنَفْسِ نِعَصِيهِ فَبُصِ نُ بِمِعْصِيهِ تَبْعًا وَمُ كالقعماس ومنبدلي بغيره جب بواي بذلك الغيرسوي ولد الامرفانة يدلي بالأمر فلأنجب بالم المجتب بالمندن منهم والثلث اليالسدس على ما نبنا واعلاعب الممرام فالإنسخة جيع التراة ولمبوث هوارثه الزمها ترث بالواد وهوبالمحوة فلأشِصورُ الحريفيوعلان الجدة من غيب الامر لمنها وكمبواك المرواله ماوكيومنها لانها انوب وعلاف المرجب مجا للخدة للجده من قبله والمخوة والمغوات ملهم انه بتنعي جيع النولة ولذلك المرن عبا أسد لما وكرنا فاصلنان الحيب المداريب امابين بدلي بو مشرطوعلى ماذكونا اوبلؤن الحاجب افرب طاعام بجبوت المنفزة وباقلاده فكاوتاد الاعار والمخذة بحبون باعلاد وجنبه فالتحمالية والجيد بجب طلغو باؤالمفتن عجبان المرس النان الجالسُدُسِ مَع الأبِ وَها لا بِرَنَّا ن معتم لم ن ارف المغوَّةِ مُنْدُوطٌ عِلْمَالُالَّةِ وادخاله مالفك مشروط بعد مرالم ننبف مِثَالِم خَوَةٍ وُلُوى عَنَابِ عَبَاسَ مَّضِ اللَّهُ عَهُمَا نِهُ آبِ وَأَمِرُونُكُ أَنْهُ أَخَوْهِ لِلْأُمُ السُّدُس وَلَلْ بَعْوَةُ السُّدِسِ وَالْكُرِّ فِي لِلأُبِ فِعَلَ للانْفَوْهُ مَا نَعْصُ مِنْ نَصِّبِ المَّمْرِ لِمَ ان أَبِفُا لَكُلاَلَةٍ مُنع مِنْ دَلاكِ وَابَةً هِبُ لِلمِرْمِ لِمَنْ فِيهِ لَهُ مِنْ النَّصَ مِنْ نَصِيمَ الْجَعِيدُ نِفَا مِنْ عَيرِان عِصْلُ لَهُ رَسَى مُهُ قَالَ رَحِهُ اللَّهُ الدَّرَ ومِ الرَّبُّ وَالْتَعْلَ مَاسَوَةً وَاخْتِلَافَ الدَّبُ اوِالدِّادِ إِيَّا لِجِهِ الْمُومِ عَنِ الْمَدْثِ بِهُدْهِ المشيا وعند بن مسعور يح ي حين التعقاب بنتص نصب الروجين والهم بالولد الخدوم عا ذكر الم تالسة ذلة الوكد مطلقا وينتص بونصيهم من غيرِ مَصَالِ بِينَ انْ بَلُونَ وَارْتُا اوْ يَحُرُومًا وَلْدَانَتِصَ نَصِيبُ الْمُم بالمخوز مطلقاب غبر فصل فيتواع على الحلاقة وتابحب عب المحترمان المنة لوجية هذا ألحب وهو لمبر فعلادي الى دفعه الى بيت المالي مع وبجود الوادث اوالي تضييعه لأن بيت المال ابضالا بوت مع الأبن

وجودم

365

النصف على انها بنت والسدس على نها بنت المبن تجلة الثانيف وتدف برابقاعلى انفابن والمنوف على انهااخت منامر للاخت نسغط بالبغت ولوتزوج بنتة فولدت له بنتا توث مل مااليصف على نقابت وبوت الباني عَلى نفاعَ صبح لا نقا احتماس ما وهي عصبدمة البنت وانمات ابوهانؤث النصف على انهابت بننا لإنهاس دوكالم يعام فلأغرث ع وجود ذي سَهم اوعَصَبَهُ وَهُوفُول عَامِنَالصَعَامَةِ رَخِهِالمُعْمَمُ وَمِلِخَاصَابُنَا وَيَهِرْوَابَةٍ بِنَسَعُودٍ وَيْ بِدِينَ اللّهِ الدِيرَتِ بِالبِيرِ النّوانِينِ وَالدَّهُا أَي بِاقْوَاهُا وَبِدَاخِدُ مالك والشافعي وعمهااسة والصيبوك لمقلمة فنبواع الالسيبوك بحوث ابطاله بغبرمانع والمانع الخاجب ولمروجد فباخذ بالجهبرال رى اللسلم وت بالجه تبن ذا اتفى له ذلك بان مات المواه ٥ ونزلت برع أوهود وحقاا واخوها برايا فأنه باخذ بالنوض والعمو بغ فلوااللفوة ادهولم يخالك المستراية سبتب الملك كالشواء وعبره غلأف المخ مناب والرحب لابوت المبالعصوبة والبوث العرض على الله على المراية كبس فيواختاك الجهة لأندير ت المحدة وَهِيَجِهِ وَاحِدَهُ فَلاَ يَصَلِحُ لِلاسْخَمَّا فِيهَا بِلَ لَلِسَّحِمِ فَنَطَعِنَهُ مُذَاحِمَ مَنْ هُوَدُونَهُ فِالنَّوْءِ كَالْمِحِ فَالْمَ<del>حَالِكُ لِلسِّرِ</del> إِنْكَامِ مُعْرِم عِمَا عِرَنْ الْمَافِ بِنَاحَ مُعُومُ حَافَا نَرْقَعَ الْجَوسِ أَمُ الْعَبِيهَا مِنْ الخارير البناج اماع ندها فطاهوته فالبناخ لريج والمعنك اليحتبغة فلانة وان وأن لدُخُم الصحير للن لاسترعل اَذَا استَلِمُ فَكَانَ كَالْنَاسِدِ قَالِيَعِمُ اللَّهُ وَيَدِيثُ وَلَذَا لِزَمَا وَالْإِمَانِ مع معرف و فين جهة الأمر تاب فيدَّث بدأمد واخوند مِن حَهَة الله مَن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ المر بالغَرْضَ المغيرَا وَلَمْ بَنَصُوَّ مان بعث هُوَا و بُورَتْ بالعُصُورِةُ مِنْ مَنْ اللهُ الوَلَمِ وَ فَيَرَتُهُ مِنْ الْعَصَدِيةُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ الوَلَمُ وَاللهُ اللهُ ال عَهُ الْمُرْفَعَظُ وَلَا بِتَبِ لَسَبِهُ مِنْ لِيعِلْ فَسَبِهُ مِنْ جَهُوا لَا إِلَى

بهذاالتندسا بئعتوبات المتل فكذاالج زئان والمؤاد بنوليعليم السلام لبس للتايال في مناليوات هو المدل التعدي ولاعليم قُولُ عَلْمِ السِّلاَ مِلْمِ للنَّا عَلَم مِوَاتُ بِعِدَ صَاحِبُ لَيُعْدَوْ إِي فَاتِلًا هوَلَصَا حِبُ البَعْدَةِ وهوَ لَان مَتَعَدِيًا وَاحْتَوَ رَبِعُولُهُ مِالشَّرُهُ عَنِّ السَّرِهُ عَنِ بن المسلام واللندلي ولوعليوا لسكام لم توك المستل الكافرويل الكا وبالمستاع وأمآ اختلاف ملك المنار كالمنص لينؤ والجويد والجويد وعبادة الوثن فلأميغ الدرب حنى بحرى لئوارث بكن آليموري المتي اوالنصابة لأناللنزكل ملة قاحدة وفال على السّلام الناس طهر حبر وغنجيز واحتلاف الفارس ميغ المرث والمؤثره والمعتلاف عُمَّاحَي لَعْنَبُرُ الْحَقِيقَةُ بِدُونِهِ حَيْلِجِوبِ للرَّتِ بِيلَ للسَّامَنَ والذي فأدأدنا ولمبغدا والحرب وتعرى سنالم ستام وسنت هُوَيْذِذَا دِوَلِمَ لَلْسَنَامِ أَذَادَ خَلِلْينَا اوالِيمِ مِنْ هَلْدَادِهُ حَكَّا ٥٠ وانكأن فغرها حقيتة والدارانا غنلت بأختلاب المنعة واللك لذارالمسلام ودادالحوب ودادبي عنلينتين بن دارالحوب باختلاف ملكم لمنتظاع الوكية والتناص بنابينم والارث بلوث بالوَلانِغِ قِالْمُنْ عِلْمُ وَالْكَافِرُ مِنْ اللسَّبُ وَالْتَبَبِ وَالْسَلَمِ لَا لَسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَم لانهُ تُحَالُ مَكلف فِي لَكَ بِالرَّسْرَاكِ لِلوَصْوَعِ الْعِلْسَاكُ السَّامُ وَلِأَنَّهُ بعندالذنغ النقن بالمشلم فالمعاملات بغلك بالمشتباب لمقضوعة لِلمُلكِ كَالْمُسْتِلِ فِتَلُونُ مَلْمُ فِي ذَالِكُ لَمَ الْمُسْتِلِ قَالَ رَحِمُ اللَّهُ وَلُوجِبَ احدها فالحاجب ابلواجمة فالكافر فزابتان لوتنوفنا في تعصي عب احدها المخد بون بالحاجب وان لريحي ون بالنوانيين كااذا ووج تحوسات فولذت لذابنًا فهذا الولد ابنيًا واس ابنها فبرف منا أذامات على ندن ولابد فعلى تدان المن لافان المن عجب المبن ولوولدت للمبنتا مكان المبن برث التلثين

بالتسبيب

اجتمعت

.3

TIA

ادُّه يعلواكانهُ مِمَا نُواجَمِيِّعُ أَمعًا فيكُونُ ما لا كل وَأَحَدُمِنْهُ لُو رَفْعُ وكإبوث بعضم بغضا الماذاعدف نوئب موتهر فبدث المتاجد سرالتعدم وموفؤل الى بلووغ رو ذبه واحدي لتروات ب عن على والماكات الدلالاذكاه زد بنبى على التنون بسبالاستعقاف وشرطو وهوحاة الؤأدث بعد حوب المؤرث ولريثبت ذلك فلأبدث بالشك وفالب مسعود بون بعضهم بعضا المما ورث حل واجلبهما برضاحب وهو احد الرواس عن على رض الله عندة و وجهد الحياة كل واحدوثهم مانت التعبيتين والمصل بتاؤهآال عابعد موت المغروط فالعادت بُضاف الى افزب الموقات فالحك فالجدين مُ مَاتُ بعدْ مَوْتِ الْمُغَرِفَمُ ثُنْ مِنْهُ الْمُعَادِدِ مَرِثُ مِنْهُ الْمُ وارته نخال فلنااذا أستحال فيعنى البغض استخال فيحت الكرادسب المدف شَيزُ لم بنبط النيزي وَطاهِرُ حَبَانِم نَصَلِّح للدَّفِع لا لِلسَّعَمَا فَ ولذلك الحلم أذاما نؤابا نهدأ والجدا رعليهم أويذ آلمعولة وكلبد رعايما مَاتَ ارَّمُ قَالَ رَحِمُ اللهُ وَذُورَ حِم وَهُومُ عُلُونًا عَلَى الْعَصَبِ اينسِم مَا لَهُ بِن وَرُسُهِ وَهُوَ ذُو فَهِن وُعَصِّبَهِ وَذُو رَحْمِ قَالَمَ عِمُ اللَّهِ دهوق بالبس بذي سهم وعُصَب إيدُ والرَّحرهُ وُ فَربُ لبسَ بوا رِبْ بغرض ولابعضوبة وهذاعلى صطلاح اهلهذا العرا وفالمنبئة الوارِ تُلَعِم من نبلون ذا رحم وعته تلا تدانواع فرب هوذو سُمْ وَ فَرْبُ هُوَعُصَبُ وَفَرْبُ هُوللسَ بذي سَمْ وَلَعُصِه وَمَضَى الكلامر فالمولين وبغ فالناك فننول عندنا في بونؤن عند غذم النوعب الم ولبن وهو فول عامة الصعابة وصالمة عنهم غبر زيدب الت مَضَ للمُعنهُ فان قال المسرّات لِدُوي المريح المريك بوصع في بيت الماك وبواخذ مالك والشابعي وجهاالله لمار ويعتى عطاب بساران تَجُلَّابِنَ الانصَامِ جَالِي رَسُولِ السِصَلِيَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلْم فِنَالَ بَارْسُول السروحل هلك وتوك عنه وَخَالتُهُ فَسَالُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسُلَّمِ،

وَلَدَاهِ دَبِرَتُ مُعِتِنَمُ اومُعِتَ مُعِتَنَا وَاللَّهِ مِنْ لِكَ فَالْ يَحِمُ اللَّهُ ووقف للتركيخ طابن اي اذا ترك الميت امراته خامِلًا اوعَبِوَهَا عِن بَوْتُهُ وَلِدُهَا وُتِنَ لَجِلُونِ صِبِ ابْ وَاحِدِ وَهُذَا فَلَا بِوُسُفَ زع الله وعنه بوقف نصب ابنين وهو فؤل عُليان ولاده المهنين مُعَنَاد وعِنَ الْمُخْرِيفَةُ الْمُرُوقِف نَصِيبِ السِيزِيلَ اللهِ بِنَاتَ إيها الثولانة بنصور ولاده ادمه في بطن واحدِ فيدك تصيم احتا لْمَا وَالْمُسْوِيعَلِي المَوْلِي لَ وَلَا ذَ وَلَا ذَ وَالْوَاجِدِ هُوَالْغَالِثُ وَالْمُلْتُومِينَ والمكر للغاب وبوخد دنيلا سؤالورث على فولي لمجهال أسبكون النو وَهَدَا اذَا لَانَ فِأ لُورِتُو وَلِدٌ وَأَمَا اذِالمِ بِلْنَ فِهِ وَلَدِ فِلْإِعْلَىٰ لِبِالْ بينم للثوة الموكاد وفلنتم وحلة المسرط بجلؤا الماان تلون الورثه طهر ا وَالْمُوااوَلُمُ فَانْ مَا فَالْمُهُمُ أَوْلَمُ الْفُيْدُلُ مَا ذَكُونًا مِنْ الْعُدُوعَلَى الْمُعْتِلَافِ وَأَنْ لِي بَكُونُوا طَهُوا وَلَمْ ذَا فَلَا عِلْوا امَا انْ بَلُونَ فِيمِ أَوَلَمُ وَارْتُمْ فَانْكُانَ فيها فاديعلى كارث هوعين الولد سيدع بأسمالنا فيعال فالح وَبْدُولُ نُصِيبُ الْحِلْمِنِهُ عَلَي لَا حَتِلاً فِ الذِي ذَكْرِنَاهُ وَأَنْ لُمِ يَلْنِ فِي الودنيولل والجائب لمتب تعطيط وأرث منم نصيب على تعالى الله ذَكُواوانَ إِنهُ اللهُ وَإِنهُ مَا مُعَلِي السِّلارِينِ بِرَدُون المُفْرِ فَلاَيُهِ طَيْشَيًّا وَلِدَا إِذَا لَمْ نَجِيمٍ مَنْ كَلِّيرِثُ عَلَيْ بَعْدِيدِ وَلَا ذِيْمِيًّا وَعَلَى تغديد وكادنه متبتا بون فلابغطى شباللامعاك وان كأن نصيب عَلَىٰ التَعَدِيرِ بِالتَّرِيمُ لِي التَّالِينِ مِن التَّالِينِ وَمُؤْفِدًا لِمِن التَّالِي فَالْرَحِالَةُ وبوث انحرح النوه فات كالله اي الحديد ف أن حَرج النوه وهو عَيُّ مِّ مَاتَ وَأَنْ خَرَجَ اللَّهُ وهُوحِيُّ فَأَتَ لَا بَرْكُ لِمَ الْنِصَالَ لُمِنَ البطن كياشرطاوته والالتربيد ممام الكلغ انحوج مستنيها فالمعتمضدره وانخنج منلوسا فالمعنب كتابه وقليتنا من فَيلُ قَالَ عَالِمَهُ وَلِمُ وَارْتُ بِنِ الْعُرِقَا وَالْحُرُقَا الْمِ الْمُاعِلِمِ مِنْ الْعُرِقَا المؤنى اعاذامات جاعد فالغوق اوالمعتراق وطلدري الهملت

1337.50

ابضًاعندُنا جِنة في فع موادبُ ذو الارحامِ لاندُعادضُ ما تلونًا مِنْ الدية فعجملاا نبلوت هناك تنهوا وليهنا اونتك تؤول المتب وعيمل ولاعلب السَلَامِ اللهُ عَلَيْهِ المَادَاءِ النَّوضِ ايَ لَ فَرضَ لَهُ إِسْدَادُ وَعَنْ نَعُولُ بِيوَانَ فبالمجت للمية المرية لانها نولت وداللنواد بالمبغآء وهوا لمؤالم وجهلان بلور المواديها العَصَب واحتا السينام وليس فهاوَ لله على المراد بِهَاعُبِرِهُ قِلْنَا الْعِبِرَةُ لِعِنُومِ اللَّهَ فِللَّهِ لَلْخَصُوصِ السَّبِ وَهِيَعَامُ فَيَعليعِو يَا على النُوْامِن اصحاب لشَا فَعِي مِنهُ نِ سَرِعٍ خَالْعُوهُ وَ ذَهَبُوا الْي عَدِيثُ دُوَكُ الْمَتْكَامِ وَهُوَاخُتِ الْفَظَلَ الْمُلَلِّفَتَوَى فَوْنَمَا لِنَسَا وِيتِ المالِ وَصَفَى المَّالِ وَصَفَا لِمَعْلَقَتُ وَلَا رَضَا مَعْ وَحَمْنَ المَّالِ وَعَمْنَ المَّالِ وَعَمْنَ المَّالِقِينَ المَالِقِينَ المَّالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِينَ المَالِقِينَ المَالِمَةِ المَالِقِينَ الْمُعْلَى المَالِقِينَ المِنْ المِنْ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المُعْلَقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ المَالِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ ال سوى حدى الذقب لعدم الورعلهما اي ليرت ذو والم تخام مع وبودد وفض اعتصب الااذاهان صلعب لنرض احدالة وجب فبَرَثُونَ مَعَمُ لِعُدمِ الرَّدِ لَكُنَ العَصِيمُ اولَيْ مِنْ ولذا الودعلي ذوي اليتمام الحكمن ذوى المدكام له افرب المالو وجب فالهالم فؤاب لهنام الميت وادنها مطبؤالذين فانصاحب الدين لابو دعليه ما فصل بعد قصاً الدّبن فلذا لم وعلمها ما فصل بن فرضها على ذلك طان عامة الصِّابة رُض السِّعنيم وطنعتان بن عنان وضالسَّعنه بَر دُعَلَى الْوَوْجِينِ الْمِثَا وَلَمْ نَدِيدُ مِنْ إِسْتُمْ مِي الْوَدْعَلِي الْحِيدِ مِنْ وَكِالْمُوْوَ صَ دَما فضل مَهُم بُوضَعُ في سِتِ إلما ليعند مُوقدع فَ فِموضعه ٥ وَالْمُصَالِينَ وَتَرْبِيهُمُ لِتَرْبِيدِ لِلْعَصَبَاتِ اِي تَرْبِيدِ ذُوي الْمُحَامِنِي قَالَمَ وَالْمُعَامِلُ المذف لترتب العصب منددم فؤوع المتب طوكم والبنات وانسنة تماصوله كالاجعاد الفاسيدين والجدات الناسدات وانعلون فودع ابوبه كاوكر والمخوات وبنات المخوة وبنى للخومل وان سَلُوْآ مَ فَوْفِع جَدْ بَرْ وَجَدْ بَنِو كَالْعَابِ وَالْمُعَلِّمُ لَمْ وَالْمُوْالْ وَلَلْلَا سَ وانبعد وافضار والديعة اصناب وروي أبوشلهان عن عجد بالحن عن البخنينة رَجِهُ اللهُ أن اوَلَمْ هُمِ الْمِرَاتِ المِصولَ

وَهُوَ وَاتِنْ عَلَيْ عَلِيهِ فَوَقَتَ مُرْفَعَ بَلِيهِ وَقَالَ اللَّهُ رَجَالُ هَلَّ وَتَلَكَ عنة وَخَالَتِهُ فَسَالُدُالرِجُل وَبِيعَالِ البَيْحَ الْمِيسَا عِلْمَ عَلِيهِ وَسُلْم ذَلَكَ الْإِثْ مَوَّاتِ مُقَالِم شَيُ لَهُا وَقِ بِعضِ رِ وَابِالنَّمِ لَا رَي بَوْلَ عَلَيْ شَي لَمُ اللهُ لَهُا ، ورويانه فالتلاجد لفاشيا وإداله سندل عليد كمبل اغاثه بالرايلات المفاد برابلال بناتقا بالزائ ولناما دوي غي ب عباس ما يعم عنها، اللِبني صَلِّ السَّعلِيهِ وَسَلِم الخاسِن صَعَلِيون مَنْ الْمِنواد فَوَ بِدَ لِلَحِيْ وَأَتُ وَأُولُوا الا تَعَامِي مَعْضُهُم أَوْلِي بِمَعْضِ فِي اللَّهِ الْمُوفِق الْوَقام النِسبِ وَعِن المتداد بن معدي لوب عن البنه على الله عليه وسلم قال من ترك مالله فلورثته واناوارث من لم وادف كم اعتلاعته وادته والحال وارت من وارتكه بعتلعنه وبرته دواه احد وابوداؤد وغبوها وحن مات نابت بنالكخذاج وكان غوبا التكلابعوف منابن هو قال وسول الله صلى المعلب وسط لعام ن عدى ها نعرون له فيلم نسبًا قا لم منا رسول الله فليعا رسول السصلي للمعلب وسمرا بالجائة بالمنف وبراحت فاعطاه حِرَانَهُ وعَنامَامة بن سَهُ لُوانَ رَجُلاً رَيُ رَجُلاً بسهر فَتَعَلَّمُ وَلَبِينَ لَهُ وَارْتُ الْمُخَالِي فَلْتِ فِي ذَلِكُ الْمُوعَبِيِّلْهُ الْمُحْرُولِينَ عُرانَ الْبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَم فالالله ورسُولُهُ مَولَى من المُولِي له وَالحال وَالرَّ مَنْ لَمُ وارت لمهو فالالتزمذي حدبث حسن وفالك الطخاوي غذه الارستصله فله توادنوت عن دسول المصلى للمعليدوسكم وعلى فالحات المعكاية دخاله عنهدى وىعنع ورض للمعسد عرام وخاله اعطى العم اللتس والحالم النات فالعبد السن ستعود بيس ولاعة وخالة للعن التلقان وللخالة الثلث وطن المسلون اذالم تلن للبت واليث بَرَثُونَهُ جِيعًا وَهُوَ الْمُرَادِ بِبِيتِ المَاكُ فَاذَا لَ يَعِضُمُ الْوَرِ الْبِينِ ٥ بغض ورن ماله ولول عدو ف المطالة لم وردنا ما على س السلف مِنا فَوَادِ الْوَافِقَاتِ وَمَادَوهِ مُنتَلِعٌ ومن مَدَهِ الْعَصِ اللَّهِ اللَّهِ جد فليف بجنج مرعلى عَبرق وَمثله عَمر مُلْوَم مُ هُوَلُونَيْ لَم لَلْهُ فِي

اليان بنتميل الذب هراحيا وهذا فواعدرهاسة وعندابي بوسف والحسن بن زياد بعتبر أبدان النؤوع سَوَاوُ اتنتَتَ صُعد الرصول في الذلورة والمنونية اواختلفت ولوطات لبعضم جهتاب اوالتوبعتبر الجهتا ب والجهات فبرت بكل جهز غبران ابابؤسف بعتبرها في لعزوع ويحل غِ الْمُصُولُ عَلَافِ الْجُدَةِ مَتِكُ لُمْ تَوْتُ الْمُعِهَةِ وَلَحِدَةٍ عَنْدَانِي وُسُفَ وَدُوالرَّحْرِبَرِ فَاللَّحِينِ عِندَهُ فِالصَّحِيمِ وَالْمَوْفَالْمُ عَلَى هَذَهِ الدِّوَابِهُ أَنَّ الْجِدَهُ سَنَّتُونَ الْمُرتِ بِالْسِمِلْ لِجَدَّةً وَالْمُسْمِلْ غِيْلِفَ بِدِينَ فأدت دُويالُهُ تِعَامِرِهِ النَّوابِ فَيَتَعَلَّدُ بِتَعَدَّ دِهَا وَ فَوَلَ عُرِاضٍ } فَارْتُعَلَّ الْمُعَلِّ فِي دُوي الْمُتَعَامِرِ حِيثًا وَهُوَاسْهَدَالِدَ وَابْبِسْ عَلَى مُنْسِنَةً رَحِمُ اللهُ قَالَ يَحِدُ اللهِ وَالمَرْ وَصَ نَصِفُ و ربع و ثن و النان والله وَسُلَّ الْ الْمُرُوضِ الْمُقَدِّرَةُ بِهَا بِاللهِ تَعَالَىٰ هُذَهِ النِّيْنَ وَهِيَ نوعان على التنصيف انبدات المكثرا وعلى التضعيف انبذات بإلمقل فنتول النصف ونضنه ونصف يصنعه والثلثان ونصغه ونصن يضغوا ونعول النن وضعنه وضعف ضعنوه والسك وَضِعِنهُ وَضِعِنُ صِعْنِدِهِ قَا لَ يَحِدُ اللَّهِ وَعَا رِجِهَا النَّانِ للنصف قارىعد، قَيَّانِيد، وثلاثه، وَسِنه لسميًّا، وَاثَنَاعُشْر وَاربعه وعثر ون بالمختلاط ايغارج هذوالغذوض المذلوزة وهالسته سبعه اغان الجاحرما ذكرة وازاد بالمختلاط اختلاط احد النوعين بالهخوفي صله ان هذه العدوض لم خلوا اما ان بح ك فرص منا سنود ااو معتلطاً بغبره فانحا منغرة افخدج طروض سميد وهوالمخرج الذي بشارلة فِي لِحُوْدِ فِ الْمُ النصف فَانَهُ مِنَ النب وَلْبِسَ بِسِمَ لِا وَذَلِكُ شَالِكُنَّى فِي الْمِنْ النَّفِي النب وَلْبِسَ بَنِي النب وَلَيْنَ النب وَالنبِيد مِن النبع مِن النب وأنجا نختلطا بغيره فلأغلؤا اماان عتلطحك نوع بنوعما واحل النوعبن بالنوع المخرفان اختلط حل نوع بنوعه فخدج المفلمنه بلون عزجًا لِلكَلِّر لان مَا لَا يَعْرَجُا لِجِنْ وِبلُون عَرَجًا لِصَعِنْهِ وَلَضْعِتُهُ

والمول احران النووع اقرب خاف العصبات فالرعد الله والترجيع بغذب الدرجة لان ادنه بطرين العصوبة فبغذم المفرب على الم يعدفي طمنت بنه حافي العَصباتِ قال تحفاس غيلون المصل واينًا ٥ اى اذا استوال الدّرجة فن بُدلى بوارت اولى من كلصنيان الوارث افوى فرابة من غبوالوارث بدليل تقديم عليه في سخماف المدتِ فَكَانَ مَن يُدِّلِي مِوا فَوي وَللنَّوةِ تَا تَبْرِجُ التعديم المنزيان. بى المعيّان بُغَد مُونَ على بنى لعَلاَتِ في العُصُورَةِ لِمَذَا المُعَنيَّ قَالَ وعنداختلاف جهة التوابة فليتوابة المبضعف فراء المراي اذا كَانَ بعض ذُوِي المرتخام بن جهة الله و بعضهم بن جهة الموكات المنهورة به المالية الثلثان و من المهة الموالثات المار وبنا في تجتبر عروب ستعود زخى للمعنها وكان فزابة المب افوى فيلون لهر الثلثان واللك لتعابؤ الممروهن الم ينصور فالندوع واغابتصوري المصول والعات والخلاك فالتعمالية واناتنن المصول فالبسمة عَلِى الْمِدَانِ ابِ انِ اسْتَنْتَصِينَةُ مِن يُدِلُونَ مِدِيدُ الذَّكُونَةِ وَالْمُؤْثَةِ وَلَمْ يَعْلَمُ الْفِي الْفِيسَمَةَ عَلَى الْمِالْمِ حِيْجِدُ بِينِمُ الْفَلُومِيْكُ عَطِ المنتيبن وَالمُؤاد بالمصول المعلي بم سَواءٌ لم نوا اصول لمرادلم بكونوا قال تعذاللة والمفالعدد منهم والوصف من بطن اختلف ابان لريتنت صِنَةُ الاصولِ بُعتمِ العَدَد مِنَ لَعَدُ وعَ اي المداون بهم والصندون بطن اختلت فينسم المال على ذلك اليطن فيعتمد عَدُد مل وَاجدٍ لِهُ دَالِكَ البَطْنِ بِعَدْدِ فُرُ وعدِ مَيْ عِمل الدَالدِالدِي فِي ذلك البَطْن ذُلُورًا بعدُدِ مِنْ وعمِ وَالمَنْ الوَاحِدُهُ الْأَتَابِعَدُدِ فدوعِهَا وَ يُعِطَالِمن وع مِبرًا شالمصول واذا كَانَ فهم بطون غنلغه بيسم المال غلى اول بكل اختلف على القِيمة الني ذلونًا عُجَعُكُ الذلورطابنه والمزنأ شطأ بيته بعد التسمير فاأصاب الذلورجع وكبثتم على وليطن اختلف بعد ذلك ولذامًا أصّابً لم نَاف وهلذابعل

والاخوالم

بالغولي عول بغض المنطفال تغول واغا بعول تلاثمين البتت والنيعش وادبغ وعشرون والموبعة المخور نغول فأل كرحة إلك فسته نعول المحتره ونؤا وشنفا بربدها لوتوالتسمه وبالشنع المَّانِيهِ وَالْعَثَوْهُ فِيثَالَ عَوْلِهَا الْيَسَبِعِهُ ذَوْجَ وَاخْتَانِهُ لِوَبِا وَلَآبِ الْوَرِيلِ وَلَا واختان منام اوذوج وثلاث اخؤات متنزقات أوذوج وابرواخت بناب اوذوج فاختان بن ابوب واخت منام اودوج وام واختاب بناب وَشَاكُ عَوَلَهُ الْيُسْتَعُهُ ذَ وَجِ وَثَلَاتُ أَخْوَاتُ مِنْ عَرِقًاتُ فايما وذوح فاختان بزلب قاختان بزام وأدو واختان بن المبوب والم وأخب سام ومثال عولها العنده ذوج واختان بناب واختاب منام وامرفا انحالة واشع والمسبعة عنوونوا اياثنى غنرتعول المسبعة عفر وتوالاشنعا والمؤاد بإلوترتلته عِنُّو وَخَسِمْ عِنْوَ وَسَبِعِمْ عَشَرُهِ فَوِيَّنَا لَاعِولِهَا الى تلامْ عِنْو ذَوْجٌ وبنتان واماود وبجة واختان لمبون واختلم اور وج وبنتا ابن وام أوجَدُة ومَنا لعوَلَما الخسنة عِنْدُ ذَوجٍ وَبِنالَ وَابِوَان اذذوجه واختابل واختاب لاموومنا لعولها الى سبعة عشر الابعاخوات لم مروقاني اخوات لم بوجدانان وثلاث ووجات فالتحمالية وادمه وعشنون الىسبعة وعيدب اى ادمه مَعِتْدُونَ لِعَوْلَ الْمُسَعِبُ وَعِتْدِبُ وَمَا فِيهَا الْمُعُولُةُ وَلَحِدُهُ وَهِي المنبؤبه وتستح النسعيد وهي ذوجة وبنتان وابوان سميت بذلك لْمَنْ عَلِيًّا وَصِي اللَّهِ عَنْ مُسِلِّ عَنْ يَا وَهُوَ عِلْي المنهِ يَعِطْبُ فَعَالَ عَأْدُ مناسعًا مُرْعَلِدُ ومَصَى فِمُطبت وَلِمَ نعولُ التُومن ذَالِ المعند بن سَنعُودٍ فانهَا نعُولُ عِندُهُ الي احدُ وتُلتُينَ فِهَا اذَانُولَ امرًاه ولَعْتِين لم واغا واختبن لم وابنا كافؤاا و د بنا ا و فابلاله و راصله انالمحذوم بحبجب نعصان دوق الحيومان فبكوف للمواة المغن

ضَعنهِ الثَّالِيهِ عَرَجٌ للِتَّزُلِ والسند عَرَجِ للِسُدس وَلِضَعنهِ وَلَضِعنه صَعْنهِ فان اختلط احد النوعين بإلنوع الآخر فخرجهما مِن الله عَدَد بمعهما واذاادد معرفه ذلك انظرمخرج حل واجد من النوضين عِلَى حِدَةٍ غُ انظرهَ لِينِهُ امُوا فِنه اوَلَمْ فَان مَا مَينِهُمُ امُوا فِنهُ فَاصِبِ وُفِيْ أحديقا فجيع المخروان لربلن بنها كافنه فحميع احدها وجبع المخر فالمبلغ عنرج المفرضين غ اذا اختلط النصف ملا قلي بكل الناني اد. بعصوفهؤمن سندلان ببريخوج النصف والسكس وافته بالنصب فاذاطب وففاحدها فجيع المحربلغ سنه وان اختلط بالثلف اوالنائين فلأموا فندبب الحدجين فاض احدها في جيع المحرسلغ سنه واذا. اختلظ الربع مِنَ المؤلِّهِ بكل النابي او بعضه فهوَمِنَ النَّيْ عَنْدَ لَ الْحَدِجَ الربع وَهُوَ الْمُرْتِعِهِ بُوا فَيَعِرِجِ السُّدس وَهُوَ السِّتِهِ الْنِصِفَاذَا صَبَ وْفَيَاحِدِهَا غِجْمِ الْمُحْرِسِلْغَانَتِي عَنْدُ وَمِهْ بِعْدِجُ الْجُوانُ وَانْ لان المختلط بوالثلث او الثلثان فلأموا فندبي المخوجين فاصب احدها فالمخد سلغ الني عَثَر وَان لَ الْمُخْتَلَط بَالْتَا في هُوَالْمُن فَانَ المختلط موهوالسلاس فببن المخرجين سوافقه باليصف وابت ٥ نَالْحَتَالِطُ مِوالتَّلْتُينِ فَلَا مُوا فَنَهُ بِينِهَا فَاصْبِثُلَاتُهُ فِهُ قَانِيهِ يَبِلْغ الدمة وعشرني فسنهجزج الجذان فصادت جلية المخارج سبعه وكل يمتع النومز أدبع فروض في سنالة واجدة ولا منه مراحة القالة من خس طوايف وَلم بنكسِرعَلى للدين دبع طواب قال تعد الله وتعول بذيادة إي نعول هذه الخارج بذيادة سلجوا والمخرج اذا اجنع فيعدج ووض لثبرة عيث كليلغ اجترادا الحقرج للألك بعثاج الى العول بزيادة مِنّ اجزاه المفرج فنزّننغ المسلة والعول المرتفاع وبنه عال المبزان ايارتنع فسم عول لمرتفاع المسلم اولما فيوس المتلع فالنوض المنذر والعول الميل والجودية الرعال الحاكر غِملم اذامَالَ وَجَارَ وَمِنهُ فُولَا نَعَالَى ذَلِكَ أَدْتِيَّ أَنَ لَفُولُوا وَالمُزَاد

رُفُسِهِنَّ وَهُوَخَمَّسَهُ فِي أَصْلِ الْمُسْلَةِ وهُوَسِتِه يبلغ تُلاَسِ فِيهَا تَصِعُ قَالَ لَيْصِمُ اللّهُ وَالْمَالُعَدُدَ فِالْمَرْمَضِةِ فَالْمَبَلِعِ عَدْجِهُ أَيْلِمِ بوانزالنوس السمام فاضب عددالروسية المريضة وهاصل المسلة وعوله أنكات عالمة مالغ سرالصب فهوالتصعيم في المتلتين اب المبابدة الموافعة وقدد لمنابقال المؤافعة ومقال المبابنه روج وسبع اخوات لهب اصلها من سينه و بغول اليسبعية للذوج اليصت تلاثه وللاخوات التلقان ادىعه فلابنتسم علميت وَلَا بِذَا فِي فَاضِ دُوسِ مَنَ يَوْالنَوبِ فِي يَبِلَغِ سَعِد فَادِ بَعِينَ فَيْهَا لَيْعِينَ فَيْهَا لَيْعِينَ فَيْهَا لَيْعِينَ فَيْهَا لَيْعِينَ فَيْهَا لَيْعِينَ فَيْهَا لَيْعِينَ فَيْهَا لَا اللّهِ وَعَامُلُونَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ فَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَعَوْلَهَا انْ كَانْ عَالِلّهُ فَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ ا نهوَيْتَعِيمُ السلزِ شَالَ سَاخَوَاتِ لِي وَام وثلاثَ اخوات لمروثلات كالساصلهان ست ونعول المسبعه للافؤان لب والمالفلفات البعد لتنتسم عليين وبوافن بالنصف فرد دُوسينًا إلى ليصف تُلته وَللاخوات لِلرِّمُ التَّلْتُ سَيَّمًا نِ لَمِنتسِم عَلِينِ وَلَمْ يُواْ فَن وَلَلْحَدَاتِ السُدس سَهِمُ لَمْ بَنْسَمْ عَلِيمَ وَلَا بُوا فَن عُلْجَتَع مَعَلَ ثَلَاتُم اعدًا دسمَا تِلد فاضب وَاحِدُ المِمَالِ فِالمَوْمِينَةِ يَبِلغ لحدي وعنون نيئا نصح ولوكاربعض المعداد متاتله دور البعض صَبَتُ دُوسَ فَرِينَ وَاحدِمِزَلِلْمَا تِلْبَنِ فَعَدَدٍ دُوسِ لِفَر يَالِمَانِ لهُوُلُونِي وُفِعَهُ ان وَافِنَ فَالِلْغُصِّبَةُ فِي النَّرِيضَةِ فِمَا لِلْغُصِّتِ بِنِهُ الْمُسَلِّمُ مِثَالُهُ لُولَانَ عَلِّرُهُ الْمُعَاتِّخُسَامُتَالَّا فِي الْمُنْالِ الْمُنْكُورِ والسلة عالماص ستلأته فيخسه يبلغ خسمعتر غاص خسعتر غالغوبجنة وهي سبعه سلغ مايدوخسد فيها نتجيج ولوتوك تسع المخوات المسعد في التابع في المتعدد من التسعد في خسدفنا للخبة التويضة فينانج وعلى هذالوكان المباب اكثر

عندة وللام الشدس وللاختين لحب التلفان وللاحتبن لم الثلث ومجرع ذلك احد وتلافؤن فاذا فرغنا من ذلك حينا الى التصعيم وكابد التصعيع مناد معتراشيا التماثل والتداخل والتوافت والشابن بب العدد ب لبتل من العلية التصعيم فنعول فان كأناحد العددب متلا للاخرة كالماثلة فيلتني بضاحيفا عَنَ الْمُعْدِ وَانْ لُمِ يَلِّنِ شِكْلِلْهُ فَأَنْ كَانِ الْمُعَلِّمِ عَنَ الْمُعَلِّمِ وَأَنْ لَلْكُلْفِرُ فَي المداخلة والدريك بحرائلة فان توافقاني جذب فبجالؤا فت بينها وان لمستوافتا فحذو في المنابعة والمعلوا عددان ٥ اجتهقا من احدهد والمحوال المديعة لمنها اما ان بيساديا او ل فاننسا ويا في الماثلة والدينيسا ويا فلاعِلوا امّان بلوت الاقل جُذَا وَلِلاَكْتُراوَ لَوَانَانَ حَانَ جُؤَالَهُ فِي كَالْمُوَاحَلَةُ وَانْ لَرَيْكِ جُوالُهُ فَلَا عِلْوَا أَمَّا أَنْ شَنِعًا فِي جُورِ الْأَفَا فَالْ اتْعَتَافِيهِ فِي لِمُوافِعَهُ والدينيننا فبدنى كالمباب وطرق معرفة طرواحدمها مدلورة في المُطْوَلُ بِ وَهَٰذُهِ الْمُربِعِهُ طَهَاجًا رَبُهُ بِينِ الروسِ والرووسِ وَلَذَا ببن الراس والسمام لل المدّاخلة فان العَلَ فبها ما لمؤافقه اذا لانتِ الروس لند وطلمانله اذاط نت اليتيمام النولهما سعبم عليهم كما سنسم على المائلة وفاردة التصعيع بيان لينبذ العلية النيامة و بيل السعيتين من قل عدد فيلن على وجو يسلم الحاصل للل وَاحدِينَ للسووَ لَهُذَا سُمِي تَصْعِيمًا قَالَ تَحْدُ اللهُ وَانَاللَّسَرَعُ لَمُ فَوَ مَنْ صِرِبُ وُفِي الْعَدَدِ فِي الْعَرْبِضِيِّ الْ وَافِيُّ الْإِذَا الْكُسَرُ مُعِيب طابَعَه مِنَّ الورَّنَةِ يُنظِرُسِ دُوسِهِم وَسِمَامِم فَانَكَانَ سِهَامُوافِعَهُ ضُّ دُونِي عَلَدَ هِمِ النَّرِيضَةِ وَهِي اصْلَالْمَتِلَةِ وعَوَلَمَا انَّ المت عاليله فالملغ تضعيج المتلو لمدة واحتطم وعتد بالحثا المب اصلهاب سنه فللجدة سُمَمُ وَلَذَا للِانْفَ الْمِرْوَللاهوات ل فاربعة لمنتسم علين وبواف دُوس في الربع فاص دُبع

فِيهَا تَعِيرُ ومَنَّالَ المبَايِن خسلُ فَوَاسَلْ بِوتُلاَتُ انْوَاسَا مِرْوَيْع جدات واديع ذوجات اصلهام فاشي عترة يغول الى سبعة عنو فللحوات لرب التلتان أأبيم لينسم علمن وكلبواف وللاخوا تعلم التك إربعه المنتسئ عليهن وكأبؤان وللجدات السكاس سيمان المنتسم عليهن وكليوافت وللؤ وعاب الدبع للانترابنس عليهل وكلبوافي فالخسديل توانق الثلاثة فاض احداها لإخرى تبلغ خسة عند وخسعتر الميوا بخ الم وبعد فاض احدًا هلية المحدي تبلغ سنبن والسنون لأ وإن السبعه فاضاحداها فالمحذب شلغ اديعاء وعتوب غاضب ادىعاب وعِدْن بالنويضة وهي سبعة عَثْرَ تبلغ سبعة المف ومايه وادىعين فيهانعج فالدادت أرسع ف نصيب ط فريف على جدة منالتَصِيعِ فاصِّ د و وس حل فَونِ فِمَا كَأَنَّ لِمُ مِن أَصَلَّ الْمُسَلَّةُ فَالِلْغَ فَاصِّهِ فِي عَدْدِدُ وسِ فَرِينِ عَالِفِ لَمِران لَّرِيَّلْنِ بِنِهَا مُؤْلِفَتُهُ وانكان بيهما سؤافته فاضبعية المؤفق فالمغ فاصبه في الروس للمريف البالت ادية دُفتهِ وَهَلَدُا تَنعَلَالِ اِنْ تَنْتَهَالُورُوسِ فَالِلْغِ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكِ النَّوْبِيِّ وَانْ شِيتُ صَبِينِيَا فَانْ لِمُرْمِنَ لَلْسُلِّةِ فِيمِلْهِ الزوس فالمبلغ سؤالضب تصييم واذا آردت ان نعرف نصيب حل واجد ب اعاد النويق صَب وأسحل واجد مهم فياط فلعر ساصل المنتلة فاللغ ضبته في عَدُورًاس المنالية لعدان كان بين دُوسها سِأينه وَأَن كَانَ بِيهَا مُوا فَنَهُ فَأَصَّ بِنَهُ فِعْ وَفِيهِ فَأَلْبُهُ فَأَصْبِهِ فِيعَدُدِ روسالنو بالناك اوني وفيران مائ بدنها موافت فالمغ فاضبه فالزُبْع او في دفع لذلك فاللغ قهو تصب حل واجد من احاد ذكك الغَبِيُّ وَأَنْسَبِ فَنِهُ مَا سَلِحُ الْمَاسِ عَلَى دُوسِ حَلَّ فَيِنِ فَإِلْمَا بَ الوَاحْدِ ضِينَهُ فِي الْمُرْمِ لِي السِّلْمِ فَاللَّهُ فَهُ مَا لَكُ فَعُونَ مُعْدِدُهُ والجليس لعاو والك النويق والتشيت عكست بان تنيم تاكان لركل فؤب براصل المسلة على علدود وسهم فالصاب الواحد ضبنه

مِن طَابِنَةٍ واحدَة تَضِب مَا بلغ مَن الضَب المؤلف فِيوا و في وُفعَه مِنا للغَ فِالنريضَةِ فاللَّغَ فِينهُ تَقِي السلم شالداد بع زَوجَات وَحُمل حَوَّات المِروثِلاَت جَدَات وَثَلاَت اخْوَات لاب اصلفا من المُعَيَّف و تعول الله بسعة عنسر ولاستسم على الكل ولربوا في فعدد المخوات لمب ياتك الجدَات نيستعي باحدِ هَا نَبَضَ ب تلاتُ في ادىعه ببلغ اتَّي عَتْد عُ فِي فسديبلغ سنبن مزنص السيتين فالغريضة وهي سبعة عد تبلغ الدوَعِتْرُبِ فِيهَا نَصِحُ الْمُسَلَّمَةُ قَالَ يَحِمُ اللَّهُ فَالْ تَوَافَى فَالُوفَ والمفالغدد فإلغذدغ وغ غالمتلغ فالغديضة وعولها اباذا فأاف سِنَ اعذادِ الرُوس فاصب وُفق احدِهَا فيجيع المحدِ وَأَن لُم بُوافِق فاصبح يعامدها فجيع المحدغ اصب مالمع فوف النالدان وافت المبلغ الثالث وَان لريوافِ فاص له فيم فعالم فاص م في العَرْبِ فِي لِلْغُ فِينَهُ نَصِحُ المسلة ، ولوحانَ فُرِبُ دَا بِعَ صَبِ فِيهِ مَا بِلْغُ مِن صَّبِ الدُّوسِ فِالروس ان لمربُوا فِي وان دافعَهُ فَعَلَافِينَ غُمَا بِلغَ فِي أصلِ لِمُسَلِّهِ فِمَا بِلغَ فِينَ نَصِي فَيْثَالَ المُوافِقِد اربع دُوجَا وغانية عنواخنالم واننى عنوجذه وخسة عنداختال اصلقاب انبيء ودنغول اليسبعة عنوه فللزوج ات الزبع تلأ شاربن تسيملهن وَكَلْبِوْا فِيْ وَلِلِاحْوَا تَطْمِرِا لِنَكْ أَرْسِمِ لِبَنْمَنْ مِنْ عَلِمِنَ وَمُؤَافِينَا لِيَصِبَ فَوْدُ ذُوسِهِ مِنَ الْحَالِيْ صِنْ يِسْمِ وَلَلْجِذَاتِ السَّدِسِ سَهَانِ لَا يَنْسُ عَلِهِن وبُوانِ بِأَلْنِصِبِ فَودُ دُوسٍ بَ الْمِالْصِفَ سِنَهُ وَلِلْاَفُواتِ لَبِينَ اللَّهِ وَلَهِ الْمِثَ اللَّهِ وَلَمُ يَوْلُمُ وَلَمُ يُوافِقَ فَينِ خَسِمَ عَلَيْهُ وَلَمُ يُوافِقَ فَينِ خَسِمَ عَنْدِهِ والسنته كانعتمها لثلث فأضب تلث احدها فجيع المخرسلغ تلانبز تأبن ثلابين والنسعم وافتما لثلث فاضب لثث احدها فيججيع المخريلغ تسمعني تربين التسعين والم دبعه كوافنه بالبصه فاصب نصف احدها فجيع المخر سلغما به وَثَا نَبِي مُ اصب المابه والنابن فالنوبضة وهي سبعة عثد بتلغ ثلاثه المف وستبن

ستعقعثوخ

والسلامروجب أجذك ورجعت اليلاف المبراث فجعل لخارب واجعه البهاعكم المبراب وهذا هوالرد ولأن اصغاب النوابض سأدو الناس كلفروتر فخواما لتوابه فبترغون بذلك من المسلمين ودوى عَن بن سَنعود رض الله عنه الله المربر دعلى بنت بن مَعَ بنت الصل ولم على أخت لم ب مع المخت لم بند في اعلى حوة منام مع المرم وكم على خدة المان لم بلون وارت عبر في او مواخذ عَلَّمْهُ إِنَّ الْفَاضِلْمِ الْمُرْضِمَا حُودُ بِطِرِيقِ الْعُصُومَ فِيُتِلَّم فيوالم فرب فالم فرب وميوات الجده السدس لم نطعه قلا يُزادُعلِيهِ المان مُلهِ لون نُه وَارت عبرُهَا فِتلونهِ فِي اولي بِنَ المجاب فلنا هذا الزنجان غيرمعنير سوعًا وَلِهَدُ الرَيْحِي البعض بالبعص و ذخل النعص على المرعند النعص بالعول غبرابه أغرفي تغصب التحبيب عند المجتماع فيغضل الماصل ابضًا وَاحدَالَ النفِص عَلِيَ الزُّوجِينِ عَابُوا فِي الدَّلِيلَ النافي لودتُها المنادتها بت بالتص على خلاف البناس واحد الربادة بها غالف الباقى لمداتها فلاعلى اشاته بالنياس لمن ما تبت على خلاف المتباس بنتص عليه وتعدير النصيب لط واجذ مِنَا لَأَفَادَبِ تَعْصِيْصُ الدِّلْرِ وَ ذَلِكَ لَمِنْ اسْتِمَا فِ الذِيَادَةِ وَلَمْ يَعْمَضُ لِهَا اصْلاَ لَمْ النِّيْ وَلِيلَا بْنَاتِ فَا يُسْتَاهُ مِدَلِيكَ وَلَمْ يَعْمَضُ لِهَا اصْلاَ لَمْ النِّيْ وَلِيلَا بْنَاتِ فَا يُسْتَاهُ مِدَلِيكِ اخرَعَلَى مَاذَلُونَاهُ وَلِنَ النَّصُوصِ لِلْدُلُورَهِ فِي تَعْيِينَ نَصِيب طرة احدم فرسبه فرصاً والمخد بطويف الدوليس بنوض ولها هوَ بطُرِيقًا لَعْصُوبِةِ فَلَا عِنْتُعَ ثُوتُهُ مِذَلَيلًا احْدِجَا ثُبُّ والما هوَ بطُرِيقًا لَعْصُوبِةِ فَلَا عِنْتُع ثُوتُهُ مِذَلَّا لِنَّرِضَ بِالتَّصِيَّ مُ لِخَذَ ذَلَكِ فِعِصِ الْعُصِيَاتِ حِنْتُ بِاحْدُا لَيْنِصَ بِالتَّصِيَّ أَلِّخَذَ الباني بدليك احتروا نعيد دلا دبادة على النص والماهو على بنتض كدليلين ولونتيت بالذاى البالنق على البيا غسابل الباب أدنعه انسام ان بلوتواجنسا واحداً اوالنز

فيتلغ الروس فابلغ فهونص بحل واحدس اخاد ذلك النوين وأن شيت نسبت سمام كلفريت مناصل المستكوالي عدد دوسهم فأوجدت نست اخذت مثل تلك النيسبة من ملغ الروس فهو نصيب ك واجد مراجاد ذلك النوبق وللطرف احر مذاورة في المطولات. قَالَ رُحِمُ اللَّهُ وَمَا فَصَلَّ بِرُدُعَلِي ذَبِكِ النُرُوصُ بِعَدْدِ فَرُوصِمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مزعصب على ذوي الفروض بنكريس الهم المعلى الذقبين فانهل ابدد عُلِهَا وَهَوَ وَلَعَامُ الصَعَابَةِ رِضِاسَهُ عَهُمُ وبِواخَذَاصِيَا عَامَالَ وَالْكَدِيدُ بِنَابِةِ وَضِلِ يَسْعِنُهُ العَاصَلُ لِيتِ المَالَدُ وَبِواخَذُ مَا لَكِ وَالشَّافِينَ رحهاالله وقالعمان بنعنان بردعلى لزوجين ابطنا لمؤلكنوب وكخلفا ننص بالعول عالت على الطر توجب أن يكون صل أمي الزيادة التعلوي للكك ليلون الخواج بالضاب والغنم الغدم وجب سن منع الوَّدَ مُطلقًا ازَ النصّ قَد رُوصَ حل وَاحد مِنَ الورَثِهِ فلأَعِود الزِيَادَةَ عَلِيوِيِكُ وَاللَّهُ الْمِيلِ الْمِلْ الْجِاتِهَا الزَّايِ فَاسْتِعِ اصْلَا وَلَنَّا وَلَهُ عَالِي وَأَوْلُوا الْمُرْحَامِرَ بِعُصْمُ أَوْلِيعِصْ فَكَالِللَّهِ وهوالمواف ويلورا ولي من بيت المالي من الزّوجين الم فيمًا ثبت لحماً بالتم وكانَ بنبغي متكون ذلك لجيع دويالم تخام لسنوابم يفهنا المسمالاان صحاب العد أبض فدمواعلى عبره من دوي الم دخام لنؤة فواسم الم نزى بهمند كور في المرزب فط فواحق بو ومن حيث النِسر ان الَّنِي خَالِيَةُ عَلَيدِ وَسَلَم دُخُلِ عَلِي سَعِدٍ بَعِودَهُ فِتَالَ مِانَسُوكُ السارك ملاوط برتني لاابنتي لحدث ولمرسل عليور سولااسو صَلَى لِنَهُ عَلِيهِ وَسُلِمِ مِنَ الْمِرَاتَ عَلَى بِنَتِهِ، وَلُورًا أَنَّ الْحَلِمُ لَوْلِكُ كَ المنكر غليه وكريبوه على الخطاط سماع وضع الحاجة الحاليان ولذا دوى ان امرًا وات البي ملى لله عليود سلم فقالت با رسول اساني بضدفت على محادية فأساى وبتت الحارب فتال علم الصلاه

3

منة بود عليه قال مَصْلَاللَّهُ ولومَ المَوْلِ من لِبَدَّ عَلِيهِ اعط ئرضهُ مِنَا قُلَ عَارِجِهِ مِنْ إِنْسِمِ اللَّا فِي عَلَيْ مَن مِرَدَ عَلَيْهِ لَزَ وج وثلاث بنات إي لوط ن مع المولد وهو ما إذا ط نواجنسا واجدًا مَ لَهُ يَودُ عَلَيهِ وَهُوَاحِدالَّذَ وَجَنِي اعْطَ فَرضَ مَنَ لَهِ وَعُلِمُهُ مَا قَلَى عَلَيهِ فَرضِهِ ثَمَّ افْنِهِ النَّاقِي عَلِي دُوسِ مَن يَودعلِهِ ان استنامُ النَّاقِي عَلِيمِ لَوْ وَجُودُ لَا ثِينَاتِ لِلْوَوجِ الرَّبِعِ فَاعْطَهِ ان استنامُ النَّاقِي عَلِيمِ لَوْ وَجُودُ لَا ثِينَاتِ لِلْوَوجِ الرَّبِعِ فَاعْطَهِ سافل عادج الربع وهواديعه فاذا اخذ ديعة وهوسهم يُلتُ اسهم فاستعامِ على دُوسِ البناتِ قَالَ رَحِدُ اللهُ وَإِنْ لَمُ لِبُسْتِمْ فَأَنْ وَافْنَ وُ وَسِهُم كَنِ وَجِ وَسُتَ بِنَاتَ فَاصِّ بُ وَفْنَ دُوسِهِم فِهِ عَنِج فَضِ مِنْ لَمْ يَدِدَ عَلِيهِ وَلَمْ فَاصِ حَلْ دوسهم يغ عنوج مزض من لم يدد عليه لذوج وخس سات اى أن الرينفسم الياني بعد موض من البرد عليه على علاد روسسن بردَعليهِ سطرفان كان بن النافي من مرّص من لم رد عليه وبن دوسهم انته فاضب و فق دوسهم الم الم يحدج فض من لم يو د عليه لا وج وست بنات فان بنهما موافقه بالثلث فرد دوسهم ألى الشماسي في المنات في المنات المن دىعە دان لورنوا نىڭ لىتا نى د دسىم لىز دى دىخسى بات فانه لموافقه بب الحسه والثلاثه كاصب جيع دوس وَهُوَالْخِسِهِ لِهُ الْمُرْدِعِمُ فَالْمُلِعُ فِالْوَجِهِنِ نَصَّعِيرُ السَّلَةِ فَتَصِيْدُ الْمُؤْلِدِ مَنْ عَالِمِهِ وَفِي الْوَجِوِ الْفَافِي مَنْ عَشَرِبِ لانك إلا ولصب اسب في ادسه دو النان حسد في ادىعە فالخدالد وج فى الدۇل سى مىنى سىنى سىد فلىلرداجكى مِنَ البَنَانِ سِهم وَبَأَخَذَ فِي النَّانِي خَسَمَ فَينسم الباتِي عَلَى خَسَم فَينسم الباتِي عَلَى خَسَم نصب حلوة المِدَّة منهن تلانه المهُم قَالَ مُحَدُّلِلهُ ولوح التاني من لم و عَلْمُ أَلْمُ ادْبَالْتَا فِي انْ لْبِكُونَ طَأَلْبِتَنَانِ

عندعدم منكابر دغلبوا وعند وجوده فلأجرج سابله عَن هَذَهُ الْمُورِيعَةِ عَلَيْ مَا عَي أَاتُنا وَالْعَبُ قُالْتَعَمُّالِيَّةُ فَأَن كَانُ مِن يَرِدَ عَلِيهِ جَسَّا وَاحِدًا فَالْسَلَمِ مِن وَسِهِ لِنِتِنَ اواختِنِ لَهُ اللّاسِورَا فِي الْمُسِيَّةُ الْوَصَارَا وَابْنِ الْوَاحِدِ بجعلالا لسبنها بصنب وكذا الجدتاب لماذلونا والمؤاد بالمختبن انتلونامن جنس واجلر بان بلون طأهال واو لميرا ولم بوب قا لتحاللة والم فن سمايم فن النب لوسلال وَثَلْتُهُ لُوثِلْتُ وسدس واسعه لوسف، وسدس وخسملو ملتان وسدسل ونصف وسدسان او نصف وثلث اي ان لويلن من برد عليم جنسا واحدًا بان كان جنسبن وثلث عمل السلمس بي الهر فتعل من من لواجيع سُدْسَانِ لِحَدَةٍ وَاحْتَكُمُ إِلَّهُ مَنْ تَلْشَمَاذَا اجْبَعُ ثَلْتُ وَسُلُاسِ وَاخْوَا لمروجده اوامرواخ لمما وامرؤا عوب لمرؤس ادبعناؤا اجتع نضف وَسُلس لبنت وُبنات ابن اوالْحَت كم بوبن وأخوا المب واختلب واخلهم اوجدة مع واجدم بستعق النصف مع من بَسْتَعَوَالتَلْنَانِ مِنْ لِلْمُنَاتِ اواختان لم بِ وَاجْرُا وَا تصف وسلدسان لبنت وبنت ابن وامرا وجلة اواختلام واختان لم ب اوتلات اخوات سفي فات أوام وأخت لم واخت لم اولاب وَلِيتَصوَّدَانجمع فِيابِ الرَّدِ الشَّرَمُ عَلَيْ الْمُوالِيد فاذاجعك المسلم نسكام تحتق ددالغاص فيليم يتلارسكام وَهَذَانِ النَّوعَانِ الذِينَ دَلْمَاهَا احدُهُاانَ بَلُونُوا عِنْكُمُ وَاجْدَا والهدرالنوم ذلك فتااذالر عليا مهرمن لأبود عليو وبغي النوعان المخمان وهوما اذااختلط بطرواجيس النوعيب

غالاتخ

...

اوالثراي لولان مع الطابنتين والترمن لبرد عليه قال وهالله فانسم تابغى من بخرج توض س ليرد عليه على سلوس يرد عليه و هو سيها بم على البداليز وجد والمعجدات وست اخواب لا مر للؤوجات الزلع فاعطهن مزا فليعارجه وهو واحدمن اربعه بمغي تلانه سنسم على ثلاثه لم نسماي تَ ثلاثه فا الحيالة وان لرئيستعر ناصب عام من بود عليه به عنج فرض من ابود عليه والع دويا ونسع بنات وستجدان ايان لدينة سمالنا في سفض ملابرة عليه على سفام س بردغليه ا يعلى مسلم فاضب سام س بودعليه ويخوج فهن من كابرد عليم فاللغ بخرج وسلم وكالواحد مرغب لشروهذاالض ليبان تخرّج فروض النرسين ساقل عُدد مَّ يُلِن للسَّحِيجِ فسمَامُ مَن بُرد عِليهِ فِمَا مُثِل بمِحْسما وسماليناتُ وَوَاحِه لِلْهِدُواتِ وَمَا بِغِي مِن فَرضِ مَن لَا مُؤدَّعَلِمِ سَبْعَهُ وَهُوَلَا يَتَنِيمُ عَلَى حُسد فَاصِ الْحِسد فِلْمُأْتِهِ بِلْعَ الْاِنْفِينِ فَعِنْمُ يَحْدِي سامرك واجد ضعيعا فللزوجا بالتمن حسه والنافي امريد وعليه قالصالة غاصبهام فابدد غليه باسلوس بردعل وسمام من برد عليه فهابغي فيعدج فرض من لم برد عليه وهذا ليَانِطُونِي مَعرفة سَمَام كُلْ فَرِينَ مِن هَذَا الْمُلْعُ فَاذَا ارْدَعِ معدفه ستايرالذوجاب فيالمناك ألذيضة فأصب مايخب فهونصيات واذااردت عود منصب البنات فاض سماءت وَنْحُسَمُ وَهُوارِ لَعِدِ فِيهَا بِنِي مِنْ لَأَبِرُ دَعَلَيْدٍ وَهُوَ سَبِعِدِ يَبِلَغُ ثُمَّا فِيهِ وَعِنْدِ بِنَ فِهُوَ لُمْنَ وَلَلْجِدَاتِ سَهُمْ مَصُوبٍ فِي سَعِدِيسِعِهُ وَلِنَا فَالصَّبِ فِي الصَّلِيةِ وَجِبِلْ فَي الْمُنْ لِذِي الصَّلِيةِ وَجِبِلْ فَي الْمُنْ لِذِي الْمُنْ لِذِي الْمُنْ لِذِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْم سمام كالفريف مرالفات فالخسد وسم الزوجات واحديث النمائيه والبا فألم تيدة عليه وهوسبعه فبضب الخسديبلغ خسد وتلاش فضارت السبعه مضروبه فيخسد بالنسبدى

3

اوفة وفقداي في مسيومن للتوتضي الرقل وان مان فيهرمن ترضي المتنف ضب نصيبه مولا وليالنو بضوالنا بنواوي وفع ونصيه سالناني مافى بدالميت الناني اوية وفنه واناص ت سهام طرواب سللت المؤليف العربضة النابخ اوفي وفينالم والناجد او وفعها مَض وب في لم وَل وَنَصِيبُ حل وَاجدِ بَلُونُ مَص وَبَّاص و رَةً فلذلكِ وجهض به فيدو كأن بنبغي ان بضب نصب المتن التأني وهوالذي ب نده فالناسفادي وفقها لندخ جلفو وتعالم بالرقل المان تصيبه لماضا ربيدانا وانسختا لورتبوه فانمسك وعابينه فاستغيىعن ذكك بضب نصب ط واجد بت ورنت بهاية بدواوي وفق ماية بدهِ وَهُونِظِبُوْمَا ذُلُولِهِ الرِّوانِ بِمَامِنَ لَهِ دَعْلِيهِ نُصِب فِي سهامرمن بزدعليم وسكامرس بردعليه بضرب بنابغ من فووض متلابر دعليه ولومات ثالث فبالالغشة فاجعل الملغ النافي مقام المقلى والمالف متام التائية في العَل ولومات رابع فأجعل المبلغ الثالث مقام الم قلى والزابع مقام التانية وهكذا حل ما مات والجد فلالقيتمة تعمد معام الغانية والمتلغ الديقلامقام الحجالي مالابتناهي هذا اذامات الناف وخلف ورثه عبرمن لأنعه فيميران ألمتن المقلوا وانواه بعينهم ولكن جهة إدريم بالمبين غَتَلْنَهُ وَأَنْ مَا نَوَاهُ بِعِيهُمْ وَلَمِ عِلْنَا عُبُرُهُمِ مِنْ لُورِتُمْ وَجَهُمُ ارتَّهِمِ مِنَّا لَمِتِينَ مُخَذَهِ النَّبِيتِ جِيعِ مِنْ مَا تَثَالُ النِّسْمَةِ وَصَعِينَ وَرَبِينَهُ الراس المنظمة النَّبِيتِ المَانِّ مَا مَا لَكُورِتُمُ النَّسِمَةِ وَصَعِينَ وَرَبِينَهُ المبت الم خيرونانة لريب المهو ولرتان وايثا غبرو وتنته وهذا النوع بستى المتناسخ النافض كإاذامات شغض وخلف خسسنين وخس بنات غمائ واحدمهم فبالتسمة فحلف هاوكاء الذب لانوا معمية المبرات المقل ولرعلف غيره فنيم ببهم للذكر شارخط المنتبب ولعناج ألج تضعيع فريضة المبتوالم وكذا ولذا حلما مات مبغس ولحدولر غلف غبرهم سؤالود فو بعبده على دوسهم لاغبوه

اليَاصُلُ سُلْةِ مَن يَردَ عَليهِ إن طمن لمُشي مَن القُاليه مُصرد ب

يْخْسە وَلْذَالْخِسە مَضِ وَمِنْفَضِيب دِلْ وَاخْدِ مِنْ الْمَانِيـةُ لَمْ دَكُوعَدُ وِضْ بِهُ عَدْدِ بِلُون دَلْ وَاحْدِ مِهُمَا مَضْ وَبُا وَمَصْوبُا

فيو ولهذا غيرًالعبّادة بغوله وسيّامرس بددعليه فيما بغيمين

عدج فرض سنل مُرد عليه للنعبوالعَلِ فا ذاعرُف فر وص

المديتين بنا ذُلريتاجُ اليَّمَعُدنةِ النَّصَيْعِ وَلَمُذَابِينَهُ قالَّ وانالَسْدَ فَشُعِ حامِرًا فِ اذا اللَّسْرَعَلَى البَعْضِ اوعَلِي الكِلْ

فصح المسلم الطرق المذكوره فالتصعيح لمذاكب امرادالم

سَنَّمَ عَلَىٰ دَبَابُهَا الْحَتِي الْمِالتَّصِيعِ وَمَّا ذُكِرَبُهُ هَٰذَا البَابِ

ومزارد عليومن عدد واحدحا دلونامي عادج السمام كا

لتصيير المسلة عليم وقدد لوناطرقالتضيع وطرق مغرفة سيام كل ويو تعرفه سيام كل والموالد النوب وهو روحه وهو وجه

وادبع جذات وسنت اخوات لم منصومن تنابه واربعين

والمتآل التاني وهواريع زوجات وكشع بنات وستجدات

نفع من الن واربعايه واربعين أل رحد الله وان مات البعض قبل البستم إي إذا مات بعض الورث في فيل فينم التولي

وليمتى هذاالنوع مؤللس آبل مناسعه مناعله مؤالنسخ وهؤ

الم ذَالد بِعَالُ السَّحَتِ الشَّمِسِ الطِلر اي از التَّهُ وَمِنهُ لِسَحْتُ المَّارِدِ اللهِ عَلَى المُّن المُ

التتمة لما فيم من المالح للتصير الى النويطية الثانية الم كرواب ال

الم وَلَ وَهُوَنُصِيبُهُ مِنْ لَمِيْتِ الْمُ وَلِّ وَبِينَ النَّصَعِيجِ الْنَائِيّ

للتداحؤال ايالتوافق والتبابئ والمستنامة فاياستنامما فبده سالتصعيح المقل فلاصب وضع استضير مسلة المب الاولرايض الفريضيان فريضة المب الاولى والتابي عاصف مد المولي والمركب تع فا ف مان بينها موافقه اى بَنْ مَا فِيدِهِ وَهُوَنصِيهُ مِنَا لَا وَلِ وَبِينَ وَبِضِينَهِ وَهُوَ الْتَصِيحِ التَّافِي فَاضِ وَفَوَ التَّصِيحِ التَّافِ فَكُلِّ التَّصِيحِ الْوَلِهُ وَأَنْ طَنْ بِينَهَا مِنَاسِمُ الْمَالِيَةِ الْمُنْ يَنْهَا لِكُونِيلُ وَفِرْسِضَتْ وَهِيَ الْوَلِهُ وَأَنْ طَنْ بِينَهَا مِنَاسِمُ الْمِنْ الْمِنْ لِينَمَا لِكُونِيلُ وَفِرْسِضَتْ وَهِيَ النصعيم الثاني قاضب طالتصعيم الثاني بذالتصعيم الووك فالمتلغ عدم المسلمين الرمايلة من الصب تصحيح التوسيس فريضةُ المبت المول و فريضةُ المبت الثاني واعامات النظريين مَاجْ بِدِالْمِبُ النَّانِي وَهُوَنْضِيبُهُ مِنَ النَّصِيمِ الأُوَّلِ وَبِنِ فويضته في تلتواحوًا لرسل استعامة والمؤافقه والمباينه لانماغ بده وهونصيبه منالفرنضة الاولىمنسوم على فُريضَت فِصَادَت فُريضِتُ نظيرالرُوس العَيْدوم عليهم وَنَصِيبُ مِنَ الْمُولِ نَظِيرِنصَيبُ مِنْ اصلاً المَثْلَةِ فَعَلَيمُ اللهُ اللهِ مِنْ الْمُطَلَّدِ بِنَ السِمَامِ وَالْمُوسِ فِاللَّهُ وَالْمِالِنَانِ فِي تَصِيعُ الْمُوسِةِ فِي تَصِيعُ الْمُوسِةِ فِي فلدابينها حي اذا انتسم ما في بده على فريضته مل حكمة الي الصب حاددا انتسم ما في بده على فريضته مل حكمة على المؤسسة وان لوتين تنسب و فن فريضته وان لوريوا في بيض والنويضية التاب في المؤسسة الأولى المؤسسة حاان فِالرُوس لذكك فاداعُ ف ذلك بعناجُ إلى بيان طويف معدفة نصبب حل والجدمن ورنها لاول والفاني بالطريف المذلورية النمعيج وَقَدَيْبِيَّهُ فِي الْحَسَمِيْهُ فَالْ يُحِمُّ اللَّهِ ۗ وَاصْدِيهَامِ وَ رَبُوالْمِسَالِ قُلْهِ الْأَلْسَعِيمِ النَّافِ إِنِيْ وَفَقِهِ وَسِهَامٍ وَدُنُّهِ المُبْ الثَّافِ فِي نُصِبِ المِتَ الثَّافِي

33.

TEA

وثلاب يلغماه وغانيه وعشرب فمهانض المشابل طهافس طأ لْإِشْيُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَتُلَاثَيْنَ مَصْ وَبِ فِي الدَّبِعِمْ وَمَنْ كَانَ لِلَّهُ شئ مِن الربعة فمص وب به ما في مُدها وهو نسعه ولو مَرك دوجه وابنا وبنثا واماغمات المبن فيلالتيتمن وخلف استبن وَرُوجِهُ وجِدًا وَجِدَةً عَنَّ بِعَيْ إِنِ ابْنَ الْنَانِيهُ وَهُمَا الْبِنْنَانُ فِي الفاب وذوجا وهوالجدن النانيه واخالب فالمسلة الاولى تع سَ اسِن وَسَبِعِي للامراتَيْعَثَى وَللزَ وِجِمُلسَعِه وللبنسَ المن تصرفن سبعه وعِنون للسنين سِندعنو وللزوج تلاثه والملوقاجير ألجند والجدة ادبعه وفي بدواديعه وثلاثون لم بنتسم على فريضت وكل بوافي فاضب فريضة الثاني وهيسعه وعدون فالم قلي وهي استان وسبعون سلغ الف ونسعاب وادبع وادبعون فللبن سبعه عنومنالا وآلى مضاويد في جبع الثانيه وهي سبعه وعشرون بتلغ اوبعابه ونسعه وخسبن ولْلْآمِرِنَالْمُوْلِيُّ اَمَاعِيْرِ مَصْ وَبِدِيْ سَبِعِهُ وَعِيْرِسَ بَيَلَعِ لَلْعَالِمِهِ وادبعه وَعِيْدِينِ وَلَوْ وَجِهُ الْمُولَـ لِيَبْتِعِهِ مِصْ وَبِهِ فِي سِبِعِهِ هُ وَعِنْدِينَ عِلْعُمَا يِتِينَ وَتَلَقُّا وَالْمِعِينَ ۗ وَلَلْبَسْمِنَ لِهُ الْفَاسِيَّةِ سته عضدمض وبدفيم لي بدالمتن الفاني وهوار بعد وثلاثوت يلخ خسمايه واربعه واربعن وللزوجه تلاثه مض وبه فاربعة وثلاثين وهوشا في بدالمت الفاني يبلغ ماب والنبيء والخل واحدٍ بنالجلو والجندة أيسم مصروبه فادبعه وتلائن بنلغ مابه وستدوتلاش والسلة القالته وهي مشلة الجده نصومل الني عندة في بدهاما بدوسته وَتلا تؤت وهوا بنسم على فربطيرًا دبوانتهابالوح فاصب دبع فريضتا وهو تلاته في المولى وهوالب ونسع إبدؤا وبعدوا وبعون بلغ خسة الحف وغانابه

فأعلمان هذاالناب يجتاج فيواكطاك الحالنا ملوكثوة التصوير وصبط الحاصل للاست فانه قد عصل له من بعض الموني سنسما على سيلته وسن بعضهم غبور التنبيم وقل الم بنتسم كل واحداد على الأنتواد وَبَنتيمُ المَرِيُّعُ وَيَنبغي الْ يَطُودُلك عِنْدَانِيَّا وِ تَصْعِيمِ فَرَسِيَّةُ حَلَّمِتُ مِنظُونِهِ الْمَاءِ لِكَيْعِ وجِعَنْصِبِ حَلَّ وَارِثَ هَلَّ بن التَصِيرِ وَبِينَ لَعُاصِلِ لَمْلُ وَادِيْ مِنْ الْمُتَعِدْدِ وَالْبِصِفِ وَالْوبِعِ وَغِي ذلك فان وَجَدَتَ سِمُّا مُوا فَعَمَّ عِنْ وَردد شَالنَّصَّ عِيمٍ الْمُخْرَجُ الْوَفْقُ ولذلكِ الحاصِل لحلِ وَادِبُ طَلْبُ اللِاحْدَيْتِ الْرِفَانِ وَافْقَ الْبُوصْ مِسْلَا تذد تالمتلاالي بضغا ورددت بميب حل وارب الي بضغم فبعطب لدوشل هذا لمبتغن المية المناسخة غ الفرضيون وعهمالة لتراوا المنبلة فالمناسفات وعن مدار بعض المشلة لبلوت للطالب دُدية وليتم لعلم يتضعيع مَا عَدَثُ مِنَا لِوَاقِعَاتِ فَعَوْلَ اذامات امواه وتولت روجًا وبنتا وامًا فمات الدوج فبالليمة عناسواغ وابوبل غماتت البنت عن ابنين وَبنت وَجُده عمات الجده عَنْ ذُوج وَاخُونِ فَالْسِلَةُ الْمُولِيُّ وْهُيَسْلُمُ الْبِنْ زُدِيهِ نضي من ستدعَث فللزوج اربعه وللبنت بسعة وَللا مُرتلات مع وَالْمَنِّكُونَالِمَانِيهِ وَهِي مُسْلِمُ الزَوجِ نَصَوْمَلُ لِبَعِهِ فَيْنَسَمِمَا فِي بدوغلِمَا فلاَعَامِهُ أَلِي لَضَ بِعَالِمَ اللَّهِ الْفَالِثِهِ سَلَّمَ إِلَيْتُ تَصَعِ ۻڛت ونَصِبِي) مِنَ الْمَ وَلِي سِتَعَمَّمُ مَعْسَمَ عَلَيْ مَتَّلُمُنَا وَ مِوَافِقَ بِالِتَلْفِ فَاصِبِ ثَلْتُ مُسَلِّمُنَا وَهُوَاسِنَ فِي سِنَهُ عَنْدِ مِلْغَ اسْرِقَ ثَلَاثِمْ فَيْ اَنْهِ عُالْفُوبِ شِنَالِ فَنَ لَا فَاللَّهُ مَنْ لَيْتَهُ عَنْدُنْ فِي فَمُصُوبِ غِاسِنِ ومن طالَ لَهُ مَن سِنه سَعَ فَهُ صُروب فِي مَا فِي مَا فِي لِدِهَا وَهُ وَلَلْانَهُ وَالْمُسلِّمِ الرَّابِعِهِ مَسْلَنَا الْجَدُهِ نَصِحِ مِنْ الْعِدَ وَسِمَامِ مَا تسعمر بالنب وتلانب اجتع لهارت بنهاسيته وس بنت بنهما للأند ونسعه لمننسم على وبعد وكل بوا فن فاصب ادبعه في سب

335

اي يعدف نصيب كل واحدِ من افرادِ العَربي بان بنسب سهامجيع العدبق مراصل المسلة اليعدد دوس ذلك العربي فيا وَجَدنِسبته اعظم ليكل وأحدِمن لحادِ ذلك ك العَرَبِّ عِنْلَ اللَّالَيْسِبَةِ مِنْ الْمُودِ فِيَ مَنْ وَمِنْ وَلَا الْمُنْ مِنْ وَلَا الْمُنْ وَالْمُ فَرِ واحدِ سَمُّ ومَعِيَ فَوْلَهُ مُنْوِدُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ ال باب التصعيع وقدد لرباها هناك وطرقا اخر فلانعبداها قال رَحِمُ اللهُ واب اردت فِنتمنه التوله بين الورَثْم اوالعومًا فاصربسهام كاواب مالتصعيع فيالتوكة غانسوم المتلغ على التصييح وكدا الدب إن تضب د ب دلعدم ب لتركة وتسير لغارج على مؤع الدب وهداادالميلن سب التَّرَاةُ وَالتَّصَعِيمِ وَلَإِسِ التَّرَكَةِ وَجَهُوعِ الدِسْ مُوَافِعَهُ وان فَانَ بِيهُامُوا فِنَهُ فَاصِدِ سِهَامِ كَلَوْ الْجَدِّمِ لَ الْوَرْتُهِ وَ ذِينِ كَلِّعْدِيمٍ فِي وُفِي التَّرِكَةِ فِمَا لِلْغِ فَافْسِمُهُ عَلَيْ وُفِيَ وَ ذِينِ كَلِّعْدِيمٍ فِي وُفِي التَّرِكَةِ فَمَا لِلْغِ فَافْسِمُهُ عَلَيْ وُفِي التصعيم اوعلى ونت يحموع ألدب ضاحدج مز الفسمة فهو نصِبُ ذَلِكِ الوَادِث اوالذابن لأنه عِمل دَين كُل عَديمِ بمنزلة سهام حلوارب وجموع الدبن بتدلة التصعيم وهدا سبي علي قاعدة مُهدة في لحسّاب وَهي نهُ مَني جَنع أوبعةً اعداد سيّاسيه وَكان يُسِهُ المؤل اليّاني لنسبة الثالث الى الوابع وعلم من ملك المعدّاد ثلاثه وجهل و احداملي ٥ استخراج المحيول من العادورة فيمانحن في اجتمع اديمة اعداد سناسبه اولها سِهام كل فابث من التصعيع وثانيها التَمْعِيمِ وَتَالِتُهَا لِنَاصِلُ لَكُ وَادِثُ مِنْ التَّدِكَةِ وَوَاعِهَا جَمِيعِ النَّسِةِ الْحَاصِلُ جَمِيعِ النَّسِةِ الْحَاصِلُ التَّصِيعِ لِنَسِةِ الْحَاصِلُ التَّصِيعِ لِنَسِةً الْحَاصِلُ التَّصِيعِ لِنَسِةً الْحَاصِلُ التَّصِيعِ لِنَسِةً الْحَاصِلُ التَّصِيعِ لِنَسِةً الْحَاصِلُ التَّالِيمِ الْحَامِلُ التَّعْمِيعِ لِنَسِةً الْحَامِلُ التَّعْمِيعِ لِنَسِةً الْحَامِلُ الْعَلَيْمِ الْحَامِلُ الْحَمْمِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَمْمِيعِ الْحَامِلُ الْحَامِلِ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَمْمِ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَمْمِ الْحَامِلُ الْحَامِلُولُ الْحَامِلُ الْحَامِلُولُ الْحَامِلُ الْحَامِلُولُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْحَامِلُ الْ لمُ مِنْ لَتُولِدُ الْمُحْمِعِ النَّوْكَةِ وَالنَّالَثِ مُعَفِّولُ وَالنَّا فِي مُعَلَّوْمِ

والنبن وتلابن فمنها نصوالنو بضنان غمن لاشي فالهذك ئىخەب ئۇدىن التائىد ۋھونلانىدىدىن لەشى ئى الغانىدىك. بۇدۇن ماغىرھا دھوارىيدە دىلانۇن لىن المولى ئىللادكى ادىعابه ويشعد وخسيون مضروبه فيثلانه سلغ الغا وثلغابه وسبغاد سبعبن ولامرال وليس الاقلى تلتما بدواديعه وعندون مصوبه في ثلاثه سلغ لسعابه واست وسبعين ولز وجد الاول بن المولى بايتان وتلافر وَارىعون في للاف بتلغ بسِما به وَنسِع فعندبن ولبنتي لنابى بن المرول خس ابه وارتعه واربعوب مض وبدية تلانه بلغ الغاؤسة اسب والمبن وثلاثين لحل واحذة غانابة وستمعت ولؤوجة الغاني تالم ولسابه واتنان مَض وبه في ثلاثه ببلغ تلهابه وسِتُه، وَللْعَدْمِنِ الله وَلِي ما بِه وَسِته وَتُلاَثُونَ مض وبعدِ ثَلاَتْهُ تِبلغ ارتعابِه وعُانِيهُ وَلَيْنَي انان الخدة من فريصة الخذة وهالمخبرة غابيه مضويه في وفي مَا فِيدِ لِهُ وَهُوا دِيعِهُ وَثَلَانُونَ سَلَّعُما سَنِ واسْنَ وسبعين ولدوج الجدافين فريضن اللاشمص وبدفي ونف مَا فِيدُهَا وهِوآن بعده فَلْا نُوْنَ سَلِغُ ما مه واسْب وهوَ الذي كَانَ فِالنَّاسِمَ جَدًّا وَلَا خِلْكِنَاهُ سَهُمِينَ وَرِيضَمَّا مَصُوبِهِ فِهُ وَنَيْ مَا فِيدِهَا سِلْغِ السَّعِمُ وَلْلَاسِنِ قَالْمُعَالِقَةُ وَلَعِدِنِ حظ حل فرين من التمصيح بنضب مالكل من صل التشالة فياضيته في اصل المسلة الي نعدف نصب حل فريت بنالتميع من بنصب نصب كل فرين من اصل المسلة في مناط الدوس وهوَالمَصْوبِ فِالْمَرْمَضِةِ فَاللَّغِ فَهُوَ مُصَبِّ ذَلِهِ النَّدِيثِ وَقَدْ بِنِياً مِنْ فِلْ فِي مُوضِعِهِ قَالَ لِعِنْ النَّهِ وَحَطْ كَلْ فَرَدٍ بنسبة سيام حل فريق من اصل المسلة الى عَدُدِدُ وسهم ٥ منددًا غِرِيْعُطَا مِثَلَ تَلْكُ البِسَبِ مِنْ لَمُصْدُبُ لِكُلُّ فَرِدٍ أَي

ببن الم مرة العمر اللائم الله من الم من المعمرة لوجعل الذي كان لم تلن لَكانَ لِلأُمْرِسَمُ لاندَالنات بعد خدوج الزّوج مالبين وللعمرسقمان لمنااباني بعدالنوض وللناخد هِيُ النَّلْتُ وَهُوَسَيْمَانُ مِنْ سِتِهُ وَالرُّوجِ النِّصِفُ تُلْتُهُ وقداستُوفًا هُ بِلْحَدْبِدَلَهِ فِنِيْ السُدْسِ وَهُوَسَهِ الْغَيْرِ وَلِذَالْوِمَا تُتَ الْمُرَاةُ وَخُلَفَتَ تُلاَثُ الْخُوَاتُ مِتَنِوَاتِ وَ دُوجًا فَصَالِحَتَ الْمُحْتَلَابِ وَامِر وَحَوَجِت مِنَالِبِن لَا نَالِنَا فِي بِينُهُم الْحَاسَا لِلاَثِهِ لِلوَّ وَجِ وسمللأخب لوب وسمللأخت لامرغلى ماكان لهرمن قانبه لم ن اصلِها ؟ و تعول الي ٨ فا ذا استو فت المخت تصبيها وهو م بقي أو و لوجعلت لم نها لرنكن لم نت سبته وبقي سهم للعصبة مع والدسبعانة ونعالى اعلم بالصواب ه نخ الحيز والوابع عداله نعالى وبرله رسولم» وَفُلْتُوالْحِدُ والمنه والحِدُسددَتِ العَالمين، » وصَلوًا ته عَلى سَيد مَا عِيدِ خام النبيين، « وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَىٰ الْهِ وَاصْعَابِهِ » » واذواجم و ذربت الطيبين» ، الظاهِدين وسلم، من نسلمًا كنيرًا مَهُ

و كان النواغ مِن حام هذا الحال المبارك نها والجمعة فببل الصلاه م م جادي الم ولي سن م م هي ويد على صاحبنا النسلاه م م جادي الم وافته من الديج النبط ٨ م الم الدي والشهي المضل الصلاة والشهي المنت الحددي الدي م المبان على بلا النت الم و المبان على بلا النت الم و الم و الم المعبل المنت المنت المركب عندى من ما لم المنت المنت و الم و الم المنت و الم و الم و الم و الم المنت و الم و المنت المنت و المنت

فاذاضبت الطرق فالطرق كالكضب التاني فالنالث فلذلك ادانست المبلغ على التابي خرج التالي صُرورة أن كُلَّ معداد تركب مب عدد فعدد ادافسم على عدالعددين خذج المخولامسة عشر مثلالا تولت من ب ثلاث فيخسداذا فسمتهاعلى فلأشخرج خمسه واذا فسمتهاعلى خمسه خرج تلانه وهدوالتاعده هي المصل في معدفة نَصِب كُلُواجِدِمن الحَادِ الفَرِينِ فَأَنَّهُ اجْتَعَ هُنَاكُ البِثُنَّ السَّعِ الْعَدِينِ مِنَّ اصِلِ المُسَلِّعِ وَعَددِالنَّدِيْنِ وَالْمُأْصِلُ لَكُرِ وَاجدِ مِنْ اَعَادِ النَّوَيْنِ مِنَ التَّفِيمِ ومِلْغ الرُّوسِ فنسبه نصِيب النوبِ مراصلِ المَسْلَةِ الْيُعدُدهِ مِلْنِسَبةِ الخاصِلُ مرالتَصَعِيعِ لَكُرُ وَاجدِ المَسْلَةِ الْيُعدُدهِ مِلْنِسَبةِ الخاصِلُ مرالتَصَعِيعِ لَكُرُ وَاجدِ اليسلغ الدوس وهوالمضوب فياصل المسلم والناكث عِهُولَ وَالْنَا فِي مُعَلُّومُ وَلَسْتَغْرِجُ الْمِعِهُولُ فِي مِثْلُ هَٰذَا كَ بالطدق المذكورة فيالنصحيج وكدا العلب فضاء الدب اذا لمانت التَركُ لُم تَعَيِّبِهِ فَدَيْنَ كُلِعَدِيمِيزَلَةِ سِهَامِ حَلَّ وَالْمِنْ الْمِرْفَةِ سِهَامِ حَلَ وَادِتْ وَجُوْعِ الدَّنِ مِنْ لَةِ التَّصِيعِ فِيَطْلُبُ الْمُؤَافِنَةِ مِنِ يَجِيعِ الْدَنِ وَمِنِ الْمُركَةِ وَقُرْ الْعَلَى فِي عَلَيْمَ الْمِينَا قَالَ عِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ومن صَالَ إِنِ الْوِرَتَةِ عَلَيْ شَي فَاجِعِلْهُ فَانْ لَرِيَلْنِ وَاسْمِ عَلَيْ سِهَامِ مَنْ بِقِيمًا بَقِي لِن المِصَالِ لِمَا تَرَكَ بِشِي اعْطُوهُ جَعِلْ سوفيا بصيبه وتخرج مؤالبين فيبغالنا في منسوماعلج سِمَامِم وَ فُولُهُ فَاجْعَلُهُ كَانَ لُورِيكِ فِيهُ نَظُرُ لَهُ فَبَصْ بِذُلَّ بِصِيبٍ فِلْبِ بُلِن جَعلُهُ لَان لَرِيكُن بلتعمل لم نِماستَ فِي نصيبة وكرنبتنوف البافؤن انصبا وهروهوا لصواب المُ ترى ان المرّاة اذامًا تن وَخلفَتْ دَوجًا وَامَّا وَعُمَّا فَصَالِحَ الزوج علىماني ذمتو مؤللهر ببستم الباني من التركة





